



# تراثنا النقدي

<u>تصرّد رک ل شلاشة أشهر</u> ٥ المجلدالسادس ٥ العدد الأول ٥ اكتوبر/نوفمبر/ ديسمبر ١٩٨٥



## مستشاروالتحرير

رکی نجیب محلود سهدیرالقلماوی شوفی ضیف عبدالحیدیونش عبدالقادرالقط مجدی وهبه مجدی وهبه محطفی سویف محفوظ نجیب محفوظ یحیی کفی

## ربئيس التحربيرً

عِــزالدين إسماعيل نائب رئيس التحرير

**صکلاح فنضٹ ل** مدیرا**نتح**ریر

اعتدال عثمان

المشرف الفكئ

سَعدعيْدالوهابُ

السكرتارية الفنيه

عبدالقادرزيدان

عصرَرام بَهت

محكمدبدوئ

محمّدغيث

# تصدر عن: الهيئة المصرية العامة للكتاب

الاشتراكات من الحارج:

من سنة (أربعة أعداد) 10 دولاراً للأقواد . 76 دولاراً للهيئات . مضاف إليها :

مصاریف البرید (البلاد العربیة ـ ما یعادل ۵ دولارات) (أمریکا وأوروبا ـ ۱۵ دولاراً)

دوسل الاشتراكات على العنوان اثنائي :

• مجلة فصول

الهبئة المصرية العامة للكتاب شارع كورنيش النيل ـ بولاق ـ القاهرة ج . م . ع .

تليفون المجلة ٧٧٥٠٠ - ٧٧٥١٠٩ - ٧٧٥٢٨

الإعلانات: ينفق عليه مع إدارة افحلة أو متدويها المعمدين.

### الأسعار في البلاد العربية :

الكويت دينار واحد - الخليج العربي ٢٥ ريالا قطريا - البحرين دينار ونصف - العراق : دينار وربع - سوريا ٢٧ ليرة - لينان ١٥ ليرة - الأردن : ٢٠٠٠ دينار - السعودية ٢٠ ريالا -السودان ٢٠٠ قرش - تونس ٢٠٠٠ دينار - الجزائر ٢٠ دينارا - المغرب، ٥ درهما - البمن ١٨ ريالا - ليبيا دينار وديع .

. الاشتراكات:

\_ الاشتراكات من الداخل :

عن سنة (أربعة أعداد) ٥٠٠ قرشاً + مصاريف البريد ١٠٠ قرش ترسل الاشتراكات بجوالة بريدية حكومية

| ٤   | رئيس التحرير         | أماقبل                                        |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------|
| ٥   | التحرير              | هذا العدد                                     |
| 11  | أحمد طاهر حستين      | حول روافد المنقد الأدبي عند العرب             |
| 11  | محمد عابد الجابري    | اللفظ والمعنى في البيان العربي                |
| ٥٦  | يوسف بكار            | الإطار الشعرى وفلسفته في النقد العرب القديم . |
| 70  | محمد عبد المطلب      | مفهوم العلامة في التراث                       |
| ٧٦  | حمادي صمود           | الشعر وصفة الشعر في التراث                    |
| ۸۳  | توال الإبراهيم       | طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني                |
|     | أغناطيوس كرأتشكوفسكي | البديع العرب في القرن التاسع                  |
| 44  | : مكارم الغمرى       | ترجمة وتقديم                                  |
| ١   | جابر عصفور           | قراءة محدثة في ناقد قديم و ابن المعتز ،       |
|     |                      | الأبعاد النظرية لقضية السرقات وتطبيقاتها      |
| 171 | محمد مصطفى هدارة     | في النقد العربي القديم                        |
| ۱۳۷ | المادى الجطلاوي      | خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام       |
|     |                      | المبلاغة والنقد في مصر في عهد المماليك وكتاب  |
| 105 | محمد زغلول سلام      | حوهر الكنز لنجم الدين بن الأثير               |
|     | ·                    |                                               |
| 170 |                      | <ul> <li>الواقع الأدبي</li></ul>              |
|     | ·                    | <ul> <li>تجسربة نقدية</li> </ul>              |
| 117 | عباس أحمد لبيب       | حنا مينه وتناقض وعي الكاتب                    |
|     | <del></del>          | ے متابعات<br>- متابعات                        |
| 144 | مصطفى عبد الغنى      | بنية الشعر عند فاروق شوشة                     |
|     | 3                    | قراءة في رواية : السيد من حقل السبانخ ،       |
| ۲۲۲ | حسين عبد             | أو يوتوبيا عصر العلم                          |
|     |                      | , -                                           |
|     |                      |                                               |
|     | ترجة : فخرى تسطندي   | This Issue                                    |
|     | G                    |                                               |

# تراثنا النقدي

# الماقبل

فلم يعد هناك بجال في وقتنا الراهن لانطلاق بعض الأصوات منادية بنوع من القطيعة الإبستمولوجية مع التراث ، بعد ما أصبح من الواضع أن علاقتنا بهذا التراث قد أخذت تتشكل في ضوء مفهوم فيه من موضوعية العلم بقدر ما فيه من رحابة النظرة الإنسانية وشموليتها . فاهتمامنا بالتراث اليوم لا ينطلق من عاطفة أولية ساذجة ، تتمثل في الحنين إلى الماضى ، وتعكس في جوهرها نوعاً من عبادة الأسلاف . وهو كذلك لا ينطلق من أى شعور بالقداسة فمذا التراث ، يجعل الاقتراب النقدى منه بمثابة خطيئة لا تغتفر . وكذلك فإننا لم نعد ننظر إلى التراث على أنه كيان موجّد ومغلق على ذاته ، يُقبل كله أو يرفض كله . أجل ، فلم يعد شيء من هذه التصورات يخامر عقولنا أو يكيف موقفنا من التراث ؛ وإنما استقر في أفهامنا ــ أو في أفهام الأغلبية الوعية على أقل تقدير ــ أن تراثنا هو حصيلة ما حققه الإنسان العربي على مدى التاريخ من نجاح وإخفاق ، ومن انتصار وانكسار ، فاجتمع فيه الإشراق والإعتام ، والحيوية والجمود ، وكل فضائل العقل البشرى ورذائله على السواء .

موقفنا من النراث إذن لم يعد موقفاً عاطفياً . وإذا كانت هذه العاطفية قد شكلت في وقت من الأوقات موقفنا من النراث فقد كان لذلك مبرراته . وقد تغير الزمن ففقد هذا الموقف مبرراته . إننا نعرف اليوم جيداً أن وراءنا نراثاً ضخهاً ، وأن جذورنا تمتد في التاريخ قروناً وقروناً ، ولكننا في الوقت نفسه نتطلع إلى المستقبل ، ونشعر بالعب الملقى على كواهلنا ، وبالتحديات التي تواجهنا ؛ ولن يجدينا أن نخد ع أنفسنا ، أو أن نخد ع القادمين من بعدنا . ولكي نكون أبناء زمننا ، وصادقين مع أنفسنا ، فلا بد أن نحكم عقولنا فيها انتهى إلينا من تراث ، وأن نعرف الحدود التي نطمح إلى الوصول إليها .

لم يعد هناك معنى إذن للقطيعة مع الترات ، كما لم يعد هناك معنى أيضا للانعطاف المطلق نحو التراث . ولم يبق إلا أن يصبح التراث موضوعاً للنظر والتأمل . وعلى هذا الأساس كان التفاتنا إليه بين الحين والحين ؛ فنحن نبتعد عنه لكى نقترب منه ؛ لكى نراه في حجمه الطبيعى وأبعاده الحقيقية .

وهنا يطرح السؤال نفسه: ما الذي يحملنا على معاودة النظر في هذا التراث المرة بعد المرة ؟ والإجابة عن هذا السؤال لا تنفصل عن رؤيتنا للتراث وموقفنا منه ؛ فنحن كلما ابتعدنا عنه تهيأت لنا منظورات للرؤية لم تكن متاحة من قبل ؛ وهذا من شأنه أن يعيننا على رؤية أوثق له ، وعلى إدراك أعمق لمضامينه ، ما كان منها إيجابياً وما كان سلبياً . ونحن بذلك إنما نخصب عقولنا بقدر ما نخصبه ، أو قل إننا نخصبه بقدر ما نخصب عقولنا .

إن معاودتنا النظر في تراثنا تنطلق من إيماننا بكرامة العقل البشرى حين ينشط إلى العمل ، وحين يجهد نفسه سعياً وراء الحق والحقيقة ، سواء في زمننا أو في أي زمن مضى ؛ فنحن جزء من هذا العقل ، أو جزء من ديمومته وصيرورته . ومن ثم يكتسب كل عطاء إنساني أهميته وقيمته ، لا لأنه حقق الغاية الأخيرة ، وأني له أن يحققها ، بل لأنه مجرد خطوة على الطريق اللانهائي إليها . وفي هذا الإطار من الفهم والتقدير لكل عطاء إنساني تكون نظرتنا إلى الجهود التي بذلها أسلافنا على طريق التحقق الإنساني ، وتكون محاولتنا استخراج أقصى ما استكن وراء هذه الجهود من طاقات فاعلة .

على أننا لا نجشم أنفسنا هذا العبء لمجرد أننا نشعر نحوهم بولاء خاص ، أو لنقرر أنهم قالوا كل شيء ، أو قالوا الكلمة الأخيرة في كل شيء ، أو حتى لمجرد المتعة في الوقوف على أرضهم واستكشاف أبعادها ، كها أننا لا نستهدف توجيه اللوم إليهم أو كشف جوانب قصورهم أو تقصيرهم ، كها يحدث من بعضنا أحياتاً . كلا ، فليس شيء من هذا يشكل هدفنا ، أو ينبغي له أن يشكل هدفنا ؛ وإنما تتحدد غايتنا من هذه المعاودة بمعرفة ما ينبغي لنا عمله اليوم وفي المستقبل ، وما يضمن السداد لخطوات هذا العمل .

إننا لا نجتث الشجرة من جذورها عندما تنفض عنها أوراقها التى فقدت ماءها فذيلت وجفت ، بل نتمهدها بالرعاية حتى تورق مرة أخرى ، وحتى تعطى ثمراً جديداً وطازجاً . وكذلك الأمر في موقفنا من التراث ؛ فنحن نصرف إليه اهتمامنا بين الحين والحين لكى نتيح له فرصة الإيراق والإثمار المرة بعد المرة . وفي الوقت نفسه يصبح تجدد التراث عامل إنعاش وحفز لطاقات جديدة وإمكانات خبيئة لهذا الجيل ولكل الأجيال القادمة . ويقدر ما نبذل من جهد في هذا الاتجاه تكون الثمار ؛ ويقدر ما نجني من ثمار تتجدد الحوافز وتنشط .

إن علاقتنا بالتراث ليست ــ آخر الأمر ــ اختيارا حراً أو خضوعاً مطلقاً ؛ بل هي علاقة تفاعل وجدل بين طرفين يمنح كلاهما الآخر بقدر ما يأخذ منه . ومن ثم تكتسب هذه العلاقة حيويتها وديموميتها ، وتتأكد جدواها .

رئيس التحرير

# هذاالعدد

- تعاود فصول استجلاء معالم تراثنا النقدى ، بعد أن أوغلت في تعقب مظاهر الحداثة الأيديولوجية في عدديها السابقين . وهي بذلك لا تقيم توازنها الدقيق بين مختلف أبعاد المساحات النقدية فحسب ، بل تمضى في نهجها الأثير في تأصيل معطيات الفكر النقدى العرب ، والقرب من منابعه الأولى ، في حركة جدلية ، لا تقف عند حدود الاستقراء ، ولا تقنع بتأريخ الظواهر ، بل تنحو دائها إلى اكتشاف العوامل الفعالة في صياغة الفكر ، وتحديد مكوناته ، وتشكيل أنساقه ومنظوماته . إيمانا بأن كل إضافة منهجية لنظرية النقد ، تضع في يد الباحث أداة جديدة لمراجعة موروثاته ، واستثمار ذخائرها ، وتوليد طاقاتها .
- ويأت بحث ءأحمد طاهر حسنين، حول روافد النقد الأدب عند العرب ؛ نظرة تحليل وتأصيل ، ليستهل هذه الرحلة ، فيلفت أنظارنا إلى ما في تراثنا النقدى من طابع تركيبى ، يتمثل في مجموعة من النظرات التي تتوالى وتنداخل في المؤلفات النقدية ، حتى ليصعب على الباحث أن يحدد فواصل منهجية بين كل ناقد وغيره . ولقد ترتب على هذه الرؤية أن وجدنا الباحث يرفض مصطلح (مدخل) ؛ لأن المدخل كما يقول أكثر تفردا وتميزا وخصوصية ، في الوقت الذي يفضل فيه استعمال مصطلح (نظرات) ؛ لأن الباحث في ضوء هذه النظرات يستطيع أن يميز عددا من المستويات التي كان يتم تقييم الشعر العرب على أساسها ؛ فهناك مستوى المعجم اللغوى ، وما يمكن أن يمثله من نظرية يطلق عليها نظرية الحمال البلاغي ، فضلا عن النظرات المنطقية والدينية والخلقية ، التي يكتمل بها الصرح النقدى في تصوره

ويشرع الباحث بعد ذلك في محاولة الكشف عن الروافد التي عُذَّت هذه النظرات ، بغية الوقوف على نوعية المعلاقة بين النقد الأدب عند العرب وغيره من العلوم الإنسانية . وعلى الرغم من صعوبة تحديد البدايات الأولى لهذا النقد الجاهلي فيها كانت تفرزه البيئة الاجتماعية من قيم وما كانت تعتمد عليه من أساس لغوى وذوق جالى عام وكان للعقيلة الإسلامية إسهامها في وجود روافد نقدية توافرت لها صفة التوثيق ؛ حيث تحددت في عدد من الأحداث التاريخية ، أو كانت نتيجة مباشرة لتطورات أدبية وفكرية خاصة . ويرى الباحث أن النقد الأدبي في العصر الأموى لم يحدد عن الأحداث التاريخية ، وإن كان ذلك لم يحل دون ظهور اتجاه يقيم الشعر على أساس فني خالص ، بعيدا عن الأخلاق والقيم المتجذرة في اليار الديني ، ويرجع الباحث ظهور ذلك الاتجاه في النقد إلى حصيلة المثقف العربي التراثية ، وثقافته الموسوعية . كها يشير الباحث إلى الأنشطة النقدية التي دارت حول شمر عمر بن أبي ربيعة ، وروافدها التي تمثلت في الذوق الجمالي العام للعصر ، والنماذج الشعرية الموروثة ، فضلا عن تناول الشعر من منظور جديد يعطي اهتماما للنص ويركز عليه . وكذلك ظهرت الموازنات الأدبية ، وبرز دورها في توجيه النقد ، وجنوحه إلى لون من الموضوعية . وكانت هناك أيضا قضية القديم والجديد ، وما دار حولها من مناقشات موسعة ، تناولت مشكلات البديع والسرقات الأدبية . وينتهي الباحث من هذا العرض لرحلة النقد حتى عبد القاهر الجرجان ونظريته في النظم إلى سؤال مؤداه : إلى أي مدى نستطيع أن نتين أصالة هذا النقد واستقلاله ؟ ومع أنه قد وضع يده على بعض الحلقات المتصلة ذات الأهمية الكبرى في تكوين النقد العرب ، فإنه من معدن واحد ، وربما استقوا كثيرا من آرائهم من مصدر واحد ، مرادا العمولا حتى الآن .

ويتقدم المفكر العربي المغربي عمد عابد الجابرى باستطلاعه الشيق لاكتشاف الروابط المفقودة في دراسته عن اللفظ والمعنى في البيان العرب من خلال مبحثين أساسيين هما : أولا منطق اللغة ومشكل الدلالة ، وثانيا : نظام الخطاب ونظام العقل . وتتمثل المشكلة المعرفية الرئيسية في النظام البياني العربي عنده في طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى . فإذا ما تساءلنا عن تجليات هذه الإشكالية في مختلف العلوم وجدناها تظهر في مشكلة الإعراب ؛ أي وضع العلامات المحددة للمعنى في علم النحو ، ومشكلة الأوزان الصرفية ومضمونها المنطقي في علم الصرف ، ومشكلة الدلالة في ارتباطها بظاهرة الاتساع في كلام العرب في علم الفقه ، ثم مشكلة المحكم والمتشابه وحدود التأويل ومسألة الإعجاز القرآني وما يتعلق بهذه القضايا من فروض نظرية كلامية حول أصل اللغات في علم الكلام . ومشكلة سر البلاغة ؛ هل في اللفظ أو في النظم ؟ وأخيرا علاقة الخطاب بنظام العقل في علم البلاغة .

ويناقش المؤلف هذه القضايا عند أعلامها من العلماء العرب ، من أمثال سيبويه وأبي سعيد السيرافي وأبي شم الجبائي ، وأبي حيان التوحيدي والقاضي عبد الجبار وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي وغيرهم ، مناقشة مستفيضة ، مركزا في دراسته على المحور الأساسي الذي ينشغل به ، كما يتمثل في آلية العقل البياني وطريقة نشاطه . ولقد ترتب على النظرة التي تتعامل مع اللفظ والمعنى وكأن لكل منها كياناً منفصلاً نتيجة كان لابد أن يكرسها هذا النوع من التعامل ، هى الفصل بين اللغة والفكر ، وإغفال العلاقة بينها ، وغياب دور اللغة في عملية التفكير ذاتها ، مما أدى إلى ضعف الاهتمام بعملية التفكير مستقلة عن الألفاظ واللغة . وعلى الرغم من تفاوت موقف علماء البيان من هذه الإشكالية ، فإنهم درسوا النص من منظور يعتمد اللفظ أولا ، والمعنى ثانيا ، أما البحث النحوى فقد استحال إلى بحث منطقى في الدرجة الأولى ؛ مما أدى إلى ملاحقة النحاة من منظور يعتمد اللفظ والمعنى على مستوياتها الرأسية والأفقية ، الأمر الذي خرج بهم عن حدود النحو ، وأدى إلى طرح مسائل أقرب إلى ميدان المنطق منها إلى مجال اللغة ، وأصبحت القواعد النحوية قواعد للفكر في الوقت نفسه ، وصارت اللغة .. عند النحاة \_ لا مجرد وسيلة للفكر أو مرآة له ، بل وعاء يؤطره ضمن قوالب ومقولات لغوية .

أما في مجال الفقه ، فقد كان من نتائج إعطاء الأولوية للفظ على المعنى أن أخذ الفقهاء يشرّعون ، للفرد والمجتمع ، انطلاقا من تعقب طرق دلالة الألفاظ على المعانى ، أى انطلاقا من «المواضعة» اللغوية على مستوى الحقيقة والمجاز معاً ؛ فأهملوا ، أو كادوا ، مقاصد الشريعة ، على حين عملوا على ترجيح كفة اللغة . وهكذا فبدلا من بناء التشريع على قواعد كلية تستخلص من الأحكام الشرعية الجزئية ، وتعتمد نهجا عقليا يتوخى المصلحة العامة التي تتطور بتطور العصور ، رهن الفقهاء التشريع بقيود العلاقة بين اللفظ والمعنى ، وهي علاقة محدودة ، مهما يكن من انساع المصلحة العامة التي تتطور بتطور الموقف أن أصبح التشريع في جملته محصورا ضمن حدود معينة لا يتعداها ، مما جعل إغلاق باب الاجتهاد نتيجة حتمية .

وفى مجال علم الكلام أدى الانسياق في متاهات إشكالية اللفظ والمعنى إلى خنق العقل وتحجيم دوره ، على الرغم من أن علم الكلام يعتمد المعقل بوصفه أصلا من أصوله كها يذهب المعتزلة ؛ إذ إن القول بقدم معانى القرآن ، فضلا عن أنه لا يتأى إلا مع الفصل بين اللفظ والمعنى ، وبين اللغة والفكر ، فإنه يجر حتها إلى نوع من المواضعة اللغوية التي كانت سائدة حين نزوله . وهذا يعنى أن التأويل الذي يشكل المظهر العقلى في الحقل المعرفى البياني سيصبح مقيدا بالمواضعة اللغوية كها كانت في زمن معين . ويترتب على هذا النظر اعتماد اللغة سلطة مرجمية محددة للفكر ؛ وبما أن المعرفى البياني سيصبح مقيدا بالمواضعة اللغوية كها كانت في زمن معين . ويترتب على هذا النظر اعتماد اللغة سلطة مرجمية محددة للفكر ؛ وبما أن مشاكل علم الكلام ذات طبيعة ميتافيزيقية ، فإن اللغة التي تملك فصل الخطاب في هذه المشاكل ستبدو ذات قيمة محائلة ، مما يقود لسيادة اللغة على الفكر ، واللفظ على المعنى ، ونظام الخطاب على نظام العقل ، وهي التنبجة نفسها التي انتهى إليها الفقهاء .

ولقد تكرست هذه النتيجة \_ مضاعفة \_ في مجال البلاغة ؛ إذ اهتمت الدراسات البلاغية بمشاكل المتكلمين من جهة ، ومشاكل الفقهاء من جهة أخرى ، فأصبح الرأى في مسألة بلاغية مقيدا بما يمكن أن ينتج عنه على مستوى الكلام والفقه في آن واحد ، وخاضعاً لمقتضيات هذين العلمين بصفة مباشرة ، مما أدى إلى تقيد البلاغيين بالمواضعة اللغوية القديمة وحدها سلطة مرجعية نهائية . فصار المعيار البلاغي ثابتا ومتمثلا في التزام طريقة السلف في الشكل والمضمون . وعندما استنفد المضمون إمكانات الإعادة والاجترار أصبحت السلطة كلها للشكل ؛ أي للفظ والمحسنات اللفظية .

وينتهى المفكر العربى المغربى في دراسته إلى نتيجة مهمة مفادها أن العقل البيان المتكون داخل معطيات إشكالية اللفظ والمعنى لابد أن يصبح المنطلق في تكويته هو اللفظ ، وفقا للحركة العامة في هذه الإشكالية ؛ وبناء على ذلك فإن اهتمام هذا العقل سيتركز أساسا على نظام الخطاب ، وهو ما يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد أشياء وهو ما يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد أشياء العالم الفكرية والحسية . ولقد ترتب على هذا التوجه مراعاة تجنب التنافر بين الكلمات دون مراعاة تجنب التنافض بين الأفكار ، كها أدى الاهتمام بنظام الخطاب \_ بالإضافة إلى ما تقدم \_ إلى تعطيل الرقابة العقلية ، مما يسمح للمعنى بالانسياب إلى وعى المتكلم والسامع ، فيقبله كل منها دون نقاش على حد سواء .

● ويرسم يوسف بكار صورة للإطار الشعرى وفلسفته في النقد العربي القديم ، ترتبط بوشائج قوية بالمعطيات التي حللها الجابرى في بحثه السالف ، كما ترتبط براوفد النقد القديم أيضا ؛ إذ يتناول الكاتب إشكالية لا ينبغي تجاهلها في تقديره ، وتتمثل في بعد كثير من شعراء اليوم ونقاده عن المستلزمات الحقيقية للخلق الفني الشعرى ؛ داخلية كانت أم خارجية ، وخلو قدر كبير من شعرنا الحديث ، والنقد الذي يدور حوله ، من أهم هذه المستلزمات . ويبادر الباحث فيؤكد أن هذه الظاهرة لا تنسحب لحسن الحظ على الشعر الحديث كله ، ولا على شعرائنا ونقادنا كافة ، لارتباطها بطبيعة الإبداع ، ودخولها فيها يسمى اليوم «الإطار الشعرى» أو المجال الثقافي للشاعر ، وهو ينطوى على جانبين : ثقافة الشاعر ، وتجاربه ومعاناته النفسية . وعلى حين ينبغي أن يلتحم الجانبان ، وينديجا ليولدا معا العمل الإبداعي الحلاق ، يفصل بعض النقاد بينها ، فيظل موقفهم أسيرا للتصور الشائع بأن الإبداع وحي أو إلهام فحسب ، وأن ليس ثمة حاجة إلى قراءات متعددة ، وتمرس بالفكر ، ومجاهدة للنفس على التحصيل .

وهذا الاتجاه قديم ، ركبه نفر من فلاسفة اليونان ونقادهم ، وبعض العربٍ عن تبعهم فى الاعتداد بالموهبة وحدها ، وإهمال الأساس النفسى فى الإبداع الفنى ، الذى اصطلح على تسميته بالعوامل المكتسبة . ويرى الكاتب أن المعادلة الصحيحة تتمثل فى أن الثقافة لا تخلق الموهبة ، وأن انتخامها يقتل الموهبة أو يختفها . ويذكرنا بأن طه حسين كان ينعى على الشعراء جمودهم فى شعرهم ، ومرضهم بشىء من الكسل المعقلى ؛ لانصرافهم عن القراءة والدرس والبحث والتفكير ، متكثين على أنهم وأصحاب حيال، وحسب ، في حين أن وليس من الحق في شيء أن الشعر خيال صرف.

إن أوجز تعريف للإطار الشعرى عند الباحث هو الاطلاع على آثار الشعراء السابقين ، واكتساب ثقافة متنوعة كافية ، وكثرة القراءة وسعة الإطلاع ، ولقد أدرك نقادنا القدماء ، منذ النقد المنظم الذي يمثل بشر بن المعتمر والأصمعي بداياته ، طرفي العملية الإبداعية وتمثلوهما تمثلا صحيحا ؛ إذ ركز كثيرون منهم على عنصر الطبع والموهبة ، وأكدوا ضرورة توافر الآلات أو الأدوات والعوامل المكتسبة أو الإطار ، وقد صنف الكاتب أدوات الإطار الشعرى عندهم في ثلاث مجموعات ، أحدها معرفية ، والثانية فنية ، والثالثة احترازية . فالإطار المعرفي يستوعب علوم الدين ، والأخبار الواردة عن الرسول (ص) وأحاديثه الشريفة ، وأيام العرب وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم . ويشمل الإطار الفني حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية ، والاطلاع على آثار السلف الأدبية والحفظ منها ، والإحاطة باللغة والتوسع فيها ، ومعرفة النحو والصرف وعلوم الملاغة ، والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر . أما الإطار الاحترازي الاحتياطي فيضم العروض والقافية ، وما يتعلق بجانب «الصحة» في اللغة ، وهو جانبها المعياري بصفة عامة .

● ويتجاوز محمد عبد المطلب هذا الإطار الثقاق العام ، ليبحث عن مفهوم العلامة في التراث ، فيطرق في البداية أبواب المعاجم بغية الإحاطة بالمنطلقات الأساسية التي تمكنه من تحليل علاقات مصطلح العلامة بالاستعمالات اللغوية والفنية ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تتبعه عند النقاد والمنظرين واللغويين .

ومصطلح العلامة يجد تحديده \_ كها يشير الباحث \_ عند أب هلال العسكرى اعتمادا على قيم الموافقة والمخالفة بينه وبين الدلالة ، والأية ، والأثر ، والسمة ، والأمارة ، والرسم ؛ على حين يجد تحديده عند مفكر حديث هو زكى نجيب محمود على أساس المقابلة بينه وبين الرمز ، على اعتبار أن الرمز لا يكتفى بمجرد الدلالة بحيث يكون هناك طرفان فحسب ؛ طرف العلامة الدالة من جهة ، وطرف الشيء المدلول عليه من جهة أخرى ، بل يضاف إلى ذلك دلالة أخرى تعمل على إثارة شحنة عاطفية من نوع مقصود ، فعندئذ تكون العملية الرمزية بمثابة تحويل ما ليس بمادة في طبيعته إلى ما هو مادى ؛ إذ تتحول المشاعر \_ وهي حالات نفسية \_ إلى كلمات تنطق وتكتب .

وينتقل الباحث بعد ذلك إلى دراسة ارتباط مفهوم العلامة بعملية الكشف والبيان عند الجاحظ الذى استخدم كلمة البيان مدخلا للحديث عن وسائل التعرف التي يستعين بها الإنسان للوصول إلى أغراضه ، ما ظهر منها وما خفى . فالبيان عنده اسم جامع لكل ما يكشف قناع المعنى ، ويستك الحجاب دون الضمير ؛ وفبأى شيء بلغت الإفهام ، وأوضحت عن المعنى ، فذلك هو البيان» . وقد وسع الجاحظ من دائرة الدلالة على المعنى ليشمل اللفظ وغيره ، كالإشارة والخط ، والنصبة ؛ والتي هي الحال الناطقة بغير لفظ ، والمشيرة بغير يد ، وذلك كدلالية السماوات والأرض على الخالق .

ويضيق مجال العلامة ليتصل باللغة ؛ حيث يكون لكل معنى معقول لفظة تدل عليه ، وهو ما يسميه الفاراب «مقولة» ، وترتد المقولات إلى ما كان ملفوظا به ، سواء دل أو لم يدل . أما على المعنى الأخص فلابد أن يتصل بالدلالة ، سواء كان اسها أو كلمة أو أداة ، وكلها تعتمد عند الفاراب على ما هو مركوز في النفس من المعاني المحددة ، وجدًا تكون المعلامة ذات شقين : أحدهما خفي والآخر واضح محسوس . والعلاقة بينهما تقوم على التراسل ، وليست هناك رابطة طبيعية تجعل التلازم بينها حتميا ، وإنما هناك تلازم عرفي كان من الممكن أن لا يكون ، أو كان من الممكن أن يكون على وضع آخر .

ثم يتناول الباحث فكرة المواضعة عند ابن جنى، وهى تقوم على وجود لزومى للإبانة عن الأنسياء، اعتمادا على القصد والوعى بما يتم التواضع عليه ، ويشير الباحث إلى أن النظرة التي سيطرت على القدماء في عملية المواضعة كانت مزدوجة ثنائية ؛ فهناك تصور يجرى في النفس ، وهناك معقول خارجي ملموس ، وكل المعارف تمثل عندهم نوعا من تعقل الأشياء الخارجية عن الذهن .

ومن جهة أخرى يرى الباحث أن الوضع عند عبد القاهر ليس عملية جزئية تتعلى بمعانى الكلمة المفردة ، ويتم التوقف بعدها ، بل لابد من مجاوزتها ، على حسب نظريته فى النظم ومعانى النحو ، حتى تتماسك عناصر التركيب فى كل دلالى واحد . ثم يتناول الكاتب بحث العلاقة بين اللفظ ــ أو العلامة ــ والمعنى عند الرازى والسكاكى وابن جنى ، وينتهى إلى أنهم جميعا قد تكلفوا كثيرا من الجهد والعنت ، وألحوا فى الكشف عن علاقة اللفظ بالمعنى ؛ وبالرغم من ذلك ظل جهدهم يدور فى حدود الإطار الجزئى الذى لا يمكن تتبعه فى نظام اللغة بوصفه نسقا مطردا .

● ومن هذا المفهوم المعاصر للعلامة في التراث ينتقل بنا حمادي صمود إلى بحث الشعر وصفته في التراث أيضاً ؛ فيرى ابتداء أن الحطاب النقدى العربي الحديث ، المتصل بقضايا الشعر والأدب يتسم بالتنابذ وته بن المواقع الفكرية والأيديولوجية تبايناً يبلغ درجة القطيعة بين هذه التوجهات ، على حين يتضح في هذا الحطاب نفسه غموض المفاهيم وتداحلها ، وأحياناً الحلط بينها ؛ ومن ثم فهو لا ينبني على مقتضيات البحث والتبين . ويميز الكاتب في دراسته بين مفهمومين هما : الشعر باعتباره طريقة للكتابة ، والشعر بما هو صفة للكلام ، وهما امتداد للثنائية القائمة في الدراسات الحديثة بين الشعر والشعرية ؛ بمعنى الوجه المخصوص للكتابة من جهة ، والقوانين الإنشائية الكلية من جهة ثانية .

إن تأسيس الكتابة الجديدة يقتضى ، فيها يرى الكاتب ، فها صحيحاً لمفهوم الشعر عند القدماء ، وينبى هذا المفهوم الذى تكشف عنه النصوص القديمة على أن النظم قد استعمل لوصف مجمل الإنجازات اللغوية فى باب ما سماه القدماء ، تأليف العبارة ، خصوصاً عند ابن وهب الكاتب ، وابن طباطبا العلوى ، وابن رشيق . وقد أكدت نصوص هؤلاء العلماء وغيرهم أن الانتظام ، وزنا وقافية ، يعد خصيصة تمييزية تنعلق بالمبنية الخارجية للشعر ، لكنهم تبينوا أن هذه الطاقة التمييزية ليست قاطعة ؛ إذ هى بمثابة القيد ، على حين تظهر براعة الشاعر فى سيطرته على القيد المضروب ، على أن يذيب فى مساحة البيت البنية الصوتية والمعنوية معا . ولغة الشعر مشدودة إلى هذه البنية الإيقاعية المتسلطة ، أما الفعل الشعرى فإنه يعد فعلا تحويليا يغير من طبيعة اللغة ذاتها ويعيد صياغتها بما يستجيب لمقتضيات النظامين اللغوى والإيقاعى ، فيؤدى كل منهما إلى تغيير بنية الآخر ، والفعل الإبداعى فى هذه الحالة يصبح بمثابة معادلة للسلطة ومجاوزتها فى آن واحد .

ولقد اعتمد عدد من النقاد ، خصوصا من تأثر منهم بالشروح الفلسفية ، على إيراز النرابط الجدلي بين طبيعة الشعر ووظيفته ، وأشاروا إلى

مصطلحى التخييل والمحاكاة ، وكانت لهم إضافات ناضجة تمثل في التنظير قمة ماوصل إليه التفكير في الشعر في سياق قراءة فلاسفة المسلمين لأرسطو ، خصوصا عند القرطاجني والسجلماسي في كتابه « المنزع البديع » .

لقد اهتدى السجلماسي إلى أن موضوع الشعر هو طريقة القول فيه ، مما أدى الى رفع الحاجز بين الوظيفة والوسيلة ؛ وإذا كان التخيير – بمعنى تعديل المواصفات اللغوية – حتى بخرج الكلام غير خرج العادة شرطا للتخييل ، فإن هذا يعنى أن إنتاج الدلالة يسلك طريق التخيير والتحويل ورسم صورة الشيء في غيره بحثا عن الشبه الدقيق والعلاقة الخفية . والفعل الإبداعي إذ يغير وسيلة التعبير بما يدخل على النظام اللغوى من تبديل إنما يغير النظرة إلى الكون ويخرج عن المألوف المتناسق مع النظام المهيمن .

ولم يقتصر مفهوم الشعر على التصرف في اللغة وحدها ، إذ يبرز الكاتب ماورد من إشارات عند القاضى الجرجاني والجاحظ وابن وهب وغيرهم تفيد فصل الشعر عن الدين والخروج عن مقولات العقل وقوانينه ، مبعثها جميعا احترام خصوصية الشعر . وإذا كان علم البلاغة قد اهتم بتفسير المظاهرة الإبداعية وضبط قوانينها العامة فإن هذه القوانين لاتقتصر صيغتها التوليدية على الفعل الشعرى وحده دون النثر ، بمعنى أن هذه القوانين ذاتها قادرة على أن تحدث في المتلقى فعلا بدون حاجة إلى الخصائص التمييزية للشعر ، وبرجع ذلك إلى أنها قوانين كلية تقع في الشعر والنثر ، وتركز على الكلام البليغ في مقابل الكلام العادى .

إن الشعرية في النظام النقدي والبلاغي القديم يبولدها الكلام إذا جاء على هيئة مخصوصة ، والشعر نمط في الكتابة وإمكان من إمكانات إجراء الكلام؛ الشعرية إذن جنس ، والنثر والشعر أنواع له ؛ ومن ثم فإن إنتاج معنى أو نوع من المعنى يحدث في المتلقى فعلا شعريا لا يختص بنمط في الكتابة دون نمط ؛ وكثير مما يسمى شعرا نظم لا شعر فيه ؛ وكثير من النثر شعر وإن لم يكن موزونا مقفى . ويناقش الباحث في ختام دراسته حركات التجديد في الشعر العربي الحديث ، والكتابات النقدية التي تهتم بالشعرية أكثر من اهتمامها بالشعر ، ويبدو أنها جاءت في تقديره لتمارس الكتابة التقدية في غياب بديل عن التصنيف القديم ، وتؤسس كيانها عليه وتعلن موته ، على حين تركز عملها التحويلي على الأوزان والقافية ، مما يجعل الكاتب يتساءل عن مدى مسئولية النموذج البياني القديم ونظرية المعنى وإنتاجه عن تراجع الشعر .

● وتخصص نوال الإبراهيم دراستها عن طبيعة الشعر عند حازم القرطاجنى ، فتبرز المكانة المتميزة له فى سياق التراث النقدى ، مؤكدة أن كتاب و منهاج البلغاء وسراج الأدباء » يعد أكمل محاولة لتأصيل الشعر وتنظيره فى التراث ، ومن ثم تقرن مكانة كتابه بمكانة مقدمة ابن خلدون فى العلوم الاجتماعية ؛ ذلك أن حازما وابن خلدون قد عاشا فى القرن السابع للهجرة ، وهو قرن انحدار ؛ وإذا كانت المقدمة تأسيسا وبدءًا فإن المنهاج حلقة من حلقات تراث طويل محتد فى درس الشعر ونقده . ولقد بهض تنظير حازم للشعر على أساس معرفى من نظرية المحاكاة ، وبخاصة فى المنهج حلقه من حلقات تراث طويل محتد فى درس الشعر ونقده . ولقد بهض تنظير حازم للشعر على أساس معرفى من نظرية المحاكاة ، وبخاصة فى تفسيرها الأرسطى ، ومن فهم فلاسفة الإسلام لها . وكان من الطبيعى أن تسود نظرية المحاكاة فى هذه العصور لسببين ؛ أولها تداخل حقول المعرفة الإنسانية ، وعدم نضح كثير منها وقدرته على الاستقلال بمنهجه ومادته ، وثانيها اهتمام فلاسفة العصور الوسطى بمعضلة السلوك الإنسان وبطبيعة القيم .

وترى الكاتبة أنه بالرغم من قدم القول بالمحاكاة ، فإن هذه النظرية قد بلغت ذروة نضجها مع تنظير أرسطو لها ، ومن ثم استطاع مفكر و الإسلام الاستفادة الخلاقة منها ، فتفاعل تراث العرب في نقد الشعر ، وجله تطبيقى ، مع هذه التنظيرات . وتعرض الكاتبة بالتحليل لحد الشعر عند حازم ، فتذكر أنه يستخدم مجموعة من المصطلحات ، أهمها المحاكاة والمتخيل والقوة المتخيلة ، وأنه لذلك يعى أطرافا أربعة للفن ؛ أولها المدرك ، وثانيها الفنان المدرك ، وثالثها العمل الفنى ، ورابعها المتلقى . أما المحاكاة لدى حازم فهى تشمل كل ما يقع في خبرة الشاعر وتجاربه ، وكل ما يمكن أن يصل إليه بعقله وحسه . ويقسم حازم المحاكاة إلى ضروب أربعة ؛ هى محاكاة التحسين ، ومحاكاة التقبيح ، وعاكاة المتقبية ، والمحاكاة التنامة التفصيلية . والمحاكاة عنده إما أن تزين أمراً لتجعله مجبوباً لدى المتلقى بحيث يحمده ويقبل عليه ، وإما أن تعطل أمراً من كل زينة لتجعله مذموما لدى المتلقى ، بحيث ينفر منه ويتجنبه .

وتتوقف الكاتبة عند مصطلح الخيال ؛ الذي هو القدرة الخلاقة الابتكارية لدى حازم ؛ إذ إن الخيال عند، هو المسئول عن القوى الثلاث ! القوة الحافظة ، والقوة المائزة ، والقوةالصائعة ؛ وهذه القوى هي التي تتصل بوضوح الذاكرة و انتظامها وترتيبها ، وقدرة الشاعر على النظم والأسلوب وإصابة الغرض . ومن خلال تفصيل أغراض الشعر وطرائقه يصل حازم إلى تأكيدالأهميةالقصوى للشعر والشاعر .

● فإذا ما تركنا الشعر والتفتنا إلى بعض الظواهر النقدية المهمة التي تمتد لتغطى المجال الأدبي على مستوى نوعى آخر ، طالعتنا ترجمة مكارم الغمرى لدراسة المستشرق الروسى إغناطيوس كراتشكوفسكى حول البديع العربي في القرن التاسع الميلادى ، وتهدف هذه الدراسة لمتحديد بعض الخطوط العامة لنشأة البديع العربي وبروزه بوصفه ظاهرة متميزة في تلك المرحلة الأولية في القرن التاسع الميلادى .

ويرى الكاتب أنه كانت هناك ثلاثة مناهج كبرى للبديع معروفة فى الأدب العالمى ، وهى الإغريقية والهندية والعربية ، وكلها أصيلة إذا قيست بمدى تأثيرها فى مجالها الخاص . مما يطرح السؤال التالى : هل برز البديع العربى فى مجال لغته الخاصة ، أو أننا هنا بصدد أحد الفروع المتعددة لمنهج أرسطو فحسب ؟

ويذهب كرا تشكوفسكى إلى أن البديع البونان لم يكن له تأثير مباشر على نشوء البديع العربي ونطوره ؛ فليس في مكنتنا كما يقول \_إماطة اللثام عن أي أثر لأفكار أرسطو في الأعمال العربية الخاصة بفن البديع ؛ فهذه الأعمال تختلف اختلافاً كبيراً في الأسلوب والروح عن أعمال الفيلسوف الإغريقي ، وخير نموذج لذلك هو الجاحظ . بل يمكن الجزم \_ في تقدير الباحث ... بأن أرسطو لم يكن له أي تأثير على تطور تحليل الإنتاج الشعرى عند العرب ؛ وبأن فن البديع عند أرسطو كان مجرد مشهد عابر فى تاريخ البديع العربى الذى ولد فى بيئة مغايرة تماماً ؛ فى دائرة اللغويين العرب ، والمتأدبين الذى كانوا يتطلقون من متابعاتهم للغتهم الأم وتربتها الخاصة ، لا من نظرية غريبة عنهم

وفضلاً عن ذلك يرى كراتشكوفسكى أن لدينا أساساً متيناً نعتمد عليه في تصور تقاليد البديع في الأدب العرب ؛ وبخاصة منذ ابن المعتز المذى يعد راشداً غذا المجال في كتابه المعروف بأصالته وسبقه . وهو كتاب يثبت فيه أن الجديد لم ينشأ مع شعراء الانجاه المحدث في عصره ، بل تجد عناصر هذا الأسلوب ماثلة في القرآن والأحاديث ولغة البدو ، وينحصر الخلاف في أن هذه الأشكال المجازية لم تكن في القديم بهذه الكثرة الكمية التي تلاحظ في الأدب المحدث . وإذا كان ابن المعتز يرتبط في تقدير الباحث بالجاحظ الذي يعد رجلا موسوعيا وفيلسوفا طبيعيا تعرض لبعض قضايا النظرية الأدبية ، فإن وجهة نظر الجاحظ كانت مغايرة تماماً لوجهة مؤلف « كتاب البديع » ، بل إن الفارق بينها عظيم إلى الحد الذي يجعل من الممكن القول بصفة مبدئية باستحالة اعتبار الجاحظ سلفاً مباشراً لابن المعتز ؛ ذلك لأن تكوينه الفكرى كله ينفي إمكان التحليل المنهجي للأسلوب الشعرى ، هذا التحليل الذي يعد ابن المعتز أول من قام به من النقاد العرب ، ومن ثم لا يمكن القول بأن منهجه قد التحليل المنهجي للأسلوب الشعرى ، هذا التحليل الماشر .

أما الممثل الثالث للبديع العربي في هذه الدراسة فهو قدامة بن جعفر الذي يرى كراتشكوفسكي أن مؤلفه ، نقد الشعر » يفوق إلى حد كبير عمل ابن المعتز نفسه ، من جهة ثرائه وخطته بوصفه دراسة كاملة عن البديع ، بل إنه فوق ذلك يختلف عن الأعمال الأخرى في سائر الجوانب المتبقية ، ويضيف الباحث بأنه يمكن القول بأن وقعه يبدو أحياتا كها لو كان غريبا ، وهو يرى أن التفسير المقنع لهذا يتمثل في قصة حياة قدامة واشتغاله بالفلسفة والمنطق ، وقربه من الذين كانوا مهتمين بترجمات اليونانيين ، ومع ذلك فكتابته لا تخلو من أصالة واقتدار يقرنه بكل من الجاحظ وابن المعتز .

ويختم الباحث دراسته بتأكيد أن الشاعر الأمير قد حاز قصب السبق في تاريخ البديع العربي ، فتقدم الجاحظ الموسوعي الممتع ، على حين يأتي قدامة \_ تلميذ اليونانيين المتكلف \_ تاليا للاثنين ، ثم يقول في النهاية إنه ربما تشكل تاريخ البديع العربي بطريقة مغايرة لو أن أفكار الجاحظ الفلسفية الطبيعية قد أخصبت جمالية ابن المعتز ، ولو أن المنهج المنطقي لقدامة كان قد انعكس بتأثيره المنظم عليه . ولكن تاريخ البديع العربي قد سار بشكل مخالف لهذا الافتراض الذي تصوره الباحث ، وربط فيه بين حلقات السلسلة المتصلة .

● وعن ابن المعتز أيضا يكتب جابر عصفور بحثه وقراءة عدثة في ناقد قديم، ؛ فيرى أن الصراع الذى دار بين و القدماء » و و المحدثين » وأنصار في القرن الثالث للهجرة كان هو الدافع الموجه لنشاط الشاعر الناقد الخليفة عبد الله بن المعتز ، وصفة و القدماء » تشمل و أنصار الاتباع » وأنصار و طريقة القدماء » وو أهل النقل » ؛ أما صفة و المحدثين » فتشمل أنصار الابتداع ؛ حيث و طريقة المحدثين » و و أهل العقل » في تجاوب فكرى متكامل على مستوى الصفتين كلتيها - من الفكر الديني إلى الإبداع الأدبي على نحو جعل التضاد بين القدماء والمحدثين تضادا تضرب أصوله بجذورها في صراع تاريخي متعين ، تولد عنه هذا التضاد وصاغه إبداعا وفكرا ، وجعل التعارضات الإبداعية الفكرية موازية لتعارضات سياسية تشريعية من ناحية ، ودالة على تعارضات اجتماعية ارتبطت بصراعات المجتموعات الحاكمة والمحكومة من ناحية ثانية ، كها تتصل هذه التعارضات بتحولات الخلاقة العباسية نفسها في توجهاتها السياسية والاجتماعية ؛ منتقلة من التقارب مع أهل العقل في عصرها الأول ، إلى التقارب مع أهل النقل في عصرها الأول ، إلى التقارب مع أهل النقل في عصرها الأول ، إلى التقارب مع أهل النقل في عصرها الأول ، إلى التقارب مع أهل النقل في عصرها الأول ،

وتنصل كتابات ابن المعتز اتصالا وثيقا بالموقف الفكرى العام لتيار القدماء والنقلي وعلية مثله جاعة اللغويين من ناحية ، وأصحاب الحديث من أهل السنة والجماعة من ناحية أخرى . وهو اتصال حتمته صلته باساتذته من أهل النقل ، وعملية مثاقفة حتمها وضعه الاجتماعى السياسي ، ودعمها وعي ابن المعتز الطبقي - ونطق بها - في أشكال ممارساته الفكرية والإبداعية ، التي تتقاطع مع فكر الحنابلة عند مفهومي و الجبر و و التقليد ، لغتوري دورها التبريري بوسائل متعددة تعدد عبالات ممارسة ابن المعتز في مستوياتها الأدبية والفكرية ، وتصل بين هذه المستويات لتجعل منها تحليات متنوعة للرؤية نفسها ؛ فيتجاوب التبرير الفكري لعالم اجتماعي ثابت ، لحمته الجبر وسداه التقليد ، مع تبرير فكري مواز لعالم أدبي ثابت بدوره ، لحمته الطبع الذي يرادف الجبر ، وسداه الاتباع الذي يرادف التقليد . وهذاماتكشفه قراءة وطبقات الشعراء» الذي يوظف ليكون عنصرا من العناصر التي تستخدمها الأجهزة الأيديولوجية للدولة العباسية ؛ إذ نجد احتفاءاً بالشعراء البارزين الذين مدحوا الذي يوظف ليكون عنصرا من العناصر الذي يمكن أن يمكر ذكره على هذه الغاية ، ثم الاحتفاء بموالى بني العباس ، من أمثال سديف وأبي دلامة ومنصور النمري . ويفتح و فصول التماثيل ، باحتفار لافت لأخلاق العامة ، وتقسيم للعلم إلى طبقات يتصل أدناها بجنس العامة وأعلاها بجنس المائوك ، يفضي إلى مبادىء تتصل بقواعد الرواية من ناحية ، وتذوق الأدب من ناحية أخرى ، فيتحول بالقيمة الجمالية إلى قيمة طبقية في العقيدة ، ويتصل هذا الوعي -عنذ الباحث - بنوع من التبرير لأخلاق الترف التي عاشتها طبقته ؛ الأمر الذي قد يوحي بتناقض بين التقليد وقيات اعتقادية يتجها هذا العالم المترف لتبرير ما يدور فيه .

ويشير الباحث إلى أن كتاب و طبقات الشعراء و لابن المعتز ينطوى على غرض سياسى محدد ، يتصل بالصراع الذي وقع بين الأسرة العباسية وخصومها ، ولكنه يتجاور مع غرض أدبي ويتأثر به ؛ إذ أنه من المنظور الأدبي كتاب عن طبقات الشعراء المحدثين الذين أثارت طريقتهم الجديدة استجابات نقدية متعارضة . وينكشف هذا الغرض السياسي من المعني المحدد الذي يتخذه مصطلح و المحدثين و في سياقات الكتاب وما تنطوى عليه السياقات من معانٍ متعددة ، تقتر ن بحصطلح و الطبقات و الذي يرتبط بمعني تتابع الزمن وتسوية القيمة في آخر المطاف ، ثم الإلحاح على و الطبع و في مقابل و التكلف و و و الصنعة و . و النموذج الأصلى للشاعر المطبوع أنه و بدوى السمات و ، و أعراب و الملامح ،

و شفاهى ؛ الصياغة ، يتسم بقوة العارضة أو ؛ الفحولة ، التى تميز بها الكبار من الشعراء القدامى ، وهى صفات تتردد مصاحبتها كثيرا فى ؛ طبقات الشعراء ؛ مع اللوازم التى يتسم بها شعرهم من ؛ دنو المأخذ ؛ قرينة الألفاظ التى هى ؛ فى عذوبة الماء الزلال ؛ والمعانى التى هى ؛ أرق من السحر الحلال ، ، فيكون الإلحاح على الوضوح قرين إيثار التشبيه على الاستعارة ، وتكون الحقيقة معطى جاهزا سابقا فى الوجود والرتبة ، ويكون كل جديد ؛ حسن ؛ عالة على هذا النموذج القديم .

● وغضى فى تتبع ظواهر النقد العربى البارزة ، لنصل إلى دراسة محمد مصطفى هدارة عن الأبعاد النظرية لقضية السرقات ، وتطبيقاتها فى التقد العربى القديم . حيث يرى الباحث أن قضية السرقات تعد من القضايا التى احتلت جانبا له أهميته فى تراثنا النقدى ، لا بوصفها من المقضايا التى شغل بها النقاد العرب ، ولكن بوصفها من المعايير التى تحدد مدى أصالة الشاعر أو الكاتب ، فضلا عن الدين الذى يتجلى فى أعماله الأدبية لمن سبقه على درب الإبداع الأدبى . ومع أن لفظ ، السرقة » يعطى كثيرا مع المعانى فى الميدان الأدبى ؛ فإنها كانت تعنى عند المنقاد أنواع التقليد والتضمين والاقتباس والتحرير وما أشبه . وإذا كانت السرقات فى جال الأدب العربي قد تزامنت فى الظهور مع رواية المسعر الجاهلى ، فقد كانت قضية السرقات الأدبية لها وجودها فى الأداب القديمة ، اليونان منه والرومانى ، وربحا كانت أكثر شيوعا فى هذه الحقب الماضية ، لغياب القوانين التى تحفظ حتى التأليف ، وتعاقب على السطوفى فى ذلك المجال . ولا يخفى الباحث مدى اختلاف النقاد العرب القدامى فى مواقفهم من هذه التقضية ، وتفاوت أحكامهم النظرية في تحديد قضية السرقات ، ومن ثم تفاوت تطبيقاتهم لهذه الأصول النظرية وهم يتناولون شعر الشعراء . ولكنه فى الوقت نفسه لا يرى ما رآه بعض النقاد المحدثين عندما ذهبوا إلى أن الدراسة النقدية لقضية السرقات لم تظهر إلا يظهور أبي تمام ، أو أن قضية السرقات عندما طرحت فى المجال النقدى لم تكن بعيدة عن الانحياز لجانب على حساب آخر . ومع ذلك ، نرى الباحث ـ وهو يتناول الأبعاد النظرية لقضية السرقات منذ القرن الثان الهجرى حتى القرن الخامس تقريبا ـ يحدثنا عن بروز أفكار نقدية مضيئة ، وبقع مظلمة ، تشوه النظرة النقرية المشكلة الفنية التي تتصل بالإبداع الأدبى .

وقد توقف الباحث عند ابن طباطبا العلوى بوصفه من أهم من شكلوا الأبعاد النظرية لقضية السرقات ، بما أسهم به من فكرة جديدة ، تتمثل فيها يسميه الباحثون المحدثون بالإطار الشعرى ؛ حيث أفرد فاكتابا سماه « تهذيب الطبع » ، وقد ضاع هذا الكتاب فيها ضاع من تراث . وإذا كان ابن طباطبا قد تحدث عن الإطار الشعرى ، فقد تحدث الأمدى عن الإطار الثقافى ؛ أى ظروف البيئة الاجتماعية والطبيعية ، وظروف المنتبى - في الطبوف البيئة الاجتماعية والطبيعية ، وظروف المنتبى - في المنتبى - في المنتبى - في تعرضه لشعر المتنبى - تجاهله للإطار الثقافى الذي يضم قراءات الشاعر وتجاربه ومشاهداته . وعندما يتعرض الباحث للجرجان وكتابه « الوساطة » ، نراه يبرز ما ذهب إليه من استنفاد الأولين للمعانى ، إلا أنه - أى الجرجان - كان يؤمن بتأثير العصر الزمنى ، وبوجود الأصالة الفنية بين المحدثين ، على عكس الأقدمين الذين قصرت بهم ثقافتهم عن التوصل لبعض المعانى .

ويحدثنا الباحث عن دور أبي هلال العسكري في إرساء القواعد النقلية لقضية السرقات ، عندما تحدث عن فكرة ، توارد الخواطر ، ، وإدراكه لأثر الإطار الثقافي في وجود التشابه في المعانى ، وأثر الإطار الشعرى عندما جعل المعانى على ضربين : مبتدع ومولد . كذلك يشير الباحث إلى دور أبن رشيق الفيرواني وكتابه ، العمدة ، في تثبيت الأبعاد النظرية لقضية السرقات ، واستيعاب لجميع الأفكار التي سبقته ، وما أضاف إليها من ابتكاره الخاص . وينهى الباحث مقاله بوقفة مع عبد القاهر الجرجاني ، الذي وضع الإطار الصحيح والأبعاد السليمة لقضية السرقات فيها يقول الباحث ، ونفى عنها كثيرا من الأحكام المضطربة ، وجعلها نظرية نقدية يدرك عن طريقها الجمال الفني ؛ بحيث لا تصبر مجرد تتبع قائم على النشابه ، بل فكرا يستفيد بفكر ، وتعبيرا تبتدعه العبقرية الخاصة لكل شاعر .

● وإذا كان تتابع الشروح المتوالية لدواوين الشعراء يمثل من المنظور التحليلي ظاهرة متميزة أخرى في النقد العربى ، فإن دراسته أقرب إلى عال الكشف عن طبيعة التذوق لدى هؤلاء الشراح ، وقياس مجالات عملهم التطبيقي المحدد ، وهي المجالات التي يقدمها الهادى الجطلاوى في بحثه عن خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام ؛ فيرصد في بدايته الحركة النقدية التي دارت حول أبي تمام ، وقسمت الناس إلى فريقين : مؤيد أو متعصب ، يرى أنه و رأس في الشعر ، مبتدىء لمذهب سلكه كل عسن بعده ، فلم يبلغه فيه حتى قيل : مذهب الطائي ، ؛ ومن طعن في مذهبه وألح على نقائصه . وقد استفاد الأدب والنقد من هذه الخصومة ، وانتفع بها شرح الشعر بخاصة ؛ فكانت الشروح على ديوان أبي تمام كثيرة غزيرة ، يرى الكاتب فيها مادة جد مفيدة وصالحة ، يمكن أن تستشف منها الطريقة التي كان يتوخاها العرب في شرح النص الأدبي ، والتطور المحتمل الذي ربما شهدته تلك الطريقة ، كها قد نقع في تلك الشروح على بعض الخصائص التي تثرى البحوث الأسلوبية المعاصرة ، وتنير السبل إلى بعض المناهج العلمية المجدية في تحليل النص الأدبي .

أما شرح الشعر فى الأدب فقد مر سى فى تقدير الباحث ـ بثلاث مراحل ؛ من مرحلة رواية الشعر وتناقله شفويا ، كان الشرح فيها ضعيفا عرضيا ، إلى مرحلة ثانية ركزوا فيها على جمع الشعر وتدوينه ـ ويمثلها المصولى ـ ثم شرحه بطريقة أدبية فنية يصبح فيها الشرح مستقلا بنفسه ؛ ثم مرحلة ثالثة بلغ الشرح فيها درجة النضج والاكتمال ، ويمثلها المرزوقي والمعرى والتبريزي . أما في عصر النهضة فكانت الغاية إحياء التراث العرب بعد خموله ، ومحاولة معالجته بطرق حديثة مستقاة من المناهج العلمية الغريبة المعاصرة . ولقد اهتمت هذه الشروح جميعا ، في المقام العرب بعد خموله ، ومحاولة معالجته بطرق حديثة مستقلة معزولة عن بقية الأبيات في القصيدة ، وقد اختلط بهذا الشرح ـ منذ البداية ـ الأول ، بالشرح اللغوى للبيت ، ملتزمة البيت وحدة معنوية مستقلة معزولة عن بقية الأبيات في القصيدة ، وقد اختلط بهذا الشرح ـ منذ البداية ـ لون من النقد ، كان غير موضوعي عند الصولى والمرزوقي ، ثم أكثر موضوعية عند الآمدي ، أما آراء المعرى والتبريزي فكانت أقرب إلى الرصانة .

وإذا كان الشراح كلهم قد وقفوا من اللغة موقفا واحدا ينظر إليها نظرة معيارية تقعيدية ، فتقسمها إلى لغة فصيحة عالية حسنة ، ولغة وضيعة مبتذلة رديئة ، فإن أبا العلاء المعرى كان يحرص على تتبع التطور الدلالي للكلمة المشروحة ، كيا التفت الشراح إلى ظاهرة الخروج على المالوف ، على أساس أنها ظاهرة نميزة لشعر أبي تمام ، ونبهوا - وبخاصة المعرى والتبريزي - على مواضع كان الشاعر فيها مبتكرا مبتدعا لصيغ تعبيرية لم يسبقه إليها أحد من الشعراء ، كيا نبها إلى عبارات كانت خالفة للاستعمال الجاري في كلام العرب . أما شروح المعاني فكانت تقدم معنى البيت ، مع ميل إلى سلخه عن القصيدة ، وإضافة ملاحظات هامشية تختص بحدث تاريخي يقتضيه الشرح ، ثم الوقوف على مواطن الاقتباس في شعر أبي تمام . وقد بدأ المرزوقي يستخدم النحو والبلاغة في توضيح المعاني ، ثم أصبح للبيت الواحد في المرحلة الأخيرة وجوه متعددة في الرواية ، شعر أبي تمام . وقد بدأ المرزوقي يستخدم النحو والبلاغة في توضيح المعاني ، ثم أصبح للبيت الواحد في المرحلة الأخيرة وجوه متعددة في الرواية ، نجد المعرى يناظر بينها لمرضى ببعضها أحيانا ، أو يقترح بديلا شخصيا لها . وقد أدى الاهتمام بالمعاني في الشيرح إلى ما يسميه الكاتب النقد المعنوي ، الذي يركز على ما أخذه أبو تمام من السلف ، وما يعد من المعاني المشتركة أو الخاصة .

ويعدد الكاتب بعد ذلك مشاغل الشراح في مجال الرواية والعروض والبلاغة والنحو والصرف ، شافعا هذا في كل مجال ، بأثبات تحيل على أهم الاستخدامات التي تداولها شرّاح شعر أبي تمام وثقاده ، وأبرز الكاتب في كل هذه المراحل ما يمكن أن يفيد منه الدرس الأسلوب المحدث أو الدرس الأدبي بعامة ، وما يمكن أن يأخذه على هذه الشروح من خصائص تختلف وجهة النظر الحديثة إليها ، مثل هذا الموقف المعياري الجامد للغة ، إلا في حالات نادرة ، أو غير ذلك من القضايا .

● أما البحث الأخير في ملف هذا العدد فهو كشف عن حلقة مهمة من آخر حلقات تراثنا التقدى ، حيث يقدم محمد زغلول سلام دراسة عن البلاغة والنقد في مصر في عصر المماليك من خلال كتاب جوهر الكنز لنجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي المصرى . وهو تلخيص لكتاب أكبر منه هو كتاب وكنز البراعة في أدوات ذوى البراعة ، لعماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد ، وقد عكف الابن نجم الدين ، على كتاب أبيه عماد الدين ، ملخصا ، بعد أن وجد فيه إسهابا عل من يروم حفظه ، أو يقيد لفظه ؛ حتى يسهل تناوله ، وينتظم شتات نوعه ، لمبتغيه ومحاوله .

ويعنى الباحث بوضع كتاب و كنز البراعة ، في مكانه من دائرة المؤلفات التي تدرس العلاقة بين البلاغة والنقد ؛ فيحدثنا عن تيارين متباينين تجاذبا هذه العلاقة ؛ حيث ينظر التيار الأول إلى البلاغة بوصفها جزءا من العملية النقدية لا ينفصل عنها ؛ في حين يرى الثاني انفصال البلاغة في التأليف عن العملية النقدية . ومع سيادة التيار الأول نرى الباحث يشرح أسلوبين في التأليف داخل ذلك التيار ؛ الأول يجمع بين الحديث عن أبواب الشعر في عمومه ، ويفصل القول في صور التعبير في أبواب البلديع ، ويمثله ابن طباطبا في كتابه و عبار الشعر » ؛ والثاني يفرد الحديث عن أبواب البديع دون تعرض لعلم الشعر وما يتصل به ، ويمثله قدامة بن جعفر في كتابه و نقد الشعر » . وينتهى الباحث إلى القول بأن الاتجاهين الأخيرين في التأليف ، كانا عمثلين في مصر في القرن السابع الهجري في كتابه و كنز البراعة ، لعماد الدين بن الأثير ، الذي سلك طريق ابن طباطبا وابن رشيق القير وان ، و « تحرير التحبير » لابن أبي الإصبع ، الذي سلك طريق قدامة وابن منقذ . ويشير الباحث إلى ظاهرة بدأت سماتها في الظهور منذ القرن السادس الهجري ، ألح إليها الشيخ أمين الخولي ، تتمثل في وجود اتجاهين متباينين في التأليف البلاغي ؛ اتجاه المشارقة من أبناء العراق وفارس ؛ حيث يغلب التقنين والمنطق ، وجفاف الشواهد ، وقلة الاهتمام بالنصوص وتذوقها . واتجاه الشوام والمصريين ؛ حيث يقل الاعتماد على الخدود ، ويغلب التذوق ، وتكثر الاستعانة بالنصوص . ويبدو أن بعض المصريين أنفسهم ، كانوا على بينة من هذه الفروق عندما قالوا إن بلاغة المشارقة لبست كبلاغتنا .

ويذهب الباحث إلى أن الهدف من كتاب و جوهر الكنز ، كان يتركز في تعليم الصنعة البيانية ؛ شعرا ونثرا ، بالإعداد ، واتخاذ الأدوات التي تعين على تلك الصنعة . ولكن ذلك لا يحجب ما به من عناصر البحث البلاغي والنقدى ، فضلا عها به من مواضع جديدة في ذلك الميدان . واللافت في كتاب و جوهر الكنز ، انتصاره للكلام المنثور على الكلام المنظوم ، مخالفا في ذلك ابن رشيق . ويرى الباحث أن العصبية للفن الذي يمارسه صاحب الكتاب ، تقف وراء ما ذهب إليه من تفضيل . ومجمل القول في كتاب جوهر الكنز ، أنه جامع لعدة أهداف ؛ فهو كتاب بلاغة ونقد ، وكنز لمجموعة من النصوص الشعرية لشعراء من عصور متأخرة ، قد لا نجدها في بعض المصادر المتاحة ، فضلا عن كشفه لطريقة المصريين والشوام في التأليف البلاغي .

وبهذا البحث يكتمل ملف هذا العدد المخصص لتراثنا النقدى ، وإن كان موضوع التىراث مفتوحــا بطبيعتــه ، يتميز بقـابليته القصــوى للإسهامات المتجددة ، والقراءات العديدة ، والمراجعات المنهجية ؛ مما يجعل معاودة تناوله فى الجزء الثانى ضرورة تفرضها خصوبة الموضوع ، ويُغرى بها ثراء المشاركات العلمية الموعودة .

التحرير

# حَول رَوافد النقد الأدبي عند العرب نظرة تحليل وتاصيل

# المحمدطاهر حسنين

تراث العرب فى النقد الأدب حافل ومتشعب ؛ فهو يمتد على مساحة زمنية قد تبلغ عشرة قرون ، نزيد أو تنقص بحسب أسلوب التناول ، وطوعا لمناهج قله تفرض نفسها على البحث ، ولكنها لا تستطيع بحال أن تغير من كفاءة و السعة اللترية » لهذا التقد إن جاز التعبير . وهذه السعة هي التي جعلته يتدفق عبر العصور بدرجة عالية ، وضمنت له الحياة فيها بعد ، بفضل قوة الدفع التي بدأ بها واستمد منها كل ما هو أصلح للبقاء والتجدد .

والناظر إلى هذا التراث يجد و توليفة ، عجيبة من النظرات النقدية المتعددة والمتباينة في الوقت ذاته ؛ وهي تأتي متداخلة في المؤلفات النقدية بحيث يصعب على القارىء أن يجزم بأن هذا الناقد أو ذاك ذو منهج لغوى بحت ، أو بالاغي بحت ؛ لأتهم في الحقيقة قد خلطوا بين هذه الأمور جميعها ؛ ومن ثم فإن كتابا نقديا واحدا قد يجيء ليحوى بين دفتيه نماذج للنظرات اللغوية والمبلاغية والمدينية والمنطقية جنبا إلى جنب بمزوجة ومتداخلة ، وأحيانا في نسيج يصعب استلال خيط واحد منه ، إلا إذا كان الهدف هو تمزيقه والاستغناء عنه . قد تكون هذه مزيّة ، وقد تعد عيبا ، ولكنها في الحالتين حقيقة لا ينبغي تجاهلها .

إننا لا نستطيع أن نجزم بأن النقد الأدبى عند العرب فى حقبة ما قد تبلور فى مدخل واحد ؛ ذلك لأن المؤلفات النقدية قد جاءت لتمزج بين المداخل جميعها . وربما كان هذا سببا فى استخدامنا لمصطلح و نظرات ، دون مصطلح و مداخل ، ؛ لأن المدخل فى رأينا أكثر تفردا وتميزا وخصوصية . ويؤيد هذه الحقيقة ما أشار إليه الأستاذ الدكتور عز الدين إسماعيل من أن هناك منات من المفهومات الجزئية ، أو المفهومات الواسعة جدا ، أو الضيقة جدا ، تطالع كل من يستقرىء النقد العربى القديم (١٠) .

فمثلا في ضوء النظرات اللغوية الخالصة نستطيع أن نميز عددا من المستويات التي كان يتم تقويم الشعر العربي على أساسها . فهناك مستوى المعجم اللغوى ، أو على وجه أخص الدلالة المعجمية . لقد سيطرت هذه الدلالة بوصفها أساسا يفرق بين المقبول والمردود من الشعر ؛ وكليا احترم الشاعر هذه الدلالة كان في مأمن من هجوم النقاد عليه . وفي المقابل فلو تصادف أن خرج بكلمة أو بكلمات عن حدود هذه الدلالة إلى ما كان يعد مناطق عرمة ، فإنه كان يتعرض لهجوم عنيف بلغ عنفه حد السباب الخلقي أحيانا . وكأن الناقد -كها يشير الدكتور ياسر شرف - و وصي مستخلف على قدرات الناس ومشاعرهم وأخيلتهم وعواطفهم ، يجبسها في قواعد وأصول نسبت إلى من سبقهم ، ويمنعهم من مغادرتها باتباع جبرى لا يقرّ الحرية منطلقا للتعبير ، ويتخذ من التكرار أساس كل تقدم ع (٢٠).

ولهذا فقد كان على الشاعر أن يلتزم بالأغاط الصرفية والتراكيب النحبوية المفسررة ؛ وأى تلاعب في الاشتقاقات أو التراكيب التي حظيت بالتدوين كان مدعاة لتساؤل ولفت نظر .

. هذا عن النظرات اللغوية الخالصة . باختصار كمان على لغة الشعر أن تجيء خاضعة للدلالة المعجمية التي حددتها كتب اللغة ،

ووِفق ما ورد فى القرآن الكريم ، وأن تكون هذه اللغة متمشيـة مع مقاييس الانسجام الصوق . وكذلك كان على الشاعر أن يخضع تعبيره

لكل الأنماط الصرفية والنحوية ولا يحيد عنها . وأخيرا كان عليه في شعره ألا يخالف النماذج الشعرية الموروثة . ومن هنا صح لنا أن نقول إن هذه النظرات من الممكن أن تستوى بذاتها لتمثل نظرية يطلق عليها : نظرية الكمال اللغوى .

ويأتى دور النظرات البلاغية لتتزاوج مع هذه النظرية ولكن تحت مصطلع آخر من الممكن أن يطلق عليه : نظرية الجمال البلاغي :

ومنها معا: نظرية الكمال اللغوى ، ونظرية الجمال البلاغى ، يتكون و الأساس ، في صرح النقد الأدبي القديم عند العرب . وإذا قلت هنا الأساس فإنني أستعمل الكلمة بمعناها الشائع في بناء العمارات والمنشآت والمبانى ؛ نعم الأساس الذي يقوم عليه صرح النقد.

هذا وتأتى النظرات المنطقية والدينية والخلقية وماشاكلها لتكمل الصرح وتشد من أركانه .

مدف هذه المقالة هو الكشف عن روافد هذه النظرات النقدية أو بعضها كلما أمكن هذا ، وذلك بغية الوقوف على نوعية العلاقة أو العلاقات بين النقد الأدبي عند العرب وغيره من العلوم الإنسانية . وقد يستلزم هذا أن نبدأ بأوليات هذا النقد ، وأن نسايره تاريخيا منذ العصر الجاهلي حتى القرن الخامس الهجرى ، وعلى الأخص عند عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١هـ) .

إننا إذ ننطلق مع تاريخ النقد الأدبي عند العرب منذ بداياته قد لا نجد ما يشفى الغلة ؛ لأنه من الصعب الوقوف على البدايات الحقيقية لهذا النقد ، نظراً لأن ثمة حلقات مفقودة في تاريخ التطور الأدبي للشعر نفسه (٢٠) .

وقد يعضد هذا الرأى ما قاله فون جرونيباوم Von Grunebaum من أن بدايات الشعر إنما تندّ عن متناول أيدينا ؛ فإن القديس نيلوس من أن بدايات الشعر إنما تندّ عن متناول أيدينا ؛ فإن القديس نيلوس St.Nilus ( توفي حوالي ٤٣٠م ) قد لاحظ حين مشاهدته لإحدى الإغارات البدوية على معبد بسيناء سنة ١٠٤م أن العرب في تلك الأونة حين يختلفون بنزولهم على مكان به ماء إنما كانوا ينشدون بعض الأغانى . ويؤكد هذا أيضا بعض النقوش ؛ ولكن هذه الأغانى في عمومها لم تكن فنية ؛ وهذا ما يجعل الصلة منبتة بينها وبين ما ظهر فيها بعد من شعر فيه فنية وإبداع(٤٠).

وبرغم ذلك ما تزال هناك إشارات تدل على قيام النقد الأدبى جنبا إلى جنب مع الإنتاج الشعرى للعرب فى تلك الأونة المبكرة ، أى قبل ظهور الإسلام . ولقد صال الباحثون وجالوا فى موضوعية الأحكام النقدية أو عدم موضوعيتها ؛ وهذا ما لا يعنينا هنا ؛ لأن ما يهمنى بالدرجة الأولى هو روافد هذا النقد .

وفى رأيى أن روافد النقد الجاهلي تتمشل في واحد أو أكثر من العوامل التالية :

البيئة الاجتماعية للعرب ؛ والخلفية اللغوية ؛ والذوق الجمالى العام .

وقد تفيدنا بعض الإشارات من التاريخ الأدبي أو من التاريخ العام للعرب في الاستئناس بها على طريق البحث في تلك الروافد .

لقد اعتاد العرب القدماء وصف شعرهم بسأنه وشى أو بسرود

أو حلى . ولا شك أن لكل مصطلح من هذه المصطلحات دلالته التي لا بد أنها كانت أمرا مقرر! ومتواضعا عليه ، على الأقل عند أصحاب الذوق المتخصص<sup>(٥)</sup> .

وبالإضافة إلى هذا فإنه لا ينبغى أن نغفل تسميات بعض الشعراء بألقاب أو sobriquets ، كـ و المهلهل ، مثلا ، الذى يقال إنه قد أطلق عليه هذا اللقب نظراً لما في شعره من و هلهلة ، واضطراب وعدم اتساق ، أو ربحا لأنه كان السبّاق إلى و هلهلة ، الشعر ، بمعنى تبسيطه وتنعيمه ، وذلك عن طريق تجنب استخدام الغريب أو الحوشى فيه (1) .

في ضوء هذه الحقيقة قد نلتمس بعض العذر في الإشارة إلى أهمية كتاب يظهر فيها بعد ، هو كتباب فحولة الشعراء للأصمعي (ت ٢١٦هـ) ؛ وهو الذي بني نقده فيه على مصطلحات مثل : فصيح أو حجة أو فحل أو ليس بفحل . والنظرة السريعة قد لا تضع الكتاب في مكانه الحقيقي ، ولكنا إذا أمعنا النظر في ضوء الظروف اللغوية والأدبية لعصر الأصمعي لأدركنا أن صفة الفحولة كانت وصفا له دلالته : فصفة فحل في المجال الأدبي ربما كانت تناظر كلمة فصيح أو حجة في عجال اللغة ، أو كلمة ثقة في ميدان علم الحديث ، أو نسابة في علم التاريخ (٢) .

كذلك فإن بعض القصائد قد عرفت بعناوين أو ألقاب rubrics مثل سمط، يتيمة ، حولية ، وما إلى ذلك . ولا شك أن هذه المصطلحات كانت مستقرة أو شبه مستقرة على الأقل عند اصحاب المذوق المتخصص بحسب مواصفات معينة ، وكان السامع لها ولا شك على علم بتضمناتها(^) . وعلى ذلك فإننا نتفق مع فون جرونيباوم حين قال مشيرا إلى الآثار المبكرة للشعر العربي إن مدرسة ما كانت هناك ، وإنها قد ظلت تعمل على الأقل لبعض الوقت(١) . ونحن من جانبنا لا نرى قيمة لهذه المدرسة إلا إذا تصورنا عددا من الأمس كانت مألوفة ومتفقاً عليها على الأقل بين الصفوة من أصحاب الذوق المتخصص كها أشرنا .

كل هذا يجعلنا نميل إلى أنه خلال العصر الجاهلي كان هناك لون ما من النقد الأدبي ، وأنه عاش جنبا إلى جنب مع الشعر نفسه ، وأن هذا النوع من النقد - وهذا مهم - قد استمد قيمه ومعاييره من العرف اللغوى السائد ، ومن القيم الاجتماعية أو الأدبية الموروثة ، بالإضافة إلى الذوق العام .

فطرفة بن العبد يصرّ على وجوب استخدام الشاعر لمفردات دقيقة تصدق دلالاتها اللغوية المتعارفة على ما يقصد إليه فعلا . ومن هنا فقد عاب استخدام كلمة « صيعرية » في وصف جمل لأن « الصيعرية » تصف الناقة .

والنابغة كان على وعى بدلالة ما يعنيه كل من جمع القلة وجمع الكثرة ، حتى دون علم بالمصطلحات . ولهذا فقد أخد حسان بن ثابت على استعماله صيغتى الجمع : جفنات وأسياف ( وهما جمع قلة ) في معرض الفخر . وكان متوقعا من الشاعر في هذا الموقف أن يبالغ فيستخدم الصيغتين الأخريين الأكثر تناسبا مع ما يعبر عنه ، وهما ( جمع الكثرة ) : جفان وسيوف (١٠) .

وأم جندب زوجة امرىء القيس ربما كانت على وعى ساد وانتشر

حول تكتيك الشعر ، أو على وجه أخص بالانسجام الصوق والتراسل اللفظى فى الشعر ، حتى دون معرفة بالمصطلحات ؛ بل أكثر من هذا كانت تمتاح الآراء السائدة حول الموازنات . سألها زوجها امرؤ القيس أن توازن بين شعره وشعر علقمة ، فطلبت من الشاعرين أن يقول كل منها شعرا فى غرض واحد ، وأيضا أن يستخدما القافية نفسها .

وليس لنا ولا لأحد أن يشكك فى صحة هذه الروايات وأمثالها ؛ لأنها جاءت موثقة بإسناد كهذا الذى نجده فى علم الحديث ، وأيضا لأنها مذكورة فى أكثر من مصدر(١١) .

بل قيل أيضا إن بعض الأمور العروضية قد لا حظها الجاهليون ، كالإقواء في شعر النابغة . ولا يعيبهم أنهم لم يشيروا إليه بمعناه الاصطلاحي الذي عرف به فيها بعد . ولعل ذلك راجع إلى ذوق فطرى منشؤه أن الأذن كانت تحظى بتدريب من نوع ما ؛ وهذا الذوق كان يمكنها من التمييز بين المتناسق والمضطرب(١٣) .

وهكذا فإن أسس النقد فى العصر الجاهلي إنما مردها ـ كها نرى ــ إلى روافد البيئة والذوق أو العرف الأدبى السائد ، بالإضافة إلى بعض الأنماط اللغوية التى كانت قد استقرت ، وهى التى ستتبلور فيها بعد ، ويصبح لها شأن بفضل حركة التدوين ـ على ما سنرى .

هذا على حين أننا خلال الحقبة المبكرة لظهور الإسلام ، وحتى أواخر القرن الثانى الهجرى تقريبا ، نجد مبادى ، نقلية توافرت لها صفة التوثيق ، ولكن روافدها هذه المرة قمد تتحدد في عدد من الأحداث التاريخية ، أو تجيء نتيجة مباشرة لتطورات أدبية معينة ، أو تنبع من بعض مناقشات اجتماعية ، ولكنها في عمومها تتركز حول بعض المبادى الإسلامية ؛ والهم ما تعتمد عليه هو الصدق : صدق المسلم في عقيدته ، وصدقه مع إخوانه ؛ ونبل هو الصدق : صدق المسلم في عقيدته ، وصدقه مع إخوانه ؛ ونبل العاطفة وتساميها بما يرفعها إلى الإطار الذي رسمه الإسلام لتحرك المسلم ؛ والعفة أو الخلق أو التقوى بصفة عامة .

قد يصح أن الرسول ( ص ) قد أذن لحسان بن ثابت أن ينظم شعرا يهجو به أبا سفيان بن الحارث ، ونوفل بن الحارث(١٣) ، ولكنها حادثة جزئية قد لا تتناقض والتيار العام .

وقد ساعد الإسلام على ظهور فكرة استحسان الشعر فقط إذا اشتمل على مبادىء دينية . ومن أجل ذلك جاء إعجاب النبي محمد (ص) بالشاعر لبيد في قوله :

ألا كمل شيء ما خسلا الله بماطسل وكسل نسعسيسم لا محسالسة زائسل قائلا إن هذه أصدق كلمات يقولها شاعر(١٤) .

كان يطلب من الشاعر أن يكون صادقا في وصف الأشياء كما يراها في الواقع . الصدق الفني لم يكن ليهمهم بقدر ما كان يعنيهم الصدق الواقعي الذي جعلت مجافاته إحدى علامات النفاق والمنافق في حديث الرسول (ص) : ه آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا الو تمن خان هراف . ومن هنا راح عمر بن الخطاب يمدح زهيرا بأنه ه كان لا يعاظل في القول أو في المدح ، ولا يمدح الرجل إلا بحا هوفيه (١٦) ، أو هأنه كان لا يمدح السرجل إلا بحال الرجال إلا

ظل المعيار دائيا هكذا : كل ما يتمشى مع تعاليم الإسلام كان محلا للتقدير . وهاهو ذا عمر بن الخطاب في معرض آخر يقول : « ارووا من الشعر أعفّه ،(١٨) . هذا الاتجاه قد سيطر وساد الآراء النقدية لتلك الحقبة الباكرة من تاريخ المسلمين . قال سحيم :

### كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

فيعلق على ذلك الخليفة عمر بن الخطاب موجها مؤاخذته للشاعر: لوقدمت الإسلام على الشيب لكافأتك(١٩٠). إلى هذا المدى تبلغ الحساسية ، ليس فقط في الانتصار لهذا التيار الديني في تقويم الشعر ، بل نجدها أيضا متمثلة في أشياء شكلية صرف ، تتعلق بوجوب تقديم كلمة الإسلام على كلمة الشيب .

وهناك أيضا بعض حوادث معينة ، أدبية وتاريخية ، أدت كذلك إلى تغذية قنوات النقد . والموازنات العامة بين الشعراء تجيء في مقدمة هذه الحوادث . لقد انقسم الشعراء زمن السوسول (ص) إلى فريقين : فسريق وقف بجانب السرسول (ص) وهم حسزة بن عبدالمطلب، وكعب بن مالك ، وحسان بن ثابت ، ووقف في جانب قريش : هشام بن المغيرة ، وضرار بن الخطاب ، وعبد الله بن الزبعرى(٢٠).

وموقف الفريقين ولا شك كان مدعاة لأن يقارن الناس أو يوازنوا بين ما قاله هؤلاء وما قاله أولئك . وهذه الحركة يجب أن تنال دراسة أشمل وأعمق ، لأنها تحمل بذور الموازنات المنهجية التي ما كان لها أن تظهر من العدم ، وهي التي قادها الأمدى في القرن الرابع الهجرى . ولو ذهبنا نتقصى الأسباب أو الروافد لفكرة الموازنات في النقد فقد تقول إنها انعكاس صادق لنغمة العصر . إنها تقوم على فكرة التقابل التي نجد نماذجها في القرآن الكريم ، أو في الحديث النبوى ، أو على المستوى الفقهي العام .

ففى الفرآن الكريم كثير من النماذج التى تقارن حال فئة ما بحال فئة أخرى . وخذ على سبيل المثال قوله تعالى : و فأما من اعطى واتقى وصدَّق بالحسنى فسنُيسَره لليسرى . وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسَره للعسرى ٤ . وفى الحديث الشريف يقول النبى (ص) : دمثل ومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بنى بيتا فجمّله وحسّنه إلا موضع لبنة ، فكان الناس إذا رأوه قالوا هلاً وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين ٤ . ومثل هذا كثير .

لب الموازنة أو التقابل: حيثيات ونتيجة. وهذا هو الموقف هنا. ويظل هو هو في الموازنات الأدبية. والقياس يلعب دوره هنا وهناك؟ فإذا كان إبليس على ما يقال - هو أول من استعمل القياس حين قارن بينه وبين آدم و أنا خير منه ، خلقتني من نار وخلقته من طين » ( سورة الأعراف آية ١٢ ، وسورة ص ، آية ٧٦) ، فقد نجد صدى هذا القياس موجودا في فكرة الموازنات الأدبية . صحيح أن الموضوع القياس موجودا في فكرة الموازنات الأدبية . صحيح أن الموضوع غتلف ؛ فقد يكون عقائديا أو فقهيا أو لغويا أو أدبيا ، ومع ذلك غتلف ؛ فقد يكون عقائديا أو فقهيا أو لغويا أو أدبيا ، ومع ذلك فالإطار واحد في كل مرة(٢١) .

وفى خلال العصر الأموى ازدهر النقد الأدبى . ولا نستطيع أن نتجاهل المجالس التى كانت تعقدها عقيلة بنت عقيل ، وسكينة بنت الحسين بن على ، وكذا الخليفة عبد الملك .

وفى هذه المجالس تقرر كثير من المبادىء النقدية التى ينتظمها جميعا . تبار الدين . وقد أجتزىء هنا باقتباس بعض النماذج . فمجلس عقيلة على سبيل المثال قد ضم شعراء الحب من أمثال جميل بثينة ، والأحوص ، وكثير عزة . وقد نقدت عقيلة بيتا لكثير يقول :

ارید لائیسی ذکیرها فیکانما تمثیل لی لیبل بیکل سبیبل

توجهت إلى الشاعر قائلة : « أنت ألأم العرب عهدا » ؛ لأنه عزم على نسيان حبيبته (٢٢) .

هذا المقياس من الممكن أن يدرج - كيا اعتاد الباحثون أن يفعلوا -تحت مبدأ نبل العاطفة أو سماجتها . وهو مبدأ يتردد كثيرا في تاريخ النقد ، ولكن ما يعنينا هنا ونحن تناقش روافد النقد أن نبحث عن الأساس الذي يرد إليه هذا المبدأ . وواضح جدا أنه ينبع من فكرة الآية القرآنية ، أو على الأقل يتمشى معها ، وهي قوله تعالى : وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ع (٢٢٠) .

وقد ضمت مجالس سكينة شعراء النقائض ( جريرا والفرزدق على الاخص ، أو معهم الأخطل على وجه العسوم ) . وهي تقول لجرير : « أنت رجل عفيف » ؛ والمقياس خلقي بحت كما نوى . كان ذلك لأنه قال :

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين النزيارة فسارجعي بسلام(٢٤)

والإلحاح على التقوى قاد الخليفة عبد الملك إلى أن يكفّر قبس بن ذريح لأنه قال في بيت من الشعر إن نباح الكلب أوقع في سبعه من أذان أيوب :

> نبساح كلب بساعسلى السوادِ من شسرف اشمهى إلى النفس مسن تسأذين أيسوب

وقد تحريت هذه الواقعة بميل شديد إلى معرفة موقف الشاعر فيها فوجدت أن سياق القصة قد يشفع له :

كان رجلان في طريقهما إلى قباء ، وبعد أن جهدا من السير ، وكان الجبل ما يزال بعيدا عنهما ، تمنى أحدهما أن لو قصرت الشقة وظهر لهما قباء على أى صورة . ومع هذه الأمنية والتشسوف والتشوق انبعثت رغبة عارمة في أن يتسمعا ولوحتى نباح كلب يريحهما مما هما فيه من مناه (٢٥)

وقد نرى أن هذا النيار الخلقى فى تقويم الشعركان نابعاً من مبادى، الإسلام ، ومع ذلك فقد كان هذا وجهاً واحداً للذوق الأدبى الذى ساد آنذاك ؛ أما الوجه الآخر فكان تقويم الشعر على أساس فنى خالص ، بعيداً عن الأخلاق والقيم . وهاهو ذا ابن عباس رضى الله عنه يغرم بشعر الحب الذى كان يقوله عمر بن أبى ربيعة (٢٦) .

ومثل موقف ابن عباس هذا موقف عبد الملك بن مروان الذي كان يقوم الشعر على أساس فني خالص(٢٧) .

والسؤال هنا: من أين استمد أصحاب هذا التيار زادهم النقدى ؟ هنا تسعفنا حقيقة ما نعرفه عن حصيلة المثقف العربي من التسرات في تلك الأونة: معرفة النحو والصرف، وفقه الأحكام

الشرعية ، ومناقشات بعض علماء الكلام الأوائل - كسل ذلك دمنغ المثقف العربي بنوع من الثقافة الموسوعية ، التى فيها التنوع وفيها التداخل وفيها الامتزاج بين مبادىء كل هذه العلوم . وهذه الثقافة الموسوعية إنما يدلل عليها بما مارسه اصحاب التيار اللغوى في النقد وما أكثرهم .

فنصيب لام الكميت لقوله :

أم همل ظعمائين بالمعليماء نمافرة وإن تكماميل فيهما الأنس والمستب

وقال للشاعر: باعدت في القول ؛ ما الأنس من الشنب ؟(٢٨) هنا كان تصيب يريد من الشاعر استخدام كلمات دقيقة لتدل على المعنى الذي يقصده

ونصيب أيضا عاب على الكميت استعماله صورة خاطئة في قوله :

إذا ما الحسجارس غنسينها مجاوب السوبادا

قال نصيب ; إن الوبار لا تعيش في الفلوات (٢٩) .

وقد يكون مها أن أقتبس هنا نصا لمصعب خال الزبير بن بكار ، وهو مكتوب عن عمر بن أبي ربيعة وشعره . وأهمية هذا النص تأتي من أنه يشتمل تقريبا على كل أساسيات الذوق الأدبي في تقويم الشعر في تلك الحقبة ، وكيف كان ذوقا موسوعيا . وبالرغم من أن هذا النص عن شاعر واحد فإن مرونته وعموميته تجعله ينسحب على كثيرين . قال مصعب :

وشدة الأسر، وحسن الوصف، ودقة المعنى، وصواب المصدر، وشدة الأسر، وحسن الوصف، ودقة المعنى، وصواب المصدر، والقصد للحاجة، واستنطاق الربع، وإنطاق القلب، وحسن العزاء، ومخاطبة النساء، وعفة المقال، وقلة الانتقال، وإثبات المحجة، وترجيع الشك في موضع اليقين، وطلاوة الاعتذار، وفتح الغزل، ونهج العلل، وعطف المساءة على العذال، وأحسن التفجع وبخل المنازل، واختصر الخبر، وصدق الصفاء؛ إن قدح أورى، وإن اعتذر أبرأ، وإن تشكى أشجى، وأقدم عن خبرة ولم يعتذر بغرة، وأسر النوم، وغم الطير، وأغذ السير، وحير ماء الشباب، وسهل وقول، وقاس الهوى فاربى، وعصى وأخل، وحالف بسمعه وطرفه، وأبرم نعت الرسل وحذر، وأعلن الحب، وأسر وبطن به، وأظهره وألح، وأسف وأنكح النوم، وجنى الحديث وضرب ظهره وألح، وأذل صعبه، وقنع بالرجاء من الوفاء، وأعلى قاتله، واستبكى عاذله، ونفض النوم، وأغلق رهن منى، وأهدر قتلاه، وكان بعد هذا كله فصيحا (٢٠٠).

النظرة هنا استقصائية إحصائية شاملة ؛ وهى ما لم نر له مثيلا فى تاريخ النقد العربى كله ، لا قبل مصعب هذا ولا بعده : أن يركز ناقد فيستقصى كل ما قام به شاعر . وحدوث ذلك فى تلك الحقبة المبكرة أمر لافت للنظر حقيقة . وقد نستنتج من هذا النص أمرا جديدا هو أن عمل الشاعر كان يؤخذ أحيانا ليُقر ويصنع ، لتخرج منه فى النهاية مقاييس معيارية يمكن أن تقاس بها جودة الشعر ؛ وهذا ما يجعلنا نقول إن هذا رافد جديد من روافد النقد الأدبى عند العرب

وقد تزيد أهمية هذا النص حين نجد أن كل خصيصة من خصائص الشعر أو الشاعر كان يعقبها نموذج شعرى يدلل عليها أو يوضحها . ولهذا دلالته عملى جانب مهم من جوانب النقد السطبيقي ، الذي سيزدهر في القرن الرابع الهجري .

ولا غرو فابن أبى ربيعة على أى حال قد لفت أنظار معاصريه أكثر من أى شاعر آخر ، وحوله تركزت ملاحظات نقدية على جانب كبير من الأهمية . وهذا ابن أبى عتيق يقول عنه : « أشعر قريش من دق معنىاه ولطف مدخله ، وسهل مخرجه ، مُتَنَ حشوه ، وتعطفت جوانبه ، وأنارت معانيه ، وأعرب عن حاجته (٣١) .

وتبعا لما قيل عن ابن أبى ربيعة هنا أو هناك تركزت حوله حركة نقدية مهمة : راح البعض فيها يركزون على مناقشة العاطفة عنده ، وآخرون يهتمون بأسلوبه الشعرى عموما ، وتفوقه في شعر الحب على وجه خاص ، على حين ظل كثيرون مشدودين إلى متابعته بمقياس قربه من الأخلاق والقيم الدينية أو بعده عنها(٣٢) .

والراصد لهذه الأنشطة النقدية حول عمر بن أبى ربيعة يكاد يميز عددا من الروافد التي لا حصر لها ؛ ومنها نذكر : الذوق الجمالي العام للعصر ؛ والنماذج الشعرية الموروثة ، إلى جانب مبادىء العلوم النظرية ، من نحو وصرف وغيرهما . وأهم منها جميعا هذا الرافد الجديد ، وهو التكنيك الشعرى الجديد ، الذي يركز على النص ، فيبدأ منه وينتهى إليه ؛ وهو الذي يمثله كل ما جاء في نص مصعب الذي أوردناه .

وكها أشرنا من قبل ، كان لبعض الأحداث الأدبية أثر ما في نوجيه النقد ؛ ففي العصر الأموى أيضا نشطت الموازنات مرة أخرى . وبدلا من موازنة شعراء الرسول بشعراء قريش ، أصبحت الموازئة تتناول شعراء الحب ، كالموازنة بين عمر بن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات وجميل ؛ أو تتناول بعض شعراء النقائض : جرير والفرزدق والأخطل والراعى النميرى(٢٢٦) .

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن روافد الموازنات يمكن ردها إلى نغمة العصر ، وهي التي نجد نماذج لها في القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف أو في الفقه بوجه عام . وما الموازنات إلا نوع من التقابل ، تذكر فيه الحيثيات ، ويستخدم فيه القياس للخلوص إلى نتيجة أو استنتاج .

ومع مرور الوقت ، واستقرار القياس في الفقه الإسلامي في أواخر القرن الأول الهجرى ، نستطيع أن نرى صدى هذا التطور ممثلا أيضا في الموازنات الأدبية ؛ إذ جنحت إلى نوع من الدقة ، وإلى مزيد من الموضوعية . سئل نوفل بن مساحق عن أيها أشعر : عمر بن أبي ربيعة أم ابن قيس الرقيات ، فكان جوابه : حين يقولان ماذا(٢٤) ؟ وفي هذا التساؤ ل رغبة في البدء من النص . وهذا يوقفنا على شكل الموضوعية المنشودة التي أصبح الناقد حريصا على تحقيقها . وهذا يربنا أن نهج المنشودة التي أصبح الناقد حريصا على تحقيقها . وهذا يربنا أن نهج الموضوعية التي تعتمد النص أساسا للدراسة . وهذا الوليد بن عبد الملك يوازن بين جيل وابن أبي ربيعة فقط في أجمل بيت قاله كل منها في الغزل (٢٥) .

ويفضى بنا البحث في ظاهرة الموازنات في العصر الأموى إلى حقيقة

أن الرواية مسئولة عن تطور هذه الظاهرة ؛ فمرويات الشعر والنثر أمدّت الموازنات على الأقل بمادة البحث وجعلتها في متناول الكثيرين . وربحا كان الحافز إلى عقد هذه الموازنات هذه المرة أن الشعراء الأمويين بدافع من العصبية لعروبتهم وتاريخ أسلافهم ـ قد استخدموا أسلوبا بدويا ذكر جمهورهم بنتاج القدماء . ومن هنا نجد أن أشعار الأمويين من أمثال جرير والفرزدق والأخطل وذى الرمة والقطامي أصبحت تقارن بأشعار نظرائهم من العصر الجاهلي ، أمثال : زهير والأعشى والنابغة على وجه الخصوص (٣٦) .

كان ثمة أيضا اتجاه لتصنيف الشعراء المتشابهين في صنف واحد . وقد وضع العرجي تاليا لعمر بن أبي ربيعة في سمط شعراء الحب . وهذا التصنيف هو بذرة فكرة الطبقات التي ستظهر فيها بعد مستوية على سوقها على يد ابن سلام الجمحي(٣٧) .

وإلى جانب الموازنات وتصنيف الشعراء أو المطبقات كان التيار المغوى ما يزال مستمرا . وقد رأينا نماذجه تظهر منذ العصر الجاهل نفسه ، ولكنه هذه المرة قد ازداد تبلورا عن ذى قبل . ولا يغيب عن البال تتبع ابن أبي إسحاق الحضرمي للفرزدق ، ومطاردته إياه في بضع مخالفات نحوية ، كان مردها إلى مجموعة من القواعد النحوية والأسلوبية التي كان قد اصطلح عليها لتلك الفترة (٣٨) .

وقد نستطرد للحظة فنسأل عها إذا كان الشعراء قد غضبوا دائها من موقف اللغويين منهم . في حالة الفرزدق حدث هذا ؛ ولا أدل عليه من قبولته المشهورة لابن أبي إسحاق وقد ساله : علام رفعت د مجلف ، ؟ قال له الفرزدق : على ما يسوؤك وينوؤك . علينا أن نقول - نحن الشعراء - وعليكم أن تشأولوا . وأيضا فإن بعض الروايات تشير إلى أن البحترى كان يحقر من شأن ثعلب(٣٩) .

وعلى الرغم من ذلك فقد كان اللغوى أو النحوى ، وهو من نطلق عليمه لقب و ناقسة ، تجوزا ، كمان يؤخذ رأيمه وسيلة لنشر الشعر أو اشتهار الشاعر ؛ ويؤيد هذا قصة مروان بن أبي حفصة ، حين عرض شعره في البصرة على يمونس بن حبيب (ت ٧٩٩/١٨٣) فأجازه يونس ؛ وكان قرار الإجازة هذا سببا في شهرة الشاعر وترحيب الدوائر الأدبية بإنتاجه (٤٠٠)

ومن المبادىء النقدية التى سادت أوساط نقاد العرب القدماء : مبدأ القديم والجديد . ويقتضينا المقام هنا أن نعرض للخلفية التباريخية لفكرة القديم والجديد ؛ لأن هذه الخلفية تلقى بعض الضوء على أصول هذا المقياس .

فى حقل النحو المعربى نقرأ عن عصر الاستشهاد . قالوا عنه إنه ينتهى عند منتصف القرن الثانى الهجرى فى الأمصار ، ونهاية القرن الرابع الهجرى فى البادية . ومعنى هذا أن اللغة العربية النقية والموثقة تقف جغرافيا وتاريخيا عند هذه الحدود .

ولنا هنا ملاحظة ، وهي أن فكرة المقام في الحضر أو البادية كانت المحك الذي على أساسه فرض الخط الوهمي بين القديم والجديد ، أو بين الموثق والمولد ، أو بين الحجة وما ليس بحجة . وقد سبق ابن سنان الخفاجي عصره حين قال :

ه فلو فرضنا اليوم أن في بعض القفار النــائية عن العمـــارة قومـــا من العرب لا يخالطون غيرهم ، وكــانوا قــد أخذوا اللغــة عن مثلهم ،

وكُذَلَك إلى حين ابتداء الوضع ، لوجب أن يكون قولهم حجة كأقوال المتقدمين وإن كانوا محدثين ع(٤١) .

وفى الحقل الأدبى فقد حددت إشارة أبى عبيدة ( القديم والجديد ) حين قال : ( فتح الشعر بامرىء القيس وختم بذى الرَّمَة (٤٢) . وقد صار هذا القول يتداول على مر الأجيال . ومعنى هذا أن عصر القدماء ينتهى - كما أراده لنما أبسو عبيماة - بحسوت ذى السرمة سنسة مناهم ١٩٧هم/٢٥) ؛ وكل شاعر جاء بعد ذى الرمة كان ينخرط تبعا لهذه المقولة في سلك ( المحدثين ) .

وقد نعجب إذ نجد ـ استثناء من ذلك ـ ما أورده سيبويه في كتابه ، حيث استشهد بأبيات لبشار المتوفى ١٦٧ هــ/٧٨٣ م .

وعلى كل فإن التقسيم إلى قدماء ومحدثين كان ظاهرة صحية في تاريخ الأدب العربي ونقده ؛ إذ شجع على قراءة القديم وتمثله وهضمه ، إلى جانب تحليل المحدث ومضاهاته به . ونحن مع الدكتور إبراهيم سلامة في قوله : وإن العراك تقليدي بين المتقدمين والمتأخرين في كل أدب حي و(13) .

والذى يفرأ التاريخ الأدبى للعرب يجد مناقشات موسعة ، كلها مكرّسة لفكرة القديم والجديد . يقول الفرزدق (ت ٧٢٨/١١) : د الشعر كان جملا بازلا عظيها فأخذ امرؤ القيس رأسه ، وعمرو ابن كلثوم سنامه ، وعبيد بن الأبرص فخذه ، والأعشى عجزه ، وزهير كاهله ، وطرفة كركرته ، والنابغتان جنبيه ، وأدركناه ولم يبق إلا المذراع والبطون فتوزعناه بيننا ه (٥٠٠) .

نصيب الأسد من الجدارة والتميز قد أعطى للقدماء حتى منذ العصر الأموى . وقد عاشت هذه الفكرة طويلا بعد ذلك . كان يظن دائم أن القدماء قد سبقوا وحقفوا في شعرهم كل القيم الأدبياة المكنة(٤٦) .

ويمر الزمن وتظل الفكرة طاغية ، ممثلة في تمجيد القديم في الشعر : الفاظه ، ومعانيه ، وأخيلته . ويسجل الأصمعي إعجابه ببيتين ظانا أنها لشاعر قديم قائلا : • هذا الديباج الخسرواني ، والوشى الإسكندراني ، وعندما يعرف أنها لأبي تمام يقول : • خرق خرق ، مزق مزق ! و(٧٠) .

وابن الأعراب كذلك سجل إعجابه بشعر أبي نواس ، ولكنه يعود فيقول : « ولكن القديم أحبّ إلى » . وهو يعلل لرأيه في نص آخر إذ يقول : « إنما أشعار المحدثين ـ أبي نواس وغيره ـ مثل الريحان ، يشمّ يوما ويذوى فيرمى به ؛ وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر ، كلما حرّكته ازداد طيبا »(٨٠) .

نظرة النقد هذه إلى القديم وتمجيده إياه ربما كانت السبب في محاولة الشعراء تقليد القدماء ومحاكاتهم أو السرقة منهم . وقد راح الشعراء يبررون موقفهم هذا . وها هو ذا الفرزذق يقول : « خير السرقة مالم تقطع فيه اليد ع(٢٠) . والأخطل كان جريشا في اعترافه : « نحن معاشر الشعراء أسرق من الصاغة ع(٥٠) .

وقد كانت حماسة بعض العلماء للقديم عالية النبرة . استمع إلى أبي عمرو بن العلاء يقول : و لو أدرك الأخطل يوما واحدا من الجاهلية ما قدّمت عليه أحدا ه(٥٠) . ففي رأيه أن الأخطل شاعر مُفْلِق ، أو هو فحل ، ولكن عيبه أنه لم يعش في العصر الجاهلي . وهذا منتهى

التعسف في إطلاق الأحكام . وربما صارحب القديم ـ على حد تعبير أحد الباحثين المعاصرين ـ نوعا من العبادة ؛ عبادة القديم لمجرد قدمه(٥٢)

ويخيل إلى أن الرواة هنا أيضا كان لهم دور نشط في هذا الاتجاه ، تماماً كما كان دورهم نشطا في الموازنات ؛ فالقديم هو بضاعتهم ؛ وقد اعتمدوا على ما لهم من شهرة ومكانة بين الناس فروجوا له . أضف إلى هذا أن تدوين القديم كان سببا آخر دعا النقاد إلى المقارنة . وقد تأصلت هذه الظاهرة إلى حد أن النقاد التطبيقيين في القرن الرابع الهجرى ، كالأمدى والقاضى الجرجاني والصاحب بن عبّاد والحاتمى والعميدى وغيرهم ، كانوا محكمون لشاعر أو عليه بحدى قربه من الإطار الأدبي الذي تحرك فيه القدماء باشعارهم أو بعده عنه .

وإذا رحنا نتلمس قيمة القديم فإننا نرى أن السبب لهذا ربما يكون مستقى من فكرة دينية صرف ، عمادها حديث الرسول ﷺ : « خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم » . ولاشك أن هذه الفكرة على المستوى الديني والاجتماعي قد امتد تأثيرها أيضا إلى عال الأدب ، فكان لها من السيطرة مالمسناه من خلال ما عرضناه من نصده

وترتبط المناقشات الموسعة حول القديم والجديد في النقد بظاهرتين مهمتين : البديع والسرقات . وأرى أن هذه أمور ثلاثة لا تنفصل ، وإلا جاءت النتائج مهتزة .

لقد ظُن أن القدماء قد استوعبوا كل الصور الشعرية ، وأنهم سبقوا إلى كل كمال ، ومن هنا سيطرت فكرة و ما ترك الأول للآخر » . ورعا قاد هذا الظن عددا من و المحدثين » إلى الإغراق في استخدام الصور البلاغية ، بل ربما اقتضاهم هذا أيضا أن يرتكبوا مخالفات في استبحاء القدماء أو حتى سرقتهم ؛ لأن ذلك كله كان الطريق الأمثل من وجهة نظرهم لإحراز التضوق الأدبي وإشعار الناس - النقاد والجماهير على السواء - بنوع من خصوصيتهم أو تميزهم .

والذى يجعل من معيار القديم واحترامه أو الأخذ به أمرا موضوعيا هو فكرة الطبقات ؛ لأن التأليف فى الطبقات إنما يقود إلى فهم أكثر وضوحا للقديم ، ويحدد ـ من ثم ـ على وجه الدقة موطن الاقتباس أو التقليد أو حتى السرقة .

وإذا قلنا الطبقات فإنما ندخل صوب عصر يزدهر فيه النقد والبلاغة وتتشابك أغصانها ليثمرا في النهاية نظرية عبد القاهر في النظم . يقول فون جرونيباوم : « هناك عدد من العوامل التي عملت على إلهام كل من كتب عن النظرية النقدية عند العرب ؛ وهذه العوامل هي : حاجة الكتاب ، وعاولة علماء الكلام في تأسيس فكرة الإعجاز البياني للقرآن الكريم ، وأخيرا الرغبة الأصيلة في دراسة أو فهم طبيعة الشعر وتأليفه عرص .

ومنذ ابن سلام الجمحى (ت ٢٣١ هـ) حتى عبد القاهر الجرجان (ت ٤٧١ هـ) تتوالى المؤلفات البلاغية والنقدية . ويسرغم وضوح أهداف المؤلفين فيها فإن القارىء لهذا التراث النقدى ، النظرى منه والتطبيقى ، إنما يدرك نوعا من التكرار والنقل . ومن هنا جاز لنا أن نقول إننا مها عانينا في البحث عن روافد تيار نقدى ما في عصر معين

فإن هذه الروافد مهما تعددت فلن تغنى عن أن ينضم إليها رافد آخر في كل مرة ، هو رافد النقل والتقليد لهذا التيار أو ذاك .

روافد الموازنات فى العصر العباسى قد تتعدد ، ولكنها فى الوقت نفسه تتغذى على الروافد التى متحت منها الموازنات فى العصر السابق على العباسيين وهو العصر الأموى .

وروافد النيار اللغوى فى النقد التطبيقى خلال القرن الرابع الهجرى قد تتعدد فترجع إلى الحبرة غير المحدودة بمادة المعجم العربي والحدود التى نصبها للكلمات فيها يتعلق بضبطها ومعناها ، أو قد ترجع إلى معرفة دقيقة بمسائل علمى الصرف والنحو ، أو معرفة بعروض الشعر العربي ، ولكن هذا التيار اللغوى ـ برغم هذه الروافد جميعها ـ إنما يمكن وصله بنظيره الذي كان يجيا ـ أو على الأقبل كان جميعها ـ إنما يمكن وصله بنظيره الذي كان يجيا ـ أو على الأقبل كان بمارس ـ فى عصور سابقة على القرن الرابع الهجرى ، وهكذا .

إذن فمسئولية الأجيال تجاه المعسرفة ونقلها بمعناها الشامل هي المسئولة عن نقطة و تتابعية ، الروافد وتردادها من عصر إلى عصر ، على الأقل في مجال النقد الأدبي عند العرب . ومع الصعوبة التي تكتنف البحث عن هذه التتابعية فإنه لا ينبغي لنا أن نهون منها أو نتجاهلها مهما تكن الأسباب .

إن الباحث في النقد الأدبي القديم عند العرب يلح عليه سنز ال كبير مؤداه : إلى أي مدى نستطيع أن نتبين أصالة هذا النقد أو استقلاله ؟ لقد شغلني هذا السؤ ال طويلا ، وطالما أحسست وأنا أقرأ مؤلفات النقد القديم بأن هناك حلقات متصلة وأخرى مفقودة ، والحلقات المتصلة توقفنا ولا شك على كثير من أسرار هذا النقد ، ولكن الحلقة أو الحلقات المفقودة \_ في رأيي \_ هي الأهم ؟ لأنها الشفرة التي عن طريقها الحلقات المفقودة \_ في رأيي \_ هي الأهم ؟ لأنها الشفرة التي عن طريقها نستطيع أن نحل كثيرا من ألغازه ومعمياته .

ويبدو لى دائيا أن نقادنا القدماء كانوا يمتحون من معين واحـد ، وربما استقوا آراءهم تبعا لهذا من مصدر واحد . أما هذا المصدر فها يزال مجهولا لنا حتى الآن ؛ وهذا هو السؤ ال المحيّر .

والذى يجعلنى أطرح هذه الفرضية : فرضيـة الاستقاء من منبـع واحد ، أو الرجوع إلى أصل واحد ، عدة أمور :

لناخذ مثلا نقاد العرب التطبيقين ، من أمثال الأمدى والقاضى الجرجانى والحاتى والعميدى وأضرابهم . كان بعضهم معاصرا للبعض الآخو ؛ وقد أفهم أن يتحرج المعاصر فى الاقتباس من معاصر أخر ، ما دامت السرقات الأدبية أمرا محظورا يحذرون منه وينبهون إليه فى صنعتهم ؛ فلماذا إذن تم الاقتباس ؟ وهب أنه اقتباس ، فلماذا لم يحيلوا إلى بعضهم البعض بما تقتضيه الأمانة العلمية التى كانت على الأقل امتدادا لمظهرية العالم المسلم المتدين ؟ لقد اقتبس بعضهم من بعض تقريبا الأبيات نفسها التى كانت على نقد . والذى يقرأ كل ما كتب فى نقد المتنبى مثلا يجد - لا أقول شبه اتفاق بل اتفاقا كاملا فى اقتباس أبيات بعينها ، بل أكثر من ذلك كان هناك تركيز على الجوانب السلبية نفسها هنا وهناك . وقد اقتبسوا كذلك وجوه الاعتراضات ، السلبية نفسها هنا وهناك . وقد اقتبسوا كذلك وجوه الاعتراضات ، فإذا بها هى هى دون تصرف يذكر . وأكثر من ذلك اقتبس بعضهم ولا أقول جيمهم - اللغة النقدية نفسها . ظاهرة عيرة إلى أبعد

كمذلك فإن إصدار الأحكام النقدية لم يكن على أساس من الاستقصاء ، بل كان الاعتماد فيه على أبيات منفردة . وغريب للغاية كذلك أن يكون التركيز على العيوب قد مس معظم الأبيات الشعرية المشهورة ، التى تعد في رأى الكثيرين بيت القصيد .

وعلى أية حال فإن العثور على الحلقة المفقودة المشار إليها إنما يساعد على تأصيل أدق لهذا التراث النقدى القديم ، والعودة به إلى مصادره أو روافده الحقيقية .

ومع هذا فإننا تستطيع أن نشير إلى روافد ما أسميناه نظريق الكمال اللغوى و الجمال البلاغى - وهما عماد النقد القديم - في عدد من العلوم أو المبادىء اللسانية واللغوية كالنحو والصرف والعروض وفقه اللغة ، إلى جانب ما أطلقنا عليه نغمة العصر أو روحه في الاقتباس من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو استيحاثها ، سواء بقصد أو بدون قصد ، إن لم يكن في المسائل الجزئية ففي المنهج والإطار العام ، وايضا في إعمال بعض الوسائل الفقهية ، على نحو ما رأينا في مبدأ القياس الذي ترد إليه الموازنات .

هذا النوع من الثقافة الموسوعية يبدو واضحا في عرض النقاد لبعض الأسس أو الصور البلاغية ؛ إذ نجد أن استشهادهم قد جاء ليتسع لأبيات من الشعر الجاهلي أو الإسلامي ، ولآيات من القرآن الكريم أو لبعض الأحاديث ، مثلها كان يحدث في مجال الفقه ، حيث اعتمد الفقهاء أحيانا \_ عند التدليل على أمر ما \_ على وجه لغوى اقتضاهم إثبات الزيات التي تؤيده ، أو المعاني المعجمية التي تدلل عليه .

وحين نتصفح كتابا في الفقه مثلا فنجده يقول: على المسلم أن يتوضأ قبل كل صلاة ، وعليه تطهير الشوب والبدن ، وعليه كذا وكذا ، فإن هذا بعينه ما نجده في أصلوب الناقد العربي ، إذ يقول: على الشاعر أن يختار كلماته ، وعليه أن يكون كذا أو كذا ، ويشترط لفصاحة اللفظة أن تأتى على الشكل الفلاني ، وهكذا . وهذه اللغة طلبية ، تأمر بفعل شيء أو تنهى عن فعل شيء آخر ؛ والقارىء في كل مرة يحس بنوع من النقص لا يكمله إلا الالتزام بكل ما يقال في اشتراطات النقاد . وقد قال النقاد هذا ونسوا أنهم يتعاملون مع الكلمة في ساحتها المرنة وهي ساحة الشعر ، ونسوا أيضا أنهم يتعاملون مع أجدر الناس بحق حرية الكلمة وهم الشعراء .

وشىء آخر ، هو أن الناقد العربي القديم قد نصب من نفسه قاضياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة . ولا أدل على ذلك مما ذكروه في مقدمات كتبهم ؛ فجميعهم يؤكد في هذه المقدمات أنه لا يتوخى إلا الحق وتبين وجه الصواب ، ويركز على أن الهدف إنما هو الإنصاف والعدل ، وما إليها من فكرة التوسط ، ما دامت الفضيلة وسطا بين رذيلتين . ومن هنا نجد أن كل هذه الأراء إنما تنبعث من منطلق ديني صرف ، وخلقي خالص .

وأمر أخير نلاحظه على هذا النقد هو أنه كان تسجيليا ، مثله فى ذلك مثل علم التاريخ ؛ فلم تفد منه معظم الحركات الأدبية التى ظهرت وتطورت . وعلى سبيل المثال نشير هنا إلى ما كان فى العصر العباسى من اتجاه إلى استخدام لغة سهلة طبعة ، قريبة من لغة الحياة اليومية ، وذلك فى مجال الشعر ، كما فعل أبو العتاهية وبشار بن برد ، وأيضا الاستخدام المتحرر للصيغ البلاغية ، كما فعل مسلم بن

الوليد ، بالإضافة إلى ابتداع صور شعرية جديدة ، تجىء لتتراسل مع الفكر المتطور لهذا العصر ، كما فعل أبو تمام ، وكذلك نظم الشعر فى اوزان سهلة وقصيرة ، أو افتتاح القصائد دون مقدمات غزلية تقليدية . . (\*\*) .

كل هذا وغيره كثير قد ساعد على تأصيل عدد من المبادىء النقدية وليس العكس . ومعنى هذا أن النقد لم يقد كل تلك الحسركات ، ولا كان سببا فيها ، ولا حافزا إليها ، بل كانت همذه الحركمات قد ظهرت أولا ، ثم كان على النقد أن يشير إليها أو يسجلها .

وعلى أية حال فإن لم أقصد الاستقصاء بهذه المقالة بقدر ما هدفت إلى تفجير قضية الروافد لنقدنا العربي القديم ، بوصفها المفاتيح التي تعين على فهم هذا التراث فهما أفضل ، وفي ضوثها نستطيع إنصاف نقادنا الأوائل من جيل الرواد ، وبدونها فقد نظلمهم أو نسىء فهم بعضهم على الأقل . وفي الحالتين لا نعتقد أن ذلك يكون أخف الأضرار .

وبعد ، ففى خضم الدعوة المعاصرة إلى الانفتاح على الأداب الأجنبية وقراءتها ، والترويج لفكرة الترجمة وكثرة النقل عن هذا الأدب أو ذاك ، ينبغى لنا أن نتساءل : هل فهمنا أدبنا أولا ؟ سؤ ال مفتوح !



#### الهو مش

- (١) الأسس الجمالية ، ص ٣٤٥ ، ويلبريس سكوت : خسة مداخل إلى النقد ، ص ٦ .
  - (٢) مستقبل الشعر، ص ٢٩.
  - (٣) بدوى طبانة : دراسات في نقد الأدب العربي ، ص ٤٦ .
- Von Grunebaum: Growth and Structure of Arabic Poetry, ( 1 ) See: The Arab Heritage, Princeton Univ-Press, 1944 pp. 121-136.
- (٥) الجاحظ: البيان، جـ ٢ ص ٩، أيضا أحمد مطلوب: مناهج بلاغية،
   ٢١٠ ـ ٢٨، وكذلك حفق شوف: النقد ٢٣٣ ـ ٢٦٦.
  - (٦) المرزباني : الموشح ، ١٠٥ ، ١٠٦ .
- (٧) الأصمعى: فحولة الشعراء، وانظر أيضا مطلوب: مناهج، ص ٨٦.
- ( A ) لمزيد من هـذه الآلقاب انتظر القرشي : جمهـرة أشعار العـرب ، جـ ١ ،
   ص ١٠٦ ، ١٠٥ .
- Von Grunebaum: Growth... p. 122.
- (١٠) ابن طباطبا : عيار الشعر ، ص ٩٦ ، وأيضا : الموشع ، ص ٨٦ ٨١ ، وأيضا : الموشع ، ص ٨١ ٨١ ، وأشياء من هذا الغبيل تجدها في كتاب : سعيد الأفغاني : أسواق العرب . فصل سوق عكاظ ، ص ١٣٥ ، ٣١٦ .
- (۱۱) القرشى: جهرة أشعار، جد ١ ص ٨٧، ٣٨، طبانة: دراسات ص ٤٦، ٤٧. واقرأ عن قصة أم جندب في ابن قتيبة: الشعر والشعراء، جد ١ ص ١٧١، وأيضا الموشع، ٢٨ - ٣٢، حيث يؤكد هذه القصة بخمس روايات متعددة.

- (١٢) طه إبراهيم : تاريخ النقد ، ص ٢٥ .
- (۱۳) القرشي : جمهرة أشعار ، جـ ۱ ص ۲۹ ، ۳۰ .
- (15) ديوان لبيد ، ص ٢٥٦ ، طبانة : دراسات ، ص ٧٦ .
- (١٥) صحيح البخارى (كتاب الإيمان) ص ٨٣ ، شرح العسقلاق .
- (١٦) ابن سلام : طبقات ، ص ٥٦ ، الجاحظ : البيآن ، جـ ١ ص ٢٣٩ .
  - (۱۷) المرزونمي : شرح ديوان ، ص ٩ .
  - (۱۸) القرشي : جمهرة ، جـ ۱ ص ۳۷ .
  - (١٩) المبرد: الكامل، جـ ١ ص ٣٧٢.
    - (۲۰) طبانة : دراسات ، ص ۷۱ .
- Francesco Gabrieli, Religious Poetry in Ear اقرأ عرضا وافيا لهذا في المحتالة الإعراض وافيا لهذا في المحتالة الإعراض والإيان المقتلسة هنا من سورة الليل ، آبات ٥ ـ ١١ ، وتخريج الحديث في المحتاب صحيح البخاري ( المناقب ) ١٨ ، مسند أحمد بن حنبل جـ ٢
- (۲۲) الموشع ، ص ۲۰۶ ، دیوان کثیر ، ص ۱۰۸ . الفرزدق اتهم کثیرا
   بسرقة بیت جمیل الذی قال فیه :

اریند لائنس ذکنرها فکنافیا تشل ل لینل عبل کیل مسرقب

انظر دیوانه ، ص ٥٩ .

- ويلبريس سكوت : خمسة مداخل إلى النقد الأدب . ترجمة د/عناد غزوان إسماعيل وجعفر صادق الخليل . العراق ١٩٨١ .
  - عمد ياسر شرف: مستقبل الشعر. دمشق ١٩٨٢.
  - بدوى طبانة : دراسات في نقد الأدب العربي . القاهرة ١٩٥٤ .
- Von Garunebaum: Growth and Structure Of Arabic Poetry, The● Arab Heritage, Princeton Univ. Press, 1944
- الجاحظ: البيان جـ ٢ تحقيق الأســتاذ عبد الســـلام هارون . ط ٣ الفاهــرة
   ١٩٦٨ .
  - أحمد مطلوب : مناهج بلاغية ، ط أولى ، بيروت ١٩٧٣ .
  - حفنى شرف : النقد آلأدبى عند العرب . الفاهرة ١٩٧٠ .
  - المرزبانى : الموشح . تحقيق على البجاوى . القاهرة ١٩٦٥ .
- الأصمعى : فحولة الشعراء ، تحقيق Charles C. Torrey ط أونى ، بيروت
   ۱۹۷۱ .
- الفرشى : جمهرة أشعمار العرب . تحقيق عملى البجاوى ، ط أولى ، القماهرة
   1977 .
- ابن طباطبا : عيمار الشعر . تحقيق طه الحاجرى وزغلول سلام . القماهرة ١٩٥٦ .
  - سعيد الأفغان : أسواق العرب . ط ثانية . دمشق ١٩٦٠ .
- ابن قتيبة : الشعر والشعراء . تحقيق أحمد شاكر . ط ثانية ، القاهرة ١٩٦٦/ ١٩٦٧ .
  - طه إبراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب. القاهرة ١٩٥٦.
    - ديوان لبيد : تحقيق إحسان عباس . الكويت ١٩٦٢ .
- البخارى: صحيح البخارى جـ ١ فتح البارى في شرح صحيح البخارى للحافظ العسقلاني . بيروت ١٣٠٠ هـ .
- ابن سلام : طبقات فحول الشعراء . تحقيق محموذ شاكر . القاهرة ١٩٥٢ .
- المرزوقي : شرح ديوان الحماسة . نشره أحمد أمين ، عبد السلام هـارون ،
   ط أولى ، الفاهرة ١٩٥١ .
  - £ في المبرد : الكامل ، تحقيق بحمد إبراهيم والسيد شحاته . القاهرة ١٩٥٦ .
- Francesco Gabriell: Religious Ppoetry in Early Islam. Arabic /oetry: Theory and Practice. ed. by: Von Grunebaum. Otto Harrassowitze, Wiesbaden 1973.
  - القرآن الكريم .
  - دیوان کثیر عزة : تحقیق إحسان عباس . بیروت ۱۹۷۱ .
  - دیوان جریر : تحقیق محمد إسماعیل الصاوی . بیروت ۱۹۹۹ .
  - الأصفهان : كتاب الأغان ، تحقيق إبراهيم الإبيارى . القاهرة ١٩٦٩ .
    - ديوان الكفيت: جمع داود سلوم. بغداد ١٩٦٩.
    - الجوهري : الصحاح . تحقيق أحمد العطار . القاهرة ١٩٥٦ .
- ابن منظور : لسان العرب . نسخة مصورة عن طبعة بولاق . بدون تاريخ .
  - أحمد أمين : النقد الأدب . القاهرة ١٩٦٣ .
- ابن رشيق : العمدة : بتحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد . ط ٤ ، بيروت ١٩٧٢ .
- ابن الأنبارى: نزهة الألباء في طبقات الأدباء . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ١٩٦٧ .
  - طه حسین : من حدیث الشعر والنثر ، ط ۱۰ ، القاهرة ۱۹۹۹ .
    - ابن سنان : سر الفصاحة . تحقيق على فودة . القاهرة ١٩٣٢ .
      - محمد عبد : الرواية والاستشهاد باللغة . القاهرة ۱۹۷۲ .
  - إبراهيم سلامة : بلاغة أرسطوبين العرب واليونان . ط ٢ القاهرة٢ ١٩٥١ .
- الأمدى: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحترى. تحقيق الأستاذ السبد صفر القاهرة ١٩٦١.
  - داود سلوم : التقد العربي القديم . ط ٢ بغداد ١٩٦٦ .

- (٢٣) سورة الرحمن، آية ٦٠ .
- (۲۱) ديوان جرير ، جـ ۲ ص ۹۹۰ .
  - (۲۵) الموشح ، ص ۳۲۳ .
- (٢٦) الأغان ، جـ ١ ص ٨١ . سنجد أن قدامة لم يعلق كبير أهمية على المعنى ، حميدا كان أو ذميها ، إذ ليس للشعر عنده غاية أخلاقية أو تعليمية . انظر عز الدين إسماعيل : الأسس الجمالية ، ص ٣٧١ .
  - (۲۷) لهذا وغيره انظر طبانة : دراسات ، ۸۹ ـ ۹۹ .
  - (٢٨) الأغان، جـ ١ ص ٣٤٨، ديوان الكميت، جـ ١ ص ٩٣.
- (۲۹) الأغان ، جـ ۱ ص ۳٤٩ ، ديوان الكميت ، جـ ۱ ص ۱۹۵ . وفي رأيي أن تصيباً لم يكن مصيباً هذه المرة . انظر مادة د وبر ، في كل من الصحاح ولسان العرب .
  - (٣٠) الأغاني، جـ ١ ص ١٢٠ ـ ١٤٥ .
  - (٣١) أحمد أمين : النقد ، ص ٤٣٦ ، زغلول سلام : تاريخ النقد ص ٨٠ .
- (٣٣) نشر النقائض محققة Anthony A. Bevan في ٣ أجزاء ١٩٠٥ ـ ١٩١٢ . ١٩١٥ . Brill. Leiden ويقال إن أبا تمام قد كتب كتابا في نقائض جرير والأخطل ، وقد نشر هذا مؤخرا عبد المجيد المحتسب . دار الفكر ١٩٧٢ . وأحسن ما كتب عن النقائض كتبه أحمد الشايب تحت عنوان : تاريخ النقائض في الشعر العربي .
  - (٣٤) الأغال، جـ ١ ص ١١٣ .
    - (۳۵) السابق جـ ۱ ص ۱۱۴ .
  - (٣٦) طه إبراهيم : تاريخ النقد ، ص ٦٤ ، ٥٤ على التوالي
    - (٣٧) ئىسە، ص ٤٢ .
- (۳۸) الموشح ، ص ۵۰۰ ، العمدة ، جـ ۱ ص ۱۳۳ ، آبن الأنباري : نزمة الألباء ، ص ۲۰ .
  - (٣٩) انظر القصة بالتفصيل في مطلوب : مناهج بالأغية ، ص ٨٦ عام عام ٢٩
    - (٤٠) طه حسين : من حديث الشعر والنثر ص ٥٥ ، الموشع ص ٧٤ .
      - (٤١) ابن سنان : سر الفصاحة ، ص ٢٦٨ .
- (٤٢) محمد عيد : الرواية والاستشهاد باللغة ، صفحات ٣٣ ، ٣٠ ، ٢٠٠ . ١٠٨ .
  - (٤٣) ابن الأنباري : نزهة الألباء ٢٩، ٦٩. .
    - (٤٤) بلاغة أرسطو ص ٦٧ .
      - (٤٥) الموشح ص ٥٥٣ .
    - (٤٦) الأغان جـ ١ ص ٧ .
- (٤٧) الأمدى: الموازنة جـ ١ ص ٣٣ ؛ وانظر الفصل الممتع الذي كتبه الدكتور محمد ياسر شرف نحت عنوان : تجربة أبي تمام ص ٣١ ـ ٣٩ في كتبابه : مستقبل الشعر .
  - (٤٨) الموشح ص ٣٨٤ .
  - (٤٩) السابق ص ١٦٨ .
  - (٥٠) السابق ص ٢٢٥ .
  - (٥١) الأغاني جـ ٨ ص ٣٠٣١ .
  - (٥٢) داود سلوم : النقد ص ٨٨ .
  - (۵۳) فی مقالته . . . Growth ص ۱۳۵ .
  - (٥٤) طه إبراهيم : تاريخ النقد ، صفحات ٩٠٠ ـ ١٠٠ .

#### المصادر حسب ورودها في المقالة :

 عز الدين إسماعيل: الأسس الجمائية في النقد العربي ط أولى. القاهرة ١٩٥٥.

# اللفظوالمَعنى في السبيان العسريع\*

# محمدعابدالجابري

لعلنا لانجانب الصواب إذا قلنا إن المشكلة الإيبيستمولوجية الرئيسية في النظام المعرفي البيان ؛ المشكلة التي أسست هذا النظام ، أو على الأقل بلورته وبقيت تغذيه منذ عصر التدوين إلى اليوم ، هي مشكلة الزوج : اللفظ/المعنى .
 كيف يمكن ضبط العلاقة بين اللفظ والمعنى في الخطاب البيان ؟

تلك هي المشكلة الرئيسية في الحقل البيان بمختلف مناطقه وقطاعاته ؛ فقد هيمنت على تفكير اللغويين والنحاة ، وشغلت الفقهاء والمتكلمين ، واستأثرت باهتمام البلاغيين والمستغلين بالنقد ؛ نقد الشعر ونقد النثر ، دع عنىك المفسرين والشراح الذين تشكل العلاقة بين اللفظ والمعنى موضوع اهتمامهم العلني الصريح . وغنى عن البيان أن ما يهمنا هنا ليس التأريخ لآراء هؤلاء وأولئك حول هذه المسألة ، ولا دراسة ما يمكن أن يطلق عليه « نظرية المعنى» عند المفكرين البيانيين ؛ إذ إن ما يهمنا أساساً هو الجانب الإشكالي فيها ، ومدى مساهمتها في قولبة العقل البياني العربى ؛ أعنى تحديد مرتكزاته وطريقة نشاطه ونوع علاقته باللغة وتعامله معها .

وانطلاقا من هذا الشاغل الايبيستمولوجي نسجل ، باديء ذي بدء ، أن أول ما يلفت الانتباه في الدراسات والأبحاث البيانية ، سواء في اللغة أو النحو ، أو الفقه أو الكلام ، أو البلاغة أو النقد الأدب هو ميلها العام والواضح إلى النظر إلى اللفظ والمعنى بوصفهما كيانين منفصلين ، أو على الأقل بوصفهما طرفين يتمتع كل منهما بنسبة واسعة من الاستقلال عن الآخر . نجد هذا واضحاً في الطريقة التي سلكها اللغويون في جمع اللغة ووضع معاجم لها ؛ وهي بصورة عامة طريقة الخليل بن أحمد ، التي انطلق فيها من حصر الألفاظ التي يمكن تركيبهـا من الحروف الهجـائية العربية ، والبحث فيها عيا له معنى ؛ أي ﴿ المستعمل ؛ ، وعيا ليس له معنى ؛ أي ﴿ المهمل ؛ . لقد كرست هذه الطريقة(١) النظر إلى الألفاظ بوصفها فروضاً نظرية أو ممكنات ذهنية يمكن أن يكون العرب قد استعملوها في مخاطباتهم وتسمياتهم للأشياء ويمكن أن يكونوا قد أهملوها . ولما كان تحقيق تلك الفروض يتم بالرجوع إلى السماع ؛ أى إلى نوعٍ من الاستقراء لكلام العرب ، وبما أن هذا الاستقراء لم يكن استقراء تاما ، وما كان بالإمكان أن يكون كذلك ؛ نظراً لتعدد القبائل العربية ، واختلاف لهجانها ، وتباعد منازلها الح . . فإن : المهمل ؛ لم يكن ينظر إليه ، في عصر التدوين على الأقل > على أنه مهمل بصفة نهائية ، بل بصفة « مؤقتة ً » ، ومن ثم فقد كان يتمتع بنوع من « الوجود » أو « الكيان ۽ ، حتى ولو لم يكن له معنى . ولهذا نجد بعض اللغويين يعرفون الكلام بأنه « ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة x ، دون أن يشترطوا فيه أن يكون مفيداً لمعنى ، ولا وقوع المواضعة عليه ، وإنما قسموه إلى المهمل والمستعمل ؛ وقد « وصفوا المهمل بأنه كلام وإن لم يوضع لشىء ه(٢) . ومعنى ذلك أن اللفظ العربي يتمتع منذ البدء بكيان خاص به في استقلال عن ٥ المعني ١ . ومن هنا ستكون العلاقة بين اللفظ والمعنى واحدة من تلك العلاقات الني يمكن أن تأخذ اتجاهات متعددة وتخضع لمحددات مختلفة .

تفضل الكاتب وخص مجلة «فصول» بهذا القدر من كتابه «بنية العقل العربي : دراسة تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» . والكتاب مائل للطبع .

هذا التصور البيان للعلاقة بين اللفظ والمعنى الذي نجده سائداً لدى جامعي اللغة وواضعي النحو ، كان هـ و نفسه السـائد في مجــالات اللغويين والمتكلمين والفقهاء حول ﴿ أَصُلُ اللَّغَةُ ﴾ : هُلُ تُرجع إلى المواضعة والاصطلاح أم إلى التوقيف والإلهام . إن الاختلاف في هذه المسألة لم يكن يرجع إلى أسس لغوية أو اجتماعية ( سوسيولوجية ) ، بل كان أمتداداً للخَلاف بين أصحاب الرأى وأصحاب الحديث ، بين المعتزلة وأهــل السنة . فـأصحاب الــرأى من الفقهاء والمعتــزلة من المتكلمين قالوا بـ ( المواضعة ) بناء على أسس ترجع إلى منطلقـاتهم وأصولهم في الفقه والكلام . وقد تمسك أهمل السنة بـالقـول بـ د التـوقيف ، للسبب نفسه ؛ أي لأن أصـولهم المذهبيـة في الفقــه والكلام تفرض عليهم ذلك(٢) . أما نظرتهم جيعاً إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى فقد كانت تقوم على الفصل بينهما . فالقائلون بان أصل اللغة يرجع إلى المواضعة والاصطلاح كانوا يتصورون أن جماعة من الحكياء اتفقوا على إطلاق ألفاظ معينة على أشياء معينة ، ثم أذاعوا ذلك في الناس . أما القائلون بالتوقيف والإلهام فقد قالوا أن الله ألهم نبياً من أنبيائه بأسباء الأشياء ثم عمل النبي وصحبه على نشرها بين الناس . وهم غالباً ما يستندون في هذا إلى قوله تعالى : ﴿ وعلم آدم الأسهاء كلها ﴾ ( البقرة ــ ٣١ ) . وإذن فلقد كانوا جميعاً ، القائلون بـالمواضعـة والقائلون بـالتوقيف ، متفقـين على أنــه كــان هـنــاك في

نعم كان هناك من قال : و إن الألفاظ تدل على المعانى بذواتها ؟ بمعنى أن أصل اللغة يرجع إلى محاكاة أصوات الطبيعية كما في لفظ وخرير ، الذي يحكى صوت الماء . غير أن هذه و النظرية الطبيعية ، التي يقال إن شخصاً اسمه عباد بن سليمان قد قال بها ، قد رفضت رفضا تاماً من جهة الأغلبية الساحقة من اللغويين والمتكلمين والفقهاء . على أن صاحب هذا الررأى م يكن يصدر ، فيها يبدو ، والفقهاء . على أن صاحب هذا الررأى م يكن يصدر ، فيها يبدو ، عقلية . فلقد احتج لرأيه بالقول إنه لولا و الدلالة الذاتية للألفاظ على عقلية . فلقد احتج لرأيه بالقول إنه لولا و الدلالة الذاتية للألفاظ على المعانى لكان وضع لفظ من بين الألفاظ بإزاء معنى من بين المعانى ترجيحاً بلا مرجع ، وهو محال ، " و والأمر الذي يوحى بأن القول بد و الدلالة الذاتية ، للألفاظ على المعانى إنما كان من أجل حماية هذا بد و الدلالة الذاتية ، للألفاظ على المعانى إنما كان من أجل حماية هذا المبدأ ، مبدأ كون و الترجيح بلا مرجح محال ، ، وهو من أهم المبادى عقدية ، قضية إثبات حدوث العالم ، ومن ثم وجود الله .

و الأصل ، واضع للغة ، والخلاف بينهم إنما كان حول شخصية هذا

و الواضع ؛ : هل هو نبي يموحي إليه ، أم حكيم (= فبلسوف)

اعتمد عقله في وضع الأسهاء للأشياء(٤) .

وجملة القول إن المناقشات التي جرت بين البيانيين ، من لغويين وفقهاء ومتكلمين في موضوع و أصل اللغة ، ، كانت تنطلق من المنطق ذاته الذي انطلق منه جامعو اللغة وواضعو المعاجم : تصور المعاني والمسميات في جانب ، والألفاظ والأسهاء في جانب آخر . ومن هنا كانت الإشكالية الرئيسية والأساسية في النظام المعرفي البياني تبدور حول محور واحد هو العلاقة بين اللفظ والمعنى ، كيف يمكن إقامتها وضبطها ، وما أنواعها ، على نحو ما سنرى في هذا المقال .

- Y

على الرغم من أن اهتمام النحاة الأوائل كان منصرفاً أساساً إلى وضع قواعد تمكن من يراعيها من و انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة لينطق بها وان لم يكن منهم ع(٦) ، فإن تقعيد كلام العرب على مستوى المبنى ( = صيغ الكلمات والتراكيب ) لم يكن من الممكن القيام به بدون الاصطدام بالإشكالية التي نحن بصدها ، إشكالية اللفظ والمعنى . وليس هذا راجعا إلى العلاقة غلوثيقة التي تربط المبنى بالمعنى في كل لغة ، بل يرجع كذلك ، بالدرجة الأولى ، ألى خصوصية الكتابة العربية التي تنفصل فيها عناصر اللفظ وأصوله وهيات ( الحسوف والموزن ) عن علامات المعنى وعددات ( الحركات ) . ومن هنا كان المشكل الرئيسي في النحو العربي هو والشكل ؛ أو و الضبط ؛ أي وضع الحركات ، التي هي علامات المعنى وضيفة النحو العربي هي تخصيص المعنى وتحديده أكثر مما هي تنظيم المبنى وضبطه .

ولم يكن النحاة ، حتى الأوائل منهم ، لتفوتهم هذه الحقيقة ؛ حقيقة ارتباط وظيفة النحو العربي بتحديد المعنى وتخصيصه أكثر من ارتباطها بضبط المبنى وتنظيمه . بل إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك فيجعلون الخيطوة الأولى في وضع النحو العربي موتبطة بخطأ في الإعراب ارتكبته طفلة صغيرة ، إذ يحكى أن أبنة أبي الأسود الدؤلى المتوفى سنة ٦٩ هـ . • قالت له ذات يوم : يابه ما أشدُّ الحرَّ ، فقال لها الرمضاء في الهاجرة يابنية . . . فقالت له : لم أسألك عن هذا ، وإنما الرمضاء في الهاجرة يابنية . . . فقالت له : لم أسألك عن هذا ، وإنما لا مسدت السنة الوغدنا ، وهم أن يضع كتاباً يجمع فيه أصول العربية . . . هالمن أوغدنا ، وهم أن يضع كتاباً يجمع فيه أصول العربية . . . هالمن المنتفهام ، ويمكن أن ينطق بها على صورة العربية المعينة فتفيد الاستفهام ، ويمكن أن ينطق بها على صورة أخرى فتفيد التعجب . والاختلاف بين الحالتين يرجع ، لا إلى عدد الحروف ولا إلى طريقة نظمها ولا إلى تركيب العبارة ، بل يرجع فقط الحروف ولا إلى طريقة نظمها ولا إلى تركيب العبارة ، بل يرجع فقط الحروف ولا ألى طريقة نظمها ولا إلى تركيب العبارة ، بل يرجع فقط الحروف ولا ألى طريقة نظمها ولا إلى تركيب العبارة ، بل يرجع فقط الحروف ولا ألى طريقة نظمها ولا إلى تركيب العبارة ، بل يرجع فقط الحروف ولا ألى طريقة نظمها ولا ألى تركيب العبارة ، بل يرجع فقط إلى الحركات ، أي علامات الإعراب .

و و الإعراب ، في اصطلاح النحاة هو و الإبانة عن المعنى ، . و في هذا الصدد يقول الزجاجى : و والإعراب أصله البيان . يقال أعرب الرجل عن حاجته إذا أبيان عنها ، ورجل معرب أي مبين عن حاجته ، ثم يضيف قائلاً : و إن النحويين لما رأوا في أواخر الأسهاء والأفعال حركات تدل على المعاني وتبين عنها سموها إعراباً أي بيانا ؛ وكان البيان بها يكون . . . ويسعى النحو إعرابا والإعراب نحوا . . . وأن العلوم الجليلة التي نحوا . . . وأن . ويقول ابن فارس : و من العلوم الجليلة التي نحوا . . . وهو الفارق بين المعاني المتكافئة في خصت بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ، ولولاه ما ميز فاعل من مفعول ، ولا مضاف من منعوت ، ولا تعجب من استفهام ، ولا صدر من مصدر ، ولا نعت من توكيد ، (۱۰) .

النحو إعراب ، والإعراب هو د الفارق بين المعانى المتكافئة فى الملفظ ، وإذن فمركز اهتمام الحاة يقع داخل الإشكالية التى نحن بصددها إشكالية اللفظ والمعنى .

ومن هنا كان من الضروري لمن يريد رصد أبعاد هذه الإشكالية العودة إلى ، و الكتاب ؛ كتاب سيبويه . لقد جرت العادة على عد هـذا الكتاب كتـابـاً في و النحـو ؛ ، وهـذا صحيـح . ولكن ليس النحو ، كما نفهمه نحن اليوم وكما هو معروف في اللغات الأجنبية بـوصف و مجمـوع القـواعـد التي تمكن من اتبعهـا من نــطق لغــة ما وكتابتها ، بصورة صحيحة ، . كلا ، فإن النحو العربي كما نقرؤ ه في مرجعه الأول و الكتاب ، ، ليس مجرد قواعد لتعليم النطق السليم والكتابة الصحيحة باللغة العربية ، بل هو أكثر من ذلك و قوانين ، للفكر داخل هذه اللغة ، ويعبارة بعض النحاة القـدماء : ﴿ النحــو منطق العربية ﴾ . وهذا ما كان يعيه ، تمام الوعى ، سائر البيانين إذ كانوا يعدون كتاب سيبويه كتـابا في ﴿ علم العـربية ﴾ : نحـوا ولغة وبلاغة ومنطقاً ، كتاباً يمكن من استوعبه من الإمساك بمفاصل العلوم البيانية كلها بما في ذلك الغقه . يذكر أبو اسحق الشاطبي أن الجرمي الفقيه قال : ﴿ أَنَا مَنْذُ ثُلَاثِينَ سَنَّةً أَفْتَى النَّاسُ مَنْ كَتَّابُ سَيْبُويَـ ۗ ﴾ (= في مسائل الفقم). ثم يشرح الشماطبي السر في ذلسك فيقول : وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش . والمراد بذلك أن ميبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفها في ألفاظها ومعانيها ، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك ، بل هو يبين في كل باب ما يليق به حِتى أنــه احتوى عــل علـم المعاني والبيــان ووجوه تصــرفات الألفــاظ في المعانى 1(١١) .

### تصرف الألفاظ في المعاني ؟ . . كيف ؟

بيب سيبويه عن هذا السؤال في أبواب من الكتاب .. من ذلك مثلاً باب بعنوان و باب اللفظ للمعانى ، يقول فيه : د اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، واختلاف اللفظين والمعنى واحد ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ، (۱۲) . يأتي بعده باب آخر بعنوان : د باب ما يكون في اللفظ من الأعواض ، يقول فيه : د اعلم أنهم مما يحذفون ( = ربما بحذفون ) الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ذلك ، ويحذفون ويعوضون ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي في أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطاً ، (۱۲) . وتسوالي أوبواب حول علاقة اللفظ بالمعنى في كتاب سيبويه ، فهذا د باب في وقوع الأسهاء ظروفاً وتصحيح اللفظ على المعنى ، (۱۲) . و د هذا باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام وللإيجاز والاختصار ، (۱۵)

على أن مسألة و تصرف الألفاظ في المعانى ، ووجوه هذا التصرف ليست مطروحة في كتاب سيبويه في الأبواب التي تحصل مثل هذه العناوين وحدها ، بل هي حاضرة في كل باب من أبواب الكتاب تقريباً ، إذ ما من مسألة نحوية يتناولها بالتحليل إلا ونجده يربط فيها بين التغيرات التي تحدث على مستوى اللفظ وما ينتج عنها من تعديل أو تحوير على مستوى المعنى . من ذلك مثلاً قوله : وهذا باب يختار فيه السرفع ، وذلك كقولك : له عِلْمُ علمُ الفقهاء ، وله رأى رأى الأصلاء . وإنما كان الرفع في هذا الوجه لأن هذه خصال تذكرها في الرجل كالحلم والعقل والفضل ، ولم ترد أن تخبر أنك مررت برجل في حال تعلم وتفهم ، ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه وأن تجعل خال تعلم وتفهم ، ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها كقولك حسب حسب الصالحين ، لأن هذه

الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس وعلامات ، وعلى هـذا الوجه رفع الصوت . وإن شئت نصبت فقلت عِلْمٌ عِلْمُ الفقهاء ، كأنك مررت به في حال تعلم وتفقه ، وكأنه لم يستكمل أن يقال له عالم ع<sup>(۱۱)</sup> .

ومن وجـوه وتصرف الألفاظ في المعانى، تصـرفا منـطقيا تحـديد والجهات، المنطقية النحوية بالإخبـار على النكــرة بنكرة ، وذلــك ما يشرحه سيبويه في باب يقول فيه : وهذا باب تخبر فيمه عن النكرة بالنكرة ، وذلك كقولك : ما كان أحد مثلك ، وليس أحد خيرا منك وما كان أحد مجترئا عليك . وإنما حسن الإخبار ها هنا عن النكسرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هــذا . وإذا قلت : كان رجــل ذاهبا ، فليس في هذا شيء تعلمه كان قد جهله . ولو قلت : كان رجل من أل فلان فارسا : حَسُنَ ، لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمه أن ذلك في آل فلان وقد يجهله . ولو قلت : كان رجل في قوم فارسا ، لم يُحْسُن . لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا فارس وأن يكون من قوم ، فعلي هذا النحو مجسن ويقبح . ولا مجوز في وأحده أن تضعه في موضع واجب . لو قلت : كانَ أحد من آل فلان ﴿لم يجزِ ؛ لأنه إنما وقع في كلامهم نفيا عاماً . يقول الرجل : أتاني رجل ، يريد واحداً في العدد لا اثنين . فتقول : ما أتاك رجل ، أي أتاك أكثر من ذلك . ثم يقول : ما أتاني رجل ولا امرأة . فتقول ما أتاك رجل ، أي : امرأة أتتك . ويقول : أتان اليوم رجل ، أي : في قوته ونفاذه . فتقول : ما أتاك رجل ، أى : أتاك الضعفاء . فإذا قال : ما أتاك أحد ، صار نفيا عاما لهذا كله ، فإنما مجراه في الكلام هذا . ولو قلت : ما كان مثلك أحدا ، أَن يُومًا كَانَ زَيِدَ أَحِدًا ، كُنتَ نَاقَصًا ، لأَنه قد علم أنه لا يكون زيد ولاً مثله إلا من الناس، <sup>(١٧)</sup> . .

وواضح أننا هنا لا بإزاء تقرير قواعد نحوية تضبط كيفيــة النطق والكتابة ، بل بإزاء تقرير جهات الكلام ومعايير التفكير : في النص الأول كان الأمر يتعلق ببيان كيف أن الإعراب هو الذي يحدد قصد المتكلم . فرفع كلمة دعلم؛ الثانية فيقولنا : دله علم علم الفقهاء؛ يعطى للعبارة معنى يختلف تماما عن المعنى الذي يكون لها مع النصب. وهذا يعني أن المتكلم ، عندما يحرك شفتيه وينطق بالعبارة ، يمارس عملية اختيار على صعيد المعنى ، أى أنه يفكر وهو يتكلم ، أو يتكلم وهو يفكر . وإذا كان هذا عاماً في جميع اللغات فإن الفرق بين اللغة العربية واللغات الأخرى التي تكتب فيها والحركــات، وتعد حــروفا تدخل في تكوين الكلمة ، إنما نلمسه بصورة جلية واضحة عند القراءة . فنحن عندما نقرأ : وله علم علم الفقهاء؛ لا نستطيع النطق جِذَه العبارة إلا بعد التفكير في المعنى ، أي بعد اتخاذ قرار نختار بموجبه المعنى الذي نعتقد أنه قصد المتكلم ، ومن ثم فإنه إذا كان النحو في اللغات الأجنبية يساعد على النطق الصحيح لغويا ، دون أن يكون لذلك كبير علاقة بتحديد المعنى الذي يقصده المتكلم ، فإننا في اللغة العربية لا نستطيع قسراءة النص قراءة صحيحة إلا بعد اتخاذ قرار بخصوص المعني الذي نعتقد أو نرجح أن المتكلم يقصده دون غيره وبعبارة قصيرة : في اللغات التي تكتب فيها الحركات مع الحروف : نقرأ لنفهم . أما في اللغة العربية فيجب أن نفهم أولا حتى نتمكن من القراءة الصحيحة .

على أن التداخل بين التفكير والنطق ، بين والمنطق، و والنحو، في اللغة العربية ليس راجعا إلى طريقة الكتابة وحسب ؛ أعنى الكتابة بدون حركات ، بل إن الأمر أعم من ذلك وأعمق . وهذا ما يكشف عنه النص الثاني الذي أوردناه سابقًا ، المتعلق بالإخبار عن النكـرة بالنكرة . فالعبارة التي حللها سيبويه في هذا النص لا يتعلق المعني فيها بالحركات ، بل بكـون الكلمة التي وضعت خبـرا جاءت نكـرة . وهكذا فسواء وضعنا الحركات على ألفاظ تلك العبارات أو لم تضعها ف وتصرف الألفاظ في المعاني، يبقى قائبًا ، لأن مسألة المعنى ، وأعنى وقصد المتكلم، تظل مـطروحة من النـاحية المنـطقية البحت . وفي الحقيقة لم يكن تحليل سيبويه في النص المذكور تحليلا نحويا وإنما كان تحليلا منطقيا : لقد كمان يجدد للجملة الصربية جهماتها المنبطقية ، جـهــات دالحــــن؛ و دالـقــبــح؛ و دالجــواز؛ ودالسوجــوب؛ ودالتنــاقض؛ . . . إن هذه الجهـات ، أو المـوجهـات ليست تتعلق بالنطق والكتابة ؛ ومن ثم فهي ليست من ميدان قواعد اللغة ، وإنما هي معايير تتعلق بالمعني ؛ أي أنها من ميدان قــواعد التفكــير ، أو وقانون الفكر، : المنطق . ولكن هذا التداخل بين ما هو قواعد لغة وما هو قوانين فكر في كتاب سيبويه ــ وفي المدرس النحوي العربي القديم بعامة ــ لم يكن يأتي عرضا كما قد يتوهم في النص السابق حيث كان الحديث عن ( النكرة ) وهي من موضوعات النحو ، بل لقد عقد سيبويه في والكتاب؛ ذاته بــابا خصصــه للجهات النحــوية المنـطقية المذكورة آنفاً ، وهو بعنوان دباب الاستقامة من الكلام والإحالة، ، وفيه صنف الكلام إلى ومستقيم حسن ، ومحال ، ومستقيم كذب ، ومستقيم قبيح ، وما هو محال كُذب، (١٨) .

وواضع أننا هنا إذاء جهات ... أو موجهات Modalite من جهات عقلية منطقية تخص المعنى ، وجهات لغوية نحوية تخص تركيب الكلام : فالكلام والمستقيم الحسن، مشل وأتيتك أمس، مستقيم اللفظ (جهة نحوية) حسن المعنى (جهة عقلية) . والكلام والمستقيم المعالى ، ومثل أتيتك غداء مستقيم اللفظ (جهة نحوية) وعال المعنى (جهة عقلية) ، هو محال الأنه يجمع بين متناقضين الماضى وعال المعنى (جهة عقلية) ، هو عال الأنه يجمع بين متناقضين الماضى والمستقيم الكلام والمستقيم الكلاب، مثل وحملت الجبل، ، فهو مستقيم اللفظ (جهة نحوية) ولكنه كذب من حيث المعنى (جهة عقلية) . أما والمستقيم القبيم، مثل قد زيد رأيت ، فهو مستقيم عقلية ، ولكنه قبيح من حيث ترتيب الكلمات (جهة نحوية) . يبقى أخيرا والمحال الكذب، ، مثل وسوف أشرب ماء البحر أمس، ، فهو مستقيم لفظا ، (جهة نحوية) ، ولكنه عال عقلا ؛ لأنه يجمع بين المستقبل والماضى ؛ بين وسوف، ووامس، ، بالإضافة إلى أنه كذب ؛ المستقبل والماضى ؛ بين وسوف، ووامس، ، بالإضافة إلى أنه كذب ؛ المستقبل والماضى ؛ بين وسوف، ووامس، ، بالإضافة إلى أنه كذب ؛

لم يكن سيبويه هو الوحيد الذى اتجه بالدرس النحوى العربي هذا الاتجاه الذى يتداخل فيه المنطق واللغة ، بل إن عمله إنما كان جمعا وتنظيها للمناقشات النحوية اللغوية البلاغية المنطقية التي انشغل بها جيله والجيل السابق له ، وأغنتها ، بل شعبتها الأجيال التالية حتى أصبحت مسائل النحو واللغة والبلاغة والمنطق(٢٠) متداخلة متشابكة تعرض في كتاب واحد ، وأحيانا في سياق واحد كها نجد في والكامل؛ للمبرد وفي غيره .

وكيا اتجه اهتمام النحاة إلى الفروض اللغوية ، التي مزجوا فيها بين الجهات العقلية المنطقية والجهات اللغويسة النحويسة بحرصهم عملي التمييز بين وما يصح، من الكلام و دما لا يصح، ، بين وما يجوز، و دما لا يجوز، ، اهتموا كذلك بالبحث في الدلالة وأنواعها وترتيبهما من حيث القوة والضعف . هكذا يميز ابن جني ، مثلا ، بين ثلاثة أصناف من الدلالة : لفظية ، وصناعية ، ومعنوية . ففعل دقام، ، مثلا يدل لفظه على مصدره ، أي على القيـام ؛ وهذه دلالـة لفظيـة ؛ ويدل بناؤه ، أي صيغته ووزنه ، على زمانه ؛ وهذه دلالة صناعية ؛ ويدل معناه (بوصف، فعلا لا اسما ولا حرف) على فـاعله ؛ وهذه دلالــة معنوية . وأقوى هذه الدلالات في نظر ابن جني هي الدلالة الصناعية ولأنها وإن لم تكن لفظا فهي صورة يحملها اللفظ ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بها . فلما كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق فدخلا بذلك في باب العلوم المشاهدة . وأما المعني فإتما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال ( = المعرفة الاستدلالية ) وليست في حيز الضروريات ( = المعرفة الحسية . . . ) . ألا ترى حيَّن تسمع وضرب؛ قد عرفت حدثه وزمانه ، ثم تنظر فيها بعد فتقول : هذا فعل ولابد له من فاعل ، فليت شعري من هو ؟ وما هو ؟ فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل ؛ من هو ، ما حاله ، من موضع آخر لا من مسموع ضربه(۲۱) .

ولابد من الوقوف قليلا مع ما يقرره ابن جني هنا ، لأن الأمر يتعلق بمسألة ذات أهمية بالغة ، وتشكل مظهرا من مظاهر خصوصية اللغة العربية على المستوى الذي يهمنا هنا : مشتوى العبلاقة بسين اللفظ والمعنى . إن تمييز ابن جني في اللفظ الواحد ، دقام، مثلا ، بين الدلالة ﴿ ﴾ اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة المعنـوية ، لا يتــأن إلا في اللغة العربية حيث تبتدىء الجملة بالفعل غالباً ، أو على الأقل حيث يمكن النطق بالفعل وحده دون أن يسبق ذكر الفاعل ، وأيضا حيث تقوم الصيغة أو الوزن الصــرفي (فعل ، انفعــل ، افتعل ، تفــاعل . . . فاعل ، مفعول ، فعيل ، فعال . . . ) جسراً بين اللفظ والمعنى . إن لفظ وضرب؛ صيغته هي فعل ، وبما أن أصل المشتقات عند المدرسة البصرية ، وابن جني من أنصارها ، حمو المصدر (لا الفعل كما يقول الكوفيون) ، فإن وضرب، \_ الفعل ، يدل على مصدره أي على الأصل اللغوى الذي اشتق منه ، والذي يتألف من الحروف الثلاثة (ض . ر . ب) . ولكن الأصل اللغوى في العبربية مجبرد حروف لا يمكن النطق بها إلا إذا اتخذت هيئة ، أي وزنا معينا ، أي إلا إذا ١-حركت، . فوضع الحركمات على وضرب، معناه إعطاؤها قبالبا منطقياً ، وهو بتعبير ابن جني دصورة يحملها اللفظ؛ . وهذه الصورة هى التي تعين دلالته (ضـرب بالفتـح تدل عـل من فعل الفعـل ، وبالضم والكسر تدل على من وقع عليه الفعل ، وبالفتح والسكون تدل على الجدث مجردا عن الزمان ، كما تدل على الصنف من الشيء ، وبالفتح والكسر تدل على فاعل الضرب أو جيده . . . الخ . أضف إلى ذلك ضارب ، ضريب ، مضروب ، ضراب . . . الَّخ) . ولما كانت صيغة هذا القالب المنطقي تستفاد بالنطق جا مع المادة اللغوية ، كانت الدلالة التي يحملها ، مثلها مثل دلالة المادة اللفظية ، وتدخل في باب العلوم المشاهدة، أي المعارف الحسيمة . فعندما نسمع كلمة وضارب، نعرف ضرورة ــ أي بالإدراك الحسى الـذي لا سبيل إلى دفعه ــ أن الأمر يتعلق بمن فعل الضرب. أما عندما نسمع كلمة

ومضراب، فإن الصيغة الصرفية تدلنا على أن الأمريتعلق بشخص كثير الضرب، ... وهكذا . وإنما كانت الدلالة الصناعية الراجعة إلى هيئة الكلمة ووزنها أقوى من الدلالة اللغوية المحض ؛ لأنها نتيجة تعديلات وإضافات للمادة اللغوية الأصل ، فكأن الزيادة في عدد حروف الكلمة أو في نغمتها الموسيقية يؤدى حتما إلى الزيادة فيمعناها ، وهذا في الحقيقة ما يقرره ابن كثير بوضوح لا مزيد عليه حينها يقول : وإن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه ، فلابد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا ، لأن الألفاظ أدلة المعان وأمثلة للإبانة عنها ، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة في المعان، المعان، المعان، وأمثلة المعان، المعان، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة في المعان، المعان، المعان، وأمثلة المهان، المعان، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة في المعان، المعان، المعان، وأمثلة المهان، وأمثل

يبقى بعد ذلك ما أسماه ابن جنى به والدلالة المعنوية التى تحصل استدلالا : فعندما نسمع لفظ وضرب فى صيغة الفعل فإن فكرنا يتجه مباشرة إلى النساؤ ل عن : من فعل الضرب . وهذا بناء على مقدمة منطقية ميتافيزيقية من المقدمات الأساس فى النسظام المعرفى البيانى وحقله المعرفى والأيديولوجى ، هى قولهم : والفعل لابد له من فاعل ( = العالم حادث لابد له من محدث ) . . . ومما يهمنا إبرازه هنا فيس المقدمات الفلسفية المؤسسة للحقل المعرفى البيانى ، وإنما يهمنا التأكيد على الطابع المنطقى للقوالب الصرفية العربية ، سواء تعلق الأمر بالافعال أو بالأسهاء : فتحويل صيغة الفعل من وكسره إلى وقتل إلى و تقاتل ، هو تحويل للدلالة من الفعل إلى الانفعال ، مثلها أن تحويل وقتل إلى و تقاتل ، هو تحويل للدلالة من الفعل المستقل إلى الفعل الذي يحصل بالمشاركة . ومثل ذلك ، الأسهاء المشتقة التي هى فى الواقع قوالب منطقية أشبه به والمقولات، فى المنطق . وإذا نحن أخذنا الواقع قوالب منطقية أشبه به والمقولات، فى المنطق . وإذا نحن أخذنا برأى الكوفيين القائل إن الفعل هو أصل المشتقات لا المصدر أمكن إجراء المقابلة التالية التي لا تخلو من دلالة :

| مشتقات النحاة العرب           | تولات أرسطو        |
|-------------------------------|--------------------|
|                               | الجوهر             |
|                               | الكم               |
| اسم الهيئة                    | الكيف              |
| ألصفة المشبهة<br>أفعل التفضيل |                    |
|                               | الإضافة .<br>الكان |
| اسم المكان                    | الزمان             |
| °                             | الوضع              |
| اسم الفاعل                    | الفعل              |
| المعول المعادر                |                    |
|                               | ?                  |

من تأمل هذا الجدول بمكن الخروج بعدة ملاحظات يهمنا منها با بل :

١ - هناك خانات فارغة فى الطرفين معا : فلائحة المشتقات (مقولات النحاة ) خالية بما يقابل مقولات الإضافة والوضع والملكية فى لائحة أرسطو ، كما أن هذه الأخيرة خالية هى كذلك بما يقابل المصدر واسم الآلة فى لائحة النحاة . وجود هذه الخانات الفارغة ، هنا وهناك ، معناه أن التواصل لا يمكن أن يكون تاما وكاملا بين الفكر الذى يعتمد اللائحة الثانية ، ومن ثم فإن التفاهم التام متعذر . نعم هناك تطابق بين معظم عناصر اللائحتين ولكن هناك مع ذلك تخارج واصطدام .

٧ ـ بما أن مقولات أرسطو ليست صورية منطقية محض ، ولا لغوية نحوية محض بل إنها تحمل مضمونا ميتافيزيقيا معينا ، وبما أن مشتقات النحاة هي كذلك ذات طابع منطقي وتحمل مضمونا ميتافيزيقيا معينا ، فإن عدم التطابق بين اللائحتين لابعد أن يخلف متافيزيقية بين الرؤية اليونانية والرؤية العربية البيانية . وعكن أن نلمس هذا في غياب مقولة الملكية من اللائحة العربية ، وهو غياب ينسجم مع التصور العربي الإسلامي الذي يجعل الملك والملكية لله وحده ، فالإنسان لا يملك الأشياء وإنما يتصرف فيها بوصفها من ملكوت الله . وبالمثل يمكن تفسير غياب و اسم الآلة ، في لائحة أرسطو بكون مقولات هذه اللائحة تقوم على و الحمل ، أي أن أن المقولات التسع تحمل أو تقال على المقولة الأولى : الجوهر . هذا على حين أن اسم الآلة يدل على آلة الفعل ، على أساس أن مشتقات النحاة التعلق : قام به أو فيه أو بواسطته . . . الخ .

٣ ح إن الانطلاق من ۽ الجوهر ۽ ( أي من الذات ) الخ ، وحمل ﴿ بَقَيَةَ الْمُقُولَاتِ عَلَيْهِ ، يجعل العبارة ، ومن ثم التفكير ، تنطق بحكم : حكم على الجوهر ـ الذات بكذا أو كذا ، في حين أن الانطلاق من الفعل ، ، واشتقاق األساء منه ، بجعل الجملة تبين من صدر الفعل منه ، أو قام به ، أو ارتبط معه نوعا من الإرتباط . ولا ينبغي أن نعطي هنا كبير أهمية لكون البصريين يعدون « المصدر » هو أصل المشتقات . فالخلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة يرجع فحسب إنى نظرات يمليها المذهب النحوي الـذي بدافـع عنه كــل منهيا ، وهي نظرات شكلية لفظية في الغالب . ذلك أن المصدر والفعل هما في الحقيقة شيء واحد : كلاهما يدل على و حدث ؛ ، وكل الفرق بينهما أن المصدر يدل عليه مجردا من الزمان ، على حين يعـين الفعل زمن وقوعه ؛ فالمصدر ليس جوهرا ولا ذاتا ، بل هو فعل بدون زمن . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ينبغي ألا يلتبس علينا شأن الجملة الاسمية في العربية ، فهي ليست مؤلفة من موضوع ومحمول تربطهما رابطة الحمل كما في اللغات الأرية ، بل هي ، أي الجملة الاسمية ، عند النحاة العبرب مبتدأ وخبير . فالأمبر يتعلق لا بحمل معني من المعاني على موضوع، بـل يتعلق فحسب بالإخبـار عن اسم وقع الابتداء به في الكلام ، وهذا الإخبار يفيد ما فعله أو ما هو عليه من حال ؛ إذ هو في الأصل فاعل صدر منه الفعل أو قام به ( محمد قائم = قام محمد . . السياء زرقاء = زرقت السياء ) . وهكذا فالأمر يتعلق في الجملة العربية ، اسمية كانت أو فعلية ، بإصدار بيان ، وليس بإصدار حكم كما هو الحال في الجمئة اليونـانية وفي اللغـات الأرية بكيفية عامة .

هذا الاختلاف بين مقولات أرسطو ومشتقات النحاة العرب وعدم التطابق التام بينها ، بالإضافة إلى ما أبرزناه من الاختلاف بين طبيعة الجملة في اللغة العربية وطبيعتها في اللغة اليونانية ، وما أشرنا إليه من وجود و فجوة ، ميتافيزيقية تفصل بين الرؤ يتين اللتين تعبر عنها اللغتان العربية واليونانية . . . كل ذلك يفسر لنا ذلك الصدام الذي عرفته الثقافة العربية بين النحاة والمناطقة ، والذي عكسته بقوة ووضوح تلك المناظرة الشهيرة التي جرت بين أبي سعيد السيرافي النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوى المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوي المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المنطقي ، في بغداد سنة النحوي المعتزلي ، وأبي بشر متى ابن يونس المناطقي ، في بغداد سنة النحوي المعترب ا

كانت مرافعة السيراني مركزة حول نقطة واحدة هي تأكيد المضمون المتطقى للنحو العربي ، ومن ثم إبطال ادعاء المناطقة أن النحوشيء والمنطق شيء آخر على تقدير و أن المنطق يبحث عن المعنى والنحو يبحث عن اللفظ ، فإن مَرُ المنطقي باللفظ فبالعرض ، وإن عثر النحوي بالمعنى فبالعرض ، و[ أن ] المعنى أشرف من اللفظ ، واللفظ أوضح من المعنى ، كما قال متى . إن السيرافي يرفض هذه والدعوى رفضا كاملا . إنه يرى أن و النحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية ، والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة » .

ولكي يثبت أبو سعيد السيرافي الطابع المنطقي للنحو العربي ، واستغناء العربية عن المنطق و اليوناني ، يـطرح على خصمه عدة مسائل و نحوية ، لا تتعلق بالألفاظ وحدها ، بل بما وراءها من معان وأحكام منطقية . من ذلك معانى حرف ډ الواو ، ، التي عنى النحاة بضبطهما : معنى العطف والقسم والاستثناف والتقليسل والمعينة والحال . . . المخ . ومن ذلك أيضاً الصيغ التي يجوز فيها استعمال د أفعل ، التفضيل والصيغ التي لا يجوز ذلك فيها. ويحاطب أبواسعبد السيرافي خصمه متَّى في هذا الشأن قائلا : و ها هنا مسألة عــــلاقتها بالمعنى العقل أكثر من علاقتها بالشكل اللفظِي . ما تقول في قـول القائل: زيد أفضل الإخوة . قال (متى): صحيح . قال ( السيرافي ) : فيا تقول إن قال : زيد أفضل إخوته . قال ( متى ) : صحيح . . . فقال أبو سعيد : أفتيت على غير بصيرة ولا استبانة . المسألة الأولى جنوابك عنهما صحيح ، وإن كنت غنافلا عن وجمه صحتها . والمسألة الثانية جوابك عنها غير صحيح ، وإن كنت أيضا ذاهلا عن وجه بطلانها . . . ، ثم يشرح السيراقي وجه الصحة والبطلان في ذلك فيقول : ﴿ إِنَّ أَحْوَةَ زَيْدُ هُمْ غَيْرُ زَيْدٌ ، وزيد خارج عن جملتهم . والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل فقال : من أخوة زيد ؟ لم يجز أن تقول : زيد وعمرو وبكر وخالد ، وإنما تقول : عمرو ويكر وخالد ، ولا يدخل زيد في جملتهم . فإذا كان زيد خارجا عن إخوته صار غيرهم ، فلم يجز أن تقول : أفضل إخوته ، كما لم يجز أن تقول : إن حمارك أفضل البغال ، لأن الحمير غير البغال ، كما أن زيدا غير إخوته . فاذا قلت : زيد خير الإخوة ، جاز ، لأنه أحد الأخوة ، والاسم يقع عليه وعلى غيره فهو بض الإخوة . ألا ترى أنه لو قيل : من الإخموة ؟ عددته منهم ، فقلت : زيد وعصرو وبكر وخمالد ، فيكون بمنزلة قولك : حمارك افره ( = افضل ) الحمير ؛ لأنه داخيل تحت الاسم الواقع على الحمير ۽ .

واضح أن المسألة المطروحة هنا مسألة منطقية وليست مسألة نحوية ، فهي لا تتعلق بـالإعراب ، أي بـوضـع الحـركــات عــلي

الحروف ، بل تتعلق بعلاقة منطقية ، عـلاقة المفـاضلة ( أفضل ، أكبر ، أصغر ، أسبق . . . ) . إن أبا بشر متى المنطقي لا يرى فرقا منطقيا بـين قولنـا ؛ زيد أفضـل الإخوة » ، وقـولنا « زيـد أفضـل إخوته ۽ ؛ لأنه يفهم و الإضافة ۽ بما هي مقولة منطقية فهما خاصا . أما السيرافي فهو يميز بين القولين ويرى أن الثاني منهما د فاســد ، ؛ لأنه يفهم ﴿ الْإِضَافَةِ ﴾ ( أو النسبة ، أو العلاقة ) فهما آخر . لقد فهم متى من الإضافة في قولنا و زيد أفضل إخبوته ؛ ، المعنى المنطقى لمقولـة الإضافة ، وهو هنا مفهوم الأخوة ، وهو علاقة ؛ فـ و علاقة الأخوة كعـــلاقة الأبــوة كعلاقــة الضعفية والنصفيــة والمشابهـة . . . ، . أما السيرافي فهو يفهم من هذه العلاقة معنى ﴿ النسبة ﴾ ؛ ولذلك نسب زيدا إلى إخوته ؛ أي جعله واحدا منهم ، يستغرقه الكل الذي ينتمي إليه ؛ ومن ثم رأى أنه لا يمكن أن يكون : أفضلهم ، ؛ لأنه منهم . وبعبارة أخرى ، إن السيرافي ينظر إلى ﴿ الإضافة ﴾ من زاوية الماصدق وليس من زاوية المفهوم ، كها يفعل المناطقة(٢٤) . واعتماد الماصدق ( = الأفراد ، الجزئيات ) في النظر إلى الأشياء وتعريفها ، بدل اعتماد المفهوم ( = الصفات العامة ، الكلي ) خاصية من خاصيات الرؤية البيانية ، كها سنرى ذلك في حينه .

#### - ٣-

إذا كان النحاة قد ربطوا في تفكيرهم وأبحاثهم بين منطق اللغة ومنطق العقل ، توجههم في ذلك إشكالية العلاقة بين اللفظ والمعني ، كما شرحناها آنفا (= النظر إليهما بوصفهما كائنين منفصلين ومستقلين) ، فإن علماء أصول الفقه قد عملوا على إحكام هذا الربط حينها طابقوا في أبحاثهم الأصولية بين الدلالة والاستدلال ، بين طرق دلالة اللفظ على المعاني وطرق تصرف العقل فيها ؛ فربطوا هكذا بين قوانين تفسير الخطاب وتقنيات تحليله ، وبين ( مبادىء ) العقل وقوانين تفسير الخطاب وتقنيات تحليله ، وبين ( مبادىء ) العقل وهو ما يسمونه بد و الاجتهاد ) ، وصار و المعقول ) في عرفهم هو وهو ما يسمونه بد و الاجتهاد ) ، وصار و المعقول ) في عرفهم هو ومعقول النص ) ،

إن مساهمة الفقهاء ، وعلماء الأصول منهم بخاصة ، في التشريع للعقل العربي عموما ، وللعقل البياني خصوصا ، مساهمة و أصيلة ، وأساسية ، أبرزنا بعض مظاهرها في موضع آخر ، وسيكون علينا في هذا الجزء أن نبرز أبعادها ونتائجها . لنبدأ إذن بتناول البعد اللذي يهمنا هنا في هذه الدراسة ، وهو المتعلق بدور علماء أصول الفقه في تكريس الإشكالية التي نحن بصددها وتنميتها : إشكالية اللفظ والمعنى .

إذا تصفحنا أى كتاب من الكتب المؤلفة في أصول الفقه ، قديمة كانت أو حديثة ، فإننا سنجد و أبواب الخطاب و ، أو و المبادىء اللغوية و على حسب تعبير الفقهاء ، أو و القواعد اللغوية و على حسب تعبير بعض المعاصرين ، تشغل عادة ما لا يقل عن ثلث حجم الكتاب (٢٥٠) . وهذا شيء يجد تبريره في تصورهم لموضوع علمهم ذاته . ذلك لأنه إذا كان علم أصول الفقه يدرس ، أساسا ، و وجوه دلالة الأدلة على الأحكام الشرعية و به والأدنة هنا هي أساسا فلالة الأدلة على الأحكام الشرعية و به والأدنة هنا هي أساسا هذا العلم سيكون ، بالضرورة ، هو ضبط العلاقة بين اللفظ والمعنى هذا العلم سيكون ، بالضرورة ، هو ضبط العلاقة بين اللفظ والمعنى

في الخطاب الذي يتعاملون معه : الخطاب الشرعى . وبما أن هذا الخطاب قد ورد بلسان عربي ، فإن عملية « الضبط ، هذه ستمتد بالضرورة إلى هذا اللسان بما هو كل .

ولكى نجعل القارىء يقدر معنا أهمية و البحث اللغوى ، ووزنه فى الدراسات الأصولية الفقهية ، ولكى غكنه من تكوين فكرة عامة واضحة عن بنية هذا العلم ، نقترح عليه الوقوف هنا قليلا مع كتاب و المعتمد فى أصول الفقه ، لأبى الحسين البصرى المتوفى سنة ٤٣٦ه. لقد اخترنا هذا الكتاب بناء على أمرين اثنين : أولها أنه واحد من بين أربعة كتب كانت كما يقول ابن خلدون : وقواعد هذا الفن وأركانه ، وثانيهما أن مؤلفه معتزلى . ومعلوم أن المعتزلة كانوا الممثلين الرسمين والمخلصين للبيان والنظام المعرفى للبيان ، وقد ظلوا دائما كذلك .

يستهل أبو الحسين البصري كتابه بثلاثة ( أبواب ) جعلها بمشابة مدخل، ذكر في أولها و الغرض من الكتاب، وفي الثاني و قسمة أصول الفقه ، ، وفي الثالث ، ترتيب أبواب أصول الفقه ، . ويهمنا هنا هذا الأخير الذي يقول فيه ما نصه : ﴿ اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها ، وكان الأمر والنهي والعموم مخ طرق الفقه ، وكان الفصل بين الحقيقة والمجاز تفتقر إليه معرفتنا بأن الأمر والنهى والعموم ما الذي يفيد على الحقيقة وعلى المجـاز ، وجب تقديم أقســام الكلام وذكـر الحقيقة منه والمجاز وأحكامهما وما يفصل به بينهما على الأمسر وألنهي ليصح أن نتكلم في أن الأمر إذا استعمل في الوجوب كان حقيقة . شم الحروف ، لأنه قد يجرى ذكر بعضها في أبواب الأمر ؛ فلذلك قديت عليها . ثم نقدم الأوامر والنواهي على بقية الخطاب ، لأنه ينبغي أن يعرف فائدة الخطاب في نفسه ، ثم نتكلم في شمول تلك الضائدة وخصوصها وفي إجمالها وتفصيلها . ونقدم الأمر على النهي ، لتقـدم الإثبات على النفي . ثم نقدم الخصوص والعموم على المجمل والمبين ، لأن الكلام في الظاهر أولي بالتقديم من الخفي ، ثم نقدم المجمل والمبين على الأفعال ، لأنهما من قبيل الخطاب ، ولأن المجمل كالعموم في أنه يدل على ضرب من الإجمال ، فجعل معه . ونقدم الأفعال ( = أفعال النهي ) على الناسخ والمنسوخ ، لأن النسخ يدخل الأفعال ويقع بها كما يدخل الخطاب . ونقدم النسخ على الإجماع ، لأن النسخ يدخل في خطاب الله سبحانه وخيطاب رسولـه 癱، دون الإجماع . ونقدم الأفعال على الإجماع ، لأنها متقدمة على النسخ ، والنسخ متقدم على الإجماع ، ولأن الأفعال كالأقوال في أنها صادرة عن النبي ﷺ . وَإِنَّمَا قَدَمَنَا جَمَّلَةُ أَبُوابِ الخَطَّابِ عَلَى الإِجَّاعِ ، لأَنْ الخطاب طريقنا إلى صحته ؛ ولأن تقديم كلام الله سبحانه وكلام نبيه أولى . ثم نقدم الإجماع على الإخبار ، لأن الإخبار منها أحساد ومنها متواتر . أما الأحاد ، فالإجماع أحد ما يعلم به وجوب قبولها ، وهي أيضا أمارات ، فجاورنا بينها وبين القياس . وأما المتواترة فإنها وإن كانت طريقا إلى معرفة الإجماع فإنه يجب تأخيرها عنه كما أخرناها عن الخطاب لما وجب أن نعرف الآدلة ، ثم نتكلم في طريق ثبوتها . وإنما أخرنا القياس عن الإجماع ، لأن الإجماع طريق إلى صحمة الفياس . . . . . ثم يأت بعد ذلك الكلام في الحظر والإباحة ، ثم

أخيرا الكلام في المفتى والمستفتى ، والإصابة في الاجتهاد ، وبهذا تختم أبواب أصول الفقه عادة(٢٧) .

لقد أثبتنا هذا النص على طوله لأنه يقدم لنا بنية علم أصول الفقه ؛ أعنى أبوابه في علاقتها بعضها مع بعض ، وتوقف بعضها على بعض . وإذا كان بعض المؤلفين يسلكون مسلكا آخر في ترتيب أبواب كتبهم المؤلفة في هذا العلم ، فإن ﴿ الترتيب ﴾ الذي قدمه لنا أبــو الحسين البصري ، والذي اعتمده في تصنيف كتابه بمكن عده بحق الترتيب الأمثل الذي يعكس البنيـة الداخليـة لهذا العلم . لقــد اعتمد أبــو الحسين البصري في و الترتيب ، الأسبقية المنطقية فانطلق من المباحث اللغوية الأصولية . ذلك لأنه لما كان المنطلق في البحث الأصولي هو الخطاب ( القرآن والحديث ) فقد وجب البدء بــ أبواب الخطاب ، ، وهي الأبواب التي تهتم بوضع قوانين لتفسير الخطاب . ثم يلي ذلك البحث في أفعال النبي من حيث إنها مصدر للتشريع ، لأن أفعاله ، من حيث الدلالة ، ككلامه سواء بسواء ، فهي جزء من السنة . ثم ياتي بعد ذلك ( الإجماع) وقد وجب تاخيره عن أبواب الخطاب لأن حجيته ، أي إثبات صحة الأخذ به أصلاً للتشريع ، إنما تستفاد من الخطاب . ويدخل في الكلام عن الإجماع الكلام عن : الإخبار ، لأن بعضها ، وهو خبر الأحاد من الناس ، يستدل على وجوب الأخذ بها بالإجماع ، ولأن بعضها الأخر ، وهو المتواتر ، طريق إلى إثبات حجية الإجماع . ويعد استيفاء الكلام في الإجماع والإخبار يأتي الكلام عن القياس . وقد جاءت مرتبته بعد الإجماع لأن حجيته تثبت ــ من بين ما تُثبت به ــ بالإجماع . والكلام في القيآس يدور حول أربعة أركان : الأصل والفرع والحكم والعلة . ولكل منها علاقة مباشرة بالبحث اللغوي) البحث في العلاقية بين اللفظ والمعنى . فبالأصل نص ، والحكم نص ، أو يستفاد من النص ، والعلة يهتدى إليها بقرينة توجد في النص . وبعد استيفاء القول في الأصول ... أو الأدلة ... يأتي الكلام عن الأحكمام وأنـواعهـا من حـظر وإبـاحـة ، والكـلام عن كيفيـةُ الاستدلال عليها . وهنا يعود البحث الأصولي إلى الخطاب مرة ثانية لأن الاستدلال على الأحكام إنما يكون بالخطاب . أما الكلام في المفتى والمستفتى فيشمل الكلام في الاجتهاد والمجتهدين . والاجتهاد كما هو معروف يكون في النص .

واضح إذن أن السلطة المرجعية الأولى فى علم أصول الفقه هى للبحوث اللغوية ، سبواء منها ما يعدرس مجموعا فى و أبواب الخطاب ، أو ما يأتى متفرقا فى الأبواب الأخرى . والمحور الرئيسى الذى ينتظم هذه البحوث هو العلاقة بين اللفظ والمعنى ، أو مسألة الدلالة . وللإشارة فحسب نذكر أن و أبواب الخطاب ، وحدها ، فى كتاب أبى الحسين البصرى ، تشغل ٣٥٠ صفحة من أصل ٩٩٠ صفحة ، التى يتكون منها الكتاب بجزأيه . وهذه الأبواب تضم الفصول الرئيسية التالية : ١ \_ حقيقة الكلام وقسمته إلى حقيقة ومجاز وأحكام كل منها . ٢ \_ الكلام فى الأوامر : الصيغ اللفظية للأمر . الوجوب والتخيير فى صيغ الأمر . دلالة اللفظ على الأمر المطلق والأمر المعلق والأمر المقيد . ٣ \_ الكلام فى النواهى : ماهية النهى ، والأمر المعلق والنهى ، الوجوب والتخيير ، فساد المنهى عنه . ٤ \_ أبواب العموم والخصوص فى دلالة الألفاظ ، وهى أكبر عنه الأبحاث اللغوية الأصولية ، وتتناول معنى العموم ومعنى

الخصوص ، وما يفيد العموم من جهة المعنى وما يفيده من جهة اللفظ ، وتخصص العمام ، وبناء العمام على الخماص . . . والمطلق والمقيد . • م المجمل والمبين : في العبارة وفي المعنى ، ودرجمات البيان ، وما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج إلى بيان . . المخ .

وهكذا فإذا نسظرنا الأن إلى البحث الأصولي من الـزاويسة الإيستمولوجية المحض ، وعلى ضوء هذا الوصف الذي قدمناه لبنية علم الأصول ، أمكن القول بدون تردد ، إنه ، أساسا ، بحث في الدلالة ذ دلالة النص ودلالة معقبول النص . أما البحث في دلالـة النص فقوامه عملية استقراء واسعة لأنواع العلاقات التي تقبوم بين اللفظ والمعني في الخطاب البياني بقصد ضبطها وصياغتها في قواعد . وأما البحث في دلالة معقول النص أو : معنى الخطاب ، ، على حسب تعبير بعض الأصوليين ، فيدور حول محور رئيسي واحد هو القياس . والقياس الفقهي هو تمديد حكم و الأصل ، ( = ما ورد فيه نص ) إلى الفرع) (= ما لم يرد فيه نص) ، باعتماد معقول ذلك النص نوعا من الاعتماد . وإذن فهناك مستويان متمايزان ، ولكن متكاملان ، في البحث الأصولي : المستوى الذي محوره اللفظ/المعني ، في علاقتهما الثنائية كزوج ، والمستوى الذي محوره الأصل/الفرع ، الذي يحتل فيه الزوج اللفظ/المعنى موقع الأصل . إن هذا المستوى الثاني سيكون موضوع دراسة أخرى ، ولذلك سنقتصر هنا عـل المستوى الأول ، المستوى الذي يتمحور حول العلاقة بين اللفظ والمعني .

يتناول البحث الأصولى العلاقة بين اللفظ والمعنى من ناحيتين ، نظرية وتطبيقية .

ويدور النقاش من الناحية النظرية حول ثلاث مسائيل رئيسية : ١ \_ أصل اللغة ، هل هو توقيف أم اصطلاح . ٢ \_ جواز أو عدم جواز القياس في اللغة . ٣ \_ الأسهاء الشرعية مثل الصلاة والصيام والزكاة . . . الخ .

وإذا كانت أبحاث الأصوليين حول أصل اللغـة إنما هي امتــداد لمناقشات اللغويين والمتكلمين ألتي تعرفنا جوانب منها في فقرة سابقة ، ولا شيء يبسرر الانشغال بهما في ميدانهم ، إذ لا تتعلق بهما مسائــل علمهم تعلقا مباشرا ، فإن مناقشاتهم حول المسألة الثانية ، المتعلقة بجواز القياس في اللغة أو عدم جوازه ، لها ما يبررهـا داخل حقــل تفكيرهم ؛ ذلك لأن القول بثبوت اللغة بالقياس قد ينجم عنه استغناء الفقيه عن استعمال القياس الفقهي في بعض المسائل . بيان ذلك أن القياس الفقهي ، المعتمد على معقول النص ، يقضى مثلا بتحريم النبيذ ( وهو فرع) بناء على اشتراكه مع الحمر ( وهو أصل ) في علة التحريم التي هي الإسكار . وهذه النتيجة ( = تحريم النبيذ قياسا على الخمر) يصل إليها الفقيه بعد أن يقوم بعملية ( السبر والتفسيم ، ، التي يستعرض خلالها الأوصاف التي في الخمـر ( = التقسيم ) ، ثم يختبرهما واحدا واحدا ( = السبر ) ؛ ليصل إلى الوصف المناسب لأن يناط به التحريم الذي دل عليه نص واضح لالبس فيه ( د يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلآم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، ــ المائدة ٩٠ ) . وعندما يميل الظن القوى بالفقيم إلى أن الـوصف المناسب لأن يكسون علة للتحـريم هـــو و الإسكار ، ، لكون الإسكار يفقد العقل ، ولأن فقدان العقل يسقط

التكليف الشرعى من صلاة وصيام . . الخ ؛ وعندما يتأكد الفقيه من أن هذا الوصف ( الإسكار ) موجود كذلك في النبيذ ، يحكم على هذا الأخير بالتحريم .

هذا النوع من القياس الذي يعتمـد معقول النص ( البحث عن الوصف المناسب = العلة ) ، يمكن أن يستغنى عنه الفقيه إذا هو انطلق من الرأى القائل بثبوت اللغة بالقياس . إن خطوات تفكبره في هذه الحالة ستكون كالتالى : سيقول في نفسه : إن المشروب الذي تسميه العرب خمراً ، إنما سمته بهذا الاسم لأنه يفقد العقل ويستره ؛ بدليل أن التخمير في اللغة هو التغطية والستر . وبما أن النبيذ فيه ذلك المعنى الذي بسببه سمى الخمر خمرا ، وهو معنى الستر ، فإنه يصح إطلاق لفظ الخمر عليه إطلاقا حقيقيها كها يسطلق على العنب المسمى بهـذا الاسم ، ومن ثم يكون حكمه حكم الخمر . وواضح أن هذه النتيجة مبنية على التسليم بشبوت اللغة بالقياس : نسمى عصير الشعمير ( النبيذ ) خمرا ، قياسا على عصير العنب ( الخمر ) ؛ لأنه يشترك معه العقل . ومثل ذلك أيضا لفظ ﴿ السارق ﴾ ، الذي وضع في اللغة لمن يأخذ مال غيره خفية من المكان المحفوظ فيه . فإذا قلنا بثبوت القياس في اللغة ، أطلقنا ذلك اللفظ \_ حقيقة لا مجازا \_ على و النباش ، الذي يـأخذ أكفـان الموتى خفيـة وهـم في قبورهـم ، وحكمنـا عليه بحكم السارق ( = قطع اليد ) . . . وهكذا . فالقول بثبوت اللغة بالفياس ( = تسمية الشيء باسم شيء آخر لاشتراكهما في • علة ، التسمية ) ، يمكن أن تترتب عنه نتائج فقهية . ولذلك كان البحث فيه مبررا ــ كما قلمنا ـــ داخل أصول الفقه . وقد اختلف الأصوليون في هذا الموضوع اختلافا كبيرا . والظاهر أن الغالبية العظمى منهم لا يجيزون هذا النوع من القياس في اللغة لأنه يؤدي في نظرهم إلى التقول على العرب ، ومن ثم إلى إفساد اللغة التي نزل بها القرآن . وهم يحتجون بأن العرب لم يراعوا مثل هذا القياس في تسميتهم الأشياء ، فقد سموا الفرس و أدهم ، لسواده ، وو كميتا ، لحمـرته ، ولكنهم لا يسمـون الثوب الأسود أدهم ، ولا الثوب الأحمر كميتا .

أما بخصوص المسألة النظرية الثالثة في البحث اللغوى الأصولي ، وهمي التي تتعلق بــد الأسياء الشرعية ۽ ، فإن النقاش حولها يرجع في أصله إلى تمييز المعتزلة والخوارج وبعض الفقهاء بين ثلاثة أصناف من الأسهاء : الأسماء اللغوية التي تــدل على مــا وضعت له أول مــرة ، كـ وجل ، ود حجر ، الخ ، أو على ما خصصت لـ بالعرف والاستعمال ، مثل ( الدابة ) ، التي تدل في أصل الوضع اللغوي على كل ما يدب على الأرض ، ثم خصصها العرف والاستعمال على ذوات الأربع . والأسماء المدينية ، أي التي تحمل معنى دينيا ، كلفظ د الإيمــان ؛ ولفظ د الكفر ؛ ولفظ د الفسق ؛ . . . الــخ . والأسهاء الشرعية ، كـ الصلاة ، التي تدل لغة على الدعاء ، وشرعا على جملة الأفعال والأقوال المعلومة . ويبدو أن الذي أثار المشكل أول مرة هو القاضي الباقلاني أحد أقطاب الأشاعرة . لقد اعترض على القول بأن الشارع نقل الأسماء الشرعية هذه من معناها الذي تواضعت العرب عليه ، وهو المعنى اللغوى ، إلى معنى آخر شرعى ، محتجا بأن هذه الأسياء وردت في القرآن ، والقرآن نزل بلغة العرب كما نص على ذلك هو نفسه ، ومن ثم فلابد أن تكون معاني هذه الأسماء الشرعية بما كان

يعرفه العرب من لنتهم ، وإلا لم تكن عربية . والشارع لم ينقل هذه الاسهاء من معنى إلى معنى آخر ، بل أبقاها على معناها اللغوى الأول ، ثم شرط أمورا أخرى تنضم إلى ذلك المعنى ، وبه أصبحت شرعية . فالصلاة لغة : الدعاء ، وفى الشرع دعاء اشترط الشارع فيه الركوع والسجود وقراءة الفاتحة . . الخ(٢٨) . هذا ، ويبدو أن المسألة فى أصلها مسألة كلامية ، أعنى أنها تنتمى إلى علم الكلام . فالمعتزلة الذين يقولون به و التأويل ٤ ، أى بضرورة نقل المعنى اللغوى ، فى الآيات المتشابهات التى تفيد التجسيم ، إلى معنى مجازى يفيد التنزيه ، بحتجون لمذهبهم بأن الله نقل بعض الألفاظ فى القرآن من معناها اللغوى إلى معنى شرعى حاص . أما الأشاعرة الدين يعارضون و التأويل ٤ كها يمارسه المعتزلة ، فقد كان عليهم أن يفسدوا حجة خصومهم تلك ، وقد تولى الباقلاني ذلك كها رأينا .

تلك فكرة موجزة عن المناقشات التي دارت بين علماء أصول الفقه حول ما أسميناه بالجانب النظرى من أبحاثهم اللغوية . أما الجانب التطبيقي من هذه الأبحاث ، وهو يتعلق مباشرة بتفسير الخطاب الشرعي ، فإنهم يتناولون فيه أنواع الدلالة ، دلالة اللفظ على المعنى ، كما استخلصوها بد و الاستقراء و من كلام العرب . وهذا في الحقيقة ما يشكل العمود الفقرى في البحث الأصولي . وبما أن ما يهمنا هنا في موضوعنا ليس استقصاء ما يقرره الأصوليون في هذه المسألة أو تلك ، بل اخذ فكرة عامة ، لكن واضحة ، عن نوع القضايا التي وظفوا فيها تفكيرهم ، والتي من خلالها تشكل عقلهم وتقولب ؟ عقلهم البيان في جملته ، فإننا سنقتصر هنا مرة أخرى على تقديم وصف إجمالي لأنواع العلاقة التي يقيمونها بين اللفظ والمعنى ، وبعبارة أخرى : وجوه دلالة الألفاظ على المعانى .

وإذا نحن تركنا جانبا المسائل التي تدخل في أبواب النحو ، كمعاني الحروف مثل الواو والفاء وثم . . . ، وأدوات الحصر والاستثناء ، وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق . . السخ ؛ وقد عني كثمير من الأصوليين بالخوض فيها ضمن كلامهم عن و المبادىء اللغوية (٢٩) ، فإن علاقة اللفظ بالمعنى ، عند الاصوليين ، يمكن ضبطها عبر التقسيمات التالية :

ا \_ اللفظ من جهة المعنى الذى وضع له أصلا ثلاثة أصناف : خاص وعام ومشترك . أما الخاص فهو ما وضع لواحد مفرد ، سواء كان واحدا بالشخص كزيد ، أو بالنوع كإنسان ، أو بالجنس كحيوان ؛ وسواء وضع للذوات ، كرجل وشجرة ، أو للمعانى كالعلم والجهل ؛ وسواء كان واحدا بالحقيقة ، كالأمثلة السابقة ، أو كانت الوحدة التي يدل عليها افتراضية فحسب مثل أسهاء الأعداد (ثلاثة ، أربعة . . . ) . ومن صور الخاص : الأمر والنهى والمطلق والمقيد . و وإذا ورد لفظ خاص في نص شرعى فإنه يتناول مدلوله قطعا ما لم يدل دليل على صرفه عنه » . وأما المعام فهو ما دل على أفراد كثيرين ، سواء بلفظه مثل ورجال» ، أو بمعناه مثل دقوم» . ويعرف العام بالفاظ كثيرة منها دال» التي تدل على الجنس ، سواء كانت كثيرين ، سواء بلفظه مثل ورجال» ، أو مفردة (السارق ، السارقة) ، الكلمة جمعا دمسلمين مسلمات» ، أو مفردة (السارق ، السارقة) ، الشهر فليصمه » (البقرة ١٨٥) ، وأسهاء الاستفهام مثل : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » (البقرة ١٨٥) ، وأسهاء الاستفهام مثل : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » (البقرة ١٨٥) ، وأسهاء الاستفهام مثل : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » (البقرة ١٨٥) ، وأسهاء الاستفهام مثل : « فمن شهد منكم هذا بألهتناه (الأنبياء ٥٩) ، والأسهاء الموصولة ، والاسم المنكرة في

مياق النفى أو النهى أو الشرط ، مثل ولاوصية لوارث ، والنكرة الموصوفة بوصف عام ، مثل وولعبد مؤمن خير من مشرك (البقرة (٢٢١) ، وما أضيف إليه وكل و وجيع الفظا ومعنى ، مثل وكل نفس بما كسبت رهينة و (المدثر ٣٨) . وأما المشترك فهو اللفظ الذي يمدل بالوضع اللغوى الأصلى على معنيين أو أكثر ، كـ والمولى يقال للسيد والعبد ، ووالعين تقال للحاسة المعروفة ولعين الماء وللذهب وللشمس . وقد اختلف الأصوليون اختلاف كبيرا واسعا في حكم المعام والمشترك ، ولهم فيهما أقوال متفرعة تختلف باختلاف المذاهب الفقهية .

٢ ـــ اللفظ من جهة المعنى الذي استعمــل فيه ضمن سيـــاق معين صنفان : حقيقة ومجاز . فاللفظ يكون على دالحقيقة، إذا دل على المعنى المتعارف عليه بالاصطلاح اللغوى ، ويكون على والمجاز، إذا كانت هنــاك قرينــة تجعله يدل عــلى معنى آخر غــير معنــاه المتعــارف عليــه بالاصطلاح اللغوى . ولكل أقسام وأحكام ؛ فالحنفية مثلا يرون أن المجاز طريق من طرق أداء المعنى مثله مثل الحقيقة . أما الشافعية فيرون أن اللفظ لا يكون مجازا إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة ، ومن ثم فدلالته دلالة وضرورة؛ ، فلا يكون لـه عموم وإنمــا يتناول بــه أقل ما يصبح من الكلام . واختلفوا كذلك في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي في إطلاق واحد . فلفظ واللمس، في قوله تعالى دار لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، (النساء ٤٣) ، يفيد اللمس باليد (الحقيقة) ، كما يفيد الوطء (المجاز) . قال الشافعية إنه لا مانع يمنع من إرادة المعنين معا ، وقال الحنفية إن المراد هو المعنى المجازى وحده مستدلين على ذلك ، من الناحية اللغوية ، بكون التعبير عن اللمِس جاء على صيغة المفاعلة (الملامسة) ، وهي صيغة ترجح المعنى المجازي (المس المرأة) على المعنى الحقيقي (لمس جسم المرأة).

 ٣ ــ واللفظ من جهة درجة وضوح معناه صنفان رئيسيان : محكم ومتشابه وبينهما درجات : فالمحكم هو اللفظ الذي يدل عـلى مقصود بعينه لا يحتمل التفسير ولا التأويل ولإ النسخ ( = في عهد النبوة) ، مثل قوله تعالى دوالله بكــل شيء عليم، . والمتشابــه عكـــه ، وهـــو ما خفيت دلالته وتعذرت معرفة المقصود منه ، مثل فواتح السور في القرآن ، والأيات التي تفيد التشبيه ظاهريــا . وتتدرج الألفــاظ من المحكم إلى المتشابه بحسب التـرتيب التالى : المفسـر وهــو المحكم نفسه ، إلا أنه يقبل النسخ (في عهد النبوة) ، مثل قوله تعالى دوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، (النور ، ٤) . فالجلد معروف ، والعدد محدد ، ومن ثم فهو مفسر ، ولكن كان يمكن أن تنسخ هذه الآية بآية أخرى تلغى الجلد أو تنقص من عـدد الجلدات أو تزيـد ، كما حصـل فيها يتعلق بـآيات أخـرى تعرضت للنسخ . والنص وهو كالمفسر من حيث إنه يدل على معنى مقصود لا يتعارض مع السياق الذي ورد فيه ، ولكنه يختلف عنه من حيث إنه يحتمل التأويل والتفسير فضلا عن أنه يقبل النسخ . والظاهر وهو الذي يدل على معنى خفي ، ولكنه غير مقصود في آلسياق ، مع احتماله التفسير والتأويل ، وقبوله النسخ ، مثل قوله تعالى وفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع، (النساء ، ٣) ، فظاهره يدل على الترخيص بنكاح ما طاب من النساء ، ولكن معناه المقصود من السياق هو قصر عدد الزوجات على أربعة . والحنفي وهو ما كان

معناه ظاهرا في نفسه ، ولكن تربطه بلفظ آخر مشابهة في المعنى ؛ مثل قوله تعالى دوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديها، (المائدة ٣٨) ، فمعنى والسارق، في نفسه ظاهر ، ولكن تربطه بـ والنباش، الذي ينز ع أكفان الموتى علاقة المشابهة في المعني ، ومن هنا سؤال يطرح نفسه : هــل النباش يدخل في معنى السارق ومن ثم يحكم عليه بالحكم نفسـ ؟ والمشكل وهو ما التبس معناه بمعنى لفظ آخر أو أكثر بسبب اشتراكهما في الدلالة ، حقيقة أو مجازا ، والمثال المشهور في هذا الصدد هو قوله تعالى : ﴿وَالْمُطْلَقَاتُ يُتَرْبُصُنَّ بَأَنْفُسُهُنَّ ثُلَاثَةً قُرُوءً﴾ (الْبَقْرَة ٢٢٨) . فالقرء في اللغة يعني الحيض والطهر منه معا . فأيها مقصود في الآية ؟ وأخيىرا هناك المجمل وهو ما خفى معنىاه ولا سبيسل إلى معرفته إلا ببيان . فإذا بين الشارع معناه كان من جملة المفسر ، وإذا لم يبين الشارع معناه التحق بالمشكّل وأصبح موضوعا لاجتهاد الفقهاء ..

 ٤ ــ واللفظ من جهة طريق دلالته على المراد منه أربعة أقسام (بحسب الحنفية) : ١- دلالة العبارة ، وهي دلالة اللفظ على المعني المقصود أصالة أو تبعا ، مثل قوله تعالى وفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، (النساء ٣) ؛ فهذه الآية تحمل معنيين : أولهما قصر عدد الزوجات في أربعة وهو المقصود أصالة ؛ وثانيهما إباحة النكاح ، وهو معنى آخر مقصود تبعا ؛ أي أنه ليس المقصود الأصلي بحسب السياق . ٢- دلالة الإشارة وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من السياق ، ولكنه يفهم مع شيء من التأمل ، مثل قوله تعالى ووعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، (البقرة ٢٣٣) ؛ فالمعنى المباشر للآية هو أن نفقة الوالدات المرضعات المطلقات واجبـة على الأب، وهذا هو دلالة العبارة ، ولكن يفهم من الآية ... كما يقـول الفقهاء ــ أن الولد ينسب إلى أبيه دون أمه . ويبنون رأيهم هذا على كون الآية استعملت لفظ وله؛ ، كأنه إشارة إلى ملكية الأب لابته إذ اللام تفيد الملكية . ٣ـ ودلالة النص وتسمى أيضا ودلالة المدلالة، ودفحوى الخطاب، ودلحن الحسطائب، ودقياس الأولى، أو دالقيباس الجلي، أو دالقياس في معنى النص، . والمقصود هو دلالة اللفظ على تعدى الحكم المنطوق به إلى مسكوت عنه ، لاشتراكهما في وصف يفهم منه أنه هو علَّة الحكم ، مثل قوله تعالى : وفلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، (الأسراء ٢٣) ؛ فعبارة النص تنهى عن إينذاء الوالدين بالكلام والشتم ، غير أنه يفهم من هذه العبارة ، بالأولى ، النهي عن إيذائهها

بما هو أكثر ، كالضرب مثلا . وأخيرا : ٤- دلالة الاقتضاء : وهي دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام على تقديره ، مثل قول النبي درفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، . فالمعني لا يستقيم إلا بتقدير كلمة (إثم) قبل كلمة (الخطأ) ؛ فيكون المعني هو أن المرفوع عن المسلمين هو وإثم الخطأ والنسيان، ، لا الخطأ ذاته ولا النسيان ذاته .

ذلك هو تصنيف الحنفية لأنواع الدلالات ، أما الشافعية فـإنهـم يصنفونها إلى صنفين : دلالة المنظوم والمقصود : منطوق اللفظ ودلالته الصريحة ، مثل الدلالة على حل البيع وحرمة الربا ، في قوله تعـالي وأحل الله البيع وحرم الربا ، (البقرة ٧٧٥) . ودلالة المفهوم ، وهي قسمان : مفهوم الموافقة وهو أن يدل اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمذكور في الحكم ، وهو ودلالة النص ، نفسه عند الحنفية . ومفهوم المحالفة ، وهــو أن يدل اللفظ عــل مخــالفــة حكم المسكــوت عنــهُ للمذكور ، أو هو ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكسوت عنه ، ويسمى أيضا ودليل الخطاب؛ ، وهو أنواع: منها مفهوم الصفة ، مثل قوله تعالى : • ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكبح المحصنات المؤمنات ، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، (النساء ٢٥) ؛ فـإن وصف الفتيات المحللات بـ «المؤمنــات ۽ ، يفهم منــه حرمة و الكافرات ، ومفهموم الحصر ، مثـل قول النبي : ﴿ إنمَـا الشفعة فيها لم يقسم : ؛ يفهم منه أن الشفعة محصورة فيها لم يقسم ، ولا تتناول ما عداه . ومفهوم الشرط ، مثل قوله تعمالي : و وإن كن أولاتِ حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، (الطلاق ، ٦) ، فهو يدل بصريح العبارة على وجوب النفقة للمرأة الحامل المعتدة ( المطلقة ) ، ويفهم منه عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل . كرومنه مفهوم الغاية مثل ، قوله تعالى : •و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، (البقرة ١٨٧) ؛ فقد دل بصريح العبارة على إباحة الأكل والشرب في الليل أثناء رمضان حتى مطلع الفجر ، ويفهم منه تحريمها بعد هـذه الغايـة أي بعد مـطلع الفجر . ومفهوم العمد ، مثل قبوله تعمالي : و فاجلدوهم ثممانين جلدة ، (النور ٤) ؛ فإنه يفهم من صريح عبارته أن العقوبة الشرعية محدودة في وثمانين، ، ومن ثم يفهم منه وجوب التزام هذا العدد ، وعدم النقص منه أو الزيادة فيه .

والجدول التالى يلمخص هذه التقسيمات :

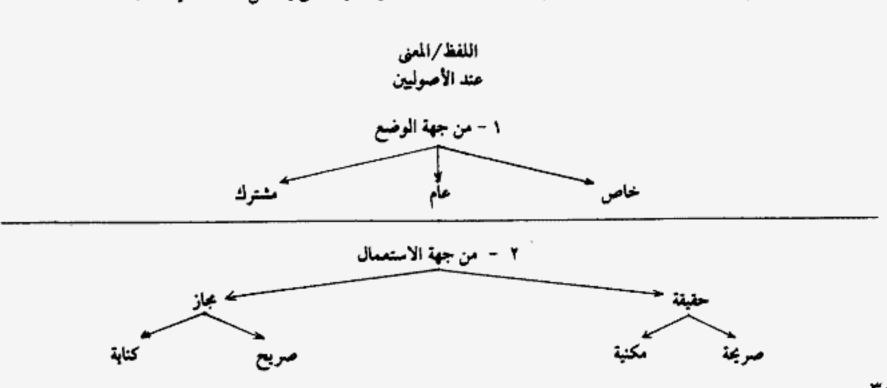

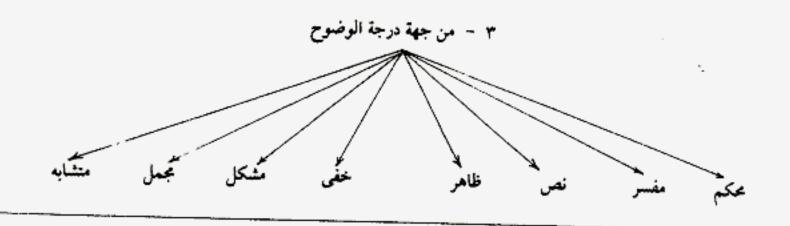

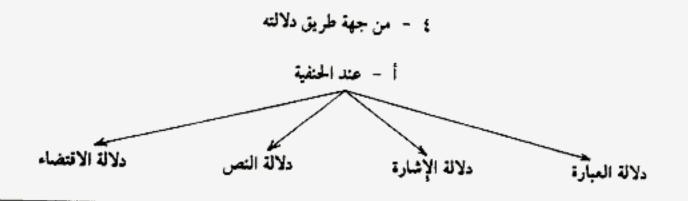



تلك كانت نظرة موجزة عن المباحث اللغوية عند الأصوليين(٣٠). وهي المباحث التي تشكل كها أسلفنا القول ، العمود الفقـري لعلم أصول الفقه ، خصوصا إذا أضفنا إليها مبحث والقيماس، من جهة كونه مجرد صنف من أصناف الدلالة (الدلالة بالمعقول أو دلالة معني الخطاب) كما فعمل كثير من الأصوليين(٢١) . والواقع أن الشيء الأساسي الذي لابد أن يلفت نظر الباحث الإبستمولوجي في دعلم أصول الفقه: ، هو أن النشاط العقلي داخله نشاط وحيـد الاتجاه : يتجه دائها من اللفظ إلى المعنى كها في علم اللغة وعلم النحو وعلم البلاغة . صحيح أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من أدلتها ، وأهم هذه الأدلة وأصلُّها جميعا القرآن . غير أن الأصوليين انساقوا أنسياقاً كبيرا مع إشكالية اللغويين والنحاة ؛ إشكالية اللفظ والمعني ، فجعلوا من والآجتهاد، اجتهادا في اللغة التي نزل بها القرآن ، فكانت النتيجة أن شغلتهم المسائل اللغوية عن المقاصد الشرعية(٣٦) ، فعمقـوا في العقل البياني ، وفي النظام المعرفي الذي يؤسسه خاصيتين لازمتاه منذ البداية : الأولى هي الانطلاق من الألفاظ إلى المعاني ، ومن هنا أهمية اللفظ ووزته في التفكير البيان ؛ والثانية هي الاهتمام بالجزئيات على حساب الكليات (الاهتمام باللفظ وأصنافه المخ . . على حساب

مقاصد الشريعة) . إنهما الخاصيتان نفساهما اللتان كرسهما اللغويون والنحاة في العقل البياني . لنقتصر هنا على هذه الإشارة ولننتقل إلى فقرة أخرى ؛ إلى مظهر آخر من مظاهر إشكالية اللفظ والمعنى .

لم تكن إشكالية اللفظ والمعنى خاصة بعلوم اللغة والنحو والفقه ، بل لقد كانت حاضرة أيضا فى علم الكلام خلال مختلف مراحل تطوره ، منذ نشأته إلى أفول نجمه . وهذا ليس راجعا إلى كون كثير من المتكلمين كانوا فى الوقت نفسه علياء فى اللغة والنحو أو فقهاء أصوليين ، وأنهم من ثم قد انشغلوا بهذه الإشكالية داخل تخصصاتهم والفرعية عده ؛ بل إن ذلك راجع إلى أن كثيرا من قضايا علم الكلام الأساسية قد اصطدمت بإشكائية اللفظ والمعنى ، وفى بعض الحالات كانت هذه القضايا نتيجة للانخراط فى هذه الإشكائية . وهكذا فإذا كانت الأبحاث والدراسات البيانية قد انقسمت منذ تبلورها فى أبحاث منظمة إلى تيارين : تيار عنى بصفة خاصة بقوانين تفسير الخطاب ؛ وتيار انشغل بصورة أساسية بتحديد شروط إنتاج الخطاب ، كما

شرحنا ذلك في مدخل هذا القسم من الكتاب ... فإن المتكلمين كانوا حاضرين ، منذ البداية ، داخل التيارين معا .

فمن جهة ظهر المتكلمون أول ما ظهروا كـ ودعاة مذهب، في عصر لم تكن فيه الكتابة منتشرة ولا وسائلها العادية متوافرة ؛ فكانت الخطابة وسيلتهم الأولى والأساسية في نشر الدعوة للمذهب والردعلى الخصوم . وإذا كانت الخطابة عموما ، سواء بهذه اللغة أو تلك ، تعتمد والإرسال، الجيد ، ومن ثم العناية باللفظ وتراكيب الكلام ، فإن خصوصية اللغة العربية ، الخصوصية الراجعة إلى انفصال عددات المعنى (الحركات) عن مكونات اللفظ (الحروف) ، وإلى الوظيفة المنطقية للصورة الصوتية للكلمة (الأوزان) كما بينا قبل ـ فإن هذه الخصوصية تجعل جودة والإرسال، متوقفة على مدى جودة العلاقة التي يقيمها الخطيب بين اللفظ والمعنى ، وذلك على مستويين متداخلين ومتكاملين : مستوى الإعراب من جهة ، ومستوى الصورة الصوتية أو الحرس الموسيقى للألفاظ والتراكيب من جهة أخرى .

ومن هنا كان المتكلمون ، والمعتزلة منهم بخاصة ، المدشنين الفعليين للاهتمام بتحديد شروط إنتاج الخطاب المبين ، ومن ثم الرواد الأوائل لما سيسمى فيها بعد بـ دعلم البلاغة، في الدراسات البيانية العربية .

ومن جهة أخرى ظهر المتكلمون أيضا ، أول ما ظهروا ، بوصفهم و أصحاب مقالة ، أى بوصفهم مفكرين منظرين للعقيدة المدينية الإسلامية ، ومدافعين عنها . وبالإضافة إلى مسالتي و التأويل ، و و الإعجاز ، اللتين استقطبنا جهد المتكلمين على مستوى المساهمة في وضع قوانين لتفسير الخطاب المبين وشروط إنتاجه ، كما سنرى بتفصيل في هذا الموضع وفي موضع مال ، كانت هناك قضايا أخرى كلامية ارتبط الجدال حولها ارتباطا مباشرا أو غير هباشر بإشكالية اللفظه والمعنى ، نوجز الكلام عنها فيها يل :

من هذه القضايا مسألة و خلق القرآن » . لقد قال المعتزلة ، كما هو معروف ، بأن القرآن مخلوق ، وذلك طبقا لمقتضيات نظريتهم فى و التوحيد » . فالقرآن بما أنه كلام الله فهو ، فى نظرهم ، لا يمكن أن يكون قديما لعدة أسباب : منها أن الكلام بما أنه خطاب ( أوامر ونواه وأخبار . . . ) فهو يقتضى أن يكون هناك مخاطب موجه اليه ، ومن ثم فالقول بقدم هذا الأخير ؛ الأمر الذى فالقول بقدم هذا الأخير ؛ الأمر الذى يفضى إلى القول بتعدد القدماء ، ومن ثم إلى و الشرك » . هذا من بهمة ، ومن جهة أخرى ، فإن الخطاب حروف وألفاظ ومعان ؛ والقول بأن القرآن و غير مخلوق ، قد يفضى إلى القول بقدم حروفه وألفاظ فضلا عن معانيه ؛ الأمر الذى يفضى مرة أخرى إلى القول بتعدد القدماء . . . إلى و الشرك » .

وفى خضم الصراع والجدال حول هذه المسألة ، وداخل الدائرة البيانية (بين المعتزلة وأهل السنة ) تبلورت نظرية ـ كانت بمثابة حل وسط ـ تفصل فى الخطاب بين المعانى بوصفها تقوم فى النفس ، وهو ما يسمونه بد و الكلام النفسى ، والألفاظ بوصفها حروف تلفظ باللسان . لقد حاولت هذه النظرية الأشعرية أن تلتمس الحل لمسألة وخلق القرآن ، ، بالقول أن المقصود بكلام الله ، حين وصفه بأنه غير مخلوق ، هو الكلام النفسى لا الألفاظ والحروف . وهكذا وجدت

إشكالية اللفظ والمعنى فى الحقل البيانى مجالا حيويا آخر ، اكتسبت فيه أبعادا ميتافيزيقية تتعلق هذه المرة بحقيقة كلام الله : هل هو معان فقط أم أنه معان والفاظ وحروف . . . الخ .

غير أن هذا البعد الميتافيزيقي اللاهوتي لم يكن ، مثله مثل سائر الأبعاد ﴿ النظرية ؛ في علم الكلام ، مستقلا ولا منفصلاً عِن البعد البشري و التجريبي ؛ ؛ فالميتافيزيقا الكلامية إنما يشيدها رُدُّ الغائب على الشاهد ، أي قياس عالم الألوهية على عالم الإنسان . وفي المسألة التي تهمنا هنا كان البحث في كلام الله مبنيا على المقايسة بينه وبين كلام البشر ، ومن ثم فإن الفصل بين الجانب النفسي والجانب اللفظي في كلام الله إنما قال به المتكلمون قياسا على كــلام البشر . وكــها يفعل المتكلمون دائيا فإنهم عندما يقيسون الغائب على الشاهد ، لا يتقيدون بهذا الأخيركها هو ، بل يعيدون بناءه بالصورة التي تسمح لهم بقياس الغائب عليه . وهكذا ، فلكي يتأتي لهم الفصــل في الكلام الإلمي ( الغائب ) ، بين الكلام القائم بالنفس ، والكلام المعبر عنه باللفظ ، عمدوا إلى تكريس ذلك الفصل نفسه عبلي المستوى البشرى ( الشاهد ) بصـورة تجعـل منـه : واقعـا ؛ لا يقبـل النقـاش ، اي و أصلا ، وهذا ما حدث بالفعل ؛ فالفصل بين المعنى ( أو الكلام القائم بالنفس) واللفظ ( أو الكلام كما يعبر عنه باللسان ) ، كــان يؤخذ على الصعيد البشري كحقيقة واقعية لا سبيل إلى وضعها موضع السؤ ال ، على نحو كرس النظرة البيانية التي تفصل بين اللفظ والمعنى وتعطى لكل منهما كيانا مستقلا ، وجعل هذه النظرة راسخة .

ومن المسائل التي تفرعت عن المشكلة التي أثارها المعتزلة حول « خلق القرآن » ، مسألة أصل اللغات : هل اللغة توقيف وإلهام أم هي مواضعة واصطلاح ؟ ذلك أن القول بأن القرآن غلوق ـ وهو كلام ـ يقتضى القول بأن اللغة ترجع في أصلها إلى المواضعة والاصطلاح ، أو هو على الأقل يسمح بذلك . وبالعكس ، فالقول بأن القرآن غير مخلوق يغضى إلى القول بأن اللغة توقيف وإلهام . وللذلك نجد المعتزلة ، أصحاب القول بخلق القرآن ، يقولون بالمواضعة والاصطلاح بوصفها و أصل » اللغة ، على حين نجد بالمواضعة والاصطلاح بوصفها و أصل » اللغة ، على حين نجد بقولون في الغالب ، بأن اللغة أصلها التوقيف ، والإلهام ، بقولون في الغالب ، بأن اللغة أصلها التوقيف ، والإلهام ،

لنشر أخيرا إلى مسألة الأسهاء والأوصاف التى يليق إجراؤها على الله . وقد اختلف المتكلمون بشأنها ، وانقسموا إلى فريقين : فريق يقبول بضرورة الاقتصار ، عند الكلام عن الله ، على الأسهاء والأوصاف التى وصف بها نفسه فى القرآن أو على لسان النبى ؛ وفريق يقول بالعكس من ذلك أنه ينبغى إجراء الأسهاء والأوصاف التى يدل العقل أنه يحسن إجراؤها عليه . ومن هنا أشاروا من زاوية أخرى العقل أنه يحسن إجراؤها عليه . ومن هنا أشاروا من زاوية أخرى مسألة أصل اللغات : فالقائلون بعدم جواز إجراء أسهاء وأوصاف ، على الذات الإلهية ، لم ترد فى القرآن أو على لسان النبى ، برروا ذلك على الذات الإلهية ، لم ترد فى القرآن أو على لسان النبى ، برروا ذلك بأن دلالة الاسم على المسمى مسألة ترجع إلى التوقيف والسمع ؛ على حين قال المخالفون بالعكس ، مستندين فى ذلك إلى القول بأن أصل اللغة يرجع إلى المواضعة والاصطلاح (٣٣)

تلك هي بعض القضايا الفرعية التي أثيرت فيها مسألة العلاقة بين اللفظ والمعني في علم الكلام ، اقتصرنا هنا على مجرد الإشارة إليها

حقى نتمكن من إعطاء المسألة المركزية ، التى تمحورت حولها إشكالية اللفظ والمعنى فى علم الكلام ، ما تستحقه من بسط وتحليل . نقصد بذلك مسألة د التأويل ، . أما المسألة المركزية الثانية التى تمحورت حولها الإشكالية ، موضوع بحثنا ، وهى مسألة د إعجاز القرآن ، وما ارتبط بها من أبحاث بلاغية فستكون موضوع تناول آخر .

و التأويل ، في الفكر العربي الإسلامي يخص الخطاب القرآن اساسا . وإذا كان علياء أصول الفقه قد اهتموا ، أكثر من غيرهم ، بوضع قوانين لتفسير هذا الخطاب ، فإن علياء الكلام قد اهتموا إلى جانب ذلك بوضع حدود له و التأويل » ؛ وذلك بربطه بوجوه البيان ، أي بانواع العلاقة التي تقوم بين اللفظ والمعنى في الأساليب العربية . وعلى الرغم من الاختلاف بين المعتزلة وأهل السنة ، من أشاعرة وغيرهم ، حول التأويل ومدى اعتماد و العقل » فيه ، فإنهم كانوا ولا يتعدونها ، على نحو جعل تأويلهم يبقى دائها تأويلا بيانيا ، يقف ولا يتعدونها ، على نحو جعل تأويلهم يبقى دائها تأويلا بيانيا ، يقف ليحول النص القرآني إلى جملة رموز وإشارات يضمنها أفكارا ونظريات ليحول النص القرآني إلى جملة رموز وإشارات يضمنها أفكارا ونظريات خاصة . إنه التأويل العرفاني الذي مارسه الشيعة والمتصوفة ومختلف خاصة . إنه التأويل العرفاني الذي مارسه الشيعة والمتصوفة ومختلف التيارات الباطنية في الإسلام ، والذي سيكون موضوع الجزء الثاني من هذه الدراسة .

وإذن فالتقابل أو التعارض في هذا المجال لم يكن بين النصيين ، سواء كانوا من أهل السنة الأواثل أو من الحنابلة أو من الأشاعرة أو من السلفيين من جهة ، والمعتزلة من جهة أخرى ـ فالخلاف والاختلاف بين هؤلاء وأولئك كان يجرى داخل الدائرة البيانية . وإنما التقبايل والتعارض كانا بين نمطين من التأويل يصدران عَن نظامين معرفيين مختلفين تماما : التأويل البياني والتأويل العرفاني . ولما كان المعتزلة قد رفعوا راية التأويل البياني ، فإنهم كانوا أشد اعتراضا ورفضا للتأويل العرفان من أهل السنة أنفسهم ، الذين كانوا يتعاملون مع و البيان ، على أساس مجرد التقليد والاتباع، وليس على أساس من التنظيم والتنظيركيا فعل المعتزلة . وهذا ما يفسركيف أن المعتزلة ، المعروفين باعتماد التأويل و العقل ، ، قد اهتموا اهتماما كبيرا برسم الحدود التي يجب أن لا يتعداها التأويل . فالتأويل عندهم يجب أن يقف عند الحدود التي تسمح بهما اللغة العربية في التعبـير ولا يتعداهـا . أما خلافاتهم مع أهل السنة والأشاعرة ـ داخل دائرة البيان ـ فقد كانت منحصرة ، أو تكاد ، في المتشابه من أي القرآن . فالنصيون من أهل السنة كانولميأخذون بظاهرها ، وافق العقل هذا الظاهر أو لم يوافقه ، محجمين حتى عن توظيف وجوه البيان العربي في فهمها . أما المعتزلة فقد التجاوا ، بالعكس من ذلك ، إلى تموظيف الأساليب البلاغية العمربية في التمـاس معني يقبله ۽ العقل ۽ ، وراء المعني الــظاهــري للايات المتشابهات . والواقع أن أصل الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذا المجال يرجع لا إلى التأويل ذاته بل إلى التمييـز بين المحكم والمتشابه من الأيات . فكثيرا ما يعد المعتزلة آية معينة من المحكمات فيعتمدونها و أصلا ، يتأولون على ضوئه ، وانطلاقها منه ، الأيسات الأخرى المخالفة عادين إياها من المتشابه ، على حين يفعل الأشاعرة العكس . أما التأويل في الحدود التي يسمح بها النظام المعرفي البياني

فقد اعتمدوه جميعا ، كل وفق أصوله المذهبية ، كما أسهموا كلهم بهذه الدرجة أو تلك في تقنينه ضمن نطاق محدد لا يجوز اختراقه .

مانريد أن نخلص إليه هنا ، هو أن التأويل في الحقل المعرف البياني لم يكن في أي وقت من الأوقات ، ولا لدى أية فرقة من فرق البيانيين ، يجاوز اللغة العربية بما هي عدد أساسي من محددات النظام المعرفي الذي يصدرون عنه ، بل بالعكس من ذلك ، لقد كان التأويل عندهم يعني توظيف هذا المحدد (= اللغة) في بنينة Structuration العقل العربي توظيفا مقننا مضبوطا ، وذلك لجعل نظام الخطاب ونظام العقل متطابقين ، مع إخضاع هذا لذاك إذا لزم الأمر . إذن فالتأويل البياني ، من هذه الزاوية ، كان تشريعا للعقل العربي ، ولم يكن ، البياني ، من هذه الزاوية ، كان تشريعا للعقل العربي ، ولم يكن ، كما قد يعتقد ، مجالا لممارسة الفعائية العقلية ؛ فعائية العقل الكون المستقل بنظامه عن نظام اللغة . والبيانات التالية هدفها تأكيد هذه الدعوي .

قلنا إن المعتزلة كانوا أكثر البيانيين اهتماما بوضع قوانين للتأويل ورسم حدود له . ولما كنا نفتقد نصوص المعتزلة الأوائل فإن أكمل عرض للنظرية للبيانية الاعتزالية في التأويسل إنما نجده في مؤلفات القاضي عبد الجبار ، آخر أقطاب المعتزلة ، ومدون وجهات نظرهم ، وشارح وقائعها وغوامضها . لنعرض إذن لمعالم هذه النظرية كها شرحها و القاضي ، ، ولنبدأ بالمسألة الأولى الأساسية في كل تأويل ، مسألة العلاقة بين الاسم والمسمى ، بين اللفظ والمعنى .

يميز القاضى عبد الجبار ، والمتكلمون عموما ، بين نوعين من الأسياء : أسياء اللوات وأسياء الصفات . النوع الأول و لا يفيد في المسمى به ، وإنما يقوم مقام الإشارة في وقوع التعريف به من غير أن يقع التعريف بما يفيده ، ؛ فلفظ و زيد ، مثلا يدل على ذات ، أى يقوم مقام الإشارة إلى شخص معين ، دون أن يفيد فيه أى معنى كالمعنى الذي تدل عليه مادة ( ز . ى . د ) أى الزيادة . وكذلك لفظ ونبيل ، إذا جعلناه اسها لشخص معين فهو يدل على ذات هذا الشخص وليس على صفة أو حال له . أما الثاني فهو بالعكس من ذلك و يفيد في المسمى به جنسا أو صفة ، : فلفظ و حيوان ، اسم يدل على جنس الحيوان كله . وكذلك الشأن في لفظ و كرم ، فهو اسم يفيد جنس الحيوان كله . وكذلك الشأن في لفظ و كرم ، فهو اسم يفيد معنى البذل والعطاء ، وهذا المعنى صفة لا تخص شخصا معينا بل تفيد معنى عقليا . ( وواضح أننا إذا أطلقنا لفظ و كرم ، على شخص بعينه معنى عقليا . ( وواضح أننا إذا أطلقنا لفظ و كرم ، على شخص بعينه من اسم صفة إلى اسم ذات ) .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هـ و التالى: إذا كمانت أسهاء الذوات تكتسب معناها من وظيفتها الإشارية ؛ أي من كـ ونها تقوم مقام الإشارة ، فمن أين تكتسب أسهاء الصفات ، وبكيفية عامة ما نطلق نحن اليوم عليه و المفاهيم ٤(٣٤) ، دلالتها ؟

لالتماس الجواب ، جواب المعتزلة ، عن هذا السؤال تنبغى الإشارة أولا إلى أنهم ، إذ يفصلون كغيرهم من البيانيين بين اللفظ والمعنى ، كما بينا ذلك في موضع سابق ، يلحون على إعطاء نوع من الأسبقية للمعنى على اللفظ ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالألفاظ التي هي أسهاء للصفات . فلمس هذا واضحا عند الجاحظ في تعليق له على الأية الشهيرة : د وعلم آدم الأسهاء كلها » ( البقرة ٣١ ) ، حيث

يقول: ولا يجوز أن يعلمه الاسم ويدع المعنى ، ويعلمه الدلالة ولا يضع له المدلول عليه . والاسم بلا مسمى لغو كالظرف الخالى . والأسهاء في معنى الأبدان والمعانى في معنى الأرواح . اللفظ للمعنى بدن والمعنى للفظ روح . ولو أعطاه الأسهاء بلا معان لكان كمن وهب شيئا جامدا لا حركة له ، وشيئا لا حس فيه ، وشيئا لا منفعة عنده ، ولا يكون اللفظ اسها إلا وهو مضمن بمعنى ، وقد يكون المعنى ولا اسم له ، ولا يكون اسم إلا ويكون له معنى ه (٣٥) .

# كيف يمكن أن و يكون المعنى ولا اسم له ۽ ؟

يجيب القاضى عبد الجبار : إن المعنى يثبت بالعقــل أولا ، أي الاستدلال ، ثم يعبر عنه باللفظ بعد ذلك : و إن استعمال العبارة على وجه يفيد ويصح لا يكون إلا بعد العلم بما وضعت له ۽ ، فهي إذن تابعة للعلم بالمعنى . أما العكس ، أى « إثبات المعانى بالأقوال والأسهاء ـ فهو ـ لا يصح ، لأن الواجب إثباتها بالطريق الذي تثبت منه ثم يعبر عنها ع<sup>(٣٦)</sup> . ولذلك كان من الضروري استعمال أسهاء الصفات ، وكذلك العبارات ، في معانيها ، ولا يجوز الخروج بها عن معانيها التي تدل عليها وإلا فسد الكلام وفسد المعنى وارتبكت العلاقة بين الدال والمدلول ، وأصبح الكلام عبثاً لا معنى له . يقول القاضي عِبد الجبار: و اعلم أن كل أسم يفيد ، ولم يكن لقبا محضا ، لا يحسن أن يستعمـل إلا فيها علم فيـه ما يفيـده ، , والعلم بما يغيـده اللفظ لا ينبغي أن يعتمد فيه على مجرد غلبة الظن ؛ لأن و غلبة الظن في ذلك لا يقوم مقام العلم في الإخبار لما فيه من تجويز كونه كذبا ، ) ومثل اسم الصفة في ذلك العبارة المفيدة ، فـ و لا يحسن استعمال العبارة المفيدة إلا على الوجه الذي وضعت له في سائر ما تنقسم إليه من الكلام وإلا كان الكلام بها عابثاً أو في حكم العابث »(٣٧)ر. همية كامور/علوم

من هنا نصل إلى الدعامتين اللتين تقوم عليها نظرية التأويل عند المعتزلة وهما: المواضعة وقصد المتكلم . ذلك أنه لما كانت المعانى مابقة للألفاظ والعبارات فإن دلالة هذه على تلك تتوقف على المواضعة وقصد المتكلم ، وهما عنصران متداخلان متكاملان لأنها يقومان في الحقيقة مقام الإشارة : فكما أن الإشارة إلى شيء معين ، باليد مثلا ، تفيد أنك تقصد ذلك الشيء ، فهي تقتضي كذلك أن يكون هناك شخص أو أشخاص آخرون تتوجه إليهم بالإشارة لتبلغهم مرادك . إنك إذ توجه أنظارهم وعقولهم إلى الشيء الذي تشير إليه تحقق إشارتك تلك نوعا من وحدة القصد لديهم ، أي نوعا من الاتفاق بينهم . وهذا الاتفاق ، أو وحدة القصد ، هو ما سيعبر عنه به بينهم . وهذا الاتفاق ، أو وحدة القصد ، هو ما سيعبر عنه به والمواضعة ؛ ، عندما نستعمل أسهاء المعاني والصفات ، وكذا والعبارات المفيدة ، مكان الإشارة . وكها أن « قصد المتكلم ؛ هو الذي العبارات المفيدة ، مكان الإشارة . وكها أن « قصد المتكلم ؛ هو الذي يحدد للإشارة دلالتها وللفظ معناه ، فإن المواضعة هي التي تعمل على تثبيت المعني للألفاظ والعبارات .

ويربط القاضى عبد الجبار بين المواضعة وقصد المتكلم بوصفها عنصرين ضروريين في تحقق الدلالة فيقول: و وإنما اعتبر حال المتكلم لانه لو تكلم به ولا يعرف المواضعة أو عرفها وضطق بها عمل سبيل ما يؤديه الحافظ أو يحكيه الحاكى أو يتلقنه المتلقن أو تكلم به عن غير قصد ، لم يدل . فإذا تكلم به وقصد وجه المواضعة فلابد من كونه دالا إذا علم من حاله أنه يبين مقاصده ، (٢٨) . وهكذا فإذا كان الكلام و لا يكون مفيدا إلا وقد تقدمت المواضعة عليه ، وإلا كانت حاله

وحال سائر الحوادث لا تختلف ، فإنه ، أى الكلام ، وقد يحصل من غير قصد فلا يدل ، ومع القصد فيدل ويفيد . فكما أن المواضعة لابعد منها فكذلك المقاصد التي بها يصير الكلام مطابقا للمواضعة و ١٩٠١ . فبدون معرفة المقاصد لا يمكن أن يستدل بكلام المتكلم على ما يريده ؛ لأن المواضعة ، وإن كانت ضروية لجعل الكلام مفيدا ، فهي غير كافية ؛ إذ لابد من تقدير حال المتكلم ، أى الكلام مفيدا ، فهي غير كافية ؛ إذ لابد من تقدير حال المتكلم ، أى اللغة في مواضعاتهم إلا بعد العلم عقاصدهم فيها وضعوه من اللغة ، فئبت بذلك أن إجراءهم الاسم المفيد لا يحسن إلا بعد العلم فئبت بذلك أن إجراءهم الاسم المفيد لا يحسن إلا بعد العلم غليه و ١٠٠٠ .

د ما علم فيه فائدة الاسم يحسن إجراء الاسم عليه ، كيف ،
 ومتى يجوز ذلك ؟

هنا يلجأ المعتزلة إلى منهجهم المفضل: الاستدلال بالشاهد على الغائب. ذلك أن المواضعة إنما تقع على الأمور المشاهدة فحسب. وبما أن مجال المشاهدة غير محصور ولا محدود فإنه لا يجوز قياس ما لم يكن موضوع مشاهدة على ما كان موضوعا لها إلا إذا قامت بينها علاقة تسمح بالقياس. يقول القاضى عبد الجبار: و اعلم ، أن المواضعة إنما تقع على المشاهدات وما جرى مجراها لأن الأصل فيها الإشارة على ما بيناه. فإذا ثبت ذلك فيجب متى أردنا التكلم بلغة مخصوصة أن نعقل معانى الأوصاف والأسهاء فيها في الشاهد، ثم ننظر: فيا حصلت فيه تلك الفائدة نجرى عليها الاسم في الغالب ، وهذا في بابه مهنزلة معرفة ما له أصل في الشاهد، في أنه يجب أن يعلم أولا ثم ينبني عليه الغائب على المائد.

وإذن فالمواضعة صنفان : مواضعة وأصل ، ومواضعة و فرع ، الأولى تتم مباشرة عن طريق المشاهدة ، والشائية تتم استدلالا عن طريق الفياس ، قياس الغائب على الشاهد ، لا يصح إلا إذا كانت هناك علاقة مشابهة (قرينة أو أمارة أو دليل أو وصف مناسب . . .) تجمع بين الشاهد والغائب ، بين الأصل والفرع . ومن ثم فلا يجوز نقل لفظ من المعنى الذي وضع له أولاً بالمواضعة المباشرة إلى معنى آخر ، إلا إذا كانت هناك قرينة تسمع بذلك النقل . ومن هنا كانت شروط التاويل عند المعتزلة ثلاثة : المواضعة ، وقصد المتكلم ، والقرينة أو و الدليل ، الذي يسمح بنقل اسم من معنى إلى معنى آخر .

وهكذا فيها أن القرآن نزل بلسان عربي مبين فإن أول شرط لفهمه هو المعرفة بهذا اللسان ، والتقيد بالمعنى الذي تدل عليه كلماته وعباراته فيها هو متعارف في اللغة العربية ومتواضع عليه فيها . وهذا شرط المواضعة ، وهنا لا تعنى معرفة المعنى الظاهر من العبارات ، كها استعمله العرب وحسب ، بل تعنى كذلك المعرفة بالمعنى أو المعانى المجازية التي يستعملون فيها تلك الكلمات والعبارات . ذلك لأن المعنى المجازي للكلمة أو العبارة لا يكون من وضع الفرد واختياره ، بل من وضع الجماعة ، ومن ثم فهو خاضع للمواضعة كذلك .

غير أن المعرفة بلسان العرب والتقيد بشرط المواضعة لا يكفى ، إذ لابد من شرط آخر هو المعرفة بقصد المتكلم . ولكن كيف ، والامر يتعلق بالقرآن كلام الله ؟ هنا يلجأ المعتزلة مرة أخسرى إلى منهجهم

المفضل: الاستدلال بالشاهد على الغائب. ذلك لأنه إذا كان بإمكاننا معرفة قصد المتكلم في الشاهد و معرفة اضطرارية ، (حسية . . .) ، إما بالسماع منه ، أو بالخبر الصحيح عنه ، أو بكون بجال مشاهدته هو بجال مشاهدتنا نفسه ، فإن المعرفة بقصد المتكلم فيها هو خارج عن نطاق مشاهداتنا وتجاربنا يتم بالاستدلال عليه ، قياسا على قصد المتكلم في الشاهد . وفي هذا المعنى يقول القاضى عبد ألجبار: و إن طريق الكلام في الشاهد صح أن يدل بالمواضعة والقصد ، ولنا طريق إلى معرفة الكلام بالإدراك والمواضعة ، ويالإخبار وما يجرى بجراها ، والقصد بالاضطرار ، فصح عند ذلك أن يعرف به الغرض ويصير كالدلالة في الشاهد . ولا يصح أن نعرف قصده تعمالي بالاضطرار لتعذر ذلك على التكليف ، فوجب أن نعرف قصده تعمالي بالاضطرار لتعذر ذلك على التكليف ، فوجب أن نعرف بالاستدلال المناهد .

ومن هذا الشرط الشالث وهو وجود علامة أو أمارة تسمح بالاستدلال بشاهد معين على غائب معين ، ويسميها المتكلمون الدليل ، والفقهاء العلة ، والبلاغيون القرينة . فالأمارة التي تسمح بالجواز أو العبور من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازى في الأساليب البلاغية لا تختلف في وظيفتها عن والعلة ، التي تسمح بتمديد حكم الإصل إلى الفرع في القياس الفقهي والنحوى ، ولا عن والدليل ، الذي يسمح بالانتقال من الشاهد إلى الغائب في الاستدلال عند المتكلمين . وبما أننا سندرس بتفصيل هذا النوع من الاستدلال بشروطه وآلياته وإشكالياته في مختلف العلوم البيانية الاستدلالية المتدلالية المتدلة في إطار نظريتهم في التأويل .

تجد نظرية التأويل عند المعتزلة أساسها ومتطلقها ، يُل ومبررها ، في القرآن نفسه . فالقرآن ينص كها هو معروف على أنه يضم آيات محكمات هن أم الكتباب وأخسر متشبابهات (<sup>47)</sup> ، ومن ثم فمن الضروري رد المتشاب إلى المحكم ، وهذا همو التأويسل في المنظور البياني . غير أن هذه العملية ليت بالأمر السهل دوما . فمن جهة لم ينص القرآن ولا الىرسـول عـلى أيــات بعينهــا هي المحكمـــات أو المتشابهات ، ومن جهة أخرى هناك آيات تتعلق بمـوضوع واحــد ، كـالجبر والاختيـار مثلا ، يصعب تمييـز المحكم فيها من المتشـابه ، لتساويهها في الوضوح ، ولعدم وجود أماره أو قرينة ترجح احتياراً على آخـر . في مثل هــذه الحالات يؤول الأمـر ، في تعيـين المحكم من المتشابه ، إلى اتخاذ موقف عقبل من القضية المطروحة . ولما كان الانطلاق من موقف عقلي مسبق في مجال تأويل النصوص الدينية عملية من السهل الطعن فيها ، فإنه لابد لتجنب المطاعن ، أو على الأقل لردها ، من تأسيس الموقف العقلي المتخذ تأسيسا دينيا ، أي لابد من إرجاع هذا الموقف إلى و أصل ، ديني . و د الأصل ، الذي يستند إليه المعتزلَّة في هـذا المجال ، مجـال التمييز بـين المحكم والمتشابـه ، هو و العدل الإلَّمَى ، ، وهو ثان الأصول الخمسة التي ينبني عليها مذهبهم كما هو معرُّوف (التوحيد ، العدل ، المنزلة بسين المنزلتـين ، الوعـــدُ والوعيد ، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) .

يقول القاضى عبد الجبار فى معرض الرد عملى و الملحدة المذين يوردون وجوها من المطاعن ، فى القرآن ، مثل : و ادعاؤ هم أن القرآن يناقض بعضه بعضا ويدافعه . . . وسؤ الهم عن وجه الحكمة فى أن جعل الله القرآن بعضه محكما ويعضه متشابها ، ... يقول : و وجوابنا

القاطعة التي لا تحتمل (الشك) ، نعلم أنه لا يفعل ما يفعله إلا وله وجه من الحكمة في أفعاله تعالى . وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجوها لا مزيد عليها . أحد الوجوه : أنه تعالى لما أن كلفنا النظر وحثنا عليه ونهانا عن التقليد ومنعنـا منه ، جعـل القرآن بعضـه محكما وبعضـه متشابها ، ليكون ذلك داعيـا لنا إلى البحث والنــظر ، وصارفـا عن الجهل والتقليد . والثاني أنه جعـل القرآن عـلى هذا الـوجه ليكـون تكليفنا به أشق ، ويكون في باب الثواب أدخل ، وذلك شائع . فإن القديم تعالى إذا كان غرضه بالتكليف أنيعرضنا إلى درجة لآتنال إلا بالتكليف ، فكل ما كان أدخل في معناه كان أحسن لا محالة . والثالث أنه تعالى أراد أن يكون القرآن في أعلى طبقات الفصاحة ليكون علمًا دالا على صدق النبي عليه السلام ، وعلم أن ذلك لا يتم بالحقائق المجردة ، وأنه لابد من سلوك طريقة التجوز والاستعارة ، فسلك تلك الطريقة ليكون أشبه بـطريقة العـرب وأدخل في الإعجـاز ( . . . ) فالمحكم ما أحكم المراد بظاهره ، والمتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك إلى قرينة ، والقرينة إما عقلية أو سمعية . والسمعية إما أن تَكُونَ في هذه الآية إما في أولها أو آخرها ، أو في آية أخرى من هذه السورة أو من سورة أخرى ، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل ، أو في إجماع من الأمة ، فهذه حال القرينة التي نعرف بها المراد بالمتشابه ونحمله على المحكم ،(\*\*).

وهكذا فوجود آيات عكمات وأخر متشابهات ، في الفرآن ، ليس الهدف منه إيضاع العقول في اللبس ولا حمل المؤمنين على التسليم والتقليد ، الأمر الذي لا يليق بأفعال الله ولا يجوز في حقه ، وإنحاكان الذلك بمتضى و العدل الإلمى ، الذي يعنى أن الله لا يفعل القبيح وإنحا يفعل الأصلح لعباده . ووجه العدل ، أو الصلاح ، في كون القرآن يضم المحكم والمتشابه هو إتاحة الفرصة لنا لنجتهد في رد المتشابه إلى المحكم إجتهادا نستحق به الثواب . وهكذا قالاجتهاد بهذا المعنى إنحا يرمى إلى إظهار الوحدة والانسجام في الخطاب القرآن ، وذلك هو التأويل ، والتأويل كما رأينا لا يصبح إلا اعتمادا على قرينة مصعية ، تؤخذ من القرآن أو السنة أو الإجماع ، أو على قرينة عقلية . وإذا كان القاضى عبد الجبار لم يفسر في النص السابق كيفية الوصول وإذا كان القاضى عبد الجبار لم يفسر في النص السابق كيفية الوصول المحدة في إحكام هذه الأصول بما يضيق عنه هذا الوضع ، ، فإنه ، في الجهد في إحكام هذه الأصول بما يضيق عنه هذا الوضع ، ، فإنه ، في مكان آخر ، وعلى وجه التحديد في كتابه و متشابه القرآن ، ، يدلى بتفاصيل جد مهمة نوجز منها ما يهمنا هنا فيها يلى :

يصنف القاضى عبد الجبار الخطاب الشرعى إلى صنفين :
واحدهما يتصل بالخطاب نفسه وموضوعه ، ولنقل : منظوم الخطاب ، و و الآخر بما يدل الخطاب عليه من الأحكام العقلية والسمعية ، ولنقل معقول الخطاب . والصنف الأول قسمان : و احدهما يستقل بنفسه في الإنباء عن المراد ، فهذا لا يحتاج إلى غيره في كونه حجة ودلالة . والثاني لا يستقل بنفسه فيها يقتضيه ، بل يحتاج إلى غيره عنسره ، وهو قسمان : و احدهما يعرف المراد به وسذلك الغير عجموعهها ، والثاني يعرف المراد به بذلك الغير بانفراده ، وهو لمن ثم كون الأقسام ثلاثة . أما الصنف الثاني من الخطاب الشرعي ـ وهو المتصل بما يدل عليه الخطاب من الأحكام \_ فهو قسمان كذلك :

و أحدهما يدل على ما لولا الخطاب لما صح أن يعلم بالعقل ، والأخر يدل على ما لولاه لأمكن أن يعرف بأدلة العقول . ثم ينقسم ذلك : فقيه ما لولا الخطاب لأمكن أن يعلم بأدلة العقول ، ويصح أن يعلم مع ذلك بالخطاب ، فيكون كل واحد كصاحبه في أنه يصح أن يعلم به الغرض . وفيه ما لولا الخطاب لأمكن أن يعلم بالعقل ولا يمكن أن يعلم إلا به ، و وبذلك تكون أقسام هذا الصنف ثلاثة ، كالصنف الأول . القسم الأول هو الأحكام الشرعية ، فإنها إنما تعلم بالخطاب وما يتصل به ، ولولاه لما صح أن تعلم بالعقل الصلوات الواجبة وما يتصل به ، ولولاه لما صح أن تعلم بالعقل الصلوات الواجبة

ولا شروطها ولا أوقاتها ، وكذلك سائر العبادات الشرعية . والقسم الثانى ، هو مثل القول إنه عز وجل « لا يُرى » ، لأنه يصح أن يُعلم سمعا وعقلا ، وكذلك كثير من مسائل الوعيد . وأما القسم الثالث ، فمثل التوحيد والعدل ، لأن قوله تعالى « ليس كمثله شيء » ، و « لا يظلم ربك أحدا » ، لا يُعلم به التوحيد والعدل « لأنه متى لم يتقدم للإنسان المعرفة بهذه الأمور لم يعلم أن خطاب تعالى حق ، فكيف يحكنه أن مجتج فيها إن لم تتقدم معرفته به لم يعلم صحته » ( فك ) . والجدول التالى يوضح هذا التصنيف وأقسامه :

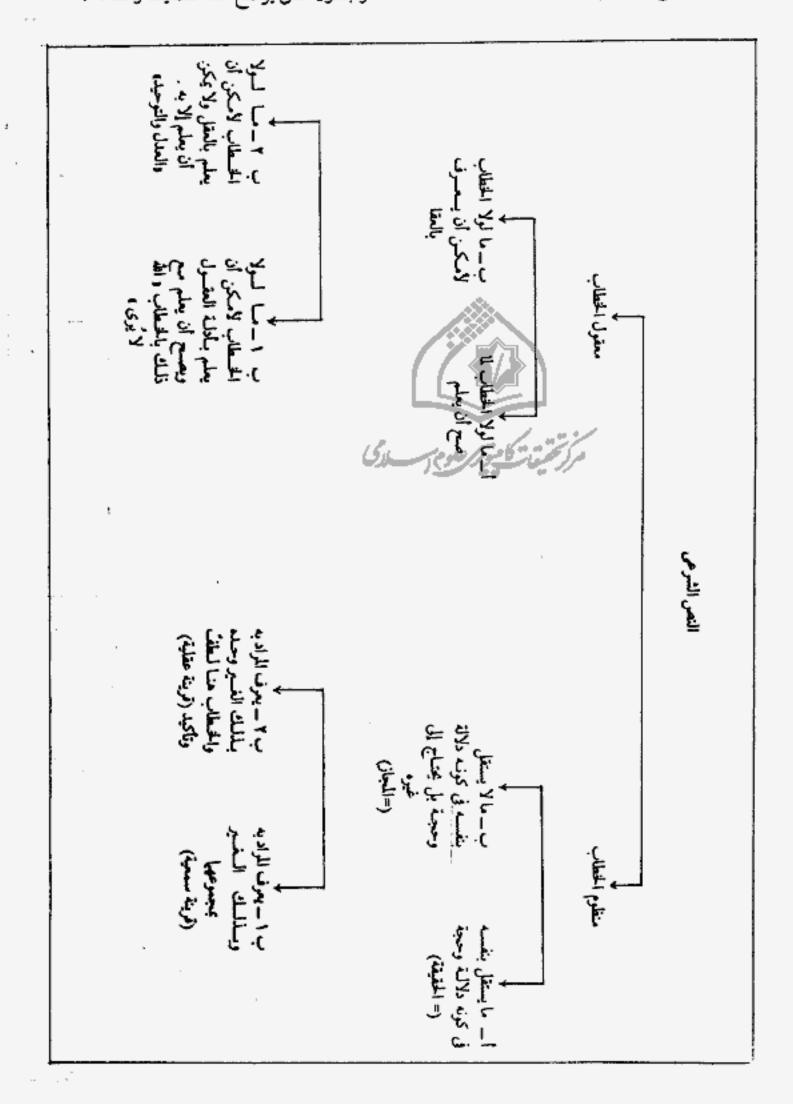

يتبين عن هذا الجدول أن القاضى عبد الجباريقيم نوعا من التوازى بين منظوم الخطاب ومعقوله فى النص القرآن . والمعتزلة كها نعرف ، بل البيانيون عموما ، لا يتحدثون عن العقل إلا بوصفه أحد طرفى الزوج : النقل/العقبل ، بمعنى أن التفكير فى العقبل ، عندهم ، يكون فى حضور و الشرع ، دوما . وهذا ليس راجعا إلى أنهم يعدون الشرع والعقل سلطتين متنازعتين ، بل لأنهم يسرون أن العقل إنما يتحدد من خلال وظيفته كمدافع عن الشرع أو كشارح له .

وهكذا فعندما يتعلق الأمر بنص شرعى واضح مستقل بنفسه في كونه حجة (أ) فإن دور العقل ينعدم تماما ، ويصبح معقول الخطاب (أ) متوقفا على وجود النص لا غير . أما عندما يتعلق الأمر بنص غير مستقل بنفسه في معرفة المراد منه بل يحتاج إلى غيره (ب) ، فإن العقل يجد مكانا له فيه إما لأن هذا النص يتضمن قرينة يتوقف فهم المراد من النص على استثمار العقل لها بوصفها دليلا وأمارة (ب أ) ، وفي هذه الحالة يكون دور العقل في الكشف عن المعنى مكافئا لدور النص في ذلك (ب ۱) ، وأما لأنه ، أي النص لا يدل بنفسه ولا يتضمن قرينة ، وإنما دوره التنبيه والتأكيد (ب ۲) ، وفي هذه الحالة يكون على العقل أن يبحث عن قرينة عقلية تؤسس المعنى الذي يجب أن يفهم من العقل أن يبحث عن قرينة عقلية تؤسس المعنى الذي يجب أن يفهم من النم

وإذا نحن أردنا اختصار هذه الأقسام ببإدماج بعضها في بعض والنظر إليها من الزاوية التي تهمنا هنا ، زاوية العلاقة بين اللفظ والمعنى ، أمكن القول : إن اللفظ إما أن يدل على معنى هو المعنى المراد نفسه ، ولا دور للمقل في هذه الحالة الا استيعاب المعنى اعتمادا على معطيات الخطاب وحدها ، وإما أن يبدل على معنى يبراد منه معنى آخر ، ودور العقل في هذه الحالة هو استنباط هذا المعنى اعتمادا على معطيات الخطاب . وإما أن يكون بجرد منبه على معنى يستدل عليه العقل بنفسه ، ويكون الخطاب في هذه الحالة لطفا من الله وتأكيدا . في الحالة الأولى يكون العقل أداة فهم واستيعاب ، وفي الحالة الثانية أداة شرح واستنباط ، وفي الحالة الثالثة أداة تأويل واستنتاج ، ولكنه في جميع الحالات لا يكون مستقبلا بنفسه مستغنيا عن الخطاب الشرعى ، بل إنه إنما يكتسب نوعا من الاستقلال من خلال الخطاب نفسه ، فيضيق استقلاله إلى درجة الصفر إذا كان الخطاب عكها ، ويتسع كثيرا إلى درجة تميل باستقلاله إلى مستوى المائة في المائة عندما يكون الخطاب متشابها .

هنا تحضر أمام ناظرنا التصنيفات نفسها التي تعرفناها ، قبل ، عند علياء أصول الفقه ، سواء منها التي تتعلق بأقسام اللفظ على حسب درجة الوضوح والخفاء ، من المحكم إلى المتشابه (جدول أ) ، أو تلك التي تتعلق بأصناف الدلالة (جدول ٢) . بل إن تصنفيات القاضى عبد الجبار تذكرنا بتصنيف الشافعي لأقسام البيان . في جميع هذه التصنيفات هناك طرفان : الأول يسمى تبارة بده ما لا يحتاج إلى بيان ۽ ، وتارة بده ما يستقل بنفسه في كونه حجة ودلالة ) . أما المطرف الشاني فيسمى تسارة بده ودلالة ) . أما بده المتشابه ۽ ، وتارة بده دلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء ) أو د دلالة المطرف الشاني فيسمى تسارة بده ما يحتاج إلى بيان ۽ ، وتارة بده ما يستقل بنفسه في كونه حجة ودلالة ) . أما بده المنفوم ۽ ، وتارة بده ما يستقل بنفسه . . . » . الطرف الأول يمثل المفهوم ۽ ، وتارة بده ما يستقل بنفسه . . . » . الطرف الأول يمثل المفهؤ أو منظوم الخطاب ، والطرف الثاني يمثل المعني أو المعقول من اللفظ أو منظوم الخطاب ، والطرف الثاني يمثل المعني أو المعقول من

الخطاب . ومهمة الأصولى ، فقيها كان أو متكليا ، هي ضبط العلاقة بين هذين الطرفين ؛ هي وضع قوانين لتفسير الخطاب البياني وتحصيل معناه .

ولكن الخطاب البيان ليس بيانيا لأنه مفيد للمعنى وحسب بل أيضا لأنه بليغ ومفحم ، ويصل فى القرآن إلى ذروة الإعجاز . فأين يكمن سر البلاغة والإعجاز فى هذا الخطاب ، هل فى لفظه أم فى معناه أم فيها معا ؟

تلك هي المسألة الرئيسية التي سيدور الكلام حولها في الصفحات التالية .

# ثانيا ــ نظام الخطاب ونظام العقل

- 1

لم يكن و التأويل ، هو المحور الموحيد الذى استقطب اهتمام المتكلمين في العلاقة بين اللفظ والمعنى ، بل كان هناك محور آخر جمع بين اهتمام المتكلمين والبلاغيين ، بل البيانيين باختلاف اختصاصاتهم . إنه و إعجاز القرآن ، : هل القرآن معجز بالفاظه أم بهعانيه أم بها معا ؟ ويمتاز البحث في هذا المحور بكونه جمع بين التيارين الرئيسيين في الدراسات البيانية : التيار الذي عنى بصفة خاصة بوضع قوانين لتفسير الخطاب البياني ، والتيار الذي عنى بوضع شروط لإنتاج الخطاب نفسه . وكان من نتائج النظر إلى مسألة الإعجاز من الزاويتين معا أن تحول البحث البياني في إشكالية اللفظ والمعنى من مستوى العلاقة الاعتودية بينها ( الإعراب ، المدلالة ، قصد المتكلم ) إلى مستوى العلاقة الافقية بين تراكيب الكلام وصيغ المعانى ، بين نظام الخطاب ونظام العقل ، مما كانت نتيجته الكشف بوضوح عن الطابع الاستدلالي للأساليب البيانية البلاغية العربية ، ومن ثم عن نوع فاعلية العقل البياني نفسه ، كما سنرى عبر فقرات هذه الدراسة .

لنبدأ أولا بتحديد الإطار التاريخي للمسألة .

كان من جملة الاعتراضات التي واجه بها خصوم الإسلام القرآن أيام النبوة ، قول بعضهم إنما هو كلام بشر ، فتحداهم القرآن أن يأتوا بشيء مثله . فلما لم يفعلوا عد ذلك عجزا منهم ، وفي الوقت ذاتــه إعجازا للقرآن وتأكيدا لمصدره الإلمي . وعندمـا انتهت الفتوحـات واستقرت الدولة العربية الإسلامية وبدأ الاحتكاك الحضاري والتسراع الثقافي داخل المجتمع الإسلامي الذي كان يضم أقليات دينية وجماعات إثنية مناهضة للدين الإسلامي وللحكم العربي ، طرحت من جديد مسألة إعجاز القرآن . كان المناهضون للحكم العربي من الأقليات الدينية ، والمانوية بخاصة ، يطعنون في القرآن وفي مصدره الإلمي بدعوي أن معانيه معروفة لا جديد فيها ، وأن ما فيه من أخبار مستقى من التوراة أو من الموروث القديم بصورة عامة . وقد كان من الطبيعي أن يتصدى مفكرو الإسلام ، وفي مقدمتهم المتكلمون ، إلى الرد على هذه المطاعن بإبراز وجوه إعجاز القرآن . وقد أراد المعتزلة أن يعطوا لمفهوم و الإعجاز ، القرآن طابعا كليا بحيث يسلم به العربي وغير العربي ، فربطوه بأمور تتصل بالمعنى لا باللفظ كإخباره بالغيب : و الغيب؛ في الماضي أي حكايته لأحوال الأمم الماضية التي لم يكن

العرب أيام النبوة يعرفون عنها ببيئا ، ود الغيب ، في المستقبل كإخباره بهزيمة الروم قبل وقوعها . . السخ . أما الجمانب الآخر من القرآن الجانب البلاغي ، جانب اللفظ ود نظم ، الكلام ، فمنهم من عد العرآن ، معجزا بذاته ، بمعني أن البشر عاجزون بطبيعتهم عن الإتيان بثله ، ومنهم من عده معجزا بتدخل الإرادة الإلحية التي منعت العرب وصرفتهم عن الإتيان بشيء مثله . ويعرف هذا الرأى بـ د القول بالصرفة ، وينسب إلى المعتزلي المشهور إبراهيم بن سيار النظام بالمتوفي سنة ٢٣١ هـ الذي يروى عنه قوله : د والآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب . أما التأليف والنظم فقد يجوز أد دئها أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثها فيهم وردي).

لقد أثار هذا المسلك في و الكلام ، على إعجاز القرآن ردود فعل من داخل الدائرة البيانية نفسها . ذلك أن القرآن قد عُدّ منذ أيام النبوة أنه معجز لا بمعانيه وحسب ، بل أيضا ، ولربحا بالدرجة الأولى ، بفصاحته وبلاغته ؛ أي بنظمه . وكها حدث في مسائل أخرى في علم الكلام ، فإن الأطروحات التي واجه بها المعتزلة خصوم الإسلام قد أثارت اطروحات مضادة من جانب أهل السنة ، خصوصا بعد أن تم إخماد أصوات الطاعنين في الدين الإسلامي المعارضين لدولته العربية . وهكذا أصبحت مسألة ما إذا كان القرآن معجزا بنظمه وتأليفه ، أم بمعانيه فقط ، أم بنظمه ومعانيه معا ، من القضايا الفكرية التي استقطبت اهتمام المفكرين البيانيين ، متكلمين كانوا أو في غير متكلمين كانوا أو في غير متكلمين . ومن ثم أصبحت إشكالية اللفظ والمعني هي الموضوع متكلمين . ومن ثم أصبحت إشكالية اللفظ والمعني هي الموضوع الرئيسي في المناقشات التي دارت ، وتدور إلى اليوم ، حول ظاهرة والإعجاز ، في القرآن .

كيف نوقشت هذه الإشكالية في هذا المجال ؟

لابد من القول ، باديء ذي بدء ، إن الذين خاضوا في هذه المسألة بعمق وتفصيـل كانـوا ، أساسـا ، من المتكلمين البـلاغيين ؛ أعنى المتكلمين الذين كانت تستهويهم المناقشات حول مقومات البلاغة والبيان أكثر مما كانت تجذبهم المناقشات حول المسائل الميتافيزيقية . ومن هنا كان ذلك التداخل الذي لاحظه كثير من الباحثين بين الحجاج الكلامي حول إعجاز القرآن ، والتحليل البلاغي الصرف . وهذا شيء مبرر ومفهوم : فالمتكلم الذي كان مشغولا ببيان وجوه إعجاز القرآن داخل الدائرة البيانية ولفائدتها ، كان عليه أن يكون على معرفة بالأساليب البلاغية العربية متذوقًا لها ، كما أن البلاغي أو الناقد الأدبي الذي كان مهتها بتحليل مظاهر البلاغة وآلياتها في الخطاب العربي ، كان عليه أن يعتمد القرآن سلطة مرجعية ، لكونه بمثل بنظمه وطرق تعبيره أعلى مراتب البيان العربي . ومن هنا اتجهت المناقشات الكلامية في موضوع اللفظ والمعنى اتجاها بلاغيا ، واتجهت المناقشات البلاغية في الموضوع نفسه اتجاها كلاميا ، والنتيجة اصطباغ البحث البسلاغي العربي بالصبغة : الكلامية ؛ ، وهو ما يسميه الباحثون المعــاصـرون المهتمون بالبلاغة العربية بـ ﴿ طغيـان التحليل العقــل ؛ فيها . وإذا أضفنا إلى ذلك أن علماء أصول الفقه كانوا معنيين بالموضوع نفسمه لانصراف قسم كبير من اهتمامهم إلى ضبط وجوه دلالة الألفاظ على المعانى ، في القرآن بخاصة ، كيا بينا ذلك من قبل ، أدركنا الظروف والعوامل التي جعلت التحليل البلاغي في الأدبيات العربية البيانيـة

تتجه اتجاها و منطقيا ) ، سواء مع من يعد مؤسس علم للبلاغة العربية : عبد القاهر الجرجان الأشعرى ، أو من يعد مقننا لها منظها لقضاياها داخل قوالب نهائية : أبو يعقوب السكاكي المعتزلي .

۲

يمكن عد نظرية و النظم و عند عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة ولا هم ، التي عرضها في كتابيه الشهيسرين ( دلائه الإعجاز) و أسرار البلاغة ) ، ويصورة خاصة في الأول منها، يمكن عدها تنويجا لمناقشات واسعة متشعبة حول الإشكالية التي يطرحها الزوج : اللفظ/المعنى و مناقشات دامت أكثر من قرنين ونصف ، أسهم فيها متكلمون من أمثال الجاحظ ٥٥٥ هـ ، وأبي على الجبائي ٣٠٣ هـ ، وابنه أبي هاشم ٣٠١ هـ ، والرماني ٣٨٤ هـ ، والباقلاني ٤٠٠ هـ ، والقاضى عبد الجبار ١٤٥ هـ ، ويلاغيون ونقاد شعر ونثر من أمثال الجاحظ نفسه ، وقدامة بين جعفر ٧٧٧ هـ ، وأبي هلال أمثال الجاحظ نفسه ، وقدامة بين جعفر ٧٧٧ هـ ، وأبي هلال ألعسكرى ٣٠٥ هـ ، وابن رشيق ٤٥٦ هـ ، وغيرهم من الكتاب ذوى الثقافة العامة المتنوعة كأبي حيان التوحيدي ٤١٤ هـ . . . الخ .

وهكذا فطوال الفترة التي عرفت أزهى عصور الثقافة العربية ، من القرن الثالث إلى الخامس الهجرى كانت إشكالية اللفظ والمعنى على رأس القضايا البيانية التي استأثرت باهتمام المتكلمين والبلاغيين فضلا عن النحاة واللغويين وعلياء أصول الفقه . وإذا كان تفكير النحاة واللغويين في هذه الإشكالية قد تركز حول والإعراب، في ارتباطه بد و منطق ، اللغة العربية ، وإذا كان اهتمام الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين قد تركز ، داخل الإشكالية نفسها ، على مسألة الذلالة من والمتكلمين قد تركز ، داخل الإشكالية نفسها ، على مسألة الذلالة من فبل على المتكلمين البلاغيين ، والبلاغيين المتكلمين سيعيشون الإشكالية فإن المتكلمين البلاغيين ، والبلاغيين المتكلمين سيعيشون الإشكالية ذاتها بتركيز اهتمامهم على جانب آخر ، جانب المفاضلة بين اللفظ والمعنى في العملية البيانية البلاغية .

كان الجاحظ ، فيها يبدو ، أول من دشن النقاش في هذا الموضوع ، أو على الأقل هو الذي أعطاه أبعادا خاصة ؛ وذلك حينها أعلى من شأن اللفظ في حساب المعني في نص له مشهور يقول فيه: و المعاني مطروحة على الطريق يعرفها العجمي والعرب والبدوي والقروي والمدني ، وإنما الشأن في إقامة الوزن ، وتخير اللفظ ، وسهولة المخرج ، وكثرة الماء ، وصحة الطبع وجودة السبك ع(٤٧) . وعلى المرغم من أنه أبمرز في نصوص أخرى له أهمية و المعنى ۽ في العملية البيانية ، وعلي الرغم من أن سياق كثير من مقاطع كتابه ﴿ البيان والتبيين ﴾ ، التي يتحدث فيها عن و اللفظ ، ، يدل عَلى أنه يقصد لا اللفظ المفـرد بل مـا ينتظم بالألفاظ من العبارات ، شعرا ونثرا ؛ الأمر الذي يجعل منــه الملهم لنظرية ، النظم ، أنتي سيشيدها الجرجان ــ على الرغم من هذا وذاك فقد أخذ منه كثير بمن جاءوا بعده جانبا واحدا هو إبرازه لأهمية اللفظ في العملية البيانية ، وذهبوا مذهبا قصيا في هذا الشأن ، كما فعمل أبو هلال العسكرى الذي نقرأ له قوله: « فإذا كان الكلام قد جمع العذوبة والجزالة ، والسهولة والرصانة ، مع السلامة والنصاعة ، واشتمــل عل الرونق والطلاوة ، وسلم من حيف التأليف ، وبعد عن سماجة التركيب ، وورد على الفهم الثاقب ، قبله ولم يردّه ، وعـل السمع العصيب ، استوعبه ولم بمجَّه ﴾ . ثم يضيف مستعيدا ما قاله الجاحظُ

في النص السابق فيقول: و وليس الشأن في إيراد المعانى ؛ لأن المعانى يعرفها العربي والعجمى ، والفروى والبدوى ، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه ، وحسنه وبهائه ، ونزاهته ونقائه ، وكثرة طلاوته ومائه ، مع صحة السبك والتركيب ، والخلو من أود النظم والتأليف . وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا ، ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناه من نعوته التى تقدمت ٤ . ثم يستدل على وجهة نظره تلك بكون و الخطب الرائعة والأشعار الرائقة ما عملت لإفهام المعنى فقط ، لأن الردىء من الألفاظ يقوم مقام الجيدة منها في الأفهام ، وإنما يدل حسن الكلام ، وإحكام صنعته ، ورونق ألفاظ ، وجودة مطالعه ، وحسن مقاطعه ، وبديع مباديه ، وغريب بيانه ، على فضل قائله وفهم منشئه . . وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعانى ه (١٩٠٩) .

ويصنف أبو هلال العسكري المعاني صنفين : صنف يبتدع صاحبه من غير أن يكون له إمام يقتدي به ، وهذا في نظره قليل ، وإنما قد «يقع عليه عند الخطوب الحادثة ، وينتبه له عند الأمــور النازلــة الطارئة ، . ولا يكون لهذا الصنف قيمة إلا إذا صبه صاحبه في قالب لفظى جيد : ٩ ولا يتكل فيها ابتكره على فضيلة ابتكاره إياه ، ولا يغره ابتداعه له ، فيساهل نفسه في تهجين صورت ، فيذهب حبيبه ، ويطمس نوره ، ويكون فيه أقرب إلى الذم منه إلى الحمد ۽ . والصنف الثان من المعاني ، وهو السائد الكثير ، هو : ﴿ مَا يَحْتَذَى بِهِ لَهُ صَاحَبُهُ - على مثال تقدم ، ورسم فرط » (٤٩) ؛ إذ معظم المعاني متداولة ينقلها الخلف عن السلف ، وو ليس لأحـد من أصناف الصائلين عني عن تناول المعاني بمن تقدمهم والصب على قبواليب من سيقهم . ولكن عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من عشارهم ا ويبرزوها في معارض من تأليفهم ، ويوردوها في غير حليتها الأولى ، ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها ؛ فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها نمن سبق إليها ، ومن هنا كانت السرقة في المعاني مباحة شرط أن يكسوها السارق رداء من الألفاظ جديداً . ولذلك قيل : ء إن من أخذ معنى بلفظه كان له سارقا ، ومن أخذه ببعض لفظه كان له سالحًا ، ومن أخذه فكساه لفظا من عنده أجود من لفظه كان هو أولى به نمن تقدمه x<sup>(۵۰)</sup> .

ويطرح ابن رشيق مسألة المفاضلة بين اللفظ والمعنى فى باب خاص من كتابه و العمدة ، يقرر فيه منذ البداية أن و اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ؛ يضعف بضعفه ويقوى بقوته ، مؤكداً أنك و لا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ ، وجريه فيه على غير الواجب الالله ، مضيفاً : أن و أكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى . سمعت بعض الحذاق يقول : قال العلماء : اللفظ أغلى من المعنى ثمنا وأعظم قيمة وأعز مطلبا ، فإن المعانى موجودة فى طباع الناس يستوى الجاهل فيها والحاذق ، ولكن العمل على جودة اللفظ وحسن السبك وصحة التأليف الالمام من البحل على جودة اللفظ وحسن السبك وصحة التأليف الشجاص من البحل من البحر ، فالألفاظ الجزئة تتخيل فى السمع كاشخاص عليها مهابة من البصر ، فالألفاظ المرفيعة تتخيل كأشخاص ذوى دماثة ولين أخلاق ولطافة مزاج (٢٠٠) . والجدير بالإشارة هنا أن هؤلاء الذين كانوا يعطون الأولوية للفظ فى العملية البيانية كانوا يدركون أن ذلك من يعطون الأولوية للفظ فى العملية البيانية كانوا يدركون أن ذلك من يعطون الأولوية للفظ فى العملية البيانية كانوا يدركون أن ذلك من يعطون الأولوية للفظ فى العملية البيانية كانوا يدركون أن ذلك من يعطون الأولوية للفظ فى العملية البيانية كانوا يدركون أن ذلك من

خصائص اللغة العربية وحدها ، وأن الشأن في اللغات الأخرى على غير هذا الاتجاه . ذلك ما أكده الجاحظ نفسه حينها قال : « وقد نقلت كتب الهند ، وترجت حكم اليونان ، وحولت آداب الفرس ، فبعضها ازداد حسنا ، وبعضها ما انتقص شيئا . ولو حولت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن ، مع أنهم لو حولوها لم يجدوا في معانيها شيئا لم تذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم وفطنهم وحكمتهم . وقد انتقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرن ومن لسان إلى لسان حتى انتهت إلينا ، ولسنا آخر من ورثها ونظر فيها هرائه ).

إذا كان هؤلاء البلاغيون قد و أخذوا حريتهم ؛ في الإعلاء من شأن اللفظ على حساب المعنى في العملية البيانية ، ناظرين إلى ذلك على أنه من وخصوصية ، اللغة العربية ، متخذين من وكلام العرب ، إطارا مرجعيا عاما لهم ، فإن المتكلمين الـذين خاضوا في مسألة الإعجاز القرآن لم يكونوا يمتلكون مثل تلك . الحرية ، ؛ إذ كان عليهم أن يسراعوا جبانب المعنى في النص القرآني مسراعاتهم لجبانب اللفظ . ولذلك نجدهم يرجعون بالعملية البيانية البلاغية إلى اللفظ والمعنى معا : إلى وجود التوافق والتكامـل بينهها . يقــول أبو هــاشــم الجبائي : « إنما يكون الكلام فصيحا لجزالة لفظه وحسن معنــاه ، ولابد من اعتبار الأمرين ، لأنَّه لو كان جزل اللفظ ركيك المعنى لم يعد فصيحاً ، وإذن يجب أن يكون جامعاً لهذين الأمرين . وليس فصاحة الكلام بأن يكون له نظم نحصوص ، لأن الخطيب عندهم قد يكون أفصح من الشاعر والنظم مختلف، إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة . وقد يكون النظم واحدا وتقع المزية في الفصاحة . فالمعتبر ما ذَكَرْنَاهُ ؛ لأنه يتبين في كل نظم رطريقة ، وإنما يختص بالنظم بأن يقع لبعض الفصحاء معنى يسبق إليه ثم يساويه فيه غيره من الفصحاء فيسماويه في ذلسك النظم ، ومن يفضمل عليه فَضَلَه في ذلسك النظم »<sup>(٥٥)</sup> .

أما الرمان الذي جعل وجوه إعجاز القرآن سبعة ( = عدم ورود المعارضة من طرف العرب مع توافر الدواعي ، التحدي للكافة وظهور عجزهم ، الصرفة ، الإخبار بالغيوب ، نقض العادة بالإتيان بطريقة جديدة تسمو على الطرق المالوفة في الشعر والنثر ، قياسه بالمعجزات الأخرى كقلب العصا ثعبانا ، والبلاغة ) ، فإنه أسهب القول في البلاغة ومراتبها وشروطها مقررا \_ كأبي هاشم \_ أنها ليست في اللفظ وحده ، ولا في المعنى بمفرده ، بل هي في الجمع بينها على طريقة محصوصة حددها بقوله : د إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ وحده ).

ويعكس أبوحيان التوحيدي الذي كان مرآة عصره في المجال الثقافي هذا الاتجاه نحو تقدير كل من اللفظ والمعنى في العملية البيانية البلاغية فيقول: وومن استشار الرأى الصحيح في هذه الصناعة الشريفة علم أنه إلى سلاسة الطبع أحوج منه إلى مغالبة اللفظ، وأنه متى فاته اللفظ الحر لم يظفر بالمعنى الحر ؛ لأنه متى نظم معنى حرا ولفظا عبدا، أو معنى عبدا ولفظا حرا، فقد جع بين متنافرين بالجوهر ومتناقضين بالعنصر ومتناقضين بالعنصر ومتناقضين بالعنصر ومتناقضين بالعنصر ومتناقضين بالعنصر ومتناقضين المعانى ليست في جهة والألفاظ في جهة ، بالعنصر المعانى لا تثبت إلا بحقائق الألفاظ ، فإذا تحرفت المعانى لا تثبت إلا بحقائق الألفاظ ، فإذا تحرفت المعانى للعانى لا تثبت اللهائل المعانى ا

فكذلك تتزيف الألفاظ، فالألفاظ والمعانى متلاحة متواشجة متناسجة و(٥٩). ويرتب أبو حيان التوحيدى منزلة كل من اللفظ والمعنى والتأليف والنظم في العملية البيانية البلاغية على الشكل التالى يقول: و وينبغى أن يكون الغرض الأول في صحة المعنى، والغرض الشانى في تغير اللفظ، والغرض الثالث في تسهيل اللفظ وحلاوة التأليف. فغير الكلام على هذا التصفح والتحصيل: ما أيده العقل التأليف. فغير الكلام على هذا التصفح والتحصيل: ما أيده العقل بالحقيقة وساعده اللفظ بالرقة . يجمع لك بين الصحة والبهجة والتمام، فأما صحته فمن جهة شهادة العقل بالصواب، وأما بهجته فمن جهة جوهر اللفظ واعتدال القسمة، وأما تمامه فمن جهة النظم فمن جهة النظم الذي يستعير في النفس شغفها، ويستثير من الروح كلفها ١٠٠٠).

لا شك أننا هنا نحوم حول نظرية و النظم ، التي ستنضج على يد عبد القاهــر الجرجــاني بعد أبي حيــان التوحيــدي ببضعة عقــود من السنين . غير أن النقلة الأساسية بين هؤ لاء الذين يلحون على التوافق والانسجام بين اللفظ والمعنى أساسا للبـلاغة ، ونـظرية النـظم كما شرحها الجرجاني ، إنما نلمسها بوضوح في ما قرره القاضي عبد الجبار في موضوع الإعجاز القرآني . والحق أن تحليلات القاضي عبد الجبار في هذا المجال تخطو بنا خطوة كبيرة وحاسمة نحو نظريــة النظم الجرجانية ، إلى درجة يصعب معها نسبة شيء آخر للجرجاني سوى شرح الفكرة وتحليلها وإغنائها بالأمثلة . يقول القاضي عبد الجبار : و اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام وإنما تظهـر في الكلام بالضمّ على طريقة غصوصة ، ولابد مع الضمّ من أنْ يُكُونُ لكلُّ كلمة صفة . وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم ، وقد تكون بالإعراب السذى له مسدخل فيه ، وقد تكون بالموقع . وليس لهذه الأقسام رابع ؛ لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة أو حركاتها أو موقعها ، ولابد من هذا الاعتبار في كلُّ كلُّمة ، ثم لابد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض ؛ لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة ، وكذلك لكيفية إعرابها وحركاتهـا وموقعهـا . فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون ما عداها ۽ . ثم يضيف : ﴿ فَإِنْ قَالَ ﴿ = مُعْتَرَضَ ﴾ فقد قلتم في أن جملة ما يدخل في الفصاحة حسن المعني ، فهل اعتبرتموه ؟ قيل له : إن المعانى ـــ وإن كان لابد منها ـــ فلا يظهر فيها المـزية ، فلذلـك نجد المعبرين عن المعنى الواحد يكون أحــدهما أفصــح من الآخر والمعنى متفق . . على أننا نعلم أن المعان لا يقع فيها تزايد . فإذن يجب أن يكون الذي يعتبر عنده ، الألفاظ التي يعبر جا عنها . فإذا صحت هذه الجملة ، فالذي تظهر به المزية ليس إلا الأبدال التي تختص الموقع ، أو الحركات التي تختص الإعراب ، فبذلك تقع المباينة ،(٢١) .

هكذا يبدو واضحا أن نظرية و النظم ، كما شيدها عبد القاهر الجرجان - التى سنعرض لخطوطها العامة بعد قليل - إنما هى امتداد وتتويج لمناقشات البلاغيين والمتكلمين لمسألة شغلت الفكر البياني عبر العصور : مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى . ومن هنا يتبين خطأ القول بأن البيان العربي قد تحول مع عبد القاهر من الأدب إلى الفلسفة تحت تأثير و الغارة الهيلينية ، ؛ هذه و الغارة ، المزعومة التى جعلت عبد القاهر الجرجاني بحسب هذا الزعم و فيلسوفا يجيد شرح أرسطو عبد القاهر الجرجاني بحسب هذا الزعم و فيلسوفا يجيد شرح أرسطو والتعليق عليه ، (٢٦٠) . كلا ، إن نظرية و النظم ، كها قررها عبد القاهر الجرجاني قد فكر فيها داخل الحقل المعرفي البياني ، موظفا معطيات الجرجاني قد فكر فيها داخل الحقل المعرفي البياني ، موظفا معطيات

هذا الحقل ، مستجيبا لاهتماماته ، معبىرا عن مرحلة من مىراحل نموه ؛ نمو الوعى بالذات . أما المنطق اليوناني فلم يكن له أثر في هذه النظرية ، بل لقد جاءت هذه النظرية تتويجا لتيار فكرى نشأ وتطور وأخذ يتبلور ويتميز من خلال طرح نفسه بما هو د أنا ؛ عربي إسلامي بياني ، بديل عن د الآخر ؛ اليوناني د الدخيل ؛ .

وما يهمنا تأكيده هنا من خلال الإشارة مرة أخرى إلى ما يعنى لد و الغارة الهيلينية ، من تأثير على البيان العربي هو أن السقوط في مثل هذه المزاعم إنما يرجع إلى ذلك الاعتقاد الخاطيء الذي كرسه بعض المستشرقين ، الذي يقول بتأثر المتكلمين بالمنطق اليوناني في جميع المجالات بما فيها بجالات الأبحاث البيانية . هذا في حين أن الواقع التاريخي يؤكد أن المنطق اليوناني لم يبدأ توظيفه في الدائرة البيانية من التاريخي يؤكد أن المنطق اليوناني لم يبدأ توظيفه في الدائرة البيانية من أجل و تأسيس ، قضاياها وأطروحاتها إلا مع الغزالي وبعده ؛ أي ابتداء من العقد الأخير من القرن الخامس الهجري ، أي بعد وفاة عبد التاعر نفسة ، وهذا عند الأشاعرة وحدهم . أما المعتزلة ، وكذا الاشاعرة قبل الغزالي ، فقد كانوا ينظرون له و البيان العربي ، منهجا الأشاعرة قبل الغزالي ، فقد كانوا ينظرون له و البيان العربي ، منهجا ورؤية ، من حيث هو عالم معرفي مستقل . ومن ثم فإن التطورات التي عرفها إنما كانت نتيجة نموه الذاق ؛ هذا النمو الذي سار في الاتجاه ذاته الذي عرفه أول مرة مع عصر التدوين ؛ الاتجاه الذي يطابق بين نظام اللغة ونظام العقل ، بين النحو والمنطق كها رأينا ذلك في صفحات نظام اللغة ونظام العقل ، بين النحو والمنطق كها رأينا ذلك في صفحات سابقة .

وهكذا فكما تجد نظرية و النظم ، الجرجانية أصولها في مناقشـات البلاغيين والمتكلمين السابقين له حول مسألة الاعجاز القرآن وما تفرغ جِمْهِا من مناقشات ، حول المفاضلة بين اللفظ والمعنى ، انتهت إلى مَا رَآيْنَا الْقَاضَى عبد الجبار يقرره من أن المزية البيانية إنما هي في الضم على طريقة مخصوصة ، قوامها الكلمة في ذاتهـا ، واعتبار حــركاتهــا وإعرابها ، واعتبـار موقعهـا في الكلام . أقــول إنه كـما تجد نــظرية ﴿ النظم ﴾ أصولها فيها ذكرناه ، تجـد جذورهــا عند النحــاة بدءا من سيبويه إلى السيرافي . وبما تجدر الإشارة إليه هنا أن أبا سعيد السيرافي يعد أستاذا لأبي على الفارسي الذي ينتمي الجرجان ــ وقد كان متضلعا في النحوـــ إلى مدرسته . ويقول مترجمو هذا الأخير إنه لم يكن له أستاذ غير أبي على الفارسي محمد بن الحسين الفارسي النحوى . فكان عبد القاهر ، مثله مشل ابن جني ، صاحب د الخصائص ؛ من أسرة النحاة ؛ أعِني أنه كان ينتمي إلى تلك الجماعة التي اصطدمت مع المناطقة عادَّةَ النحو العربي منطقاً للغة العـربية ، واللنـطق الأرسطي و نحوا ۽ للغة اليونانية ، رافضة الفصل بين النحو والمنطق على أساس أن هذا يعني بالمعاني وذاك يعني بالألفاظ . يبدو ذلك واضحا في تفكير عبد القاهر وطريقته في التحليل كيا سنرى بعد قليل . وأكثر من هذا استعار عبد القاهر من النحاة ، ولربما من أبي سعيد السيرافي نفسه ، مفهوم و معاني النحو ، الذي فسير به و النظم ، . بل إن مفهوم و الضم ، ومقوماته الثلاثة ( الكلمة ، الحركات ، الموقع ) التي تحدث عنها عبد الجبار قبل ، هـو نفسه مـا كان يعنيـه النحاة بـ د معـاني

يقول السيرافي في مناظرته مع متى : في سياق دفاعه عن النحو ، وعده إياه منطقا للغة العربية : دمعاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكتاته ، وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها ،

وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير ، وتوخى الصواب في ذلك ، وتجنب الخطأ من ذلك ، ويشرح السيرافي الأبعاد المنطقية للبيان العربي فيقول : « وانت إذا قلت لإنسان : كن منطقيا ، فإنما تريد : كن عقليا أو عاقلا أو أعقل مما تقول ، لأن اصحابك ينزعمون أن المنطق هو العقل ، وهذا قول مدخول لأن المنطق على وجوه ، أنتم ( = المناطقة ) منها في سهو . وإذا قال آخر : كن نحويا فصيحاً ، فإنما يريد : افهم عن نفسك ما تقول ، ثم رم أن يفهم عنك غيرك . وقدر اللفظ على المعنى فلا يفضل عنه ، وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه . هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو به . فأما إذا حاولت فرش المعنى ويسط المراد ، فاجعل اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه فرش المعنى ويسط المراد ، فاجعل اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه فرش المعنى ويسط المراد ، فاجعل اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه فرش المعنى ويسط المراد ، فاجعل وين المعانى بالبلاغة ؛ أعنى لوح منها طفر به على هذا الوجه عز وحلا وكرم وعلا . واشرح منها شيئا حتى ظفر به على هذا الوجه عز وحلا وكرم وعلا . واشرح منها شيئا حتى فهذا المذهب يكون جامعا لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق المنتان الحقائق الأشباه الحقائق المنتون جامعا لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق المنتون المنتون جامعا لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق المنتون المنتون المنتون جامعا الحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق المنتون ال

#### - ٣

يكاد النص السابق يلخص نظرية و النظم ، الجرجانية بكاملها ، بل إننا إذا نظرنا إلى هذه النظرية من منظور و تفكيكي ، فإننا لن نجد ما نعزوه من جديد لصاحبها ، عبد القاهر ، إلا الجمع والتأليف بين آراء متناثرة ، ولكن ناضجة ، في مختلف قطاعات الدائرة البيانية ، في النحو والكلام والبلاغة ، حول ضرورة مراعاة التوافق والانسجام بين اللفظ والمعنى . غير أن إسهام عبد القاهر الجرجان في تعميق اللوعي بـالذات ، داخــل الحقل المعــرفي البيان ليس فيــها قالــَه في موضَّوع و النظم ؛ ، بل إن الجديد في تحليلاته ، من وجهة نظرنا ، إنما يكمن فيها لم يقله صراحة ، أعنى فيها كانت تنطوى عليه تحليلاته من معطيات تكشف عن الطابع الاستدلالي للأساليب البيانية البلاغية ، وتقيم مطابقة شبه تامة بين نظام الحطاب ونظام العقل . ويعبارة أخرى إن إسهام عبد القاهر الجرجاني في تنظيم العملية البيانية وإماطة اللثام عن مكوناتها وآلياتها كان إسهاما مضاعفا : فمن جهـة توج المناقشات السابقة حول اللفظ والمعنى ، ومن جهة أخرى انتقل بهذه المناقشات من يستــوى البحث في العلاقــة العموديــة بــين اللفظ والمعني ، إلى مستوى البحث في العلاقة الأفقية بين الألفاظ بعضها مع بعض ، والمعانى بعضها مع بعض : بين نظام الألفاظ ونظام المعاني ، أو نظام الخطاب ونظام العقل . هكذا عمل على مجاوزة إشكاليـة الجاحظ وتدشين القول في إشكالية السكاكي . نعم إن الأمر يتعلق في الحقيقة بإشكالية واحدة ؛ إشكالية اللفظ والمعنى . هـذا صحيح . ولكن الانتقال بها من المستوى الذي طرحها فيه الجاحظ ، إلى المستوى الذي ارتفع بها إليه السكاكي ، كمان يتطلِب نقلة إيبيستمولوجية بالغة الاحمية ، ليس لانها تضيف جديـداً إلى النظام المعـرفي الــذي تمت داخله ، فهـذا ما لم يحـدث قط ، ولا كان في الإمكـان حدوثـه مع الاحتفاظ بالأسس التي قام عليها ، بل لأن تلك النقطة تكشف عما كان مضمراً في تلك الأسس وكان يتم التعامل معه بصورة ضمية ، أعنى بذلك الطابع الاستدلالي الذي يشكل أحد المقومات الرئيسية للعلاقة بين اللفظ والمعنى في النظام المعرفي البياني .

## كيف حقق الجرجاني هذه النقلة الإيبيستمولوجية ؟

ينطلق عبد القاهر الجرجانى فى عرضه لنظرية النظم من الارتباط ارتباطاً مباشرا بمضمون النص الذى نقلناه من قبل عن أبي سعيد السيرافي . يقول الجرجان في مدخل كتابه و دلائل الإعجاز ، و هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو جملة وكل ما به يكون النظم دفعة ، وينظر في مرآة تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد التقت له حتى رآها في مكان واحد » .

يربط الجرجاني إذن منذ البداية بين و أصول النحو ، وما به يكون و النظم ، ، محمداً بذلك إطاره المرجعي ( = النحو) الذي سيتحرك بالاستناد عليه ويتوجيه منه ، ثم يدخل مباشرة في الموضوع فيشـرح ما يعنيه بـ د النظم ، في هــذا الإطــار ، إطــاره المـرجعي ، فيقول : ١ معلوم أن ليس النظم سموى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعــل بعضهـا بسبب من بعض . والكلم تـــلاث : اسم وفعــل وحرف ، وللتعليق فيها بينها طرق معلومة ، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : تعليق اسم باسم ، وتعليق اسم بفعل ، وتعلق حرف بهما . فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبراً عنه أو حالاً منه أو تابعـاً له ، صفـةً او توكيداً او عطف بيان ، او بدلاً او عطفاً بحرف ، او بــان يكون الأول مضافاً إلى الثاني ، أو بأن يكون الأول يعمل في الشاني عمل الفعل ويكون الثان في حكم الفاعل له أو المفعول ، وذلك في اسم الفاعِل . . . واسم المفعول . . . والصفة المشبهة . . . أو بأن يكونُ تمييزاً قد جلاه منتصباً عن تمام الاسم ، أو معنى تمام الاسم بأن يكون فيه ما يمنع من الإضافة . . . وأما تعلق الاسم بــالفعل فبــأن يكون فاعلاً له أو مفعولاً فيكون مصدراً قد انتصب به ويقـال له المفعـول المطلق، أو مفعولاً به ، أو ظرفاً مفعولاً فيه زمانــا أو مكانــا . . . أو مفعولاً معه . . . أو مفعولاً له . . . أو بأن يكون منزلاً من الفعل منزلة المفعول ، وذلك في خبر كان وأخواتها والحال والتمييز المنتصب عن تمام الكلام . . . ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء . . . وأما تعلق الحرف بهما فهو ثلاثة أضرب ، أحدها أن يتــوسط بين الفعـــل والاسم ، فيكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها أن تعدى الأفعال إلى ما لا تتعدى إليه بأنفسها من الأسهاء . . . وكمذلك سبيـل الواو الكائنة بمعى ومع ، . . . وكذلك حكم وإلا ، في الاستثناء . . . والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به : العطف وهو أن يدخل الثاني ( = المعطوف ) في عمل العامل في الأول ( = المعطوف عليه ) . والضــرب الشالث تعلق بمجمــوع الجملة ، كتعلق حــرف النفي والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل عليه . وذلك أن من شأن هذه المعانى أن تتناول ما تتناولــه بالتقييــد وبعد أن يسنــد إلى شيء . . . وغتصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد وأنه لابد من مُسْند ومسند إليه . . . وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف أصلا ولا من حرف واسم إلا في النداء . . . وذلك أيضاً إذا حقق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل المضمر ( = أنادى ، أدعو ) . . فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض ، وهي كيا ترى معاني النحو

لعل أول ما ينبغى أن يلفت نظرنا في هذا النص هو ما يكشف عنه من رؤية شمولية لموضوعات النحو العربى ؛ رؤية تضع أمامنا ، وأضحة جلية ، بنية هذا النحو لا بوصفه أبواباً وفصولاً ، بل بوصفه نظاماً من العلاقات هو ذاته نظام العربية من حيث هي لغة ، ونص ، وخطاب . ومن هنا كانت المطابقة التي يقيمها الجرجاني بـين ثلاثـة مفـاهيم تتردد كثيـراً في تحليلاتـه وتشكل و المفهـوم ... المفتـاح ، في نظريته ، هذه المفاهيم هي : النظم ، تعليق الكلم بعضها ببعض ، معاني النحو وأحكامه .

فماذا يعنى الجرجان بهذه المفاهيم عندما يربط ( ســر ) الإعجاز لبيان بها ؟

يلاحظ الجرجان أن النظم ، بمعنى تعليق الاسم بالاسم والاسم بالفعل والحرف بهما على النحو الذي بينه في النص السابق ، موجود في منثور كلام العرب ومنظومه ، ومن ثم فالمزية التي بها يتفاوت الكلام بلاغة و د إعجازاً ، ليست في النظم مطلقاً ، بل في النظم علي وجه الخصوص . ولكى يفرق الجرجان بين نظم ونظم يضرب مثلاً بنظم الحروف في كلمة واحدة ونظم الكلمات في جملة بلاغية : ﴿ إِنْ نَظُمُ الحروف هو تواليها في النطق فقط وليس نظمها بمقتضى عن معني ، ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسيا من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه ، فلو أن واضع اللغة كان قد قال د ربض ، مكان و ضرب ، لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد . وأما نظم الكلم فليس فيه الأمر كذلك ، لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني ، وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس ، فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض ، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق ،(٦٥) . ثم يضيف قائلا : ﴿ وَالْفَائِدَةُ فِي مَعْرَفَةُ هَذَا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق ، بل أن تناسبت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل ١<sup>(١٦)</sup> .

ولكن إذا كان المقصود بالنظم ، البياني المعجز ، مو تناسب دلالة الكلمات وتلاقي معانيها و على الوجه الذي اقتضاه العقل ، أفلا يعنى ذلك أن الإعجاز البياني مرده إلى نظام العقل دون نظام الخطاب ؟ وإذا كان الأمر كذلك فيا الجواب على من يعترض بأن و النظم موجود في الألفاظ على كل حال ، ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص ، ؟

يجيب الجرجاني قائلاً: واعلم أن ما ترى أنه لابد منه من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو الذى طلبته بالفكر، ولكنه يقع بسبب الأول ضرورة من حيث إن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعانى فإنها لا محالة تتبع المعانى فى مواقعها ، فيإذا وجب لمعنى أن يكون أولاً فى النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولاً فى النطق . فأما أن تتصور فى الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه البلغاء فكرا فى نظم الألفاظ ، أو أن يحتاج بعد ترتيب المعانى إلى فكر تستأنفه لان تجمىء بالألفاظ ، أو أن تحتاج بعد ترتيب المعانى إلى فكر تستأنفه لان أنظر حقه و(١٤٠) ، وذلك لأنه و لا يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه ولا أن تتوخى فى الألفاظ ، من حيث هى ألفاظ \_ غير أن تعرف معناه ولا أن تتوخى فى الألفاظ ، من حيث هى ألفاظ \_ غير أن تعرف معناه ولا أن تتوخى الترتيب فى المعانى وتعمل الفكر هناك . فإذا ترتيب الألفاظ ، وأن تتوخى الترتيب فى المعانى وتعمل الفكر هناك . فإذا ترتيب الألفاظ ، وأن تتوخى الترتيب فى المعانى وتعمل الفكر هناك . فإذا ترتيب الألفاظ ، وأن توخى أنها خدم للمعانى وتابعة لها ولاحقة بها ، ترتيب المعانى فى نفسك لم تحتج أن تستأنف فكراً فى ترتيب الألفاظ ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعانى وتابعة لها ولاحقة بها ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعانى وتابعة لها ولاحقة بها ،

وأن العلم بمواقع المعانى في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق ه(٦٨) .

هل يعنى هذا أن البلاغة تحولت إلى منطق ؟ هل الإعجاز البيانى إعجاز عقل محض ؟

لاشك أننا سنبتعد تماما عن مجال تفكير الجرجان إذا نحن انسقنا مع مثل هذه الاستنتاجات السريعة . إن الجرجاني الذي حرص على التأكيد في الصفحات الأولى من كتابه على و أنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا ، وأبسق فرعا ، وأحلى جنى ، وأعذب ورداً ، وأكرم إنتاجاً ، وأنور سراجاً ، من علم البيان ، الذي لولاه لم تر لسانا يجوك الوشي ويصوغ الحلى ، ويلفظ الدر ، وينفث السحر . . . ١٩٥٥ ، لا يمكن أن يضحى بنظام الحطاب لحساب نظام العقل لأن في هذه التضحية تضحية بالبيان نفسه . هذا فضلاً عن كونه قد حرص في مدخل كتابه على الربط منذ البداية بين وأصول النحو وكل ما به يكون النظم دفعة ، كما رأينا ذلك قبل . لابد إذن من التريث ، لابد من مساءلة الجرجاني عما يقصده به والمعنى ، وبه ومواقع المعاني في النفس ، بعبدارة أخرى لابد من فهم صحيح ومطابق لما يقصده به و نظم المعنى » .

والجرجان في ذلك واضح كل الوضوح ، فهو يؤكد صراحة ، وبإلحاح ، أن ما يقصده به و المعنى ، ليس معنى الكلمة المفردة ؛ فالكلمة المفردة لا ينطوى معناها الخاص على أية مزية بيانية ، وإنما المزية والفضيلة في نظره للمعنى الواحد المفهوم من مجموع الكلمات التي ينتظمها الكلام . ذلك و أن مثل واضع الكلام مثل من ياخذ قطعاً من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة . وذلك أنك إذا قلت : ضرب زيد عمرا يوم الجمعة ضربا شديداً تأديبا له ، فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها على مفهوم هو معنى واحد ، لا عدة معان كها يتوهمه الناس . وذلك لانك لم تأت بهذه الكلم لتفيده وجوه التعلق مهر التي بين الفعل الذي هو ضرب وبين ما عمل فيه ، والاحكام التي هي عصول التعلق عصول التعلق ،

وهذا المعنى الواحد ... أو نظام المعنى ... الذى تفيده الكلمات المنتظمة في جملة مفيدة ، والذى يقع فيه التفاضل في البيان والبلاغة والإقناع ، لا يحصل برصف الكلمات بعضها إلى بعض كيفها اتفق ، بل إنه إنما يحصل بمراعاة أحكام النحو ، فالنظم في حقيقته وجوهره هو توخى معانى النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه والعمل بقوانينه وأصوله على النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه والعمل بقوانينه وأصوله على النحو المناهم ويدخل تحت هذا كان صوابا ، وخطؤه إن كان خطأ ، إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم ، إلا وهو معنى من معانى النحو : قد أصيب به موضعه ووضع في حقه ، أو عومل بخلاف هذه المعاملة ، فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغى له . فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم واستعمل في غير ما ينبغى له . فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم واستعمل في غير ما ينبغى له . فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم واحكامه ، أو وصف بحزية وفضل فيه ، إلا وأنت تجد مرجع تلك المصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معانى النحو وأحكامه ، ووجدته يدخل في أصل من أصوله ، ويتصل بباب من أماره و (٧٧)

وإذن فالمقصود بـ و نظم المعانى ، ليس نظام العقل بــل و أحكام النحو ، ؛ ومن ثم فإن و العقل ، الذي جعله الجرجاني حاكيا وحكيا في

العبارة السابقة التي قال فيها د ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت الفاظها على النطق بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل ۽ ، ليس هو العقل كيا يفهمه الفلاسفة أصحاب المنطق بل إنه : العقل ، كما يفهمه البيانيون أصحاب النحو . العقل عنده هو منطق اللغة ، هو د معاني النحو ، التي يقصد بها ليس مجرد رفع الفاعل ونصب المفعول بل ما يوجب الفاعلية أو المفعولية على وجه مخصوص . يقول موضحاً هذه المسألة : و إن المزية المطلوبة في هذا الباب ، باب توخى معانى النحو ــ ليست الإعراب ، ﴿ وَذَلَكَ أَنْ العلم بالإعراب مشترك بين العـرب كلهم ، وليس هو ممـا يستنبط بالفكر ويستعان عليه بالروية ، فليس أحدهم بـأن إعراب الفـاعل الرفع أو المفعول النصب والمضاف ليه الجر بأعلم من غيره ، ولا ذلك مما يحتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطر . إنما الذي تقع الحاجة فيه إلى ذلك العلم بما يوجب الفاعلية للشيء إذا كان إيجابها من طريق المجاز كقوله تعالى د فيا ربحت تجارتهم ٥(٧٣) ، وكشول الفرزدق : د سقتها خروق في المسامع (٧٤) . و وأشباه ذلك مما يجعل الشيء فيه فاعلا على تأويــل يدق ومن طــريق تلطف ، وليس يكون هـــذا علما بالإعراب ولكن بالوصف الموجب للإعـراب »(٧٠) . ذلك أن قـوله تعالى د فيا ربحت تجارتهم ، لا ترجع المزية فيه إلى كون كلمة ( تجارة ) جاءت فاعـلاً للفعل و ربح ، على مستـوى الإعراب ، بـل المزيـة والفضيلة والبيان والإعجاز كل ذلك كامل فيها أوجب الفاعلية ، أي في إسناد الربح للتجارة ، في حين أن التعبير عن ذات الفكرة بالكلام العادى يكون هكذا : ﴿ مَا رَبِّحُوا فِي تَجَارَتُهُم ؛ ۚ إِذَ الَّذِي يَرْبُحُ هُو الإنسان وليس التجارة . ولكن لما كان هذا القول ـــ العادي ـــ يمكن أن يكون موضوع شك أو جدال ؛ إذ يمكن أن يقول قاتل إن المشركين الذين اشتروا الضلالة بالهدى قد ربحوا فعـلاً ، جاء القرآن بنظم جديد للمعنى ، وعلى وجه مخصوص ، فيه إقناع وحجة ، فقال : و فيا ربحت تجارتهم ، ؟ وهي عبارة بليغة و دامغة ، ، تفرض على السامع بالتساؤ ل عن كيف يمكن أن يفهم القول: ﴿ مَا رَبَّحْتَ تَجَارَتُهُمْ ﴾ ، أي كيف يمكن تأويله تأويلا بيانيا : يظهر معناه ؟

ويشرح الجرجان هذه العملية البيانية البلاغية التي تجعل السامع يسهم في إنتاج المعنى المقصود ، بدل إعطائه إياه مسرة واحدة وتـرك الحرية له للتشكك والجدال ؛ فيقول : و الكلام على ضربين : ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج ، على الحقيقة ، فقلت : خرج زيـد ، وبالانطلاق عن عمرو فقلت : عمرو منطلق ، وعلى هذا آلقياس . وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن يذلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض . ومدار هذا الأمر على الكتابة والاستعارة والتمثيل . . . أولاتـرى أنك إذا قلت : هــو كثير رمــاد القسدر ، أو قلت : طمويسل النجباد ، أو قلت في المسرأة : نؤوم الضحى ، فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانياً هو غرضك ؟ كمعرفتك من وكشير رماد القندر ، أنه مضيباف ، ومن وطويسل النجاد ۽ : أنه طويل القامة ، ومن د نؤ وم الضحي ۽ : أنها متــرفة

خدومة لها من يكفيها امرها (= كناية). وكذلك إذا قال: و رأيت اسدا ، وذلك الحال على أنه لم يرد السبع ، علمت أنه اراد التشبيه ، إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته (= الاستعارة). وكذلك تعلم من قوله (قول يزيد بن الوليد لمروان بن محمد حيث بلغه أنه يتردد في بيعته): و بلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، أنه أراد التردد في البيعة واختلاف العزم في الفعل وتركه (= التمثيل). وإذ قد عرفت هذه الجملة ، فها هنا عبارة غتصرة وهي أن تقول: المعنى ومعنى المعنى . نعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ ، والذي تصل إليه بغير واسطة ، ويمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ، ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر ، كالذي فسرت لك ورد؟

التشبيه والمجاز والاستعارة والكنابة والتمثيل مصطلحات بلاغية معروفة. وتحليل مضامينها وبيان وجوه البلاغة فيها موضوع تناوله البلاغيون قبل الجرجانى. نعم إن تحليلات الجرجانى لهذه المضامين والوجوه أكثر بيانا وأشد حيوية ، وقد فعل ذلك بمهارة وذوق أدبى فاتقين ، سواء فى كتابه و أسرار البلاغة ، أو فى كتابه و دلاشل الإعجاز ، . . ومع ذلك فإن الجليد الذى نلمسه بوضوح عند عبد القاهر ، وهذا ما يهم الباحث الإيبيستمولوجى بالدرجة الأولى ، هو أنه أبرز من خلال تحليله لمعنى و النظم ، الطابع الاستدلالى اللاساليب البيائية العربية من تشبيه ومجاز واستعارة وكناية وتمثيل وهذا الطابع الاستدلالى الذى يجعل الذهن ينتقل ، من خلال الأساليب البيائية تلك ، من المعنى إلى معنى المعنى هو ما عناه مؤلفنا حينها فسر النظم على أنه تناسق دلالات الألفاظ وتلاقى معانيها و على الوجه الذى يقتضيه العقل »

ويشرح الجرجاني ما يقصده من قوله هذا و على الوجه الذي يقتضيه العقل ، ، شرحا واضحا جليا بتحليل أمثلة عدة متنوعة عن الاستعارة والكناية والتمثيل .

يقول بصدد الكناية مثلا: و وإذا نظرت إليها وجدت حقيقتها وعصول أمرها أنها إثبات لمعنى . أنت تعرف ذلك المعنى ، من طريق المعقول دون طريق اللفظ . ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولهم : و هو كثير رماد القدر » ، وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة ، لم تعرف ذلك من اللفظ ، ولكنك عرفته بأن رجعت إلى نفسك فقلت : إنه كلام قد جاء عنهم فى المدح ، ولا معنى للمدح بكشرة الرماد ، فليس إلا أنهم أرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد على أنه تنصب له القدور الكثيرة ويطبخ فيها للقرى والضيافة ، وذلك لأنه إذا كثر الطبخ فى القدور كثر إحراق الحطب تحتها ، وإذا كثر إحراق الحطب كثر الرماد لا محالة عرفه) .

ويقول بصدد الاستعارة: وإنا نعلم أنك لا تقول: ورأيت أسدا ، إلا وغرضك أن تثبت للرجل أنه مساو للأسد في شجاعته وجرأته وشدة بطشه وإقدامه ، وفي أن الذعر لا يخاصره ، والحوف لا يعرض له . ثم نعلم أن السامع إذا عقل هذا المعنى لم يعقله من لفظ و أسد ، ولكنه يعقله من معناه : وهو أنه يعلم أنه لا معنى لجعله أسدا ، مع العلم بأنه رجل ، إلا أنك أردت أنه بلغ من شدة مشابهته للأسد ومساواته إياه مبلغاً يتوهم معه أنه أسد بالحقيقة ع (٢٨٠٠) ؛ و ففى هذه الجملة بيان لمن عقل أن ليست الاستعارة نقل اسم عن الشيء إلى

شىء ، ولكنها ادعاء معنى الاسم لشىء ، إذ لو كانت نقل اسم وكان قولنا و رأيت أسداً ، ، بمعنى رأيت شبيها بالاسد ، ولم يكن ادعاء أنه أسد بالحقيقة ، لكان محالاً أن يقال : ليس هو بإنسان ولكنه أسد أو هو أسد فى صورة إنسان ، كها أنه محال أن يقال : ليس هو بإنسان ولكنه شبيه بأسد ، أو يقال هو شبيه بأسد فى صورة إنسان ع(٧٩) .

ويقول في التمثيل : • وإذ قد عرفت أن طريق العلم بالمعني ، في الاستعارة والكناية معا ، المعقول ، فاعلم أن حكم التمثيل في ذلك حكمها ، بل الأمر في التمثيل أظهر . ذلك أنه ليس من عاقل يشك إذا نظر في كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد حين بلغه أنه يتلكأ في بيعته : ﴿ أَمَا بَعَدُ ، فَإِنَّ أَرَاكُ تَقَدُّم رَجِلًا وَتَوْخُرُ أَخْرَى ، فَإِذَا أَتَاكُ كتابي هذا فاعتمد على أيتهما شئت ، والسلام ، ، يعلم أن المعني أنه يقول له : بلغني أنك في أمر البيعة بين رأيين مختلفين ؛ تارة تري أن تبايع ؛ وأخرى أن تمتنع من البيعة . فإذا أتاك كتابي هذا فاعمل على أى السرأيين شئت ، وأنسه لم يعسرف ذلسك من لفظ و التقديم ، و ﴿ التَّاخِيرِ ﴾ ، أو من لفظ ﴿ الرجل ﴾ ، ولكن بأن علم أنه لا معنى لتقديم الرجل وتأخيرها في رجل يدعى إلى البيعة ، وأن المعنى على أنه أراد أن يقول له : إن مثلك في ترددك بين أن تبايع ويين أن تمتنع ، مثل رجل قائم ليذهب في أمر ، فجعلت نفسه تريه تارة أن الصواب في أن يذهب وأخرى أنه لا يذهب ، فجعل يقدم رجلا ويؤخر أخرى . وهكذا كل كلام كان ضرب مثل ، لا يخفى على من له أدن تمييز أن الأغراض التي تكون للناس في ذلك لا تعرف من الألفاظ ، ولكن تكون المعان الحاصلة من مجموع الكلام أدلمة على الأغراض والمقاصد ۽ .

ويلخص الجرجاني الطابع الاستدلاني في الأساليب البيانية العربية الذي شرحه من خلال الأسئلة السابقة فيقـول : و فقد زال الشـك وارتفع في أن طريق العلم بما يراد إثباته والخبر به في همذه الأجناس الثلاثة ، التي هي الكناية والاستعارة والتمثيل ، المعقول دون اللفظ من حيث يكون القصد بالإثبات فيها إلى معنى ليس هو معنى اللفظ ولكنه معنى يستدل بمعنى اللفظ عليه ويستنبط منه ، (٨٠) . وبعبارة أخرى أن و أسرار البلاغة ، و و دلائل الإعجاز ، في الكلام العربي المبين كامنة في كون الأساليب البلاغية العربية تجعل المخاطب، أو المتلقى ، يسهم في إنتاج المعنى المقصود بواسطة عملية استدلالية ينتقل فيها من خلال اللفظ ومعناه المتعارف عليه ، إلى المعنى الذي يقصده المتكلم . إن اللفظ هنا لا يعطى المعنى بل هو دليل إليه . وهذا لا يقلل من شأنه كيا قد يتوهم ، بل بالعكس ؛ فالألفاظ هنا ليست أداة اتصال فحسب ، ليست مطية أو وعاء للأفكار وحسب ، بل إنها أمارة عليها ودليل إليها . إنها بمثابة ﴿ الحدد الأوسط ، الذي بدونه لا يمكن الانتقال من المقدمات إلى النتائج ، فهي إذَّن عنصر أساسي وضروري في العملية البيانية ؛ فالبيان لا يكون بالفكر وحده ، أعني لا يكون بالتعبير المباشر عن الفكرة ، بل يكون بتوسط اللفظ ، لا من حيث هو حروف منظمة ، ولا من حيث هو معانٍ لغـوية ، بــل من حيث هو نظام خطاب ، إذ يدل على نظام العقل ، يطابقه ويحتويه .

ذلك هو مضمون نظرية و النظم، الجرجانية ؛ مضمونها الكامن فيها بوصفه مشروعا يجاوز إشكالية اللفظ والمعنى في مستواها العمودي

إلى مستوى أرقى في الإشكالية ذاتها ، مستوى العلاقة بين نظام الخطاب ونظام العقل .

٤ -

إذا كانت مساهمة الجرجاني في تحليل الظاهرة البيانية تتمثل بصورة خاصة ، كيا رأينا ، في محاولته مجاوزة إشكالية اللفظ والمعنى ، من منظور يتخذ من النحو ( = منطق اللغة ) إطارا مرجعيا له ، ويجعل و سر البلاغة ، راجعا إلى و توخى معانى النحو ، أى إلى نظام الخطاب ، مبنى ومعنى ، وإذا كان الجديد الذي يجده عنده الباحث الإبستمولوجي يكمن أساسا في إبرازه الطابع الاستدلالي للأساليب البيانية العربية ، كيا بينا ، فإن مشروع السكاكي ( توفي سنة ٢٧٦ البيانية العربية ، كيا بينا ، فإن مشروع السكاكي ( توفي سنة ٢٧٦ هـ ) كان أوسع وأعمق . لقد كان ، بمعنى ما من المعانى ، مجاوزة ليس لاشكالية اللفظ والمعنى فحسب ، بل أيضا لنظرية و النظم ، الجرجانية ذاتها .

إننا نعلم أن مثل هذا الحكم سيستفز كثيرا من المختصين في تاريخ البلاغة العربية من الباحثين المعاصرين الذين يكادون يجمعون على أن السكاكي قتل ، بتقعيداته وتعقيداته ، الحياة في البلاغة العربية . . . ودون الدخول في نقاش ليس من مهمتنا ولا من اهتمامنا الحوض فيه ، نكتفي بالقول هنا بأن نظرة المؤرخ للفكر العربي من حيث هو كل ، لابد أن تختلف عن نظرة المؤرخ لجانب من جوانبه . نحن ننظر إلى العلوم البيانية ككل ، في ترابطها وتداخلها وتأثير بعضها في بعض ؛ ومن ثم فإن ما يهمنا ليس و نهضة ، الحياة بوصفها واقعة منفردة ، في هذا العلم أو ذاك ، بل ما يهمنا بالدرجة الأولى هو و شرايين ، الحياة بوصفها منظومة تقوم على الترابط والتكامل بين أجزائها وأطرافها ، وتؤدى وظيفة عامة واحدة ، منها تستقى الأجزاء معناها ووظيفتها . ونحن نعتقد أن هذه النظرة الكلية لها ما يبررها سواء تعلق الأمر بعلم البلاغة أو بعلم النحو أو بعلم الفقة وأصوله أو بعلم الكلام ، فهذه العلوم مترابطة متداخلة ، بصورة تجعل منها مظاهر أو فــروعا لعلم واحد هو د البيــان ۽ ، أو على الأقــل هي ذات موضــوع واحد هـــو و البيان ، ؛ ومن ثم فتاريخها تاريخ مشترك ؛ ونبضة الحيَّاة فيها نبضة واحدة مشتركة . وهذا ما أدركه السكاكي بوعي وعمق فحاول التعبير عنه بكتاه : د مفتاح العلوم ، ، الذي هو بالنسبة للدراسات البيانية بمثابة ( أورجانون ) .

والحق أن هنال ما يبرر هذه المماثلة بين و مفتاح ؛ السكاكى و أورجانون ؛ أرسطو ، ليس لأن السكاكى كان و متأثرا ؛ بالمنطق الأرسطى كما يدعى البعض ، ولا لأنه ربط و و خلط ؛ بين مباحث البلاغة ومباحث المنطق حينها توج دراسته للبيان به و تكملة فى الحد والاستدلال ؛ . . . كلا . إن السكاكى لم يصدر عن منظور أرسطى أبدا ، ولا كان يفكر بتوجيه من المنطق الذى ضبطه أرسطو ، منطق و البرهان ، أعنى الذى يؤسس النظام المعرفي البرهاني . لا ، إن علاقة السكاكى بأرسطو هو أنه عمل علاقة السكاكى بأرسطو هو أنه عمل على ضبط العلوم البيانية العربية وتقنينها ، مثلها عمل أرسطو من قبله على ضبط العلوم البيانية العربية وتقنينها ، مثلها عمل أرسطو من قبله على ضبط العلوم الفلسفية اليونانية وتقنينها . وبعبارة أخرى ، إنه إذا على ضبط العلوم الفلسفية اليونانية وتقنينها . وبعبارة أخرى ، إنه إذا على ضبط العلوم الفلسفية اليونانية قد بلغت منتهاها حينها دفع بها تطورها

الذاق إلى الكشف عن منطقها الداخلى مع أرسطو وعلى لسانه ، فإن العلوم البيانية العربية قد كشفت هي الأخرى عن منطقها الداخلى مع السكاكي وعلى لسانه ، حينها دفع بها تطورها الذاق إلى ذلك دفعا ؛ لكونها بلغت منتهى ما يمكن أن تبلغه على الأسس نفسها التي قامت عليها أول الأمر . . وإذن فليس السكاكي هو الذي و خنق الحياة في البلاغة العربية بتقعيداته وتقنيناته ، كها يزعم البعض ، بل إن الأسس التي قامت عليها العلوم البيانية كلها ، والبلاغة العربية عرد فرع منها ، هي التي كان غزونها قد نفد تماما ؛ فلم يعد في إمكانها أن تمد الباحث بشيء آخر غير نفسها ، أعني منطقها الداخل . إن هذا يعني الباحث بشيء آخر غير نفسها ، أعني منطقها الداخل . إن هذا يعني أن التجديد في البلاغة العربية ، كها في الفروع الأخرى من كالعلوم البيانية ، كان يتطلب إعادة تأسيس البيان بما هو كل . وثلك عملية النول من هذه الدراسة ، وسنرى في موضع آخر أهم الجوانب الإبستمولوجية لعملية إعادة التأسيس تلك .

بعد هذا التوضيح ، الذي ربحا كان ضروريا لوضع الأمور في نصابها ، وأيضا لإبراز منزلة كتاب و مفتاح العلوم ، للسكاكي بالنسبة لتاريخ العلوم العربية ، نعود الآن إلى فحص هذا و المفتاح ، ، ولنبدأ بوصف بنيته بوصفه كتابا ، عسى أن نخلص منها مباشرة إلى وصف بنية العلوم البيانية وتحليل منطقها الداخل .

لنلاحظ أولا أن الأمر يتعلق به و مفتاح ، وليس به و مفاتيح ، . لقد ألف الخوارزمى الكاتب كها هو معروف كتابا بعنوان و مفاتيح العلوم ، ، جعله كها يقول و متضمنا ما بين كل طبقة من العلماء من المواضعات والاصطلاحات ، وقسمه إلى مقالتين : و إحداهما لعلوم الشريعة ومايقترن بها من العلوم العربية ، والثانية لعلوم العجم من السونانيين وغيرهم من الأمم ، (٨٠٠) . فكتباب الخوارزمى يتضمن اليونانيين وغيرهم من الأمم ، الكاتب الخوارزمى يتضمن قموضوعه شيء آخر : فهو من جهة لا يتناول العلوم كلها ، الدينية واللغوية والفلسفية ، ولاحتى العلوم البيانية بأجمعها ، بل هو يقتصر على نوع واحد من هذه الأخيرة هو ما يسميه به و نوع الأدب ، وهو من جهة أخسرى لا ينقف عند و بعض الأوضياع وشيء من علوما مترابطة متداخلة و و أنواعا متآخذة ، (٨٠٠) ، متوخيا من ذلك أن العلمية ، ولذلك مماه : و مفتاح العلوم » .

أما ( أنواع الأدب ) ، أو العلوم ، التي يدرسها السكاكي فهي ، بحسب تعبيره : علم الصرف وتمامه ، وعلم النحو وتمامه ، وعلم البيان وتمام تمامه . أما تمام علم الصرف فهو علم الاشتقاق ، وأما تمام علم النحو فهو علم المعاني والبيان ، وأما تمام علم المعاني والبيان فهو علم الحد والاستدلال . ومن هنا انقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام : الأول في علم الصرف والاشتقاق ، والثاني في علم النحو ، والثالث في علم المعاني والبيان ، وضمنه تكملة في الحد والاستدلال .

ويشرح السكاكي المبدأ الذي اعتصده في هذا التقسيم فيقول: والذي اقتضى عندي هذا ( = التقسيم ) هو أن الغرض الأقدم من علم الأدب لما كان هو الاحتراز عن الخطأ في كلام العرب ، ولما كانت و مثارات الخطأ ، إذا تصفحتها ، ثلاثة : المفرد والتأليف وكون

المركب مطابقا لما يجب أن يتكلم له » ، كانت هذه الأنواع من الأدب هي و المرجوع إليها في كفاية ذلك » ؛ أى لمعرفة الخيطاً واجتنابه : و فعلما الصرف والنحو يرجع إليهما في المفرد والتأليف ، ويرجع إلى علمي المعاني والبيان في الأخير » . ويعبارة أخرى : المعرفة بعلم الصرف تجنب من الخطا في بنية الكلمة الواحدة ، والمعرفة بعلم النحو تجنب من الخطأ في تعليق الكلمات بعضها ببعض ، والمعرفة بعلمي المعاني والبيان ، وما يكملها من المعرفة بالحد والاستدلال ( = المنطق) ، تجنب من الخطأ في مطابقة الكلام للمراد ( ١٨٠٠ ) .

وإذن فالعلوم التي يتناولها و مفتاح و السكاكي هي علوم الخطاب ، أما ما يتوخاه منه فهو ضبط قوانين هذا الخطاب . ولما كان هذا الأخير مبني ومعني ، فإن علومه ستنقسم إلى علوم المبني وعلوم المعنى . الأولى تتوخي ضبط نظام الخطاب والثانية تروم ضبط معناه . ولما كان نظام معنى الخطاب هو ذات نظام العقل ، أو على الأقبل يؤسسه نظام العقل ، أمكن القول إن الإشكالية البيانية التي كانت من قبل تطرح من خلال الزوج اللفظ/المعنى قد تحولت مع السكاكي إلى إشكالية تطرح من خلال الزوج نظام الخطاب/نظام العقل . ومن ثم ، فإن البلاغة التي كانت تقوم من قبل على نشدان التوافق بين اللفظ والمعنى ستصبح مع السكاكي كامنة في تحقيق التوافق بين نظام الخطاب ونظام العقا

كيف خطا السكاكي بالإشكالية البيانية هذه الخطوة ، وما النتائج التي ترتبت عن ذلك ؟

ينطلق السكاكي في دراسته لنظام الخطاب من علم الصرف على أسِكَاسَ أنه يتنباول و المفسرد ، من الكـلام ، أي وحـدات الخـطاب الأولية . فالكلمة بحسب تعبيره ، دهي اللفظة الموضوعة للمعنى واحدة ، ، وموضوع علم الصرف هو : و تتبع اعتبارات الواضع في وضعه ، للغة . والمقصود بـ د وضع ، اللغة عند السكاكي ليس خلَّقها أو اختراعها أو المواضعة عليها بل المقصود جمعها وضبطها . يقول : و لا يخفى عليك أن وضع اللغة ليس إلا تحصيل أشياء منتشرة تحت الضبط » . وعملية الوضع أو التحصيل هذه هي من عمل اللغويين أمثال الخليل . والاعتبارات التي اتبعها واضع اللغة ، بهذا المعني ، هي و أنه جنس المعاني ، ثم قصد لجنس جنس منها معينا بإزاء كل من ذلك طائفة طائفة من الحروف ، ثم قصـد لتنويـع الأجناس شيشًا فشيئًا ، متصرفًا في تلك الطوائف بالتقديم والتأخير والزيادة فيها أو النقصان منها ، مما هو كاللازم للتنويع وتكثير الأمثلة ، ومن التبديل لبعض تلك الحروف لغيره لعارض ، وهكذا عند تركيب تلك الحروف من قصد هيئة ابتداء ، ثم من تغيرهما شيئا فشيشا ٤(٨٤) . وبعبارة أخرى ، إن واضع اللغة قد لجاً في ضبطها إلى تصنيف المعان إلى أصناف كبرى ( أجناس ) ، مثل المعنى الذي يفيد و الصبر ، ، والمعنى الـذي يفيد و الجـوع، . . . الخ ، ثم عـين لكــل صنف من هــذه الأصناف مجموعة من الحروف (ص. ب. ر) ، و(ج. و. ع) . . . ثم أخذ في تكثير المعاني وتنويعها بتغيير مواقع حروف كل تجموعة ، ثم بالزيادة في عددها أو النقصان منها ، مشكلا هيشات ( صيغا وأوزانا ) متنوعة ، يتنـوع المعنى بتنوعهـا . ومن هنا كـانت الأسس التي ينبغي أن تراعى في علم الصرف قسمان : أسس راجعة

إلى الحروف ، وأسس راجعة إلى الهيئات أو الصيغ . والمبدأ الذي يجب السبر عليه في كل ذلك هو و انتزاع الكل من جزئيات ، وذلك بالرجوع القهقرى من الصيغ المستخرجة بالتنويع المذكور إلى أصلها قبل التنويع ؛ وهذا هو الاشتقاق ، ويسمى و الاشتقاق الصغير ، إذا حافظت على ترتيب الحروف الأصلية كما في و تباين ، من و بين ، ويسمى الاشتقاق الكبير إذا أخذت في تغيير ترتيب تلك الحروف ويسمى الاشتقاق الكبير إذا أخذت في تغيير ترتيب تلك الحروف منة صيغ إذا كان الأصل ثلاثة أحرف ، وأربعاً وعشرين صيغة إذا كان الأصل أربعة أحرف ، وماثة وخسة وعشرين إذا كان الأصل خسة أحرف ، وماثة وخسة وعشرين إذا كان الأصل المعاني وتنويعها بالاشتقاق ، يتم كذلك بالزيادة والإبدال . . ومن خمة أخرى فكما يتم تكثير المعاني وتنويعها بالاشتقاق ، يتم كذلك بالزيادة والإبدال . . ومن هنا كانت الموضوعات الرئيسية التي يدرسها علم الصرف في إطار والإبدال والإبدال والإعلال .

أما الموضوعات التي يدرسها العلم نفسه في إطار 1 الاعتبارات الراجعة إلى الهيشات : فهي هيئات المجـرد أو صيغه وأوزانـه ؛ أي الكلمات التي حروفها كلها أصلية ، وهيئات المزيد أي الكلمات التي زيد فيها حرف أو حرفان أو ثلاثة على حروفها الأصلية، وذلك في الأسباء والأفعال ، وو الأسباء المتصلة بالأفعال ؛ ؛ وهي المشتقات من الفعل : المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الأله . . وبالإضافة إلى الموضوعات التي تتعلق بهذين الصنفين من الأسس أو من الاعتبارات يدرس علم الصرف موضوعات أخرى تتعلق بـ ﴿ الاحتراز من الخطأ في التصرفات التي لها مدخل في القياس يا ، وتجبري على الكلمات المفردة مثل الإمالة ، والتفخيم ، وتخفيف الهمزة ، والترخيم ، والتكسير، والتحقير، والتثنية، والجمع السالم بنـوعيـه المـذكــر والمؤنث ، والنسبة ؛ أو على الكلمـات التي هي في حكم المفردة ، كـالنسبـة ، وإضافـة الشيء إلى النفس ، واشتقــاق مـا يشتق من الأفعال ، وتصريف الأفعال مع الضمائر ونــونى التوكيــد ، وإجراء الوقف(٨٦) .

تلك هي الموضوعات التي تكون مشارات الخطأ في اللفظ المفرد الموضوع لمعني مفرد التي يدرسها علم الصرف . أما علم النحو الذي وهو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيها بين الكلم ، لتأدية أصل المعني مطلقا ، بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب وقوانين مبنية عليها ليحترز بها عن الخطأ في التركيب ٤(٨٠) ، فهو يدرس لا اللفظ المفرد بيل التأليف ، ويعبارة أدق كيفية التأليف . ويقصد السكاكي بالتأليف : و تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاك » . ويقصد بد و الكلم » الكلمات المفردة أو التي في الميئات إذ ذاك » . ويقصد بد و الكلم » الكلمات المفردة أو التي في علم ما منحصرة بشهادة الاستقراء في أنها اختلاف كلم دون كلم اختلافا يلزم رعايتها ، على تفاوتها بحسب المواضع وجهة التقديم والتأخير ، منحصرة بشهادة الاستقراء في أنها اختلاف كلم دون كلم اختلافا لا على نهج واحد » ، فإن ضبطها إنما يحصل بضبط ثلاثة جوانب : القابل وهو المسمى معربا ( وهو يستدعى المبنى ) ؛ والفاعل وهو المسمى عاملا ، ويكون لفظا أو معنى ، واللفظ إما اسم أو فعل أو السمى عاملا ، ويكون لفظا أو معنى ، واللفظ إما اسم أو فعل أو حرف ؛ ومن ثم فالعوامل أربعة أنواع ؛ والأثر وهو المسمى إعرابا ،

وهو يتفاوت بتفاوت القابل فيكون بالرفع أو النصب أو الجر ، ظاهرا أو مقدراً ، ويكون بالواو والألف والياء ، هذا إن كان في الأسياء ، أما إن كان القابل فعلا مضارعا فله أحوال معروفة كذلك ، في الرفع والنصب والجنزم (٨٨٠) . وبعد هذا المستوى ، مستوى الضبط يأتي مستوى التعليل و كنحو التعرض لعلة وقوع الإعراب في الكلم وعلة كونه في الآخر . . وعلة كونه بالحركات أصلا . . . وعلة كونه في الأسياء دون الأفعال أصلا ، وعلة كون الصرف في الأسياء أصلا وعلة كون البناء لغير الأسهاء أصلا » (٨٥٠) .

لقد قلص السكاكى من موضوع النحو فقصره على دراسة كيفية تراكيب الكلمات: تقديم بعضها على بعض ، وتأثير بعضها في بعض على مستوى الإعراب فقط ، وألحق بذلك خاتمة ، ولو أنها طويلة ، في العلل . أما ما كان يسميه النحسويون القدامي كالسيسرافي والجرجاني بدمعاني النحو ، أي تعليق معاني الكلمات بعضها ببعض ، وما يرتبط بذلك من وجوه علاقمة اللفظ بالمعني ؛ وهي موضوعات كانت مندعة في النحو منذ كتاب سيبويه . . . أما و معاني النحو » هذه فقد فصلها السكاكي عن النحو وجعل منها علما خاصا سماه و علم المعاني ، وربطه بد و علم البيان ، وجعل منها ومن و المحسنات اللفظية والمعنوية » ( = علم البديع ) الفروع الثلاثة لعلم البلاغة .

ومع ذلك فإن الفصل الذي قام به السكاكي بين «النحو» و دمعاني النحو، لم يكن نهائيا ، وإنما كان عملا منهجيا ، فهو يعد علم المعانى وعلم البيان يشكلان (تمام ) علم النحو ، مثلها عـد الاشتقاق من وتمام ۽ علم الصرف . وإذن فالعلاقة بين علم النحو من جهة وعلمي المعماني والبيان من جهمة أخرى تبقى وشيجمة عضويمة . والحق أن ما قصده السكاكي لم يكن فصل علمي المعاني والبيان عن النحـو ، وإنما جمع شتات الموضوعات البيانية البلاغية في علم واحد مستقل . فقد لاحظ أن الأبحاث البيانية البلاغية موزعة بين النحو وأصول الفقه وعلم الكلام وما كان يسمى بـ ﴿ البديع ﴾ منذ ابن المعتز بخاصة ، بالإضافة إلى موضوعات أخرى كانت تدخل في علم المنطق ، فأراد جمعها وتنظيمها وإعطاءها نوعا من الاستقلال الذاتي ، ولكن داخل مجموعة واحدة مترابطة ترابطا عضويـا ؛ هي ما عبــر عنه بــ و علوم الأدب ۽ ؛ وهي الصرف والنحو والمعاني والبيان والحد والاستدلال ؛ وهي العلوم التي تشكل و المفتاح ؛ لكل المطالب العلميـة بـاللغـة العربية ، سواء تعلق الأمر بالفقه أو الحديث أو التفسير أو الكلام . . . وإذن فها أراد السكاكي فعله في الحقيقة هو فصل الأبحاث البيانية عن أصول الفقه وعلم الكلام والمنطق ، ليجعل منها هي و د معاني النحو ، أحد جزأى ( المفتاح ) الذي يشكل المنطق البياني ؛ الجزء الذي يتمم الصرف والنحو ، أي اللغة ومنطقها .

هذا المشروع واضح من سياق كتاب السكاكى وبنيته الداخلية ، ولكنه واضح كذلك من كلام السكاكى نفسه . فهو فى سياق حديثه عن مكامن الإعجاز فى القرآن ، بعد انتهائه من تحليل مسائل علم المسانى وعلم البيان ، يشيد بفضل هذين العلمين وضرورتهما ، بخاصة فى د باب التفسير ؛ تفسير القرآن ، ود تأويل مشتبهاته . . . ودرك نكته وأسراره . . . وكشف القناع عن وجه إعجازه » . ثم وشكو حال علم المعانى والبيان فيقول : د . . . ثم مع ما لهذا العلم من

الشرف الظاهر والفضل الباهر ، لا تسرى علما لقى من الضيم ما لقى ، ولا مُنيَ من سوم الحسف بما منى ، أين الذي مهد له قواعد ، ورتب له شواهد ، وبين له حدودا يرجع إليها ، وعين له رسوما يعرج عليها ، ووضع له أصولا وقوانين ، وجمع له حججا وبراهين ، وشمر لضبط متفرقاته ذيله ، واستنهض في استخلاصهـا من الأيدي رجله وخيله ؟ علم تراه أيادي سبا : فجزء حوته الدبور وجزء حوته الصبا . انظر باب التحديد ، فإنه جزء منه ، في أيدي من هو ؟ انــظر باب الاستدلال ، فإنه جزء منه ، في أيدى من هــو؟ بل تصفــح معظم أبواب أصول الفقه ، من أي علم هي ؟ ومن يتولاها ؟ وتأسل في مودعات من مبان الإيمان ما ترى من تمناها سوى من تمناها . وعد وعد . ولكن الله جلت حكمته إذ وفق لتحريك القلم فيه ، عسى أن يعطى ألقوس باريها ، بحول منه ، عــز سلطانه وقــوة ، فما الحــول والقول إلا به ٤ (٩٠) . نحن إذن أمام نص صريح يؤكد فيه السكاكي أنه جند نفسه بوعي من أجل جمع شتات الأبحاث البيانية البلاغية من مختلف العلوم ، قصد تنظيمها وضبطها ووضع أصول لها وقوانين ؛ ومن ثم تصييرها علما مضبوطا يتمم علمي الصرف والنحو ليكـون الجميع ومفتاحا للعلوم ، البيانيـة ، أي منطقــا لها ، تمــاما مثلما أن و أرجانون ۽ أرسطو هو منطق للعلوم الفلسفية .

والآن بعد أن اتضحت لنا طبيعة مشروع السكساكي وأهداف. نتقل إلى الخطوة الثانية في هذه الفقرة ونتساءل : أين يكمن و المنطق، في مشروع السكاكي ؟ .

إننا لا نحتاج هنا إلى تكرار القول مرة أخرى حول الطابع المنطقى للقوالب الصرفية والقواعد النحوية العربية (٩١٠) م وانحا سننصرف مباشرة إلى علمى المعانى والبيان مركزين على الجوانب المنطقية فيها كما أبرزها السكاكي نفسه .

يقول السكاكي : ( اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكــلام في الإفادة ومــا يتصل بهــا من الاستحسان وغيــره ؛ ليحترز بالوقسوف عليها من الخبطأ في تطبيق الكسلام على مـا يقتضي الحال ذكره ، ، ثم يضيف : ﴿ وَأَعَنَى بَتْرَاكِيبِ الْكَلَّامِ : الْتَرَاكِيبِ الْصَادَرَة عمن له فضل تمييز ومعرفة ، وهي تراكيب البلغاء ، لا الصادرة عمن سواهم . . . وأعنى بخاصية التركيب مـا يسبق منه إلى الفهم عنــد مماع ذلك التركيب جاريا مجرى اللازم له ، لكونه صادرا عن البليغ لا لنفس ذلك التركيب من حيث هو هو ، أو لازما له لما هو هو حيناً . وأعنى بالفهم : فهم ذوى الفطرة السليمة ، مثل ما يسبق إلى فهمك من تركيب 1 إن زيدا منطلق ، ، إذا سمعته عن العارف بصياغة الكلام ، من أن يكون مقصودا به رفض الشك أو رد الإنكار . أو من تركيب : و زيد منطلق ، ، من أنه يلزم مجرد القصد إلى الإخبار ، أو من نحو و منطلق ، بترك المسند إليه من أنه يلزم أن يكون المطلوب به على وجه الاختصار مع إفادة لطيفة نما يلوح بها مقامها ع<sup>(٩٢)</sup> . وإذا نحن أردنا تبسيط هذا التعريف أمكن القول إن تراكيب الكلام العربي المبين تحمل مستويين من المعنى : المعنى العادى : العامى ، ، السدى يَفهم من عبارة « إن زيدا منطلق » ، المعنى نفسه الذي تفيده عبارة د زید منطلق ، ؛ أی مجرد وقوع فعل الانطلاق من زید . وهناك المعنى البلاغي ، الذي يُفهم من العبارة نفسها بمراعاة خاصية التركيب فيها ؛ الخاصية التي تتمثل في وجبود حرف التبوكيد ، إن ، اللذي

يستعمله المتكلم عندما يكون السامع شاكا في انطلاق زيد أو منكراً له . أما عندما يكون السامع فارغ الذهن لا يعلم من أمر زيد شيئا ، فإن تركيب العبارة السابقة على الوجه التالى و زيد منطلق ، يكفى في إخبار السامع بأمر زيد .

ليس هذا وحسب ، بل إن هذا التركيب الأخير ذاته بحمل خاصية معينة تتمثل في كون الكلام فيه يبدأ بد و زيد ، (جملة اسمية ) ، على العكس من قولنا و انطلق زيد ، (جملة فعلية ) الذي يبدأ الكلام فيه بو انطلق ، والفرق بين خاصية التركيب الأول (جملة اسمية ) وخاصية التركيب الأول (جملة اسمية ) وخاصية التركيب الثاني (جملة فعلية ) ، هو أن المتكلم عندما يبدأ بو زيد ، فكأنه يريد أن يلفت الانتباه إليه بخاصة ؛ ف و زيد ، هنا هو مركز الاهتمام . أما عندما يبدأ كلامه بدوانطلق؛ (جملة فعلية) فكأنه يريد أن يلفت النظر إلى فعل الانطلاق بخاصة ، فهو مركز الاهتمام . يريد أن يلفت النظر إلى فعل الانطلاق بخاصة ، فهو مركز الاهتمام .

فموضوع علم المعانى إذن هو خواص تراكيب الكلام العربى المبين ، وهي خواص مهمتها جعل الكلام مطابقاً للحال : حال السامع ، وذلك تطبيقاً لمبدأ : ولكل مقام مقال » ؛ فلمقام التوكيد مقال ، أي نوع خاص من التركيب ؛ ولمقام مجرد الإخبار مقال . وهكفا . ومقامات الكلام كثيرة متفاوتة : فإلى جانب مقام الشكر ، ومقام الشكاية ، ومقام التهنئة ، ومقام الملاح ، ومقام الذم ، ومقام المنوف . النوغيب ، ومقام الترهيب ، ومقام الجلا ، ومقام المحزل . الخ ت مناك مقام الكلام الذي يأتى و ابتداء » ؛ أي قصد الإخبار فقط ، ومقام الكلام الذي يأتى و ابتداء » ؛ أي قصد الإخبار فقط ، فمقام الكلام الذي يأتى جوابا على استخبار ، أو ردا لإنكار ، أو جوابا للمؤال ، ثم هناك مقام الكلام مع الذكى ، وهو غير مقام الكلام مع غيره ؛ إذ قد يكفى و الإمجاز » مع الأول في حين بحتاج الشانى إلى و الإطناب » . وهناك من مقامات الكلام ما يقتضى الوصل بين و الخمل والعبارات بحرف العطف وما أشبهه ، وهناك ما يقتضى الغصل بينها بوسائل الفصل ، وأخيرا وليس آخرا : و فلكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكل حد ينتهى إليه الكلام مقام هرام) .

هذا عن موضوع علم المعانى بصورة إجمالية . أما بنيته الداخلية فيرتب السكاكى عناصرها كها يلى : لما كان علم المعانى يدرس خواص تراكيب الكلام ، كها قلنا ، وكان الكلام يرجع فى نهاية التحليل إما إلى إخبار المتكلم السامع عن شيء ، وإما إلى طلب شيء منه ، فهو لا يعدو إذن صنفين : الخبر والطلب .

هومسند أيضا ، فككونه متروكا أو غير متروك ، وكونه مفردا وجملة ، وفي إفراده من كونه فعلا أو اسها منكوا أو معرفا مقيدا . . . أو غير مقيد . . » . وهكذا يتفرع البحث في و الخبر » إلى دراسة الاعتبارات الثلاثة المذكورة بالإضافة إلى فرع رابع ، هو و اعتبارات ، الفصل والوصل والإعبار والإطناب (٩٤)

وأما الطلب فهو مفهوم لا يحتاج إلى تعريف - فى نظر السكاكى - وهو نوعان : و نوع لا يستدعى فى مطلوبه إمكان الحصول » ، وهو التمنى » وأداته و ليت » . فعندما تقول : « ليت الشباب يعود » ، فانت و تطلب عود الشباب مع جزمك أنه لا يعود ، أما إذا كنت تطمع فى وقوع المطلوب فالطلب حينتذ يكون بـ « لعل » و « عسى » . وهو الترجى . أما النوع الثانى من الطلب فهو بالعكس من ذلك ما يستدعى فى مظلوبه إمكان الحصول ، كالاستفهام والأمر والنهى والنداء ، ولكل فروع وأحكام .

تلك بالإجال هي أبواب علم المعاني والعناصر التي تتكون منها بنيته الداخلية ، ومنها نتين أمرين اثنين : أولها أن كثيرا من تلك العناصر كانت مدمجة مع موضوعات علم النحو ، حيث كانت تدرس على مستوى المتركيب والإعراب ، كما على مستوى المعاني و وخواص التركيب » . ثانيها أن فصل تلك العناصر عن علم النحو وتحليلها بالطريقة التي حللها بها السكاكي قد أبرز مضمونها المتطقي ، وهو المضمون الذي كان النحاة يدركونه من قبل ، ولكن دون أن يعبروا عنه بوضوح وتفصيل . وغني عن البيان القول بان هذا المضمون المنطقي الذي كان ثاويا في علم النحو هو الذي جعل النحاة يشعرون أن النحو منطق خاص ، وأن المنطق الأرسطي و نحو ، غريب عن اللغة العربية وحقلها المعرفي . إن مرافعة السيرافي في مناظرته الشهيرة اللغة العربية وحقلها المعرفي . إن مرافعة السيرافي في مناظرته الشهيرة مسع متى لا يمكن أن تفهم ، حق الفهم ، إلا على ضوء و علم المعاني » ، كما عرض السكاكي مسائله وأماط اللثام عن المنطق الثاوي

على أن منطق اللغة العربية ، منطق والبيان، ، لا يتضمن منه و علم المعانى ، إلا جوانب معينة ؛ الجوانب التي تماثل و كتاب العبارة ، في أرجانون أرسطو ، وتوازنه . أما الجوانب الاخرى التي توازن والتحليلات، أو القياس ، وبكيفية عامة الاستدلال ، فنجدها معروضة ، من طرف السكاكي في وعلم البيان، .

يعرف السكاكى علم البيان بقوله: «وأما علم البيان فهو مصرفة إيراد المعنى الواحد فى طرق مختلفة ، بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ، ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ فى مطابقة الكلام لتمام المراد منه (٩٥٠).

يطرح هذا التعريف مسألتين : المسألة الأولى هي أن البيان علم يهتم بمطابقة الكلام المراد منه ، على حين يهتم علم المعان بمسطابقة الكلام لمقتضى الحال .

وبعبارة أخرى إنه إذا كان علم المعانى يهتم أساسا بالموقف الخارجى والمقام، ومن ثم يجعل حال السامع مركز اهتمام، فإن علم البيان يهتم أساسا بالموقف الداخلى أو المراد، ومن ثم فهو يجعل قصد المتكلم مركز اهتمام، وإذا نحن استعدنا التعبيرين اللذين استعملناهما في مدخل هذه الدراسات البيانية منذ

نشأتها ، أمكن القول إن علم المعانى يعنى أساسا بـ وشروط إنتاج الخطاب، ، على حين يعنى علم البيان أساسا بـ و قوانين تفسير الخطاب، . ونحن نقول وأساسا، لأن مسائل العلمين تبقى مع ذلك متداخلة بعض الشيء ، لأن ما هو شرط قد يعد قانوناً في حالة ، وما هو قانون قد يعد شرطا في حالة أخرى .

أما المسألة الثانية فأكثر أهمية من هذه المقارنــة، وتتعلق بتحديــد المجال الخاص بعلم البيان تحديدا أكثر دقة . وهذا ما يفعله السكاكي عندما يقرر في أول كلامه عن علم البيان أن «إيراد المعني الواحد بطرق ختلفة بالزيادة في وضـوح الدلالـة عليه والنقصــان» ، غير ممكن بــ والدلالة الـوضعية؛ ، أي المعـان التي وضعت لها الألفـاظ أصلا . ويضرب لذلك مثلا فيقول : «فإنك إذا أردت تشبيه الحد بالورد في الحمرة مثلاً ، وقلت خد يشبه الورد ، امتنع أن يكون كلام مؤ د لهذا المعنى بالدلالات الوضعية أكمل منه في الوضوح أو أنقص . فإنك إذا أقمت مقام كل كلمة منهج ما يراد فيها ، فالسامع ، إن كــان عالمــا بكونها موضوعة لتلك المفهومات كان فهمه منها كفهمه من تلك من غير تفاوت في الوضوح ، وإلا لم يفهم شيئًا أصلاً . وإذن فإن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة متفاوتة في الـوضوح «إنمــا يكون في الــدلالات العقلية ، مثل أن يكون لشيء تعلق بآخر ولثان ولثالث . فإذا أريد التوصل بواحد منهـا إلى المتعلق به ، فمتى تفــاوتت تلك الثلاثـة في وضوح التعلق وخصائصه صبح في طبريق إفيادته إلى البوضبوح والحفاء، (٩٦) . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فلما كانت الدلالات العقلية إنما تقوم على والانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بينهما ، كلزوم أحدهما الأخر بوجمه من الوجيوه ، ظهر لـك أن علم البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعانيء . ولما كانت الملازمات بين المعاني تكون من جهتين : وجهة الانتقال من ملزوم إلى لازم ، وجهة الانتقال من لازم إلى ملزوم . . . علمت انصبـاب علم البيان إلى التعـرض للمجاز والكناية : فإن المجاز ينتقل فيه من الملزوم إلى اللازم ، كيا تقول رعينا غيثًا ، والمراد لازمه وهو النبت؛ . أما الكناية فـ وينتقل فيها من اللازم إلى الملزوم ، كيا تقول فلان طويل النجاد ، والمراد طول القامة الذي هو ملزوم طول النجاد ، فلا يصار إلى جعل النجاد طويلا أو قصيرا إلا بكون القامة طويلة أو قصيرة،(٩٧) .

المجاز والكناية هما الموضوعان الرئيسيان لعلم البيان . والسكاكي يستعمل هنا مصطلح دالمجازه في معنى عام ، ثم يفصله ملاحظا أن أهم أنواع المجاز وهو الاستعارة دلا تتحقق بمجرد حصول الانتقال من الملزوم إلى اللازم بل لابد فيها من تقدمة تشبيه شيء بذلك الملزوم في لازم له ، ومن ثم فالموضوع الأول لعلم البيان سيكون التشبيه ، فهو الذي يؤسس موضوعات هذا العلم ، دوهو المذي إذا مهرت فيه ملكت زمام التدرب في فنون السحر البيان الله . وبما أن التشبيه دمتى ملكت زمام التدرب في فنون السحر البيان الله أبوابه ، ثلاثة بالتمثيل وجهه وصفا غير حقيقي وكان منتزعا من عدة أمور خص بالتمثيل وجهه وصفا غير حقيقي وكان منتزعا من عدة أمور خص رئيسية : التشبيه (ومنه التمثيل) ، والمجاز (ومنه الاستعارة) ، والكناية ، ولكل أنواع وأقسام .

علم المعاني موضوعه خصائص تراكيب الكلام ، وعلم البيان موضوعه «صياغة المعاني» ، وهو «شعبة منه»(١٠٠١) . ولكن الفصاحة والبلاغة تتقوم أيضا بأشياء أخرى لا تدخل ضمن هذين العلمين ،

لكونها لا تخص تراكيب الكلام ولا صياغة المعانى ، وإنما وتكسو الكلام حلة التزيين وترقيه على درجات التحسين، ، فهى ، إذن ، عسنات للكلام ليس غير . ولما كان الكلام لفظا ومعنى فهى قسمان : هسنات لفظية ، ومحسنات معنوية ، وهى تشكل موضوع علم آخر اطلق عليه وعلم البديع، : ثالث علوم البلاغة .

ولا ينتهى (مفتاح) السكاكى بانتهاء الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة المذكورة ، بل إنه يواصل تحليل نظام الخطاب وعلاقته بنظام العقل مرتفعا بالتحليل درجة أخرى . يقول السكاكى : دوإذ قد شهقت أن علم المعانى والبيان هو معرفة خواص تراكيب الكلام ، ومعرفة صياغات المعانى ليتوصل بها إلى توفية مقامات الكلام بحسب ما يغى به قوة ذكائك ، وعندك علم أن مقام الاستدلال بالنسبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتها ، وشعبة فردة من دوحتها ، علمت أن تتبع تراكيب الكلام الاستدلالي ومعرفة خواصها علم يكزم صاحب علم المعان والبيان (۱۰۱) .

يعقد السكاكى ، إذن ، وتكملة و لعلمى المعانى والبيان يخصصها لتحليل وخواصن تراكيب الكلام فى الاستدلال ، والمقصود هذا الاستدلال بمختلف أنواعه ويكيفية أخص ، القياس المنطقى الأرسطى . والسؤال الذي يطرح نفسه هذا هو : لماذا الخوض فى الاستدلال المنطقى فى كتاب صرح صاخبه فى بدايته أنه سيتناول فيه علوم اللغة العربية من صرف ونحو وبلاغة ؟ هل المنطق امتداد لعلم المعان والبيان ؟ وإذا كان الامر كذلك فبأى معنى ؟

الواقع أن إدراج مباحث المنطق الأساسية (الحد والقياس) بوصفها تكملة لعلمى المعانى والبيان قد أثار استغراب كثير من الباحثين المعاصرين المهتمين بالبلاغة والنقد الأدبى . وكثيراً ما فهم مقصود السكاكى من ذلك على غير حقيقته . حقا إن السكاكى يصرح كها رأينا في النص السابق وأن تتبع تركيب الكلام الاستدلالي ومعرفة خواصها مما يلزم صاحب علم المعان والبيان، ، ولكن هذا لا يعنى في ذهنه أن المعرفة بالقياس المنطقى شرط لإتقان البلاغة والبراعة فيها ، بل إنما يريد أن يبين مسألة أساسية واحدة : وهي أن آليات التفكير عند ممارسة أي أسلوب من أساليب البيان .

ذلك ما يصرح به في مستهل والتكملة؛ التي عقدها كها قلنا لد وتتبع خواص تراكيب الكلام في الاستدلال؛ ، حيث يقول: وإن من أتقن أصلا واحدا من علم البيان كأصل التشبيه أو الكناية أو الاستعارة ، ووقف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب ، أطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل؛ (۱۰۲) . ومعنى ذلك أن المعرفة الدقيقة بعلم البيان تغنى عن المعرفة بالمنطق . والسكاكي عندما قرر هذا كان واعيا تماما بما يثيره ذلك من استغراب في نفس القارى؛ ، ومن ثم من شك في صحة هذه الدعوى ، ولذلك نجده يطلب من القارى؛ أن يمهله حتى ينتهى من عرض مسائل الاستدلال المنطقي وتحليلها ، وحينشذ سيرضع عنه والحجاب؛ الذي يمنعه من تصديق تلك الدعوى؛ (۱۰۲) . وغنى عن البيان القول بأنه ليس من شائنا هنا تتبع عرض السكاكي لمسائل الاستدلال المنطقي ، وإنما يهمنا تعرف كيفية تقريره للدعوى السابقة ؛ ولذلك سنقتصر هنا على تسجيل ثلاث ملاحظات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لموضوعنا:

الملاحظة الأولى تتعلق بحديثه عن والحدء . لقد بدأ به عرضه لأن والكلام في الاستدلال يستدعى تقديم الكلام في الحده ، كما يقول . واللافت للنظر هو أنه ينحو منحى «بيانيًّا» في حديثه عن الحد ، علما بأن هذا المنحى يختلف عن المنحى المتبع في المنطق ، وهذا ما كان واعيا به وأراد التنبيه إليه ، عندما قال : والحد عندنا ، دون جماعة من ذوى التحصيل (المناطقة) ، عبارة عن تعريف الشيء بأجزائه أو بلوازمه أو بما يتركب منهما تعريفا جامعا مانعا. . ثم يضيف قائلا : ﴿وَكَثِيرًا مَا نغير العبارة فنقول: الحد هو وصف الشيء وصفا مساويا، (١٠٤) ، أي جامعا مانعا . كما يقرر وأن المراد بالتعريف أحد أمرين : إما تفصيل أجزاء المحدود ، وإما الإشارة إليه بذكر معنى يلزمه من دعوى فيكون الحاد في مقام التفصيل لجميع أجزاء المحدود ، مشل من يعمد إلى جواهر في خزانة الصور للمخاطب فيظمها قلادة بمرأى منه ولا يزيد . وفي مقام الإشارة باللازم ــداخلا كان ذلك اللازم أو خارجا أو متركبا منهما \_ مشل من يعمد إلى صورة هنساك فيضع إصبعه عليها فحسب، <sup>(۱۰</sup>۰) . وواضح أن السكاكي ينظر إلى الحد هنا كما ينظر إليه سائر البيانيين . أما الحدُّ بالمعنى المنطقى .. أي بوصفه المعرف للماهية المؤلف من الجنس والفصل ، فلا يتعرض له إطلاقًا ، شأنه شأن جميع البيانيين الذين يرفضون ربط الحد بـ (الماهية) .

هذا عن الملاحظة الأولى ، أما الملاحظة الثانية فتتعلق به ولغة السكاكى في عرض مسائل والحد والاستدلال : إنه يتجنب المصطلحات المنطقية (بما في ذلك مصطلح القياس الذي يتحدث عنه غالبا باسم : الاستدلال) ، ويستعمل مكانها المصطلحات النحوية البيانية ؛ ف والقضية يعبر عنها به والجملة » ، و و الموضوع » يعبر عنه المخالمة أنه ، و والمحمول » بوالخبر » . . الخ . أما الأمثلة فهي نحوية في الغالب . ومما يتميز به عرض السكاكي لمسائل الاستدلال ذكره لتفاصيل مهمة حول الاختلاف بين والمتقدمين و والمتأخرين ، من المناطقة العرب ، قد لانجدها في مراجع أخرى .

أما الملاحظة الثالثة والأخيرة فتتعلق بتسركيزه على فكرة اللزوم في عرضه لمسائل الاستبدلال المنطقى ؛ فهمو يتحدث عن همذا الأخير لا على أنه مقدمات ونتائج بل على أنه لازم وملزوم . وهذا الإلحاح على فكرة اللزوم مقصود عنده ؛ لأنه سيتأدى منها إلى والبرهنة، على دعواه السابقة التى قال فيها : وإن من أنقن أصلا واحدا من علم البيان كأصل التثنبيه أو الكناية أو الاستعارة ، ووقف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب به ، أطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل، .

ويالفعل يعود السكاكي ، بعد الانتهاء من عرض مسائل الاستدلال المنطقي ، إلى طرح هذه الدعوى من جديد مبتدئا بالتذكير بالاعتراض الذي توهمه من القارىء في أول التكملة فيقول : وهذا أوان أن نثني عنان القلم إلى تحقيق ما عساك تنتظر منذ افتتحنا الكلام في هذه التكملة أن نحققه ، أو عل صبرك قد عيل له ، وهو أن صاحب التثبيه ، أو الكناية ، أو الاستعارة كيف يسلك في شأن متوخاه مسلك صاحب الاستدلال ، وأني يعشو أحدهما إلى نار متوخاه مسلك صاحب الاستدلال ، وأني يعشو أحدهما إلى نار هذا ؛ فنقول وبالله الحول والقوة : أليس قد تبلى عليك أن صور الاستدلال (أشكال القياس الأرسطي) أربع لا مزيد عليهن ، وأن الأولى (القياس الحملي) هي التي تستبد بالنفس ، وأن ما عداها الأولى (القياس الحملي) هي التي تستبد بالنفس ، وأن ما عداها

تستمد منها بالارتداد إليها ؛ فقل لي ، إن كانت التلاوة قــد أفادت شيئًا ، هل هـو غير المصـير إلى ضـروب أربعـة ، بــل إلى اثنـين محصولها ، إذا أنت وفيت النظر إلى المطلوب حقه : إلزام شيء يستلزم شيئًا ، فيتوصل بذلك إلى الإثبات ، أو يعاند فيتوصل بذلك إلى النفي . ما أظنك ، إن صدق الظن ، يحول في ضميرك حــائل سواه ع. ثم يضيف قائلا : وثم إذا كان حاصل الاستدلال ، عند رفع الحجب، هو ما أنت تشاهد ينور البصيرة، فـ وحقك إذا شبهت قائلاً : وخدها وردة؛ ، أتصنع شيئا سـوى أن تلزم الخد مـاتعرفــه يستلزم الحمرة الصافية ، فيتوصَّل بذلك إلى وصف الحدُّ بها ؟ أو هل إذا كنيت قائلا: وفلان جم الرماده ، تثبت شيئا غير أن تثبت لفلان كثرة الرماد المستتبعة للقـرى ، وتوصـلا بذلـك إلى إتصاف فـلان بالمضيافية عند سامعك ، أو هل إذا استعرت قائلا : (في الحمام أسد، تريد أن تبرز من هو في الحمام في معرض من سنداه ولحمته شندة البطش وجراءة المقدم مع كمال الهيئة ، فاعلا ذلك ليتسم جاتيـك السمات . . وكم ترى المستدل يتفنن فيسلك تارة طريق التصريح فيتمم الـدلالة ، وأخـرى طريق الكنــاية إدا مهــر ، مثل مــا تقول للخصم إن صدق : ما قلت استلزم كذا واللازم منتف ، ولا تزيد فتقول : وانتفاء الـلازم يدل عـلى انتفاء الملزوم ، فلزم منـه كذب قولك . وهل فصل القياسات ووصلها يشم غير هذاء (١٠٠١).

واضح أن ما قصد إليه السكاكي ليس إقحام المنطق اليوناي في البلاغة العربية بل لقد أراد ، بالعكس من ذلك ، أن يبن كيف أن الأساليب البيانية العربية والأساليب الاستدلالية المنطقية تلتقي ، عند نهاية التحليل ، عند آلية منطقية واحدة هي واللزوم (١٠٧٠) ونحن لا نعتقد أن السكاكي كان يريد بإبراز هذه والمطابقة عين الأساليب البيانية العربية والأساليب الاستدلالية المنطقية غير شيء واحد ، هو ما يفرضه عليه انتماؤ ه الكامل للحقل البياني العربي ، وصدوره عن نظامه المعرفي في تفكيره ورؤاه : أعنى بذلك إبراز استقلالية هذا الحقل واستغناءه عن الأخذ من والغيرى . إن السكاكي كها نعرف متكلم معتزلي . وقد ظل المعتزلة دائها متمسكين بالنظام المعرفي البياني وأساليبه في والنظر والاستدلال» ، ولم يعمدوا ، في أي وقت ، على العكس مما فعل الأشاعرة مع الغزائي ، إلى تبني القياس المنطقي الأرسطي .

على أن ما يهمنا هنا ليس نوايا السكاكى ولا مراميه الأيديولوجية الظاهرة منها والدفينة ، بل ما يهمنا إبرازه فى نهاية هذه الفقرة مسألتان هما من صميم موضوعنا :

المسألة الأولى هي أن السكاكي بماثلته بين الاستدلال المنطقي وأساليب البيان العربي ، وإرجاعها معا إلى آلية ذهنية واحدة هي واللزوم، ، يفتح الباب أمام الباحث الذي يهمه تحديد الآليات الذهنية المتحكمة في طرق التفكير والعربية، ؛ أعنى تلك التي تصدر عن النظام المعرفي البياني بوصفه سلطة مرجعية وحيدة ، وهذا موضوع سنتطرق إليه في موضع آخر .

أما المسألة الثانية ، وتتعلق بمجال اهتمامنا في هذا الفصل والذي قبله ، فهى أن السكاكي بانتباهه إلى الطبيعة الاستدلالية للأساليب البلاغية العربية ، وبعبارة أخرى بسربطه ، بين وخواص تسراكيب الكلام في الإفادة وصياغات المعانى، ، وبين وتسراكيب الكلام

الاستدلالي، ربطا عضويا ذهب بـالإشكاليـة التي نحن بصددهـا ، إشكالية اللفظ والمعنى في الفكر العربي ، إلى أقصى مداها ؛ أي إلى النقطة التي لم يعد بعدها مجال لتغطيتها والتمويه عليها ؛ النقطة التي تفرض أحد أمرين : إما تجاوزها بصورة نهائية بتــدشين التفكــير في إشكالية جديدة تقع خارج إطار الأولى ، وإما التقوقع داخلها ومن ثم الخضوع لمنطقها الذي يجعل اللفظ موازنا للمعنى ، الأمر الذي يؤدي عند استنفاد جميع إمكانات التغطية والتمويه لحقيقة الإشكالية ، إلى النكوص بها إلى الوراء . . إلى مبدأ تاريخها ، والأخذ من ثم باللفظ بـوصفه لفـظا ومعنى في الوقت نفسـه. والنتيجة ظهـور أنواع من تراكيب الكلام لا تحمل أي معني ، ولكنها تقرأ وتسمع عـلى أن لها معنى . . . وتلك هي السمة البارزة في أدبيات عصر الانحطاط في الثقافة العربية ؛ العصر الذي بدأ مباشرة بعد السكاكي ، والذي اتجه فيه الاهتمام إلى المحسنات اللفظية من سجع وغيـره ، حتى أصبح جرس الكلام يقـوم مقام المعنى ؛ أعنى تؤدى دوره في والإفـادة، . وأصبحت والبراعة، في القدرة على حشـد أكثر مـا يمكن من فائض الألفاظ المتناغمة المتجانسة في نصوص تكتب وتقرأ لذاتهـا ، وليس لشيء آخر وراءها . وتلك ظاهرة معروفة وما زالت آثارها وامتداداتها حية باقية إلى الأن .

لنقتصر إذن على هذه الملاحظة بخصوص هذه الفقرة ، ولننتقل إلى الخلاصات والنتائج العامة التي أصبحت تفرض نفسها الآن علينا بعد التفصيلات التي قدمناها في هذا الجزء والذي قبله ، حول الإشكالية موضوع بحثنا ، إشكالية اللفظ والمعنى بوصفها إحدى المحددات الرئيسية في النظام المعرفي البياني .

\*\*\*

لعل أول ما ينبغى إبرازه في هذه الخاتمة العامة ، بعد الجولة التي قمنا بها في هذا الفصل والفصل الذي قبله داخل أروقة العلوم البيانية المغوية والدينية ، متعقبين أشكال حضور ما دعوناه ها هنا بإشكالية اللفظ والمعنى ، هو وحدة هذه الإشكالية في هذه العلوم . نعم لقد عالجت هذه العلوم مسائل مختلفة متباينة ، فمسائل النحو ليست هي مسائل الفقه ، ومسائل الفقه ليست هي مسائل البلاغة وعلم الكلام النخ . . . ، ومع ذلك فإن البحث في مسائل هذه العلوم ، عل اختلافها وتباينها ، قد كشف عن وجود إشكالية واحدة تعمها جميعا اختلافها وتباينها ، قد كشف عن وجود إشكالية واحدة تعمها جميعا كلها وحدة الموضوع ، أعنى أنها تمارس فعاليتها على النص وحول كلها وحدة الموضوع ، أعنى أنها تمارس فعاليتها على النص وحول قوانين لتفسيره ، وبعضها الآخر يريد وضع شروط لإنتاجه . ومن هنا قوانين لتفسيره ، وبعضها الآخر يريد وضع شروط لإنتاجه . ومن هنا الصريح أو الضمني في الإشكالية التي نحن بصددها ؛ إشكالية اللفظ والمعنى . فلننظر إذن كيف يتحدد فحوى هذه الإشكالية داخل هذه العلوم .

لقد سبق أن حددنا معنى والإشكالية ؛ معناها المجرد ، في دراسة سابقة ، بالقول : والإشكالية منظومة من العلاقات التي تنسجها داخل فكر معين مشكلات عدة مترابطة لا تتوافر إمكانية حلها منفردة ، ولا تقبل الحل من الناحية النظرية إلا في إطار حل عام يشملها جميعاه (١٠٨) . وإذا نحن انطلقنا الآن من هذا التعريف

وتساءلنا: ما دالمشاكل المترابطة المتداخلة . . . » ، التي تسطرحها إشكائية اللفظ والمعنى كما عرضناها في هذا الموضع وفي موضع سابق فإن بإمكاننا أن نجيب بسهولة : إنها المشاكل نفسها التي صادفناها عند تتبعنا لتجليات هذه الإشكائية في مختلف العلوم البيانية : إنها مشكلة والإعراب ، أي وضع العلامات المحددة للمعنى في علم النحو ؛ ومشكلة الأوزان الصرفية ومضمونها المنطقى في علم الصرف ؛ ومشكلة الدلالة في ارتباطها بظاهرة والاتساع في كلام العرب ، في علم الفقه ؛ ثم مشكلة والمحكم والمتشابه وحدود والتأويل، ومسألة الإعجاز القرآني وما ارتبط بهذه المسائل من فروض نظرية كلامية حول اصل اللغات . . الخ في علم الكلام ؛ ومشكل وسر، البلاغة هل هي اللغظ أم في المعنى أم وفي النظم ، ثم علاقة نظام الخطاب بنظام العقل . . في علم البلاغة

وكيا لاشك أن يكون القارىء قد لاحظ معنا خلال العرض ، فإن هذه المشكلات ، برغم أنها موزعة على اختصاصات وعلوم مختلفة ، هي مشاكل مترابطة متداخلة بصورة تجعل اتخاذ موقف إزاء أى منها ، داخل علم معين ، يجر حتها إلى اتخاذ مواقف ضمنية أو صريحة من المشكلات الأخرى داخل هذا العلم أو ذاك ؛ ومن ثم الانخراط في الإشكالية ككل . ومن هنا تلك الظاهرة التي برزت واضحة خلال العرض ، وهي انخراط الفقهاء في إشكاليات المتكلمين ، وانخراط النحاة في إشكاليات المتكلمين ، وانخراط النحاة في إشكاليات المتكلمين ، وانخراط المعنى حاضرة إذن في جميع العلوم البيانية حضورا إشكاليا ، بمعنها أن ألانخراط فيها في مجالا يجر إلى الانخراط فيها في مجالات أخرى . فلننظر إذن فيها عسى أن يكون قد ترتب على هذا من نتائج على الصعيد الذي يهمنا ، صعيد آلية العقل البياني وطريقة نشاطه .

لقد لاحظنا في مناسبات عدة خلال تحليلنا لهذه الإشكالية ، سواء في هذا الجزء من الدراسة أو في الجزء السابق ، أن التعامل معها قد رسخ لدى البيانيين تلك النظرة التي تتعامل مع اللفظ والمعني كأن لكل منهها كيانه الخاص . والنتيجة التي كان لابد أن يكرسها هذا النوع من التعامل هو الفصل بين اللغة والفكر . وإنه لمها يثير الاستغراب حقًّا أن لا يصادف المرء بين تلك الأبحاث والمناقشات الواسعة المتشعبة التي تزخر بها كتب اللغة والفقه والكلام والبلاغة حول أصل اللغـات ، والمفاضلة بين اللفظ والمعنى ، وتحديد العلاقة بين نظام الخطاب ونظام العقل الخ . . . أي اهتمام بعلاقة اللغة بالفكر ، هكذا بصورة أشمل واعم ؛ ولا أي اهتمام بدور اللغة في عملية التفكير . والسبب في هذا واضح : إن غياب الاهتمام بعلاقة اللغة بالفكر راجع هنا إلى غياب الاهتمام بعملية التفكير ذاتها مستقلة عن الألفاظ واللُّغة . فلم يكن البيانيُون ، على اختلاف نـزعاتهم وتنـوع اختصاصاتهم ، يشغلهم السؤال: كيف نفكر ؟ إن السؤال الذَّي كان علك عليهم حقل تفكيرهم كله هو دكيف البيان ؟) . كيف نفسر الخطاب المبين ، وما شروط إنتاجه ؟ أما عملية التفكير نفسها ، أما علاقـة الفكر باللغة ، فذلك ما لم يكن يدخل في مجال اهتمامهم . وعلى كل فإننا لم نصادف أية إشارة ، صريحة أو ضمنية فيها اطلعنا عليه من نصوص إلى تلك الفكرة البسيطة بالقياس إلى القضايا المعقدة العويصة التي تناولها أسلافنا هؤلاء ؛ فكرة كون واللغة مرآة للفكره ، هذا على الرغم من

ولع المفكرين البيانيين بالتشبيه والاستعارة . حقاً إن القول بأن واللغة مرآة للفكر، ــ وهو في الحقيقة قول يتعدى مجرد التشبيه لأنه ينطوي على نظرية فلسفية في العلاقة بين اللغة والفكرَّ قد فقد الأن كثيرا من أهميته في الفكر اللساني المعاصر . ومع ذلك فإن غياب التفكير في الطابع المرآوى للعلاقة بين اللغة والفكر لدى علمائنا البيانيين بجمل أكثر من معنى . إن القول بأن اللغة مرآة للفكر ينطوى على إعسطاء الأولوية للفكر على اللغة . ذلك لأنه على الرغم من صعوبة أو استحالة الفصل بين المرآة والصورة المرتسمة عليها فإنه لابد من شيء يقمع خارج المرآة ، موجود قبلها ، حتى تستطيع أن تعكسه بهذه الدرجة أو تلك من الوضوح . إن تبعية اللغة للفكر واقعة أساسية على الرغم من الارتباط العضوى بينهما ؛ ودليل ذلك تجدد اللغات بتجدد الفكر ، وظهور كلمات جديدة يشتقها الإنسان من كلمات قديمة أو يخترعها اختراعا للتعبير عن المفاهيم الجديدة التي تولد لديه من ممارسة التفكير (المصطلحات مثلا) . وبرغم أن أسلافنا البيانيين قد (صنعوا) لغات حاصة بهم (لغة النحو ، لغة الفقه ، لغة علم الكلام . . . الخ) فإنهم تفكير يستخلصون منه النتيجة المحتومة : أولوية التفكير على التعبير ؟ أولوية المعنى على اللفظ ، على الأقل عند مستوى معين من الممارسة النظرية . إنهم لم يكنونوا وقادرين، على ذلك ، لا عجزا منهم ، فطاقتهم الفكرية هاللة ، بل لكونهم مفكرين بمارسون التفكير في حقل معرفي تقوم عملية إنتاج المعرفة فيه على استثمار النص . إن أولوية المعنى على اللفظ ، والفكر على اللغة لاتبدو واضحة إلا عندما يكون الموضوع الذي ينصب عليه التفكير والتعبير مستقلا عنهما ، أي عندما بِكُـونُ بَمْنَابِةَ كَانْنَاتَ حَسِيةً أَوْ عَقَلِيةً (كَمُوضُوعَاتُ الطبيعيات والرياضيات) . هنا تتجه العلاقة بين الفكر وموضوعه من المعطى الحسى ، أو العقلى ، إلى الفكر/ اللغة . أما عندما يكون الموضوع الذي ينصب عليه التفكير هو النص ، فإن اتجاه تلك العلاقة يكون من اللفظ إلى اللغة/الفكر ، من النص إلى معقول النص .

نعم قد يقال إن طبيعة موضوع العلوم البيانية الاستدلالية ، وهو النص ، يفرض الاتجاه بالتفكير كله إلى ملاحظة العلاقة بين اللفظ والمعنى . هذا صحيح . ولكن النص يمكن أن ينظر إليه من حيث هو ألفاظ وعبارات لغوية ونظام خطاب ، ويمكن أن ينظر إليه من حيث هو معان ومقاصد ، أو جملة أراء وأحكام . وقد اختار البيانيون منذ الشافعي إلى أبي الحسين البصري ، ومنذ الجاحظ إلى الجرجان والسكاكي \_ اختاروا النظر إليه من المنظور الأول : اللفظ اولا ، والمعنى ثانيا أو ثالثا (المعنى ومعنى المعنى) ؛ فكان لهذا عدة نتائج على العقل البيان ونتاجه المعرفي ، نذكر منها ما يل :

ففى مجال النحو كان الدرس النحوى درسا منطقيا وسواء كان ذلك راجعا إلى وطبيعات اللغة العربية وطريقة كتابتها (انفصال الحركات عن الحروف ، أو إلى مغالاة النحاة في التقعيد والتعليل والتنظير) ، فإن الأمر الواقع هو أن انشغال النحاة بملاحقة العلاقة بين اللفظ والمعنى عموديا وأفقيا ، قد جعلهم يجاوزون حدود النحو ، ويطرحون مسائل هي من ميدان المنطق وليس من ميدان اللغة ، فخلطوا هكذا بين الاثنين، وصاروا يرون في النحو منطقا يعني بالمعاني عنايته بالألفاظ ، يشرع لهذه كها يشرع لتلك . يتجل ذلك واضحا في مزجهم بين الجهات النحوية والجهات المنطقية ، وفي ربطهم ربطا عضويا بين ما يجوز في اللغة وما يجوز في الفكر، بين ما لايجوز في هذا ولا يجوز في تلك ، فجعلوا من كثير من القواعد النحوية ، إن لم يكن من معظمها ، قواعد للفكر أيضا ؛ فصارت اللغة في نظرهم لا وسيلة للفكر ولا مرماة له ، بل صارت وعاء يؤطره ضمن قوالب ومقولات لغوية ، وقد لمسنا هذا واضحا في تحليلات سيبويه وفي مرافعة السيرافي ضدمتي ، كما تجلى واضحا كذلك في انخراطهم في إشكالية التعليل كما علجها الفقهاء والمتكلمون وعانوا منها ، على نحو ما سنبين في موضع أخر .

أما في مجال الفقه فلقد كان من نتائج إعطاء الأولوية للفظ على المعني أن أخذ الفقهاء يشرعون للفرد والمجتمع انطلاقا من تعقب طرق دلالة الألفاظ على المعاني ، أي من ﴿ المواضعة ؛ اللغوية على مستوى الحقيقة والمجاز معا ؛ فأهملوا ، أو على الأقل همشوا إلى درجة كبيرة ، مقاصد الشريعة ، كما لاحظ ذلك الشاطبي ، فأصبحت و مقاصد اللغة ، \_ إذا جاز التعبير ــ هي المتحكمة . وهكذا فعوضا عن بناء التشريع على قواعد كلية تستخلص من الأحكام الشرعية الجزئية وتعتمـد توخى المصلحة العامة ، التي تتطور بتطور العصور ، كما نادي الشماطبي بذلك على تحوما سنرى في موضع آخر ؛ بدلا من سلوك هذا المسلك العقلي رهن الفقهاء التشريع بقيود العلاقة بين اللفظ والمعني وهي علاقة محدودة مهما يكن من أتساع لسان العرب ؛ فكان لابد أن يتقوقع التشريع ضمن حدود معينة لا يتعداها ، وهذا ما جعل إغلاق باب الاجتهاد ، بل انغلاقه ، نتيجة حتمية . ذَلَكُ لأن استثمار النص انطلاقا من اللفظ وطرق دلالته على المعنى والطرق المحدودة المحصورة بالمواضعة التي أقرت في فترة معنية ــ كان لابك أن ينتهي إلى استنفاد جميع الإمكانات التي تتبحها اللغة وهي إمكانات محدودة ، خصوصاً أن اللغة المعتمدة هنا لغة محدودة ؛ لغنة العسرب قبل وقسوع الاختلاط ، . هذا في حين أنه لو أسس التشريع أصلا على مقاصدً الشريعة ، وهي مقاصد تؤسسها المصلحة العامة والمثل العليا ، وليس المواضعة اللغوية ، لما انغلق باب الاجتهاد ، ولما كان غلقه ممكنا ، ولا إ حتى مسموحاً به من وجهة النظر الشرعية ذاتها ؛ لأن إغلاق الاجتهاد سيصبح معناه حينئذ تحجيم مقاصد الشريعــة وتجميدهــا ، ومن ثم تركها والخروج عنها . وهذا ما حصل بالفعل ، لأنه لم يكن من الممكن تجميد تطور آلحياة ضمن قوالب اللغة ، لأنه لم يكن في وسع وجوه دلالة الألفاظ عملي المعني تغطيـة جميع مـا يستجد من تـطورات عبر العصور والأجيال ، فكانت النتيجة اللجوء إلى اتخاذ الفروع أصولا والقياس عليها ، والسقوط - من ثم ـ في إشكالية لا حل لها : إشكالية التعليل في الفكر البياني ، كما سنوضح ذلك في موضع آخر .

أما في علم الكلام فلقد أدى الانسياق مع متاهات إشكالية اللفظ والمعنى والخضوع لمنطقها إلى خنق العقل وتحجيم دوره ؟ العقل الذى يزهو علم الكلام باعتماده أصلاً من أصوله ، إن لم يكن أصل الأصول كما كان يدعى المعتزلة لمذهبهم . لقد انخرط المتكلمون في الإشكائية ذاتها بثلاث قضايا من قضاياهم الأساسية ، كما شرحنا ذلك في حينه : قضية خلق القرآن موسئالة التأويل ، ومسألة الإعجاز . وكما رأينا ، فقد انتهت بهم مناقشاتهم حول القضية الأولى إلى تكريس و حل فقد انتهت بهم مناقشاتهم حول القضية علوق بالفاظه وحروفه ؛ وهذا وسط ، يقول بأن القرآن قديم بمعانيه مخلوق بالفاظه وحروفه ؛ وهذا

ما يعمق الفصل بـين اللفظ والمعنى . وهـذا الحـل الـوسط لمشكلة جزئية ، بل مفتعلة ، كان ينطوى في الحقيقة على نسف علم الكلام من أساسه . ذلك أن القول بـ و قدم ، معاني القرآن ، فضلا عن أنه لا يتأتى إلا مع الفصل بين اللفظ والمعنى ؛ بين اللغة والفكــر ، يجر حتياً ، وهذا ما حصل بالفعل ، إلى ربط معانى القرآن بنوع المواضعة اللغوية التي كانت قائمة سَائدة حين نزوله . وهذا يعني أن التأويل الذي يشكل المظهر العقبلي في الحقل المعرفي البياني سيغدو مقيدا بالمواضعة اللغوية كها كانت في زمن معين . والنتيجة : اعتماد اللغة بـوصفها سلطة مـرجعية محـددة للفكر ، فيصبـح ما يقـوك. [ أهـل اللغة ۽ ، بصدد لفظة ما ، هـو القول الفصــل في المشكلة الفكريــة موضوع النقـاش . وبما أن مشكـلات علم الكلام هي مشكـلات ميثافيزيقية ، تعلو على الزمان والمكان ، فإن اللغة التي تملك القول الفصل في هذه المشكلات سترتفع هي الأخرى ، بل سترفع ، إلى مستوى تلك المشكلات ذاتها ؛ مستوى الميتافيزيقــا ، فيصبح اللفظ - من ثم - ذا قيمة ميتافيزيقية في حد ذاته ، على نحو يفتح المجال واسعاً لتسويد اللغة على الفكر ، واللفظ على المعنى ، ونظام الخطاب على نظام العقل ، والكل بمعنى واحد . وقد تجلى هذا واضحا في مناقشات المتكلمين لمسألة الإعجاز في القرآن ، حيث شغلوا باللفظ والنظم في النص القرآن انشغالاً جعلهم يهملون أو يغفلون المقاصد والأهداف ، فسقطوا فيها سقط فيه الفقهاء : لقد وجهوا الاهتمام ، من حيث لم يقصدوا ، إلى الألفاظ ونظمها ، على حساب الاهتمام بالمعاني وبعديها الخلقي والاجتماعي ، فأصبح القرآن ألفاظا ونغها ، وتوارت إلى الظل معانيه ومقاصده .

الما في مجال البلاغة حيث كان الانخراط في إشكالية اللفظ والمعنى أسد وأقوى \_ وهذا أمر مفهوم \_ فقد كانت النتيجة مضاعفة : الانخراط في مشكلات المتكلمين من جهة ومشكلات الفقهاء من جهة أخرى ، فأصبح الرأى في مسألة بلاغية مقيداً بما يمكن أن ينتج عنه على مستوى الكلام والفقه معا ، ومن ثم أصبح خاضعا لقضايا هذين العلمين خضوعا مباشرا في كثير من الأحيان ، على نحو كانت نتيجته تقيد البلاغيين بالمواضعة اللغوية ، القديمة ؛ مواضعة السلف ، وعدها سلطة مرجعية لا تطاولها أية سلطة ، فصار المعيار البلاغي واحدا ثابتا : التزام طريقة القدماء في الشكل والمضمون . وعندما استنفد المضمون كل إمكانات الاستعادة والإعادة والاجترار صارت السلطة كلها للشكل ؛ للفظ والمحسنات اللفظية .

وبالإضافة إلى هذه النتائج و القطاعية ، أى التى ترتبط مباشرة بقطاعات معينة فى الحقل المعرفى البيانى (اللغة ، الفقه ، الكلام ، البلاغة) ، كانت هناك نتائج عامة أدت إليها الظاهرة نفسها ؛ ظاهرة الانخراط فى إشكائية اللفظ والمعنى ، تمس العقل البيانى بما هو كيان خاص .

لقد سبق أن أبرزنا في مدخل هذه الدراسة تمييز البيانيين بين « العقبل الموهبوب » و « العقل المكسبوب » على حسب عبارة ابن وهب ، وقلنما آنذاك إنه يعكس ، بما يحمله من مضامين ، نظرة البيانيين إلى العقل ؛ فالعقل عندهم ليس جوهرا ، ولا جزءا من النفس ، ولا قوة من قواها ، بل هو بمثابة غريزة تغتذي بما يكتسبه الإنسان من تجارب وخبرات ، وما تنقله إليه الأخبار من معارف

ومعلومـات ، وما يـدرسه من آداب ، ومـا يقوم بـه من نظر وتــدبر واعتبار . وإذا نحن نظرنا إلى هذا النوع من التصور للعقل من منظور معاصر ، وجدنا أنفسنا أمام تصور يقترب إلى التصور العلمي أكثر من أى تصور قديم آخر . ومع ذلك فإن المظهر ﴿ اللَّامِيْتَافِيزِيْقَى ﴾ الذي نجده في التصور البياني للعَقل ينبغي أن لا يخفي عنا حقيقة أساسية ، وهي أن هذا التصور قائم على التقليل من أهمية العقــل بما هــو قوة وسلطة . فالنظر إلى و العقل الموهوب ، بوصفه مجرد غريزة لا تكتسب فعاليتها إلا من خلال و العقل المكسوب ۽ ، معناه القول بتبعية العقل لما يحصل عليه الإنسان من معارف : من ﴿ أَدْبِ وَنَظُر ﴾ . ولما كان و الأدب والنظر ۽ في الدائرة البيانية محكومين بإشكالية اللفظ والمعني كما شرحنا قبل ، فإن العقل البياني المتكون إنما يتكون داخل معطيات هذه الإشكالية ؛ ومن ثم فإن المنطلق في تكوينه سيكون هو اللفظ ؛ لأن الحركة العامة في هذه الإشكالية تتجه من اللفظ إلى المعني كيا أبرزنا ذلك . وإذن فعندما يربط البيانيون و العقل الموهوب ۽ بمدى فعالية د العقل المكسوب ، ، فإنما يسربطون الفعالية العقلية بمدى تعامل الإنسان مع اللفظ/ المعنى . وهـذا في الحقيقـة هــو معنى و الأدب والنظر ۽ عندهم ؛ فبالأدب هو حفظ المنظوم والمنشور من الكـــلام د الجيد ، أما النظر فهو ، سواء عند الفقهاء أو المتكلمين أو النحاة ، نظر في ( الدليل ) . والدليل عندهم هو النص أساسا . وإذن فتكوين العقل البياني إنما يتم عبر حفظ النص والنظرفي النص ؛ ومن ثم فإن اهتمامه يتركز أساساً على و نظام الخطاب ، وليس على نظام العقل

إن و نظام الخطاب ع \_ وهذا تعبير للباقلان ، وهو ذاته و النظم عند الجرجان \_ إن نظام الخطاب كها تعرفناه فى الصفحات الماضية لا يتعدى فى أعمق معانيه ، عندهم ، ما عبر عنه الجرجان ب و تعليق في الكلام بعضه على بعض ، مع و توخى معانى النحو وأصوله وقوانينه ع ، مع ما يرتبط بذلك مما أسماه السكاكى المعرفة ب و خواص تراكيب الكلام وصياغات المعان ع . وواضح أن نظام الخطاب بهذا المعنى هو غير نظام العقل : نظام الخطاب هو و ما يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد الكلام ، أما نظام العقل فهو ما يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد الأشياء ؛ أشياء العالم الفكرى والحسى . إنه بكلمة واحدة نظام السببية ، وهذا ما لا يريد العقل البياني أن يراه في الأشياء ؛ كها سنتين بوضوح في موضع آخر .

هذا الاهتمام بنظام الخطاب على حساب نظام العقل قد ترتب عنه جملة أمور ، منها : الانشغال والاهتمام بتجنب التنافر بين الكلمات على حساب الاهتمام بتجنب التناقض بين الأفكار . إن التناقض على صعيد الفكر لا ينظر إليه في هذه الحالة من حيث هو و تناقض ، بما هو كذلك ، بل بوصفه طريقة من طرق و صياغات المعان ، ، أو سبيل

من سبل و إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ، أو من حيث هو مظهر من مظاهر و الإعجاز ، البلاغى . وفي جميع الأحوال فإن التناقض على صعيد المعانى يجد دوما حله في إعادة ترتيب العلاقات داخل نظام الخطاب ؛ وذلك هو و التأويل ، وإن من يقرأ شروح المعلقات السبع مثلا ، ويلاحظ صنوف التأويل التي تعطى لنظام الخطاب فيها سيدرك بسهولة ما نقول . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالاهتمام بتجنب التنافر بين الكلمات معناه الحرص على النغمة الموسيقية في نظام الخطاب ، ومن هنا كانت المحسنات البديعية بمختلف أنواعها ؛ وهي محسنات تقوم بمهمة إيستمولوجية هي تعويض الفراغ وإخفاء التناقض على صعيد المعنى . إن النغمة الموسيقية المرافقة للخطاب التناقض على صعيد المعنى . إن النغمة الموسيقية المرافقة للخطاب الشجوع توجه السامع إلى نظام الكلمات وتصرفه - من ثم - عن نظام الأفكار على نحو يجعله في حالة إغفاء عقلي تسمح له و المعنى » - إذا النه معنى - بالانسياب إلى لاوعيه بدون رقابة عقلية فيفبله بلا

والمتكلم في هذا كالسامع سواء بسواء ، لأن المتكلم هو السامــع الأول لكلامه ، يسمعه حين إنتاجه كما يسمعه حين إرسالـ وتبليغه للغير . وهكذا فكما يعطل السجع ، ويكيفية عامة الانشغـال بنظام الخطاب، الرقابة العقلية لذي المستمع، يعطلها كذلك لدي المتكلم . فعندما ينشغل المتكلم بإلباس كلامه ما يستطيع من المحسنات اللفظية ، يكون ذهنه مسرحا لنوعين من التداعي : تداعي الألفاظ وتداعى المعاني . فإذا هو عمد إلى التحكم في تزاحم الألفاظ وتداعيها ، وذلك بأن لا يسمح بـ ﴿ الحروجِ ﴾ إلا لتلك التي تتميـز بأدائها للصورة الحسية أو الذهنية أداء مكثفاً ، جاء كلامه يحمل فائضاً من ﴿ المعنى ﴾ ؛ وذلك ما يسمى عنـدهم بـ ﴿ الإيجاز ﴾ ، وهـ وكـما يقولون و الإتيان بكثير من المعنى في قليل من اللفظ ۽ . وكون المعنى فائضاً ، أي أكثر مما يتحمله اللفظ ، معناه احتماله لعدة أوجه ؛ معناه وقوعه تحت طائلة الالتباس والاشتباه والتناقض ، وهذه كلها تخفيها أو تمررها النغمة الموسيقية المكثفة التي يحملها ( الموجز ) من الكلام . أما إذا ترك المتكلم الحرية للألفاظ تنساب على لسانه وقلمه ؛ وكان متدربا عملي إقامة روابط موسيقية جرسية بينها ؛ أي قمادرا على تسوظيف ﴿ المحسنات اللفظية ، بمهارة وإتقان ، فإن كلامه سيأتي حينئذ بحمل فائضاً من الألفاظ ، ولكن بصورة توهم بأن وراء كل لفظ معني ، على نحو يغطى ، كيا قلنا ، على فقر المعنى وتناقض الأفكار . أما إذا هو استطاع تحقيق نوع من التـوازن بين ﴿ فَـائضَ الْأَلْفَاظُ ﴾ و ﴿ فَـائضَ المعنى ، ، فإنه سيكون قد بلغ المرتبة العليا في الكلام كما يقولون . وواضح أن تحقيق هذا التنوازن لا يعني تجنب التناقض عـلى صعيد الفكر ، بل بالعكس فهو لا يتم إلا على حساب الرقابة العقلية .

الهوامش

 <sup>(1)</sup> واجع في هـذا الصدد ما قلناه في الجزء الأول من هـذا الكتاب ، الفصــل الرابع .

<sup>(</sup> ٢ ) أبو آلحسين البصري : كتاب المعتمد في أصول الفقه ، جـ ١ ، ص ١٤ -

١٥ . تحقيق عمد حميد الله ، المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية ،
 دمشق ١٩٨٤ .
 (٣) انظر لاحقا تفاصيل حول هذه المسألة .

- ( \$ ) انظر تفصيل ذلك في المزهر للسيوطي ، الجزء الأول .
  - (٥) المرجع نفسه ، جـ ١ ، ص ١٦ .
- (٦) أبن جنى: الخصائص، جـ١، ص ٣٤ تحقيق محمد عـلى النجار. دار
   الكتب المصرية القاهرة ١٩٥٦.
- (٧) مثل ضم الحرف الأول من اسم الفاعل المصوغ من غير الشلائى ، وكسر
   ما قبل آخره : مكرم ، مستخرج . . . . النخ .
- (٨) الزجاجى: الإيضاح فى علل آلتحو ص ٨٩. تحقيق مازن المبارك. دار
   النفائس بيروت ١٩٨٢.
  - (٩) المرجعنفسه، ص ٩١ .
  - (١٠) ابن قارس: الصاحبي في فقه اللغة ، ص ٢٢ .
  - (١١) الشاطبي : الموافقات . . . ، جـ٤ ص ١١٦ .
- (١٢) سيبويه : الكتاب ، جـ١ ، ص ٧ للطبعة الأميرية ، القاهرة ١٣١٦ هـ .
  - (١٣) السابق : جـ1 ، ص ٨ .
  - (١٤) السابق : جـ1 ، ص ١١٠ .
  - . ١٠٨) السابق : جـ١ ، ص ١٠٨ .
  - . ١٦١) السابق : جـ١ ، ص ١٨١ .
  - . (١٧) السابق : جـ١ ، ص ٢٧ .
- (١٨) المرجع نفسه ، جـ١ ، ص ٨ . هذا وقد أورد التوحيدي على لسان السيراق في المُناظرة التي جوت بين هذا الأخير وبين متى المنطقى ، نفي الجمهات ، ولكن بإضافة كلمة و مستقيم ، إلى كلمة و محال ، ، فصارت العبارة هكذا : ه مستقيم محال ۽ . أما أبو هلال العسكرى فقد استعاد نص سيبويـه على الشكل التالي . قال : والمعاني بعد ذلك على وجوه : منهما مِا هِــو مستقيم حسن مثل قولك قد رأيت زيدا ؛ ومنها ما هو مستقيم قبيح نحو قولك قد زيدا رأيت ؛ وإنما قبح لأنك أفسدت النظام بالتقديم والتأخير؛ ومنها ما هو مستقيم النظم وهو كذب مثل قولك حملت الجبل وشوبت ماء البحر ؛ ومنها ما هو محال كقولك أتينك أمس وأتيتك غدا ، وكل محال فاسد وليس كــل فاسد محالاً : ألا ترى أن قولك قام زيد فاسد وليس بمحال ، والمحال مالاً يجوز كونه ألبتة كقولك : الدنيا في بيضة . وأما قولك حملت الجبل وأشباهه فكذب وليس بمحال ، إذ جاز أن يزيد الله في قدرتك فتحمله ، ويجوز أن يكون الكلام الواحد كذبا محالاً ، وهو قولك رأيت قائيا قاعداً ، ومــررت بيقظان نائم ، فتصل كذبا بمحال ، فصار الذي هو الكذب هو المحال بالجمع بينهها ، وإن كان لكل واحد منهما معنى على حياله ، وذلك لما عقد بعضهها ببعض حتى صار كلاما واحدا . ومنها الغلط ، وهو أن تقول ضربني زيد وأنت تريد ضربت زيدا فغلطت ، فإن تعمدت ذلك كان كذبا ، انظر : أبو هلال العسكرى : كتاب الصناعتين ص Ao دار الكتب العلمية ببيروت
- (١٩) قسم أرسطو الجهات المنطقية إلى قسمين : الضرورة والجواز (أو الإمكان) . وذلك عل أساس أن الغضايا ثلاثة أنواع : قضايا تقريرية غير موجهة مثل : سقراط إنسان . وقضايا ضرورية مثل قولنا : من الضرورى أن يكون المطر قد نزل . وقضايا ممكنة مثل قولنا : من الممكن (أو من الجائز) أن يكسون القطار قد وصِل . أما مناطقة العصور الوسطى (المدرسيـون) فقد جعلوا الجهات أربعاً : جهة الإمكان مثل : من الممكن أن يكون المطر قد نزل . جهة الامتناع مثل : من الممتنع أن يكون الجماد متكليا . جهة الجواز مثل : من الجائز أنَّ يكون الرجل عَالماً ، جهة الضرورة مثل : من الضرورى أن يكون سقراط إنسانا . أما الفقهاء فالجهات عندهم خس : الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام . امنا الجهات النحوية فقـد وصل بـــا بعضهم إلى ثماني : وهي الوجوب (رفع الفاعل) والامتناع (دخول الجوازم على الأسباء) والحسن (رفع الجزاء بعد الفعل الماضي) والقبح والضعف (رفع الجزاء بعد المضارع) والجواز (رفع المعطوف عل منصوب في بعض الحالات) وغمالفة الأولى (الإنبيان بخبر عسى بـدون أن) والرخصـة (وهي خاصـة بالشعر) . انظر : تمام حسان : الأصول ص ٢٠٧ - ٢٠٨ ، دار الثقافة ، الدار البيضاء .
  - (۲۰) نستهمل هنا كلمة ومنطق، بمعنى التفكير العقل الإستدلالي دون تخصيص

- (۲۱) ابن جنی : الخصائص ، جـ۳ ، ص ۹۸ .
- (۲۲) ابن الأثير: المثل السائر، جـ۲، ص ۲٤٦.
- (٧٣) انظر نص المناظرة في الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي .
- (٢٤) انظر الفرق بين الإضافة بوصفها مقولة منطقية ، والإضافة عند النحاة فى
   كتاب الحروف للفاراي ص ٥٥ وما بعدها .
- (٢٥) ينبغى أن نستثنى من ذلك كتاب الموافقات فى أصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبى الذي سلك مسلكا خاصا أراد به إعادة و تأصيل الأصول ع ... وسنحلل مشروعه التجديدي في فصل لاحق نخصصه لمحاولات إعادة تأسيس البيان في الأندلس .
- (٢٦) ابن خلدون: المقدمة، جـ٣، ص ١٠٣١. أما الكتب الثلاثة الأخرى فهى كتاب العمد للقاضى عبد الحبار أستاذ أبي حسين البصرى، وكتاب البرهان للجويني أستاذ الغزالى، ثم كتاب المستصفى لهذا الأخير. وهل هذه الكتب الأربعة اعتمد الرازى في المحصول، والأمدى في الأحكام.
- (۲۷) أبو الحسين البصرى: كتاب المعتمد في أصول المدين ص ١٣ ١٤
   المعطيات السابقة نفسها.
- (۲۸) انظر وجهة نظر المعتزلة في و المعتمد ، لأبي الحسين البصرى ، ص ۲۳ ، وما بعدها . انظر تفصيلات حول رأى الأشاعرة في المستصفى للغزائي ، جـ١ ، ص ۲۳ . انظر كذلك فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع على هامش المستصفى ، جـ١ ، ص ۲۲۱ .
  - (٢٩) انظر مثلا : فواتح الرحموت . . . المعطيات السابقة نفسها .
- (۳۰) اعتمدتا هنا بصورة خاصة : أصول التشريع الإسلامي ، لعلي حسب الله ، ص ۱۷۹ ، وما بعدها دار المعارف مصر ۱۹۹۴ . انظر أيضا المعتمد للبصرى والمستصفى للغزالي والأحكام للآمدي .
- (٣١) يتحدث الغزالي في المستصفى عن القياس تحت عنوان و الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ ، ، جـ٧ ، ص ٧٧٨ . ومن ثم فهو يحصر و الأصول ، في ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع . . ، ، جـ١ ، ص ٥٠ .
- (٣٢) ذلك ما تنبه إليه الشاطبي فاتخذ منه منطلقا لمشروعه الهادف إلى تأصيل
   الاصول ، كها سنشرح ذلك في موضع آخر .
- (٣٣) انظر مثلا : القاضى عبد الجبار : المنفى جـ٥ ص ١٦٠ وما بعدها . هذا وسنتعرض لنظريته فى المواضعة لاحقا .
- (٣٤) تجدر الإشارة هنا إلى أن و المفهوم ، بما هو مصطلح منطقى ، غائب تماما عن الحقل المعرفي البياني . انظر لاحقا (الفصل السادس من هذا القسم) .
- (٣٥) الجاحظ: رسائل الجاحظ، جـ١، ص ٢٦٢، تحقيق عبد السلام هارون مكتبة الحاتجي القاهرة ١٩٦٣.
  - (٣٦) القاضي عبد الجبار المغني ، جمه ، ص ٣٦ ، أيضاً ، جـ٧ ، ص ١٧ .
    - (٣٧) السابق: جـه، ص ١٨٧.
    - (٣٨) السابق، حـ١٦، ص ٧٣٤٧
      - (٢٩) السابق: جـ10 ص ١٦١ .
      - (20) السابق: جده، ص ١٨٧.
        - (٤١) ألسابق جـه ص ١٨٦ .
- (٤٢) المعرفة الاضطرارية أو الضرورية ، في اصطلاح البيانيين ، هي التي تتم بإدراك الحس ، أو بالحبر المتواتر ، أو التي ترجع إلى بديهيات العقل كالفول : الكل أكبر من الجزء ، ويقابلها : المعرفة الاستدلالية التي طريقها الاستدلال بالشاهد على الغائب ، وسيأتي تفصيل ذلك في موضع آخر .
- (٤٣) نص الآية : « هو الذي أنؤل حليك الكتاب منه آبات محكمات عن أم الكتاب وأخر متشاجات » . (آل صمران ـ ٧) .
  - (£2) القاضى حبد الجباد : شرح الأصول الحنسة ص ٥٩٨ ٢٠١ .
- (٤٥) القاضى عبد الجبار: متشابه القرآن، ص ٣٣ ٣٦، تحقيق عدنان محمد
   زرزور، دار التراث القاهرة ١٩٦٦.
- (٤٦) أبو الحسن الأشعرى: مقالات الإسلاميين ، جدا ، ص ١٩٦ ، تعقيق عمد عبى الدين عبد الحميد ، جزءان في مجلد واحد . مكتبة النهضة المصوية . القاهرة ١٩٦٩ .
  - (٤٧) الجاحظ : كتاب الحيوان ، جـ٣ ، ص ٣٦٦ .

- (٤٨) أبو هلال العسكرى : كتاب الصناعتين . . ، ص ٧١ ٧٣ ، تحقيق مفيد
   قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨١ .
  - (٤٩) المرجع نفسه ص ٨٤ ٨٥.
  - (٥٠) المرجّع نفسه : ص ٢١٧ ٢١٨ .
- (٥١) ابن رشيق : العمدة في محاسن الشمر وأدبه ونقده جــ١ ص ١٣٤ دار الجيل ببيروت ١٩٧٢ ، جزءان في مجلد واحد .
  - (٥٢) السابق: جـ1 ، ص ١٢٧ .
  - (٥٣) ابن الأثير: المثل السائر ، جـ1 ، ص ١٧٨ .
    - (٥٤) الجاحظ : الحيوان ، جــ ، ص ٨٥ .
- (٥٥) نسبه القاضى عبد الجبار إلى أبي هاشم الجبائي انظر: المغنى ، جـ١٦ ، ص
- (٥٦) الرمان : النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ص ٦٩ ،
   سلسلة ذخائر العرب ، دار المعارف القاهرة .
- (٥٥) أبو حيان التوحيدى: رسالة في العلوم ، ص ٢٠٦ ضمن: رسالتان أأب
   حيان ، القسطنطينية ١٣٠٢ هـ.
- (۸۸) التوحیدی : البصائر والـذخائر ، جـ۳ ، ص ۶۹ ، تحقیق إبراهیم الکیلان ، دمشق .
  - (٥٩) السابق: جـ٢ ، ص ٩٢ .
- (٦٠) النوحيدى : مثالب الوزيرين ، ص ٩٤ ٩٥ ، تحقيق إبراهيم الكيلان ، دار الفكر دمشق ١٩٦٦ .
  - (٦١) القاضي عبد الجبار : المغني ، جــ١١ ، ص ١٩٩ ٢٠٠ .
  - (٦٢) طه حسين : المعطيات نفسها ، المذكورة في مدخل هذا القسم
- (٦٣) التوحيدى : الإمتاع والمؤانسة ، جــ ، ص ١٢١ ١٢٥ ، تحقيق أحمله أمين مجلد واحد .
- (٦٤) عبد القاهر الجرجانى : دلائل الإعجاز المدخل تحفيق محمد بن تاويت ، المطبعة المهدية ، تطوان ، المغرب . هذا وقد استغنينا عن الأمثلة في النص ووضعنا مكانها نقطا من أجل الاختصار .
  - (٦٥) السابق: جـ١، ص ٢٧.
  - (٦٦) السابق: جـ ١ ، ص ٢٨ .
  - (٦٧) السابق: جـ1 ، ص ٢٩ .
  - (٦٨) السابق: جـ١، ص ٣٠.
  - (٦٩) السابق: جـ١، ص ٢ ٣.
    - (۷۰) السابق : جـ۲،ص ١٦ .
  - (٧١) السابق: جـ٢، ص ١٣٩.
  - (٧٢) السابق : جـ٢ ، ص ٤٧ .
- (۷۳) نص الأبة : و أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فيها ربحت تجارتهم ،
   (البقرة ۱۹) .
  - (٧٤) ديوان الفرزدق .
  - (٧٥) السابق : جـ٦ ، ص ١٠٥ ١٠٦ .

- (٧٦) السابق: جـ٢ ، ص ٢٩ ٣٠
  - (٧٧) السابق: جـ٢، ص ١٢٧.
  - (٧٨) السابق: جـ٢، ص ١٢٨.
  - (٧٩) السابق: جـ٢، ص ١٢٩.
  - (٨٠) السابق: جـ٢، ص ١٣٣.
- (۸۱) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الحوارزمى : مفاتيح العلوم ، مقدمة الكتاب ص و . ومعلوم أن الحوارزمى هذا غير الحوارزمى صاحب الجبر والمقابلة .
- (۸۲) أبو يعقوب السكاكى: مفتاح العلوم المقدمة ص ٢. بهامشه إتمام الدراية للسيوطى ، نسخة مصورة ، دار الكتب العلمية ببيروت .
  - (۸۳) السابق: ص ۳
  - (٨٤) السابق: ص ٣٨.
- (۵۵) السابق: ص ٦ . يتعلق الأمر أساساً بطريقة الخليل التي سبق ان شرحناها
   في الفصل الرابع من الجزء الأول من هذا الكتاب .
  - (٨٦) السابق: ص ٢٣.
- (۸۷) السابق: ص ۳۳. لاحظ الفرق بين تعريف ابن جنى للنحو، الذى يقول فيه و النحو همو انتحاء صمت العرب فى الكلام ،، وتعريف السكاكى أعلاه.
  - (٨٨) السابق: ص ٤٣.
  - (٨٩) السابق: ص ٤٤.
  - (٩٠) السابق: ص ١٧٨ ١٧٩ .
  - (٩١) راجع الفصل الأول من هذا الكتاب .
    - (٩٢) السكاكي ، الرجع نف، ٧٠ .
    - (٩٣) السابق : ص ٧٣ ، وما بعدها .
      - (٩٤) السابق: ص ٧١ ٧٢ .
        - (٩٥) السابق : ص ٧٠ .
        - . 12) السابق : ص 121 .
        - «(٩٧) السابق: ص ١٤١ .
      - ﴿ ﴿ السَّابِقِ : وَالْصَفَحَةُ نَفْسُهَا .
        - (٩٩) السابق: ص ١٤٨.
        - (١٠٠) السابق : ص ٧٠ .
        - (١٠١) السابق : ص ١٨٢ .
      - (١٠٢) السابق : والصفحة نفسها .
    - (١٠٢) السابق : ص ١٨٢ ١٨٣ .
      - (١٠٤) السابق: ص١٨٣.
      - (١٠٠) السابق : ص ١٨٤ .
- (١٠٦) السابق : ص ٢١٣ ٢١٤ . وواضح أنه يشير بقوله و فصل الفياسات ووصلها ، إلى القياس الشرطي المنفصل والقياس المتصل .
  - (١٠٧) ستكون لنا عودة إلى فكرة و اللزوم هذه ۽ .
- (١٠٨) راجع كتابنا : نحن والتراث ص ٣٩ طـ ٢ (دار الطليعة) بيروت ١٩٨٢ .

# الإطارالشعى وفلسفته في النقدالعكر بى القديم

يوسف سهكار

ه من أراد أن يكون عالماً ، فليطلب علماً واحداً ،
 ومن أراد أن يكون أديباً فليتسع في العلوم ،
 ( ابن قنية الدينوري )



ثمة معضلة لا غلك أن نشيح بوجوهنا عنها أو ننكرها ، وهي بعد كثيرين من شعراء اليوم ، ونقاده أيضاً ، عن المستلزمات الحقيقية للخلق الفني الشعرى ، داخلية وخارجية ، وخلو كثير من شعرنا الحديث منها . ولكن هذه المعضلة لا تنسحب ، ضرورة ، على الشعر الحديث كله ، ولا على شعرائنا كافة . غير أنها ، فيها عدا هذا ، حقيقة ناصعة ؛ فهناك اتجاه نقدى يلوذ بحماه \_ إن عمداً أو مصادفة \_ رعيل من الأدباء تكاد المقولة التالية ، التي تنسب إلى الشاعر لمرحوم محمود حسن إسماعيل ، تنطق بالسنتهم جميعاً :

و أنا لا أعترف أبدأ بأى شعر ترتبط جذوره بثقافة الكتب . لابد أن ينبع الشعر من التجارب النفسية المستقلة . . ؟
 من انصهارات الشاعر في العالم الواقعي الذي يعيش فيه ع<sup>(١)</sup> .

التحصيل أن يثمر من غير نفحة وافرة من الموهبة الفطرية ، أو الموهبة الفطرية من غير التحصيل . إن أحدهما ليلح في طلب الآخر ويعاهده على صداقة باقية به(۱) . وما أدرى كيف غابت هذه الحقيقة عن ابن خلدون (۲) ، حين اطمأن إلى أن الملكة الشعرية و تنشأ بحفظ الشعر ، وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسيل به(۸) ، وإلى قوله : و اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صنعته شروطاً : أولها ؛ الحفظ من جنسه ، أى من جنس الشعبر ، حتى تنشأ في النفس ملكنة ينسج على منوالها . . . به(۱) ؟ ولابن خلدون نظائر في عصرنا بمن يسرون أن منوالها . . . به(۱) ؟ ولابن خلدون نظائر في عصرنا بمن يسرون أن ويقف بإزاء هذا الاتجاه اتجاه آخر يكاد قول الشاعر والناقد الإنجليزى ويقف بإزاء هذا الاتجاه اتجاه آخر يكاد قول الشاعر والناقد الإنجليزى المعروف ستيفن سبندر Stephen Spender التالي يلخص فلسفته بإيجاز يغني عن مزيد من الأراء والاستشهادات المماثلة . يقول : بإيجاز يغني عن مزيد من الأراء والاستشهادات المماثلة . يقول : هو فن يجب تنميته عن طريق التأمل والدراسة ؛ وهذان يتطلبان وقتاً هو فن يجب تنميته عن طريق التأمل والدراسة ؛ وهذان يتطلبان وقتاً

والحقيقة أن هذا الموضوع ينضوى تحت لواء و الإبداع ، ويدخل فيها يسمى اليوم و الإطسار الشعرى (٢) ، أو و المجسال الثقافى للشاعر (٢) . وواضح أن الاتجاه المذكور ينطوى على أمرين : ثقافة الشاعر أو و الإطار ، وتجاريبه ومعاناته النفسية . وهو يفصل بينها فصلاً تاماً ، ويجعلها ندين أو خطين متوازيين ، في حين أنها يجب أن يلتحاً وأن يندمجاً حتى يولدا معا العمل الإبداعي الخلاق ، وإلا ظلت المسألة أسيرة التصور الشائع بأن الإبداع وحي أو إلهام وحسب ، وأن ليس ثمة من حاجة إلى قراءات متعددة ، وتمرس بالفكر ، وجاهدة للنفس على التحصيل الثرى (٤) . وهذا الاتجاه قديم ، ركبه نفر من فلاسفة اليونان ونقادهم ، وبعض العرب ؛ وهو يعول على و الموهبة ، فلاسفة اليونان ونقادهم ، وبعض العرب ؛ وهو يعول على و الموهبة ، وحدها ، ويلغي أن ويكاد الأساس النفسي في الإبداع الفني الذي المعادلة اصطلح عليه النفسيون ب و العواصل المكتسبة ، . بيد أن المعادلة الصح هي أن الثقافة لا تخلق الموهبة ، وأن انعدامها يقتلها أو يختفها (٥) . وقديماً قال هوارس : ولست أتبين ماذا يستطيع أو يختفها (٥) . وقديماً قال هوارس : ولست أتبين ماذا يستطيع أو يختفها (٥) . وقديماً قال هوارس : ولست أتبين ماذا يستطيع

وعزلة . فالرأى القائل بأنه لا يوجد سوى نوع واحد من التجارب صالح للشعر \_ وهو أعنف التجارب الممكنة \_ إنما هو رأى خاطىء ضار ؛ فالأديب محتاج دائياً ، وقبل كل شيء ، إلى أن يضع نصب عينيه أن الأدب هو : أحسن الألفاظ في أحسن الأوضاع \_ حتى يحمى نفسه من تيار الألفاظ التي يساء استخدامها ؛ هذا التيار الذي يغزو عقله من العالم حوله . . . وإذا أراد الشاعر أن يتطور فينبغي له أن يقرأ ويدرس لا الحياة وحدها ، ولكن الكتب أيضاً . وربحا يلوح لنا أن الشعر ينشأ مستقلاً عن الكتب ؛ والسبب في ذلك الاعتقاد الخطأ أن الدراسة التي يقوم بها الشاعر لا تقع دائياً في إطار الصورة التقليدية المدراسة التي تقوم بها الشاعر لا تقع دائياً في إطار الصورة التقليدية الشعراء في دراستهم ؛ إذ يتعمق بعضهم القراءة في مجال ضيق ، في الشعراء في دراستهم ؛ إذ يتعمق بعضهم القراءة في مجال ضيق ، في حين تشمل دراسة بعضهم الآخر الأدب بأسره ، بل قد يقرأون هذا الأدب في لغات عدة (۱۱) .

۲

ويلوح لى أن نفرا من الرعيل الأول من نقادنا المعاصـرين كانــوا يستشعرون هذا الاتجاه أو ما هو قريب منه ، حين راحوا يبحثون عن تعليــل معقولِ لجمــود الشعر العــربي في أوائل هــذا القرن . فـطه حسينٌ ، مثلاً ، كـان ينعي عـل الشعـراء جـودهم في شعـرهـمي، ومرضهم بشيء من الكسل العقلي ، لانصرافهم عن القراءة والدرس والبحث والتفكير ، متكثين على أنهم د أصحاب خيال ، وحسب ، في حين أن و ليس من الحق في شيء أن الشعر خيال صرف ؛ وليس من الحق في شيء أن الملكات الإنسانيـة تستطيـع أن تتمايـز وتتنافـر فهمضي العقل في ناحية لينتج العلم والفلسفة ، ويمضى الخيال في ناحية لينتج الشِعر ، وإنما حياة الملكات الإنسانيـة الفرديـة كحياة الجماعة ، رهينة بالتعاون ، ومضطرة إلى الفشل والإخفاق إذ لم يؤيد بعضها بعضاً ١٣٦٤) . وصاحب الغربال ، لم يعز انحدار الأدب إلى انعدام و المقاييس الأدبية ۽ ، بل عزاه إلى أن ليس عندنا و من يحسن استعمال هذه المقاييس وتطبيق الأدب عليها ۽ ، وأن هذه المقــاييس كانت و في أيدٍ لا تعرف من الأدب كوعه من بوعه ، . وكان يعجب كيف د يكون لنا أبو العلاء الذي جمع في كثير من قصائده ومقاطعه بين دقمة البيـان ، وجمـال التنسيق ، ورنــة الــوقــع ، وصحــة الفكــر ، ولا نخجل من أن نلقب و بالأمير ، و و النابعة ، وو العبقري ، من ليس في شعرهم سوى الزركشة والرنة ؟ فقد تطرب به حين تقرؤه ، لكنك تنساه في الحال وتلقيه من يدك وليس في قلبك وتسر يتحرك ، ولا في رأسك فكر يُفيق (14) .

٣

لا أريد أن أقف عند علم النفس والنقد الحديث في هذه المسألة بقدر ما أرغب في أن أقف عندها في نقدنا القديم . ولكن لابد من القول بأن أوجز تعريف للإطار الشعرى في النقد الحديث ، هو الاطلاع على آثار الشعراء السابقين ، واكتساب ثقافة متنوعة كافية ، وكثرة القراءة وسعة الاطلاع .

لقد أدرك نقادنا القدماء ، مثلها هي الحال في النقد الجديث ، منذ النقد المنظم الذي يمثل بشر بن المعتمر والأصمعي بمدايات ، طرفي

و العملية الإبداعية ، وتمثلوهما جيدا ؛ إذ ركز كثيرون منهم على عنصر و الطبع ، /الموهبة ، وأكدوا ضرورة توافر و الآلات ، أو والأدوات ، / العواملَ المكتسبة أو الإطار . وأحسب أنهم ، من تقدم منهم ومن تأخر ، كانوا يصدرون عن رأى ابن رشيق القيرواني : و والشاعر ماخوذ بكل علم . . . لاتساع الشعر واحتماله كل ما حمل ا (١٤) ، وعيا نقله ابن الأثير: ﴿ يَنْبَغَى لَلْكَانَبِ أَنْ يَتَعَلَقَ بَكُلُّ عَلَّمُ ﴾ (١٥) . وهم ، منذ بشر بن المعتمر ( ت ٢١٠ هـ ) ــ وربما قبل ذلك ــ كانوا يصرون على عنصر و الطبيعة ٤/ الطبيع ، الذي وعبوا تفاوت من شخص إلى شخص ، ومن فن إلى فن . يقول بشر ، مثلاً : و فإنك لا تعـدم الإجابـة والمواتــاة إن كانت هنــاك طبيعة . . . . ، و (١٦) . ويقول الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) : ﴿ وَيَكُونُ ﴿ الرَّجِـلُ ﴾ له طبع في تَأْلَيْفُ الرَّمَاثِيلُ وَالْخَطِبِ ، وَلَا يَكُونُ لِهُ طَبِعٍ فِي قَـرَضَ بِيت شعىر ،(١٧) . بيد أنه مهما تكن همذه و الطبيعة ، قوية متوقدة فلا مندوحة معها من ( الإطار ، الذي يكون مدار الأمر فيه ، بأخرة ، على ﴿ الْعَقْلُ وَجُودَةُ الْقَرْيَحَةُ ؛ فَإِنْ الْقَلْيُلُ مَعْهِياً ، بَاذَنْ اللهُ ، كَافِي ، والكثير مع غيرهما مقصر ،(١٨) ؛ أو كيا يقول ابن طباطبا : ٥ وجُمَاعُ هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتميز الأضداد ، ولزوم العدل ، وإيثار الحسن ، واجتناب القبيح ، ووضع الأشياء مواضعها ،(١٩) .

كذلك فإنه إذا لم يكن ثم وطبع ، فإن و الألات ، / الإطار ــ فيها يقــول ابن الأثير ــ لا تغنى فتيــلا : وومثال ذلــك النار الكــامنة فى الزناد ، والحديدة التى يقدح بها ؛ ألا ترى أنه إذا لم يكن فى الزناد نار فلا تفيد تلك الحديدة شيئاً ؟ ٥(٢٠) .

اما و الإطار ، فربما كمان الأصمعى (ت ٢١٦هـ) أول من تنبه بقوة الدوعل نحو منظم ، إلى ضرورته للشاعر الذى يطمح إلى أن يكون و فحلا ، عظيها ؛ لأنه لا يتأتى له هذا وحتى يروى أشعار العرب ، ويسمع الأحبار ، ويعرف المعانى ، وتدور فى مسامعه الألفاظ . وأول ذلك أن يعلم العروض ، ليكون ميزانا له على قوله ، والنحو ، ليصلح به لسانه ، وليقيم إعرابه ، والنسب وأيام الناس ، ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب ، وذكرها بمدح أو ذم ه(٢١).

وجعل النقاد بعد الأصمعي يهتمون بالمسألة كثيراً ، وأخذوا ، ربحا بوحى مما حصره الأصمعي ، يعدلون فيها ويضيفون إليها ويفلسفونها . ولعل أحدا لم يحس بالمرارة التي أحس بها ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) ، الذي هاله ما آلت إليه ثقافة المبدعين - كتاباً وشعراء - من تدني ، فأخرج و أدب الكاتب ع .

ź

قد يكون من الأفضل ، بعد أن نقلت نص الأصمعى في الإطار كاملاً ، ألا أتتبع النقاد القدامي الذين عنوا بأدواته واحداً واحداً وأقيد ما ذكره كل منهم منها على انفراد ، أو أذكر ما عَنَّ له فيها من فلسفة تكشف عن أهميتها وتبين جدواها منفردة ، أو جدوى الإطار مجتمعاً . وربما كان الأجدى ، تجنباً للتكرار والإعادة ، أن أصنفها تصنيفاً يضم متفرقها عند أبرز أولئك النقاد . وقد بان لى أن من المكن أن تصنف آلات الإطار الأكبر وأدوات عندهم تصنيف التقاء وتداخل ، لا تصنیف افتراق وتباعد ، فی ثلاثة أطر صغیرة ؛ أحدهـا معرفی ، والثانی فنی ، والاخیر احترازی .

فـالإطار المعـرفي يستوعب علوم الـدين ، والاخبار الــواردة عن الرسول (ص) وأحاديثه الشريفة ، وأيام العرب وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم . ويشمل الإطار الفني : حفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ، ورواية الفنون والأداب ، والاطلاع على آثار السلف الأدبية والحفظ منها ، والإحاطة باللغة ، بل التوسع فيها ، ومعرفــة النحو والصرف ، وعلوم البلاغة ، والوقوف على مذاهب العرب ( القدماء ) في تأسيس الشعر . أما الإطار الاحترازي الاحتياطي فيضم العروض والقافية ، وما يتعلق باستعمالات ﴿ لصحة ؛ في اللغة ، وهو جانبها د المعيماري ، في الغمالب . ومن السطريف أنهم لم يقفوا عنــد هــــذه الأدوات ، إنما وسع ابن الأثير دائرتها الأصل ، فيها سماها هو ، حين ذهب إلى أن صاحب هذه الصناعة (صناعة الأدب): و يحتاج إلى التشبث بكل فن من الفنون ، حتى إنه يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساء ، والماشطة عند جلوة العرس ، وإلى ما يقول المنادي في السوق على السُّلُعة ، فيا ظنك بما فوق هذا ؟ و(٢٢) . وهم كذلك لم يكونوا ــ في الأطر الثلاثـة وملحقاتهـا ــ د ثبوتبيـــن ، يقفــون عند الموروث القديم وحده ، ويلتزمون به أدوات للإطار الأكبر ، إنما تخطاه بعضهم إلى الجديد المولد ، وإلى المحدثين من الأدباء ( مجاوزًا صعاب الحدود المكينة التي كانت بين القديم والحديث ) ، وإلى معارف الأمم الأخرى وآدابها وأخبارها . وهم ، بهذا ، أشبه ما يكونون بالمعتدلين من نقاد اليوم ، الذين يدعون إلى العودة إلى التراث ومطالعته والاعتناء بجيده والإفادة منه جنباً إلى جنب مع الجديد الجيد ، وبالذين يحثون على قراءة معارف الغربيين وآدابهم والاطلاع عليها ومتابعتها وانتقاء ما يناسبنا منها ويمكن الإفادة منه في أدبنا دونما شطط أو مغالاة .

يقول ابن المدبّر : • فإن أردت خوض بحار البلاغة وطلبت أدوات الفصاحة فتصفح من رسائل المتقدمين ما تعتمد عليه ، ومن رسائل المتأخرين ما ترجع إليه في تلقيح ذهنك واستنجاح بلاغتك . . . ومن محاورات العرب ، ومعاني العجم ، وحدود المنطق ، وأمثال الفرس ورسمائلهم وعهمودهم وتسوقيعماتهم وسيسرهم ومكسايسدهم في حروبهم . . . ، ويقول ابن رشيق : د ولا يستغني المـولد عن تصفح أشعار المولدين ، لما فيها من حلاوة اللفظ ، وقرب الماخذ ، وإشارات الملح ، ووجوه البديع الذي مثله في شعر المتقدمين قليل ، وإن كـانوا هم فتحـوا بابـه ، وفتقوا جلبـابه . وللمتعقب زيــادات وافتنان ، لا على أن تكون عمدةَ الشاعر مطالعةً ما ذكرته آخر كلامي هذا دون ما قدمته ( الثقافة القديمة ) ؛ فإنه متى فعل ذلك لم يكن فيه من المتانة وفضل القوة ما يبلغ به طاقة من تبع جادته . وإذا أعانتــه فصاحة المتقدم وحلاوة المتأخر ، اشتد ساعده ، ويُعُد سرماه ، فِلم يقع دون الغرض ، وعسى أن يكون أرشق سهاماً ، وأحسن موقعاً ، ممن لو عول عليه من المحدثين لفصّر عنه ، ووقع دونه . . . ، (٢٤) . ومنهم من بلغت به الجرأة حداً كبيراً ، فباح ــ وهو يدري أن المشتاطين غيظاً ، والمتعصبين الثبوتيين حوله كثر ــ بأن د من المتأخرين من فاق الأولين ، ؛ لأن القدماء ﴿ وإن سبقوا إلى نظم الشعر ، فإنهم لم يحصلوا على ما حصل عليه المتـاخرون ؛ فـإن أولئك قـالوه من غـير تنقيب ولا حفظ ولا درسٍ ، فشـذّ عنهم الكثير من المعـاني الدقيقـة . وأما

الألفاظ فإنهم أتوا بمحاسنها ، ولم يفتهم شيء منها ، لكنها توجد متفرقة في أشعارهم . . . والمتأخرون حصلوا على القسمين معاً ؛ لأنهم نقبوا وحفظوا ودرسوا ؛ فنرى الشاعر منهم وقد حوى شعره مـا تفرق في أشعار كثير من العرب ( القدماء ) . . . ١٤(٢٠) .

٥

والآن ، ماذا عن قيمة الإطار المعرفي وفلسفته عندهم ؟ لا شك ، فيها سنرى ، أن فلسفتهم العامة في شرط الإطار لا تعدو قول أحدهم بأن المبدع و لو عرف حقيقة كل علم ، واطلع على كل صناعة ، لأثر ذلك في تأليفه ومعانيه والفاظه ؛ لأنه يدفع إلى أشياء يصفها ، فإذا خبر كل شيء وتحققه ، كان وصفه له أسهل ، ونعته أمكن ٤(٣٦) . وهذا لا يختلف ، من حيث المبدأ العام ، عن الغاية التي يطلب ــ من أجلها \_ إلى أدباء عصرنا هذا ونقاده بأن يجيطوا \_ قدر الطاقة \_ بعلوم العصر الإنسانية والاجتماعية والـطبيعية والاقتصـادية أحيـاناً ، فضـلاً عن ضروب الأداب والفنون المختلفة ، لتكون ﴿ الحديدة ﴾ التي يقدح بها على ﴿ الزَّنَادَ ﴾ ــ فيها يقول ابن الأثير . لقد أدرك القدماء ، أيضاً ، أن الشاعر قد يستعمل بعض إطاره المعرفي فيمها يريــد ذكره من الأثــار وضرب الأمثال والتأسى والاعتبار والاتعاظ مما علق بذهنه منه(٢٧) ؛ ويستعمل بعضه في معـرفة المنــاقب والمثالب في المـدح والذم(٢٨) . ويدخل في هذا : الأمثال والأيام والوقائع والأخبارِ والأنساب . وقد يتعدى بعضها الوظيفة و الفنية ، ، فالأمثال ، مثلا ، و صارت من أوجز الكلام وأكثره حسناً ؛ ؛ لأنها ؛ رموز وإشارات يُلوّح بهـا على المعاني تلويحاً ۽(٢٩) .

أما الإطار الفني وأدواته ، ففلسفته واضحة في أذهانهم ؛ فهو صِنُو و المعرفة ، ولفقه ؛ وليس مدار الأمر فيه عبل الموضوع أو و المعاني المطروحة ، \_ باصطلاح الجاحظ . أدوات هذا الإطبار هي أدوات التشكيل الفني للعمل آلأدبي بأنحاء شتي . فالرواية ، وخفظ الشعر وغير الشعر ، أمران متلازمان يقود الأول منهما إلى الآخر لا محالة ، ويتكاتفان ، معاً ، على تقوية و الطبع » وتنمية المعرفة(٣٠) . ولم تكن مصادفة ، إذن . أن رؤ بــة بن العجاج ، قبــل النقاد ، قــد وصف الفحل من الشعراء بأنه الراوية ، أي آلذي إذا روى استفحل ؛ لأنه يجمع إلى جيد شعره معرفة جيد غيره(٢١). وأمر الشعسراء الرواة/الفحول في أدبنا القديم معبروف متداول(٣٧) . وقــد كانت روايـة الشعر، ومعـرفة الأخبـار، وتلمذة الشـاعـر لمن فـوقـه من الشعراء ، خصائص تسمو به على أقرانه ؛ لأن الشاعر المطبوع الراوية يعرف المقاصد ، ويسمهل عليه مأخذ الكلام ، ولا يضيق به المُذهب . أما إذا كان و مطبوعاً لا علم له ولا رواية ، ضلَّ واهتدى من حيث لا يعلم . وربما طلب المعنى فلم يصل إليه ، وهو ماثل بين يديـه ، لضعف آلته ، كالمُقْعَمد يجد في نفسه القوة عملي النهوض فملا تعينه الآلة ،(٣٣) . ويتهض الشعر ، عند القاضى الجرجاني على و الطبع والرواية والذكاء ، ثم تكون الدربة مادة له ، وقوة لكــل واحد من أسبابه . فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرّز ؛ وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان ، ؛ يتساوى في هذا القديم

والمحدث والأعرابي والمولد . وقمد رأى حاجمة المحدث إلى السرواية أمسٌ ، وإلى كثرة الحفظ أفقر ؛ لأن و المطبوع الذكى لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا روايـة ، ولا طريق للروايـة إلا السمع ، ومـلاك الرواية الحفظ . وقد كانت العرب تروى وتحفظ ، ويعـرف بعضها برواية شعر بعض (٣٤) . وكانت للحفظ \_ عندهم \_ مزايا ليس التقليد والترديد والسرقة فيها ؛ لأنهم كانوا يشترطون نسيان المحفوظ و لتمحى رسـومه الحـرفية الـظاهرة ؛ إذ هي صبادّة عن استعمالهــا بعينها »(°°°) ، ولأنهم لم يحرصوا على حفظ الشاعر الأشعارَ ، واطلاعه عليها وفهمها واستيعابها ، إلا « لتلصق معانيها بفهمه ، وترسخ أصولها في قلبه ، وتصير مواد لطبعه ، ويذوب لسانه بالفاظها . فإذَّا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج ما استفاد مما نظر فيه من تلك الأشعار ، فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الأصناف التي تخرجها المعادن . وكما قد اغترف من وادٍ مدَّته سيول جَارية من شِعَاب مختلفة ، وكطيب تركب من أخلاط من الـطيب كثيرة ، فيستغـرب عيانه ، ويغمض مستبطنه ،(٣٦) . ومن مزايا الحفظ والاطلاع أيضاً ، فضلاً عما فيهما من جوانب معرفية ، أنهما يفسحان المجال أسام الاقتباس والتضمين ( بمعناه البلاغي ) في المواطن الموائمة . فالقرآن الكريم بحر يستخرج منه المبدع الدرر والجوهر ، إذا ما عرف مواقع بلاغته ، وأسرار فصاحته وإعجازه(٣٧) الكامنة في نظمه وتراكيبه ، التي جلاها عبد القاهر الجرجاني ، الذي ربما اطلع على كتاب و نظم القرآن ۽ المفقود للجاحظ .

وقد يكون أظهر ما تقود إليه رواية الشعر وحفظه ، وهو ما اكتشفوه هم ، الوقوف على مذاهب القدماء في تأسيس الشعر ومسالكهم فيه وقد حن بعضهم هنا ، وهو ما لا نوافقهم عليه ، إلى و الثبوت ؟ ؟ إذ طالبوا الشاعر باحتذاء مناهج القدماء وسلوك سبلهم مبني وموضوعا(٢٨) . غير أن ما يخفف من وطأة هذه المطالبة أنهم لم يجعلوها قاعدة عامة ، بل ــ استثنوا وفقا لقاعدة كمال العقل ــ أن ينهج المحدث نهج القديم المسيء . يقول ابن طباطبا : و فينبغي للشاعر في عصرنا أن لا يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته من العيوب التي نبه عليها ، وأمر بالتحرز منها ، ونهي عن استعمال نظائرها ، ولا يضع في نفسه أن الشعر موضع اضطرار ، وأنه يسلك نظائرها ، ولا يضع في نفسه أن الشعر موضع اضطرار ، وأنه يسلك سبيل من قبله ، ويحتج بالأبيات التي عيبت على قائلها ؟ فليس يقتدى بالمسيء ، وإنما الاقتداء بالمحسن عربه النها .

اما ما شرطوه من معرفة اللغة بفروعها المختلفة ، أو التوسع فيها ، فقد أجالوا النظر فيه ، وكشفوا عن أبعاد مرامى شروطهم كشفاً يقربهم مما يراه بعض المحدثين اليوم من أن اللغة وسيط إبداعى ، أو و الابن الشرعى للمبدع ، يحمل بصماته ، ويتملك طابعه ، سواء بشكل مستقر على ممدى حياته ، أو بشكل موقفى في لحظات الإبداع الفنى ه(٤٠٠) ، وأنها و مادة في الأسلوب ، وأن الأسلوب يستمد الحياة والقوة من طريقة استخدام المفردات المناسبة ، ومن السر في ربط الكلمة الحية القوية حيث يتهيا من هذا المركب طريقاً في التفكير . فاللغة هي الحياة ، وهي القوة ه(٤١٠) . لقد أدركوا ، فيها أثر عنهم من شرائط وقواعد وتقنينات ، وفي نقدهم التطبيقي ، أن اللغة أداة شرائط وقواعد وتقنينات ، وفي نقدهم التطبيقي ، أن اللغة أداة

اتصال ، وأداة صياغة في النص ، وأنها محتوى الثقافة ورمزها ، تظهر روحها في اختيار الكلمات والتراكيب والصــور . وأدركوا أيضــا أن الشعر بخاصة ، ليس سوى استخدام فلسفة اللغة ، وأن العمل الأدبي بناء لغوى ﴿ يشتمل على مضمون مركب من وظائف لغويــة ونزعات نفسية ، ورموز اجتماعية ، وومضات جمالية ؛ . وأن من غير المعقول أن تفهم هذه النزعات والرموز والومضات بمعزل عن 3 البناء اللغـوي ، و د الـوظـائف اللغـويــة ، ؛ لأن النص الأدبي كــالجـــم الإنساني ، لا يتصف بالجمال إلا إذا تحققت له الصحة . ومن هنا تدخل اللغة ساح الشعر وساح النقد ٤(٤٢) . ومن هنا حرص النقاد القدماء على أن تستعمل اللُّغـة ( استعمال صحـة ؛ و ( استعمال جمال ، ، فكان نقدهم لغة الشعر « نقد صحة ، و«نقد جمال ، أيضاً . وثمة من جمع بين المقصدين ؛ إذ رأى أن الهدف من اللغة و تصحيح الألفاظ وإصابة المعنى ٤(٤٣) ، واستنكر أن يكون الهدف منها معرقة النحو واللغة لـذاتهما وحسب . فـابن الأثير يتعجب من مقـولة ابن الدهان في المتنبي ، أنه كان ﴿ يجفظ كتابِ الحدود في النحو ، وكتاب العين في اللغة ، وأنه عظم في نفس أبي على الفارسي بسبب ذلك ۽ ، فقال و ولعمري إن ذلك فضيلة تامـة ، إلا أنها فضيلة خارجـة عما تقتضيه صناعة الشعر ؛ لأن الشعر لا يفتقر قائله إلى استخراج كلمات لغوية من كتاب العين ولا من غيره ، وكذلـك لا يفتقر إلى عــويص غامض من النحو . والمتنبي إنما يوصف في شعره ؛ باحتيار الألفاظ والمعاني ، لا بحفظ كتاب العين وكتاب الحدود ؛ إذ لو كان هذا مما ينضع في قول الشعـر كان الخليـل بن أحمـد وسيبـويــه أشعـر أهــل الأرض ﴾(٢٤) . وظيفة النحو والغاية منه ، إذن ، لا تقف عند تجنب ﴿ اللَّحَنَّ ﴾ ، إنما تجوزه إلى الأهم ، وهمو الصماعمة والشراكيب والدلالات ؛ لأن الشاعر ﴿ إذا كان عارفاً بالمعاني ، مختاراً لِمَّا ، قادراً على الألفاظ ، مجيداً فيها ، ولم يكن عارفا بعلم النحو ، فإنه يَفْسُد ما يصوغه من الكلام ، وَيُعْتَلُّ عليه ما يقصده من المعاني و(10) ، ولأنه و لم ينظم شعره وغرضه منه رفع القاعل ونصب المفعول ، أو ما جري عِرَاهُما ، وإنما غرضه إيراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن ، المُتَصِّفُينَ بصفة البلاغـة والفصاحـة . ولهذا لم يكن اللحن قــادحاً في حسنً الكـلام ع(٢٦) . وباختصـار و ليس الغرض من نـظم الشعر إقـامة إعراب كلماته ، وإنما الغرض أمر وراء ذلك ،(٢٧) . ويدخل في هذا الأمر مسألة ( النظم ؛ التي عول عليها عبد القاهر الجرجان ، وجعل منها نظرية اهتدى بها إلى تفسير سر الإعجاز القرآني ، والكشف عن مكامن الجمال في النصوص الأدبية . يقول : ﴿ وَاعْلُمُ أَنْ لَيْسُ النَّطْمُ إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قـوانينـه وأصـولـه ، وتعـرف منـاهجـه التي نهجت ، فـلا تــزيــغ عنها . . . ٤(٤٨) . ويقول : ﴿ فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه ، إن كان صواباً ، وخطؤه ، إن كان خطأ ، إلى النظم ، ويدخل تحت هذا الاسم ، إلا وهو معنى من معاني النحو ، قد أصيب به موضعه ورضع في حقم ، أو عومـل بخلاف هـذه المعاملة فـأزيل عن مـوضعـه ، واستعمل في غير ما ينبغي له ۽(19) . وأتبع تنظيره هذا تطبيقا عــلى حسن النظم وسوثه(···) ، فاستشهد على الآول بأبيات البحتري التالية من قصيدة له في الفتح بن خاقان :

يُسلُونُنا ضبرائبَ مُسنُ قبد نبرى فيها إنْ رأيننا «لفيتنج» ضبريبنا هدو المدرة أبدت له الحدادث الله عندان الله المحدد الله في خُلُقي سُؤدد: سماحاً مُسرَجَى وباساً مهيبا في المحالسيف إن جشته صارخاً وكالبحر إن جنته مستثيبا

وجعل محلها ويكشف عن حسنها وينقدها و نقد جمال ، معتمدا العلاقات النحوية التي تربط بينها من تقديم وتأخير ، وتعريف وتنكير ، وحذف وإضمار وتكرار . يقول : ( أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله : وهو المرء أبدت له الحادثات ، ثم قوله و تنقل في خلقي سؤدد ، ، بتنكير السؤدد وإضافة الحلقين إليه ، ثم قوله وكالسيف ، ، وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ ؛ لأن المعنى : لا محالة فهو كالسيف ، ثم تكريره الكاف في قوله و وكالبحر ، ، ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً جوابه فيه ( في كمل واحد ) ، ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حالاً على مثال ما أخرج من الآخر ، وذلك قوله و صارخاً ، هناك ، و و مستثيباً ، هنا ، لا ترى حسنا تنسبه الى النظم ليس سببه ما عددت ، أو هو في حكم ما عددت ، فاعرف ذلك ! ) . أما الأخر ، فضرب له أمثلة على و التعقيد ، الذي يرتد إلى النحو ويتصل به ، من مثل قول الفرزدق المشهور :

ومامشله من الناس إلا تُمَلَّكُا أبو أمه حين أبوه يقارب (٥)

وقول المتنبى من قصيدة فى مدح القاضى أحدين عبد الله الانطاكى :

ولسلًا اسبمُ أغسطيةِ العبيون جُفونُها من أنها عَمَلُ السيوف عوامِسلُ (٣٠)

ومما يدخل في « الأمر » نفسه أيضاً قضية « التوسع اللغوى » التي التفت إليها القاضى الجرجاني حين كشف عن أن المعترضين على المتنبى كانوا قسمين : « نحوى لغوى لا بصر له بصناعة الشعر » ، وه معنوى مدقق لا علم له بالإعراب ، ولا اتساع له في اللغة ، فهو ينكر الشيء الظاهر ، وينقم ( ينكر ) الأمر البين » . وذكر أن من هذه الفئة الأخيرة من أنكر على أبي الطيب :

## \* فالغيث أبخل من سعى \*

لظنه أن « من » لا تكون إلا لذوى العقول ، و « أفعل » لا يجرى إلا على بعض تلك الجملة ؛ كأن يقال « زيد أفضل من الناس » ، فلا بد أن يكون زيد من الناس . ثم استشهد بقوله تعالى « ثم استوى إلى السياء وهى دخان . فقال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أنينا طائعين » ( فصلت ، آية ١١ ) . فنسبة القول إلى السياء والأرض من باب « التوسع » ؛ لانها جماد ، والنبطق إنما هو للإنسان لا للجماد ؛ وليس من مشاركة بين المنقول والمنقول إليه عام ) . وهذا والتوسع » المغوى هو الذي عرف قديما بأنه « استعارة مكنية » ، ويعرف اليوم باسم « التشخيص » (٥٠٠)

أما و الصرف ؛ فلم تكن معرفته بوصفه علماً ، مهمة كمعرفة النحو ، لأن عدم المعرفة به لا تفسد على الشاعر و معانى كلامه ، وإنحا تفسد عليه الأوضاع ، وإن كانت المعانى صحيحة هرص . بيد أنهم ، من حرصهم على و استعمال الصحة ، في النحو والصرف ، شددوا على ألا يهمل من علم العربية ما يخفى على المبدع ، بإهماله و اللحن الحفق ، ؟ لأن و اللحن الظاهر قد كثرت مفاوضات الناس فيه حتى صار يعلمه غير النحوى ، ؟ وكيف إذا كان اللحن من و ظواهر علم العربية ؟ ومنه قول أبي نواس :

كسان وصغرى و وكبسري ، من فسواقعهما حسمباء در عمل أرض من المذهب

فقوله : د صغری ، و د کبری ، غیر جائز ؛ لأن ، نُعْلی أفعل ، لا یجوز حذف الألف والسلام منها ، إنما یجوز فی د فصلی ، التی لا د أفعل ، لها ، مثل د حبلی ، ، إلا أن تكون د فعلی أفعل ، مضافة .

ومنه ، أيضاً ، قول أبي تمام في مدح المعتصم :

بالقائم الشامن المُستَخْلَفِ و اطادِت ،

قسواعسدُ المسلك مستسداً لهسا السطُّوَلُ(۲۰) إذ قبال و اطبادت ) ، و و الصنواب ) و اتبطدت ، من و وطَسدَ طِد ، (۲۰)

وعلى أية حال فالأخطاء فى ﴿ التصريف ﴾ أندر منها فى النحو الذى يقع الخطأ فيه كثيراً فى ظاهره وخافيه . ومن الخطأ الظاهـر قول أبى نواس فى الأمين :

يساخمير من كان ومن يكبون إلا السنبس السطاهم الميسمونُ (٥٨٠)

> إذ رفع في ( الاستثناء ) في الموجب . وقول المتنبي في ابن العميد :

أرأيت جمّنة نناقيتي في نناقية نقلت يبدا سُرَحنا وخيفًا مُجمَرًا(\*\*) تركيتُ دخيان البرميث في أوطيانها طيلباً لقيوم يبوقيدُون المعنيبرا(\*\*) وتنكرمتُ ورُكبَياتُها ۽ عين مَيْسركِ تقعيان فينه ، وليس مسكاً أذْفرا(\*\*)

فقد جمع فى حال ( التثنية ؛ ، لأن الناقة ليس لها إلا ركبتان (٢٠) . ومع هذا فالجهل بالنحو لا يقدح فى فصاحة ولا بلاغة ، لكنه يقدح فى الجاهل بـه نفسه (٦٣) . وهـذا النقد ( نقـد صحـة ؛ وليس ( نقـد جمال » .

\*\*\*

وفى ضوء معرفة العطاء اللغوى للنقد الأدبى المذى تدخيل فيه الأصوات والمقاطع وصيغ الكلمات ، ومعانى المفردات وعلاقاتها فى السياق ، وتراكيب الجمل ، وأساليب الأداء ، وتناسب عناصره ، وملاءمتها لظروف الاستعمال(٢٤) ، نستطيع أن نفهم الدور المهم الذى أولاه النفاد القدامى للغة بعامة ، ولكل نظام من أنظمتها الفرعية السابقة بخاصة ، وهو ما لا يسمح المقام الآن بتتبعه تتبعا

تفصيليا . ولكن لا مندوحة ، فضلاً عها قيل في النظام النحوى والصرفي ، من أن نشير إلى بعض جوانب اهتمامات النقد اللغوية ، وبعض المثل والنماذج .

فغى مجال صوتيات اللغة وموسيقاها ، نستطيع أن نسلك كلام الجاحظ على و اقتران الحروف و و اقتران الألفاظ و (١٥٠) . وقد خلص منها إلى نتائج مما يعنى به علم اللغة الحديث ، والنقد الحديث في مجالات مشل و طلب الخففة و "Economy of effort" ، و حسن التأليف Euphony و و دننافر الحروف Cacophony ) ، و والسلاسة و و الجزالة و و فقد أورد البيت التالى :

وبعض قسريض السقسوم أولاد عَسلةِ (١٦) يحكند لسسان السنساطيق المستحسفظ

وفسره تفسيراً نقدياً ، فقال و إذا كان الشعر مستكرهاً ، وكانت الفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مماثلاً لبعض ، كنان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات ؛ وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب اختها مرضياً موافقاً ، كنان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعرمؤونة » . ومن هذا البيتُ المعروف :

> وقبر حبرب بمكان قنفر وليس قبرب قبير حبربٍ

> > وقول محمد بن يسير من أبيات له :

لم يَـضِـرهـا، والحـمـد لله، شـىء وانـشنـت نـحـو عـزف نـفس ذهـول

الذى يقول فيه « فتفقد النصف الأخـير من هذا البيت ، فالنك ستجد بعض الفاظه يتبرأ من بعض » .

وقد انتهى كذلك إلى أن و أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء ، سهل المخارج ، فتعلمُ بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحداً ، وسبك سبكاً واحداً ، فهو يجرى على اللسان كها يجرى الدهان ، ومن هذا الذي لا تتباين الفاظه ، ولا تتنافر أجزاؤ ، قول أبي حية النميرى :

رمستنى، وسترُ الله بسنى وبسنها عشسية آرام البكِسَاس رَمسِمُ(۱۷) رمسِمُ الني قالت لجارات بسيسها ضمستُ لكم ألا يسزالُ يهيم ألا رب يوم لو رمستنى رمستها ولكن عهدى بالنفال قديم

وهذا الذي انتهى إليه الجاحظ هو الذي أضحى القاعدة الخامسة من قواعد عمود الشعر ، التي جمعها المرزوقي من منظانها المختلفة واصولها الأولى عند أسلافه (٦٠٠ ، وهي و التحام أجزاء النظم والتنامها ، على تخير من لذيذ الوزن ، والتي سميت غير ما تسمية بعد الجاحظ ، وقبل أن تصل إلى المرزوقي ؛ إذ عرفت به و التشام الفصول وانتظام الوصول ، عند الناشيء الأكبر ، و و اتساق النظم ، عند ثعلب ، و وحسن النظم ، عند ابن وهب الكاتب ، و وحسن النظم ، عند ابن وهب الكاتب ، و وصحة التأليف ، أو و العلة الفاعلة ، عند الأمدى ؛ كها أنه صار يشكل جزءا من المادة التي عقدها ابن سنان

الخفاجي لكلامه على و تأليف الكلام ١(٩٩) الذي تهيأ لابن الأثير أن يفيد منه في بعض مباحث مقالته و في الصناعة اللفظية ١(٧٠).

وعيار هذه القاعدة في عمود الشعر هو و الطبع واللسان . فها لم يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده ، ولم يتحبس اللسان في فصوله ووصوله ، بل استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال ولا كلال ، فذاك يوشك أن تكون القصيدة منه كالبيت ، والبيت كالكلمة ، تسالماً لأجزائه وتقارناً . . . و . .

وكانوا يرون فيها يرتبط بالسلاسة والجزالة ، وهمو أمر صوتى ذو علاقة وطيدة باختيار اللفظة الشعرية ، وقرابة الكلمات المتجاورة ... كانوا يرون ، بحسب الحال الشعرية طبعاً و أن يكون فى قوة صانع الكلام أن يأتى مرة بالجزل ، وأخرى بالسهل ع(٧١) . فقول جريس التالى من الضرب الرقيق السهل :

طسرقتك صائدة القاوب ، وليس ذا وقت السزيارة ، فارجعى بسلام تجرى السواك على أضر كائده بُرد تحدير من مُتون غَمام أما الضرب الآخر ، فمثاله قول جرير أيضا :

وابسن السلبسون إذا مسالسزً في قَسرَنِ لم يَسْتسطع صَسوُلسة البُسزُل ِ القَساعيس(٢٢)

ويكاد قول ابن طباطبا التالى ، من نصه فى الإطار وأدواته ، وهو الذى أكد فيه ضرورة الوقوف ، على الحسن طبعا ، من و مذاهب العربيد القدماء ، ... يكاد يتضمن كثيرا من القيم اللغوية ، مما ذكر وعالم يذكر ، ووظائفها الفنية الجمالية المختلفة . يقول و والوقوف على مذاهب العرب فى تأسيس الشعر ، والتصرف فى معانيه . . . وسلوك مناهجها فى . . (وفى) عذوبة ألفاظها ، وجزالة معانيها وحسن مباديها ، وحلاوة مقاطعها ، وإيفاء كل معنى حظه من العبارة ، وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ ، حتى يسرز فى أحسن زى وأبهى صورة ، واجتناب ما يشينه من سفساف الكلام وسخيف اللفظ ، والمعانى المستبردة ، . . . ، والعبارات الغثة ، حتى يكون متفاوتا مرقوعا ، بل يكون كالسبيكة المفرغة ، والوشي المنمنم ، والعقد ملفظم . . . ، فتسابق معانيه ألفاظه ، فيلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه . . . وتكون الألفاظ منفادة لما تراد له ، غير كستكرهة ولا متعبة ، لطيفة الموالج ، سهلة الخارج و ٢٠٠٠) .

وهكذا أكد نقادنا أن لابد للمبدع من السيطرة على د الوسيط الإبداعي/اللغة ، ليتسنى له الدخول في حوار عميق معه ؛ لأن من مستلزمات السيطرة على اللغة معرفة مسيرتها التناريخية في ألفاظها ودلالاتها ، وفهم دورها الوظيفي ودورها د الفنى الجميسل ، في آن واحد . وبالحوار يتم له أن يدرك العلاقة بين اللغة والموقف ، وبينها وبين الظرف الحاص (٢٠٠) . وهذا هو الإبداع باللغة ، أي بواسطتها . أما الإبداع في اللغة ، أي الابتداع فيها بنحو من الأنحاء ، فقد عرفوه ، نقادا وشعراء ، فأجازه النقد ، حين أخذ بمبدأ د التوسع في اللغة » ، وهو من نعمة ما عليه الأكثرون من أن اللغة د تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف » ، ودفع الشعراء ، من مثل بشار بن برد والمتنبي ، إلى مضايقه دفع طوع فني ، لا دفع هوى وعبث .

\_ v \_

وأما ما يخص العروض والقافية في و الإطار الاحترازي و فالقدماء قاطبة متفقون على أن معرفتها لا تخلق شاعرا ، وأنها ليسا ضرورين لمن رزق نعمة و الكمون الشعرى و والقدرة الإبداعية . وكما يقول قدامة ، و فليست الضرورة داعية إليها ، لسهولة وجودهما في طباع أكثر الناس من غير تعلم و (٥٠٠) . ولأن إبداع الشعر و مبني على الذوق (٢٠٠) ، ورهن بصحة الطبع والذوق معا و (٢٠٠) . بيد أنهم ، استشعارا منهم بأن الذوق قد يضطرب أحياناً ، وقد ينبو عن بعض الزخافات والعلل والرخص العروضية ، وقد يقع في بعض عيوب القافية وعظوراتها ، لم يروا بأساً في أن يحتاط الشاعر لهذه الأمور بمعرفة علمي العروض والقافية ، ليكونا .. كما قرروا .. معيار الشعر وميزانه اللذين يفرقون بها و بين ما يجوز من ذلك وما لا يجوز و ، ويعرفون و الحروف والحركات التي يلزم إعادتها ، وما يصح أن يكون روياً أو ردفاً عملا يصح و وهوي أو المستغنى و من تصحيحه وتقويمه ، بمعرفة العروض والحذق به ، حتى تعتبر معرفته تصحيحه وتقويمه ، بمعرفة العروض والحذق به ، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه و (٢٩٠) .

وليس من شك في أن الإفادة من هذا الإطار لا تكون في الغالب إلا في آخر مراحل و التكوين الشعرى ) ؛ وهي مرحلة مشروعة في مختلف الأداب والنقود . وقد اصطلح على تسميتها بحرحلة و التثقيف والتهذيب و (^^) ، وجعلها نفر من القدماء ، وهو جعل في محله ، مرحلة مستقلة عن مراحل حوار الشاعر مع نفسه ومشاعره وعقله وتجربته في مخاض القصيدة ؛ لأنها لا تأتي إلا بعد إتحامها والخلاص منها . ومن هنا وصفت بأنها و موطن ، بعد ذلك ، متراخ عن زمان القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، فتكمل بها القول ، يبحث فيه عن معان خارجة عها وقع في النظم ، في الن

المعانى الواقعة فى النظم ، وتستوفى بها أركبان الأغراض ، ويكمل التثام المقاصد (١٩٥) . وفى هذا الموطن يستطيع الشاعر ، بمساعدة أطره جميعاً ، أن يخلص شعره مما قد يسقط فيه من العيوب فى الوزن والقافية واللغة بفروعها ، إذا ما أراد أن يشمله قول ابن رشيق : و ولا يكون الشاعر حاذقاً بجوداً حتى يتفقد شعره ، ويعيد فيه نظره ، فيسلط ردّيه ، ويثبت جيده ، ويكون سمحا بالركبك منه ، مطرحا له ، راغباً عنه ه (٢٠٠) . وهو قول يتفق مع دعوة (بن جونسون) الشعراء إلى عدم التخلى عن الجهد والتنقيسع ؛ لأنها من خصسائص الشساعس الناجع (٢٠٠).

وقد كان الجاحظ بأخذ جانب الشعراء الذين يراجعون ، في مرحلة التنقيح ، أنفسهم وينقدونها باصطلاح ييتسYeats . يقول ، ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولاً كريتاً (كاملاً) ، وزمناً طويلاً ، يردد فيها نظره ، ويجيل فيها عقله ، ويقلب رأيه ، اتهاماً لعقله ، وتتبعاً على نفسه ، فيجعل عقله زماماً على رأيه ، ورأيه عياراً على شعره إشفاقاً على أدبه هند؟

\_^\_

أما وقد اتضح أن جل نقادنا القدامى قد أدركوا ، شأن بعض اتجاهات النقد الحديث ، تناثية « العملية الإبداعية » الشعرية بخاصة ، أى الموهبة ودور العقل ، فإنهم لم يفيدوا - على الأقل - من دور « الإطار الثقافي » الذى تتحكم فيه ظروف البيئة الاجتماعية والطبيعية ، وظروف العصر بمعنييه الزمنى والأدبى ، في فهم معضلة « السرقات الأدبية » وتفسيرها تفسيراً يوفر عليهم جهودهم التي ذهب أكثرها بدداً (٥٠٠).

#### مصادر البحث ومراجعه

### (أ) المصادر:

- ابن الأثير، ضياء الدين:

- الاستدراك (في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندية من المعانى الطائية). تحقيق د. حقنى شرف. مطبعة السرسالة ... القاهرة ١٩٥٨.
- کفایة الطالب فی نقد کلام الشاعر والکاتب . تحقیق د. نـوری
   القیسی وزمیلیه ــ منشورات جامعة الموصل ۱۹۸۲ .
- ۳ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تمقيق د. أحمد الحوفي و
   د. بدوى طبانة . دار تهضة مصر ــ القاهرة ۱۹۷۳ .
- الجاحظ ، عمرو بن بحر :
   البيان والتبيين . تحقيق عبد السلام هارون . الطبعة الرابعة . دار الفكر
   بيروت .

- الجرجاني ، عبد القاهر :
- دَلَاثُلُ الْإعجازُ . طبعةُ رشيد رضا . مكتبة القاهرة ١٩٦١ .
- الجرجان ، القاضى على بن عبد العزيز :
   الوساطة بين المتنبى وخصومه . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعملى
   عمد البجاوى . الطبعة الثانية . دار الكتب العربية ــ القاهرة ١٩٥١ .
- حازم القرطاجني :
   منهاج البلغاء وسراج الأدباء : تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة . دار
   الكتب الشرقية ــ تونس ١٩٦٦ .
- ابن خلدون ، عبد الرحمن :
   مقدمة ابن خلدون (الجزء الرابع) . تحقیق د. علی عبد الواحد وافی .
   الطبعة الأولى . لجنة البیان العربی ــ القاهرة ۱۹۹۲ .
  - ابن رشيق القيروان :

العمدة . تحقيق مجمد محيى الدين عبد الحميد . الطبعة الرابعة ، دار الجيل ــ بيروت ١٩٧٢ .

ابن سنان الخفاجي :

سر الفصاحة . تحقيق عبد المتعال الصعيدى . مكتبة صبيح ــ القاهرة . 1979 .

این طباطبا العلوی :

عيار الشعر . تحقيق طه الحاجرى و زغلول سلام . المكتبـة التجاريــة القاهرة ١٩٥٦ .

العسكرى، أبو هلال:

كتـاب الصناعتـين . تحقيق على محمـد البجـاوى ومحمـد أبـو الفضـل إبراهيم . الطبعة الأولى . البابي الحلبي ــ القاهرة ١٩٥٢ .

ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم :
 أدب الكاتب . تحقيق بحيى الدين عبد الحميد . الطبعة الرابعة ، مطبعة السعادة ... القاهرة ١٩٦٣ .

قدامة بن جعفر :
 نقد الشعر . تحقيق كمال مصطفى . الطبعة الثانية . الخانجى والمثنى
 1977 .

ابن وهب الكاتب :
 البرهان في وجوه البيان . تحقيق د. أحمد مطلوب و د. خديجة الحديثي .
 الطبعة الأولى ــ بغداد ١٩٦٧ .

(ب) المراجع :

إبراهيم السامرائي :
 لغة الشعر بين جيلين . الطبعة الأولى . دار الثقافة ــ بيروت 1970

- إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب . بيروت ١٩٧١ .

- تمام حسان :
 اللغة والنقد الأدبي . مجلة فصول . المجلد (٤) ـــ العدد (١) / ١٩٨٣ .

جيل سعيد ، وزميله :
 نصوص النظرية النقدية (في القرنين الثالث والرابع للهجرة) . مطبعة النعمان ــ النجف .

ديفد ديتش :
 مناهج النقد الأدبي (بين النظرية والتطبيق) . ترجمة محمد يوسف نجم ،
 دار صادر ـــ بيروت ١٩٦٧ .

رجاء النقاش :
 أدباء ومواقف . المكتبة العصرية . صيدا .

- ذكريا إبراهيم :
 من هـــو الفنــان ؟ مجلة العــربي ـــ الكــويت . العــدد (١٤٢) ـــ أيلول
 ١٩٧٠ .

منیفن سبندر :
 الحیاة والشاعر . ترجمة د. مصطفی بدوی . الأنجلو المصریة .

طه حسین :
 حافظ وشوقی . الخانجی وحمدان ــ القاهرة .

حبد الرحن ياض :
 أبعاد العملية الأدبية . عمان 1979 .

عبد الستار إبراهيم :
 آفاق جديدة في دراسة الإبداع . وكالة المطبوعات ـ الكويت .

- عمد مصطفی هدارة:

مشكلة السرقات في النقد العربي . الـطبعة الأولى . الأنجلو المصرية ١٩٥٨ .

- مصری حنورة :

١ - الخلق الفني . (كتابك) ــ دار المعارف ١٩٧٧ .

٢ - الدراسة النفسية للإبداع الفنى . مجلة فصول . المجلد (١) - العدد
 (٢) يناير ١٩٨١ .

- ميخائيل نعيمة :

الغربال . الطبعة الحادية عشرة . مؤسسة نوفل ــ بيروت ١٩٧٨ .

پوسف بکار:

1 - بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث) .
 الطبعة الثانية ، دار الأندلس - بيروت ١٩٨٣ .

٧ - قضايا في النقد والشعر . دار الأندلس ــ بيروت ١٩٨٤ .

### (جـ) الهوامش :

(۱) رجاء النقاش : أدباء ومواقف ، ص ۱۲۲ .

(٢) مصطفى هدارة : مشكلة السرقات في النقد العربي ، ص ٢٥٤ .

(٣) إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص ٥٣ .

(٤) راجع : عبد الستار إبراهيم ، آفاق جديدة في دراسة الإبداع ، ص ٢٥٧ ،
 ومصرى حنورة : الخلق الغني ، ص ٥١ .

(٥) راجع : يوسف بكار ، بناء القصيدة في النقد العسري القديم ، ص
 ٤٩ - ٥٥ .

(٦) قن الشعر ، ص ٩٢ .

(٧) انظر أيضاً : يوسف بكار ، بناء القصيدة ص ٥٩ ، وإحسان عباس :
 تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص ٦٢٠ .

(A) مقدمة ابن خلدون ٤ : ١٣٠٤ .

(٩) المصدر نفسه ٤ : ١٢٩٦ .

(١٠) زكريا إسراهيم : من هو الفضان . مجلة العربي . العدد (١٤٢) ... أيلول
 ١٩٧٠ ، ص (٢٨) .

(١١) الحياة والشاعر، ص ١٧٢ - ١٧٣ .

(۱۲) حافظ وشوقی ، ص ۱۳۰ وما بعدها .

۱۳) الغربال ، ص ۷۳ – ۷٤ .

(14) العملة 1 : 197 .

(١٥) المثل السائر ١ : ٤٠ .

(١٦) البيان والتبيين : ١ : ١٣٨ .

(۱۷) المصدر نفسه ۱ : ۲۰۸ ، وراجع لمزید من الأراء : بناء القصیمة
 ۴۹ . ۵۶ - ۹۵ .

١١) أدب الكاتب ، ص ١١ .

(١٩) عيار الشعر، ص ٥ .

(۲۰) العملة ۱ : ۱۹۷ - ۱۹۸ .

(٢١) راجع كتابي : قضايا في النقد والشعر ، ص ٨٥ - ٨٧ .

(٢٣) المثل السائر ١ : ٧٣ .

(٢٣) نصوص النظرية النقدية ، ص ٤٤ نقلاً عن الرسالة العذراء ، ص ٢٤١ .

(٢٤) العملة ١ : ١٩٨ ، وابن الأثير : كفاية الطالب ، ص ١٤ ، ويكاد كلامه بكون تلخيصا لما في العملة .

(٢٥) ابن الأثير: الاستدراك، ص ٢٥.

(٢٦) ابن سنان الحفاجي : سر الفصاحة ، ص ٢٨٢ .

٦٣

- (٢٧) العمدة ١ : ١٩٧ ، وسر القصاحة ، ص ٢٨١ .
  - (۲۸) البرهان في وجوه البيان ، ص ۱۷۳ .
    - (٢٩) المثل السائر ١ : ٦١ ٦٤ .
    - (٣٠) كفاية الطالب ، ص ٤٣ .
    - (٣١) العمدة ١ : ١٩٧ .
- (٣٢) كفاية الطالب، ص ٤٤، والعمدة : ١٩٨.
  - . ١٩٨ : ١ معدة ١ . ١٩٨ .
  - (٣٤) الوساطة ، ص ١٥ ١٦ .
  - (۳۵) مقدمة ابن خلدون ٤ : ١٣٩٦ .
    - (٣٦) عيار الشعر ، ص ١٠ .
    - (٣٧) المثل السائر ١ : ٧١ ٧٧ .
- (٣٨) ابن طباطبا ; عيار الشعر ، ص ۽ ٥ ، والبرهان في وجوء البيان ، ص ١٧٤ .
  - (٣٩) عبار الشعر، ص ٩ -- ١٠ .
- (٤٠) مصرى حنورة : الدراسة النفسية للإبداع الفتى . مجلة وفصول، ، المجلد
   الأول ــ العدد الثانى . يناير ١٩٨١ ، ص ٣٧ .
  - (٤١) إبراهيم السمرائي: لغة الشعر بين جيلين ، ص ٥٥ .
- (٤٢) راجع : تمام حسان ، اللغة والنقد الأدبي ــ مجلة فصول القاهرية . المجلد الوابع ــ العدد الأول ١٩٨٣ ، ص ١١٦ .
  - (٤٣) أبو هلال العسكرى: كتاب الصناعتين، ص ١٥٤.
    - (\$\$) الاستدراك، ص١٣ ١٤ .
      - (٥٤) المثل السائر ١ : ٨٤ .
    - (٤٦) المثل السائر ١ : ٥٥ . والاستدراك ، ص ٢٠ .
    - (٤٧) المثل السائر ١ : ٥٦ ، والاستدراك ، ص ٢٤
      - (٤٨) دلائل الإعجاز ، ص ٥٥ .
      - (٤٩) المصدرنفسة، ص٥٦ .
    - (٥٠) انظر المصدر نفسه ، ص ٥٦ ٥٩ . روي
- (٥١) أى لا يشبه الممدوح (إبراهيم بن هشام ، حال هشام بن عبد الملك) إلا ابن
   اخته ، وهو هشام .
- (٥٢) يقول: سميت أغطية الغيون جفوناً لأنها تتضمن أحداقاً تعمل ما تعمله السيوف فسميت أغطيتها باسم غطاء السيف ، وهو الجفن . ومن أنها : بيان لذا . والضمير في وأنها علميون . عمل : مفعول مطلق ، وعوامل خبر أن .
  - (٥٣) الوساطة ، ص ٤٣٤ ٤٤٠ .
  - (01) راجع كتابي : قضايا في النفذ والشعر ، ص ٣٣ ٢٣ .
    - (٥٥) المثل السائر ١ : ٤٩ .
  - (٦٥) الطول : الحبل . ويجوز أن يكون ما تطاول من الدهر .
- (۵۷) المثل السائر : ۵۲ ۵۳ . وراجع ديوان أبي تمام ۲ : ۸ ۹ تحقيق محمد عبده عزام . دار المعارف ۱۹۷۲ .
  - (٥٨) في ديوان أبي نواس (طبعة الغزالي ــ بيروت ، ص ١٣٤) :

- ولئ عمهيد ما له قريسنُ
  ولا له شِمبة ولا خديسن
  استخفر الله! بسل همارون
  ياخير من كمان ومن يكون
  إلا النبس الطاهير الميمون
  ذلت بك البدنيا، وعز الدين
- (٩٩) السرح: السهلة السير. المجمر: الشديد الصلب. ويقال خف مجمر:
   خف خفيف سريع.
  - (٦٠) الرمث : نبت يوقد به ، يشبه الغضا .
    - (٦١) الأذفر : الذكي الرائحة .
- (٦٢) المثل السائر ١ : ٥٠ ٥٠ . وانظر توجيه الجمع في : شرح ديوان المتنبي
   (البرقوقي) ٢ : ٢٧٦ (هامش ١) . دار الكاتب العربي ــ بيروت .
  - (٦٣) لملثل السائر ١ : ٥٠ .
  - (٦٤) تمام حسان : اللغة والنقد الأدبي ، ص ١١٦ .
    - (٦٥) البيان والنبيين ١ : ٦٤ ٧٤ .
  - (٦٦) أولاد عُلَّة : بنو رجل واحد من أمهات شتَّى .
- (٩٧) رمتنى : أى بطرفها . ستر الله : الاسلام أو الشيب . آرام الكناس : اسم مكان . رميم : اسم صاحبته .
- (٦٨) راجع الموضوع مفصلاً في : يوسف بكار ، قضايا في النقد والشعر ، ص ٢١ - ٢١ .
  - (٦٩) سر القصاحة ، ص ٨٧ ٨٨ .
  - (٧٠) المثل السائر ١ : ٢٢٣ وما بعدها .
  - (٧١) كتاب الصناعتين ، ص ٢٤ ٢٦ .
- (٧٢) ابن اللبون: ولد الناقة إذا طعن في الثالثة . لزّ : شدّ . القرن : الحبل .
   البزل : واحده بازل ؛ البعير الذي دخل في السنة الناسعة . القناعيس .
   جمع قنعاس ، وهو العظيم من الإبل .
  - (٧٣) عبار الشعر ، ص ٤ ٥ .
- انظر : عبد الرحمن ياغي ، أبعاد العملية الأدبية ، ص ٣٤ ٥٣ ، وكتابي قضايا في النقد والشعر ، ص ٧٦ ٧٧ .
  - (٧٥) نقد الشعر ، ص ١٣ .
  - (٧٦) ابن سنان الحقاجي : سر الفصاحة ، ص ٣٤٢ .
    - (٧٧) أبن طباطباً : عيار الشعر ، ص٣ ٤ .
  - (٧٨) سر الفصاحة ، ص ٣٤٧ ، والبرهان في وجوه البيان ، ص ١٧٢ .
    - (٧٩) عبار الشعر، ص ٣ .
    - (٨٠) راجع : بناء القصيدة ٩٨ ١٠٦ .
    - (٨١) حازم القرطاجني : منهاج البلغاء ، ص ٢١٤ .
      - (٨٢) العملة ١ : ٢٠٠٠ .
    - (٨٣) ديفد دينش: مناهج النقد الأدبي ، ص ٧٧٦ .
      - (٨٤) البيان والمتبيين ٢ : ٩ .
    - (٨٠) مشكلة السرقات في النقد العربي ، ص ٢٦١ .

# مفهوم العلامة فئالستراث

## محمدعبدالمطلب

إن التحرك وراء أى مصطلح للكشف عن أبعاده يقتضى أوليا طرق أبواب المعجم للإحاطة بالمنطلقات الأساسية ، التي عن طريقها يمكن تلمس اتصاله بالاستعمالات الفنية عموما ، وما يتصل منها بالبحث اللغوى خصوصا .

ومصطلح (العلامة) يقترب كثيرًا من مفهموم الأمارة والسمة ، أى ما يتخذ وسيلة لتعرف الشيء ، أخذا من (ميسم الحديد) ، الذي يستخدم شعارًا للقوم عند الرحيل(١) .

ولا يبتعد ابن منظور كثيراً عن هذا المفهوم في تحديد مدلول اللفظة ، حيث ربطها بـ (السمة) من ناحية ، وربطها بـ (الإعلام والإشهار) من ناحية أخرى ؛ وعلى ذلك قول الشاعر :

فستسعسرفون إنسنى أنسا ذاكسم شساك سسلاحس في الحسوادث مُسمَّلُمُ واستخدام لفظة (العلامة) يأت مع وعى مستخدمها وقصده إليها في جانبها المعنوى ، أو جانبها المحسوس ؛ فالفارس يجعل لنفسه (علامة) الشجعان ؛ فيقال : (أَعْلَمَ الفارس) . قال الأخطل :

ماذال فيننا رباط الخيل مُعْلَمَةً وفي كليب رباط اللؤم والعار

وقد تأخذ العلامة طبيعة كلية يكون التحرك منها إلى ما تدل عليه ذا اتساع وشمول يغطى أبعادا زمانية ومكانية لا نهائية ؛ ومن هنا جاء فى التنزيل فى صفة عيسى عليه السلام دوإنه لَعِلْم للساعة، ( الزخرف ، آية ٦١ ) ، وهى قراءة أكثر القراء . وقرأ بعضهم دإنه لعَلَم للساعة، ؛ والمعنى أن ظهور عيسى ونزوله إلى الأرض علامة تدل على اقتراب الساعة .

وتأخذ العلامة أيضا طبيعة جزئية تدور في إطار المحسوسات ليستدل ببعضها على بعض ؛ فيقّال لما يبنى في حَوَادُ الطريق من المنازل ليستدل به على الطريق : (أعلام) ؛ و(المَعْلَم) : ما جعل علامة وعليا للطريق والحدود .

ويضيق مفهوم اللفظة كذلك فيتصل بما يحدث من أثر في (رسم الثوب) ورَقْمِه في أطرافه ؛ فاستخدام (العلامة) يرجع إلى أمرين : (الوسم والعلامة) (٢) . ويمكن أن نجد تحديدا آخر لمفهوم (العلامة) يعتمد على قيم الموافقة والمخالفة بينها وبين غيرها من الدوال التي تتصل بها على نحو من الأنحاء ؛ فأبو هلال العسكرى يعرض للفرق بين الدلالة والعلامة ، فيرى أن (الدلالة) على الشيء ما يمكن كل ناظر فيها أن يستدل بها عليه ، كالعالم ، لما كان دلالة على الحالق ، كان دالا عليه لكل مستدل به ؛ أما علامة الشيء فهي ما يعرف به المعلم له عليه لكل مستدل به ؛ أما علامة الشيء فهي ما يعرف به المعلم له

ومن شاركه فى معرفته دون كل واحد ؛ فالحجر تجعله علامة لدفين تدفنه فيكون دلالة لك دون غيرك ، ولا يمكن لغيرك أن يستدل به عليه إلا إذا وافقته على ذلك ، كالتصفيق تجعله علامة لمجىء زيد ، فلا يكون ذلك دلالة إلا لمن يوافقك عليه ، ثم يجوز أن تزيل علامة الشيء بينك وبين صاحبك فتخرج من أن تكون علامة له . ولا يجوز أن تخرج المدلالة على الشيء من أن تكون دلالة عليه ؛ فالعلامة تكون بالوضع ، والدلالة بالاقتضاء .

وتمتـد هذه المفـارقة إلى لفـظة (الآية) ؛ إذ إن الآيـة فيهـا معنى العلامة ، مضافا إليها جانب هامشى هو (الثبـوت) ، من قولـك : (تأييت بالمكان) إذا تحبست وتثبت به ، قال الشاعر :

وعسلمست أن ليسسست بدارٍ إِيايه إِ فكسمسفيقة بالمكف كان رقادى أي ليست بدار تحبس وتثبت(٢).

وتمتد هذه المفارقة كذلك إلى عقد الصلة بين (العلامة) و (الأثـر والسمة) ؛ ذلك بأن أثر الشيء يكون بعده ، وعلامته تكون قبله ، فنقول : الغيوم والرياح علامات المطر ، ومدافع السيول آثار المطر .

فالفرق بين العلامة والسمة ، أن السمة ضرب من العلامات محصوص ؛ وهو ما يكون بالنار في جسد حيوان ، مثل سمات الإبل وما يجرى مجراها(3) . وتكاد تكون (الأمارة) ممثلة لجانب من مدلول العلامة ، هو ما يتصل بالناحية الظاهرة فيها ؛ لأن أصل الكلمة هو الظهور ، ومنه قيل : أمر الشيء إذا كثر ، ومع الكثرة ظهور الشأن ، ومن ثم قيل : الأمارة لظهور الشيء ، وسميت المشورة أمارة لأن الرأى يظهر بها(6) . وتأتى لفظة (الرسم) أيضا لتتصل بمفهوم العلامة ، على معنى أنها تأتى لإظهار الأثر في الشيء ليكون علامة العلامة ، على معنى أنها تأتى لإظهار الأثر في الشيء ليكون علامة فيه ؛ أما العلامة فتكون ذلك وغيره ؛ ألا ترى أنك تقول : علامة فيه ؛ أما العلامة فتكون ذلك وغيره ؛ ألا ترى أنك تقول : علامة فيه ؛ أما العلامة فتكون ذلك وغيره ؛ ألا ترى أنك تقول : علامة

وبين الرمز والعلامة ، يضيق مفهوم الرمز ليأخذ طابعا إشاريا يقهم منه ما يفهم باللفظ والعبارة ، فقد تتحرك الشفتان بكلام غير مفهوم فيكون ذلك إشارة لشيء ما ؛ وقد يأخذ الرمز طابعا حركيا ، كالإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم ؛ وقد يأخذ طابعا أكثر اتساعا ليشمل كل دما يشار إليه مما يبان بلفظ ، بأى شيء أشرت إليه ، بيد أو بعينه (٧) .

ويدقق الدكتور زكم نجيب محمود في الفارق بين العلامة والرمز ، ويرى أن أبسط أساس للتفرقة هو القول بأن العلامة هي الشيء الذي نتخذه مشيرا يدل على وجود شيء سواه ، إما لأن الشيئين قد وجدناهما دائيا مرتبطين ، كالدخان الذي يكون علامة على وجود النار ، والبرق الذي يكون علامة على الوصول ، وانطباع الذي يكون علامة على أن صوت الرعد وشيك الوصول ، وانطباع قدم آدمية على الرمل ودلالته على أن الإنسان قد وطيء المكان ؛ وإما لأن الناس قد اتفقوا اتفاقا على أن يكون أحد الشيئين دالا على الآخر ، كالنور الأحمر ودلالته في حركة المرور . وكثير جدا من كلمات اللغة علامات متفق على مدلولاتها ؛ وكذلك رموز الرياضة ، وبعض علامات البدنية .

أما الرموز بالمعنى الدقيق ، فهى تلك التى لا يكتفى فيها بمجرد الدلالة ، بحيث يكون هناك الطرفان فقط ، طرف العلامة الدالة من جهة ، وطرف الشيء المدلول عليه من جهة أخرى ، بل يضاف إليها مجرد الدلالة على شحنة عاطفية من نوع معين مقصود ، يراد لها أن تنزو في نفس الراش أو السامع كلها وقع على رمز معين ، فعلم الجمهورية العربية المتحدة \_ مثلا \_ له ما لهذا الاسم من دلالة على البلد المراد الدلالة عليه ، لكنه يضيف إلى مجرد الدلالة ضربا من الشعور يراد له ان ينشأ في النفوس كلها وقعت العين على ذلك العلم .

وهذا يصدق على كثير جدا من تقاليد المجتمع وأوضاعه وشعائره

التى يراد لها أن تؤدى وظيفة رمزية ؛ أى أن تثير فى أعضاء المجتمع ضربا معينا من المشاعر التى يراد لها أن تؤدى إلى صيانة المجتمع وتماسكه ، كمشاعر التوقير والقداسة ، أو الرهبة والخوف والمرح وغيرها . فالهلال رمز للإسلام ، والصليب رمز للمسيحية ، فكأنها كلمتان ، لكنها يزيدان على كونها مجرد كلمتين لكل منها مدلولها المعين ؛ إذ هما تضيفان إلى عملية الدلالة موقفا شعوريا خاصا . والسواد والبياض في الحزن والفرح ، وكذلك البكاء والضحك ، وإن يكن الأولان رمزين اتفاقيين ، والآخران رمزين طبيعيين ، إلا أنها يكن الأولان رمزين اتفاقيين ، والآخران رمزين طبيعين ، إلا أنها كلها رموز لها دلالة العلامة الدالة أولا ، ثم فوق ذلك بطانة من شعور ووجدان .

فاللغة وهى منطوقة تتكون من مجموعة من أصوات ؛ وكذلك تتكون وهى مكتوبة من مجموعة من ترقيمات على الورق وغيره ؛ وفرق كبير بين الكلمة أو العبارة من حيث طبيعتها وهى أصوات منطوقة أو ترقيمات مكتوبة ، والحالات التي جاءت تلك الكلمة أو العبارة لترمز إليها .

والحق أننا قد ألفنا استخدام اللغة إلفا شديدا حتى لنظن أن الكلمة هي نفسها الشيء الذي جاءت الكلمة لتدل عليه .

اللغة إذن ، بكل ما لها من أهمية وخطر في الحياة الاجتماعية ، هي مجموعة من علامات ورموز تختلف باختلاف الأمم ؟ فلكل أمة مجموعتها الرمزية ، وبغيرها يستحيل التفاهم ، وتستحيل الصلة بين الأفراد . والأمر سهل عندها نستخدم الكلمات للدلالة على الأشياء الخارجية ؛ لأن الكلمة والشيء كليها يكونان من قبيل الكائنات المادية ؛ وغاية ما في الأمر أنك ترانا نرمز بكائن مادي إلى كائن مادي أخر . لكن الأمر لا يكون بهذه السهولة كلها عندما نستخدم الكلمات للدلالة على الحالات الشعورية الداخلية ؛ فعندشذ تكون العملية الرمزية بمثابة تحويل ما ليس بمادة في طبيعته إلى ما هو مادي بطبيعته ؛ إذ كسول حالات الفسرح والحزن ، والارتياح والغضب ، والحب والكراهية هواء والكتابة مداد ، وكلاهما مادي ، لكننا نضطر إلى ذلك والنطق هواء والكتابة مداد ، وكلاهما مادي ، لكننا نضطر إلى ذلك اضطرارا ؛ إذ لا وسيلة لإطلاع سواك على حالاتك الداخلية إلا إذا وضيئها أمام عينيه ، أو على مسمع من أذنيه (٨).

**(Y)** 

ويقودنا هذا التحليل لمفهوم العلامة إلى اتصال بعملية الكشف والبيان ، التي تقوم أساسا على رصد كشير من النظواهير المادية والمعنوية ، واتخاذها وسيلة للوصول إلى ما يرتبط بها بوصفها مقدمه أو نتيجة . ومن هنا كان الجاحظ دقيقا في استخدام كلمة (البيان) مدخلا للحديث عن وسائل التعرّف التي يستعين بها الإنسان على الوصول إلى أغراضه ، ما ظهر منها وما خفى .

ف (البيان) اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى ، وهتك الحجاب دون الضمير ، حتى يفضى السامع إلى حقيقته ، ويهجم على محصوله ، كاثنا ما كان ذلك البيان ، ومن أى جنس كان ذلك الدليل ؛ لأن مدار الأمر ، والغاية التي إليها يجرى القائل والسامع ، إنما هو الفهم والإفهام ؛ فبأى شيء بلغت الإفهام ، وأوضحت عن المعنى ، فذلك هو البيان في ذلك الموضع (١) .

وقد وسع الجاحظ من دائرة الدلالة على المعنى ليشمل اللفظ وغيره ؛ وقد حصرها في خمسة أشياء : اللفظ ، ثم الإشارة ، ثم العقد ، ثم الخط ، ثم الحال التي تسمى نصبة . والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ، ولا تقصر عن تلك الدلالات . وبين هذه الخمسة تباين يميزها عن بعضها ، وإن اشتركت في أمر جماعي هو الكشف عن أعيان المعاني في الجملة ، ثم عن حقائقها في التفسير ، وعن أجناسها وأقدارها ، وعن خاصها وعامها ، وعن طبقاتها في السار والضار ، وعما يكون منها لغوا بهرجا ، وساقطا مُطرحاً (١٠) .

وقد قصر الرماني هذا البيان على أربعة أقسام : كلام وحال وإشارة وعلامة ، وإن أعطى القسم الأول أهمية خياصة عنيدما جعله عبلي قسمين :

الأول : كلام يظهر به تميز الشيء عن غيره ؛ فهو بيان .

الثانى : كلام لا يظهر به تميز الشيء ، فليس ببيــان ، كالكــلام المخلط ، والمحال الذي لا يفهم به معنى .

وحسن البيان في الكلام على مراتب ؛ فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة ، من تعديل النظم حتى يحسن في السمع ، ويسهل على اللسان ، وتتقبله النفس تقبل البرد ، وحتى يأت على مقدار الحاجة فيها هو حقه من المرتبة .

ويأى البيان اللفظى فى الكلام بأن يكون سركباً على تحو غصوص ؛ فلا يخلو أن يكون باسم أو صفة ، أو تأليف من غير اسم للمعنى أو صفة ؛ كقولك : غلام زيد ؛ فهذا التأليف يدل على الملك من غير ذكر له باسم أو صفة . ودلالة الاشتقاق كدلالة التأليف فى أنه من غير ذكر اسم أو صفة ؛ كقولك : قاتل ؛ تدل على مفتول وقتل من غير ذكر اسم أو صفة لواحد منها ، ولكن المعنى مضمن بالصفة المشتقة وإن لم تكن له (١١٠) .

وإذا ارتبطت الدلالة عموما باللفظ ، فإن الإشارة تتسع لما يفاد من الحركة بأجزاء الجسم ، كالميد والرأس والعين والحماجب والمنكب ؛ ويتم ذلك غالبا إذا تباعد الشخصان .

ولا تنفصل الإشارة عن اللفظ انفصالا كاملا ، بل هما شريكان ؟ إذ هي تدعمه وتترجم عنه ، وتنوب عنه ، ولا وتعدوالإشارة أن تكون ذات صورة معروفة ، وحلية موصوفة ، على اختلافها في طبقاتها ، ودلالاتها ، وفي الإشارة بالطرف والحاجب ، وغير ذلك من الجوارح ، مرفق كبير ، ومعونة حاضرة ، في أصور يسترها بعض الناس من بعض ، ويخفونها من الجليس وغير الجليس ، ولولا الإشارة لم يتفاهم معنى خاص الخاص ، ولجهلوا هذا الباب ألبتة ع(١٢)

وتأت الدلالة (الصوتية) بوصفها آلة اللفظ ؛ فهى الجوهر السذى يقوم به التقطيع ، وبه يوجد التأليف ؛ أى أنه لا يمكن أن يتحقق كلام في أى شكل من الأشكال ، أو مستوى من المستويات ، في النثر أو في الشعر ، إلا بظهور الصوت ؛ ولن تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع

والتأليف ، وحسن الإشارة باليد والرأس ؛ فهناك تعاون وتكامل بين الجانب الصوق والجانب الحركى في الإشارة ؛ فتمام حسن البيان باللسان مع الذي يكون مع الإشارة هو مُجاع الدلالة الحقة(١٣)

والدلالة (بالخط) تمثل جانبا في عملية الكشف والبيان ؛ فالقلم أحد اللسانين ، بل هو أبقى أثرا ، وأوسع انتشارا . ذلك بأن اللسان مقصور على القريب الحاضر ، والقلم مطلق في الشاهد والغائب ، والكتاب يقرأ بكل مكان ، ويدرس في كل زمان ، واللسان لا يعدو سامعه ولا يجاوزه إلى غيره (١٤) .

وتتحقق أهمية الخط في مجال البيان من أن وضعه جاء تاليا للفظ ؛ فوضع واللفظ لأداء المعنى الحاصل في الذهن المشعر به للمسمع ؛ إذ لا وقوف على ما في الذهن ، ووضع الخط لأداء اللفظ المقصود فهمه للناظر فيه .

وفإذا أردت إيقافَك أحدا على ما فى ذهنك من المعانى تكلمت بالفاظ وضعت لها ؛ وإذا أردت تأدية ألفاظ لذلك الإيقاف إلى أحد بغير شفاة ، نقشت النقوش الموضوعة لتلك الألفاظ ، فيطالع تلك النقوش ، ويفهم منها تلك الألفاظ ، ومن الألفاظ تلك المعانى ، ولا علاقة معقولة بين المعانى والألفاظ على الأمر العام ، ولا بين الألفاظ والنقوش الموضوعة ، ومن ثم جاء اختلاف اللغات والخطوط ، كالعربية والرومية وغيرهما .

وأما الموازنة بينه وبين اللفظ ، فالأصل في ذلك أن الخط واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان ويشتركان فيها : من حيث إن الخط دال على الألفاظ ، والألفاظ دالة على الأوهام ، ولاشتراك الخط واللفظ في هذه الفضيلة وقع التناسب بينها في كثير من أحوالها ، وذلك أنها يعبران عن المعاني ، إلا أن اللفظ معنى متحرك ، والخط معنى ساكن ؛ وهو إن كان ساكنا فإنه يفعل فعل المتحرك بإيصاله كل ما تضمنه إلى الأفهام ، وهو مستقر في حيز ، قائم في مكانه (١٥٥) .

و (العقد) يمثل لونا من ألوان البيان أيضا ــ وهو الحساب ــ دون اللفظ والخط ، لكنه من جانب الاحتياج البشرى إليه يصبح عاملا مهما فى تدقيق التعامل بمين الناس ، أو بينهم وبمين ما يحيط بهم ، فيتخذون منه وسائل ترشدهم إلى التعامل الزمنى مثلا .

وعلى هذا يكون تسرب الخلل إلى نوع من أنواع البيان السابقة ، وهى اللفظ والخط والعقد ، فيه فساد لنظام الحياة البشرية ، وفساد لحقيقة الوجود ذاته ، حيث تسقط المنافع ، وتضيع المصالح ، ويختل النظام(١٦).

وتمثل (النصبة) نوعا من أنواع البيان الذي يعتمد على دقة الملاحظة وعمق الإدراك ؛ وقد عدها الجاحظ «الحال الناطقة بغير اللفظ ، والمشيرة بغير اليد ؛ وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض ، وفي كل صامت وناطق ، وجامد ونام ، ومقيم وظاعن ، وزائد وناقص ؛ فالدلالة في الحيوان الناطق ؛ فالصامت ناطق من جهة الدلالة ، والعجاء معربة من جهة البرهان . ولذلك قال الأول :

وسل الأرض فقل : من شق أنهارك ، وغرس أشجارك ، وجنى ثمارك ، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا . . . . . وقال خطيب من الخطباء حين قام على سرير الإسكندر وهو ميت : الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم ، وهو اليوم أوعظ منه أمس .

ومعنى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتا، وأشار إليه وإن كان ساكنا ، وهذا القول شائع فى جميع اللغات ، ومتفق عليه مع إفراط الاختلافات،(١٧) .

#### (۳)

ويضيق مجال العلامة ليتصل باللغة ، حيث يكون لكل معنى معقول لفظة تدل عليه ؛ وهو ما يسميه الفارابي (مقولة) . والمقولات بعضها يعرفنا ما هذا المشار إليه ، وبعضها يعرفنا كم هو ، وبعضها يعرفنا كيف هو ، وبعضها يعرفنا أين هو ، وبعضها يعرفنا متى هو ، أو كان أو يكون ، وبعضها يعرفنا أنه مضاف ، وبعضها أنه موضوع ، وأنه وضع ما ، وبعضها أن له على سطحه شيئا ما يتغشاه ، وبعضها أنه يفعل .

وترتد المقولات عموما إلى ما كان ملفوظا به ، سواء دل أو لم يدل ؟ ذلك أن القول يعنى على المعنى الأعم كل لفظ ، سواء كان دالا أو غير دال ؟ أما على المعنى الأخص فلابد أن يتصل بالدلالة ، سواء كان اسها ، أو كلمة ، أو أداة ، وكلها تعتمد على ما هو مركوز في النفس من المعانى المحددة (١٨) .

وبهذا تكون العلامة ذات شقين : أحدهما خفى ، والأخر واضح محسوس ؛ والعلاقة بينهما تقوم على التراسل ؛ وليست مشاك رابطة طبيعية تجعل التلازم بينهما مطلقا ، وإنما هو تلازم عرقى ، كان من الممكن ألا يكون ، أو كان من الممكن أن يكون على وضع آخر .

إن والمعانى القائمة فى صدور الناس و المتصورة فى أذهائهم ، والمتخلجة فى نفوسهم ، والمتصلة بخواطرهم ، والحدادثة عن فكرهم ، مستورة خفية ، وبعيدة وحشية ، ومحجوبة مكنونة ، وموجودة فى معنى معدومة ؛ لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ، ولا حاجة أخيه وخليطه ، ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره ، وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره . وإنما بحيى تلك المعانى ذكرهم ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره . وإنما بحيى تلك المعانى ذكرهم لما ، وإخبارهم عنها ، واستعمالهم إياها . وهذه الخصال هى التى تقريبا من الفهم ، وتجليها للعقل ، وتجعل الخفى منها ظاهرا ، والغائب شاهدا ، والبعيد قريباه (١٩) .

فالمعانى الدائرة فى النفوس ليس لها حدود تحدها من جهة متلقيها إلا بوقوعه على علاماتها الدالة عليها ؟ وبهذا يتجلى الغامض ، ويقيد المطلق ، ويصبح الغفل موسوما ، والموسوم معلوما . وعلى قدر وضوح الدلالة ، وصواب الإشارة ، ودقة المدخل ، يتحول ما فى ذهن المرسِل إلى ذهن المتلقى . دوكلها كانت الدلالة أوضح ، وكانت الإشارة أبين وأنور ، كان أنفع وأنجع .

والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان، (٢٠) .

ولا يمكن أن تنطلق العلامة من حدود الحرف المفرد ؛ إذ لا دور له في الدلالة على إطلاقها . ولأن الحروف محدودة العدد ، لم تكن كافية في الدلالة على جميع ما يتفق أن يكون في الضمير . ومن هنا كان الداعي إلى تركيب بعضها إلى بعض بموالاة حرف حرفاً ، فتحصل الفاظ على حرفين أو حروف ، وفيستعملونها علامات أيضا لأشياء

أخر ، فتكون الحروف والألفاظ الأول علامات لمحسوسات يمكن أن يشار إليها ، ولمعقولات تستند إلى محسوسات يمكن أن يشار إليها ؛ فإن كل معقول كلى له أشخاص غير أشخاص المعقول الآخر ، فتحدث تصويتات كثيرة مختلفة ، بعضها علامات لمحسوسات ... وهي ألقاب ... ويعضها دالة على معقولات كلية لها أشخاص محسوسة ، وإنما يفهم من تصويت تصويت أنه دال على معقول معقول متى كان تردد تصويت واحد بعينه على شخص مشار إليه ، وعلى كل ما يشابه في ذلك المعقول ، ثم يستعمل أيضا تصويت آخر على شخص تحت معقول ما آخر ، وعلى كل ما يشابه في ذلك المعقول ، ثم يستعمل أيضا تصويت آخر على شخص تحت معقول ما آخر ، وعلى كل ما يشابه في ذلك المعقول ، ثم يستعمل أيضا تصويت آخر على شخص تحت

وتغاير العلامة يقتضى تغاير المعنى المذى تشير إليه ؛ ذلك دأن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة ؛ وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة فعرف ، فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة ، وواضع اللغة حكيم لا يأتى فيها بما لا يفيد ؛ فإن أشير منه فى الثانى والشالث إلى خلاف ما أشير إليه فى الأول كان ذلك صوابا . فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى من المعانى ، وعين من الأعيان فى لغة واحدة ، فإن كل واحد منها يقتضى خلاف ما يقتضيه الآخر ، وإلا لكان الثانى فضلا لا يحتاج إليه . وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء ؛ وإلى هذا أشار المبرد فى تفسير قوله تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا) ؛ قال : فعطف شرعة على منهاج ، لأن الشرعة لأول الشيء ، والمنهاج لمعظمه ومتسعه و(٢٢) .

وليس معنى هذا إغفال دور الحرف تماما فى الدلالة ، بل إن بعض الحروف تحمل جزءا من المعنى إلى بنية الكلمة ؛ ومن هنا كان المقابل الاستبدالى حاملا على عاتقه تبعة إيصال المعنى إلى المتلقى . فإذا نظرنا إلى حرف (كالباء) ــ مثلا ــ لـوجدناه يلعب دورا مؤثرا بالحضور والغياب ؛ فإذا اتصل بالفعل (طاب) وجدناه يدل على معنى معين هو صلاحيته للحلول محل عدد من الحروف الأخرى ، (كالراء) فى (طار) ، و (الفاء) فى (طاف) ، و (الشين) فى (طاش) ؛ كما أن (الطاء) تدل على معنى معين هو انها مقابل استبدالى (للتاء) فى (تاب) ، و (الثاء) فى (تاب) ، و (الخاء) فى (خاب) ، و (الشين) فى (خاب) ، و (المعين) فى (خاب) ، و (العين) فى (خاب) ، و (المعين) فى (خاب) ، و (العين) فى (خاب) ، و (العين) فى (غاب) .

وجزء المعنى الذى ينسب إلى هذه الحروف جـزء سلبى ؛ فمعنى (الطاء) في (طاب) أنها ليست تاء ولا ثاء ولا خاء الخ .

ومثل الاستبدال في تغيير معنى الكلمة ، وإثبات قدرة الحرف على حمل جرثومة المعنى ، مثل عمليتى الإضافة والاستخراج ؛ فإذا أضفنا (الميم) في أول كلمة (قاعسد) تغيير المعنى ، وأصبحت الكلمة (مقاعد) ، وأصبح للميم معنى هو إضافتها معنى جديدا للكلمة . وعلى هذا يمكن القول إن كل حرف من حروف الكلمة يحمل جرثومة المعنى من جهتين : الأولى إيجابية ؛ وهى دلالة صوته على بيئته من الكلمة . والثانية سلبية ؛ وهى كونه مقابلا استبداليا لعدد من الحروف الأخرى (٢٢) .

والاهتمام بالحرف المفرد وإن كان خارج إطار الدلالة على وجمه العموم ، فإن له أهمية خاصة فيها يتصل باختيار اللفظة في العملية الإبداعية على وجه الخصوص . ويبدو مرجع ذلك إلى أن القدامي قد أعطوا عناية خاصة لعملية النطق ؛ ومن هنا كان في التقدير دائها وعي

المبدع بمستويات الصياغة صوتيا ، لاتصالها الوثيق بالموقف والمقام ، وبالسلوك اللغوى ، وبردود الفعل التي تصاحب عملية التلقى .

وقد اهتم القدماء بأساسين صوتيين : أحدهما يتصل بالمخرج ، والآخر بكمية المنطوق ، أى بالكم والكيف . وقد أثر ذلك تأثيرا بالغا في تقويم النص الأدبي ، حيث تستريح الأذن لوقع كلام معين ، وتأبى غيره لما فيه من نبو أو تنافر .

(1)

والصوت هو آلة اللفظ ، والجوهر الذى يقوم به التقطيع ، وبــه
يوجد التأليف ؛ أى أن حركات اللسان لن تتحول إلى ألفاظ وكلام
موزون أو منثور إلا من خلال الصوت ، ولن تتحول الحروف إلى كلام
إلا بالتقطيع والتأليف(٢٤) .

والواضح أن علياء العربية كان لهم اهتمام خاص بتحديد مفهوم الكلمة ، وحاولوا التوصل إلى حدود واضحة . وقد اكتفى بعضهم فيها بالجانب الذى يتصل بتركيب الحروف ؛ فكل ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة صح أن يكون جزءا من الكلام . ولابد من ملاحظة جانب الإفادة وجانب الانتظام ؛ فمن أتى بحرف ثم مضى زمان قبل أن يأتى بحرف آخر ، لم يصح وصف فعله بأنه كلام (٢٥).

وعلى هذا فالبعدان المكانى والزمانى ملاحظان فى تحليب مفهوم الكلمة ، مضافا إليها البعد الدلالى ؛ فالكلمة هى اللفظة الموضوعة للمعنى المفرد . ويرى السكاكى أن المقصود بالإفراد أنها بمجموعها وضعت لذلك المعنى دفعة واحدة . وإذا كان معناها مستقلا بنفسه ، وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، مثل (عِلْم وجَهُل) ، تسميت اسما ؟ وإذا اقترن ، مثل (عَلِم وجَهِل) ، تسميت اسما ؟ وإذا اقترن ، مثل (عَلِم وجَهِل) سميت فعلا ؛ وإذا كان معناها لا يستقل بنفسه ، مثل ( من وعن) ، سميت حرفا .

ويمكن أن يفسر الاستقلال بالنفس بأنه الذى يتم به الجواب ، كقول القائل : زيد ، فى جواب من يقول : من جاء ؟ ، و : قرأ ، إذا سألت : ماذا فعل ؟ ، ويخلاف ذلك إذا قيل : (إذا) ، أو (على) فى جواب : أين قرأ ؟(٢٦) .

ولم يغب عن الذهن أن الإفراد غير مقصود لذاته ، بل و الغرض الأصلى من وضع الكلمة هو التركيب ، لامتناع وضعها إلا لفائدة ، وامتناع الفائدة فيها غير مركبة ، لامتناع استعمالها من أجل إفادتها المسميات ، لاستلزام الدور ، لتوقف إفادتها لها على العلم بكونها غتصة بها ، غير مستوية النسبة إليها وإلى غيرها ، لاستحالة ترجع أحد المتساويين على الآخر ، وتوقف العلم باختصاصها بها على العلم بها أنفسها ابتداء ، مع امتناع عد ما سبق إلى الفهم عند التلفظ بها عبرد القصد إلى مسمياتها فائدة بشهادة الوجدان و(٢٧).

ويبدو أن مشكلة الحرف ودوره في الدلالة كانت وليدة لثنائية اللفظ والمعنى ؛ حيث أقام القدماء مفهومهم للكلمة على هذا الأساس . وهنا جاء التساؤ ل عن الحروف وهل هي موضوعة لمعني أيضا ؟ وقد ناقش ابن يعقوب المغربي هذه القضية مناقشة تفصيلية من خلال تناوله (لوضع اللفظ) ، ملاحظا أن هناك وضعا آخر يتصل بالدلالة على نحو من الأنحاء ، كوضع (الإشارة) و (الأمارة) ونحوهما ؛ أما هنا فالمقصود (تعيين اللفظ للدلالة على معنى) ، فيخصص اللفظ من بين

سائر الألفاظ بأنه لهذا المعنى الخاص ، ليفهمه منه من عنده ذكر من علم بهذا الوضع .

وعلى هذا تخرج المواضعة بواسطة القرينة وهى المجاز ؛ أى أن العلم بوضع ذلك اللفظ كاف فى فهم معناه عند إطلاقه عليه . وهذا يشمل وضع (الحرف) ؛ لأنه يقتضى فهم معناه عند سماعه ، من غير توقف على قرينة ، وإنما يحتاج إليها إذا أريد به غير ما وضع له أولا ، كالمجاز ؛ لكن يرد على هذا بأن يقال : فيا معنى أن دلالة الحرف بتقدير مدخوله ؟ لأن هذا مشهور فى الحرف ؛ فحينئذ يتحقق بذلك توقفه على غيره ، فبلا يفهم معناه بمجرد العلم بوضعه . والجواب عن ذلك : أن سماع الحرف كاف - بعد العلم بوضعه - فى فهم المعنى بالنظر إلى نفسه ؛ بمعنى أنه لم تصحب وضعه القرينة ، ولا جعلت شرطا عند الوضع فى فهم معناه ؛ وهذا هو المراد بالدلالة بالنفس ؛ وإنما جاء التوقف بالنظر إلى المعنى لكونه نسبيا لا ينفهم إلا من جهة ما تعلق به . ويتمم ذلك بأن يدعى أن معنى كونه نسبيا ، كونه ملحوظا لغيره ، لا لكونه ذا نسبة تتعلق بين شيئين فقط .

فالحرف وضعه الواضع للمعنى الملحوظ ليتوصل به إلى غيره ، فإنه كها يفتقر إلى وضع اللفظ للمعنى الملحوظ لذاته نسبيا ، كان بأن توقف فهمه على فهم غيره ، أو غير نسبى بأن لم يتوقف ، كذلك يفتقر إلى وضع اللفظ للمعنى الملحوظ لغيره ، وحينئذ يكون الحرف بالنظر إلى وضعه نفسه كافيا في الدلالة ، ولا يضر كون المعنى نفسه لا يفهم نسبيا إلا بالنظر إلى معنى آخر يدل على لفظ سوى الحرف ، لأن ذلك أمر عارض ، انجر إليه الأمر عند الاستعمال .

ويمكن عقد المقارنة بين احتياج الحرف لغيره ، والاسم المحتاج الإضافة ؛ إذ إن الحرف لم يوضع أصلا مقترنا بمجروره مثلا . وكذلك لا ضرر في وضع الاسم للمعنى النسبى المفتقر إلى ملازمة الإضافة ؛ لأن هذا الافتقار أمر عارض ، ولأن لزوم الإضافة لا يقتضى وضع الاسم معها ؛ إذ غاية ما يقتضيه لزومها أن الاستعمال لا ينفك عنها لأنه وضع كذلك ، ويكون هنا الفرق بينه وبين الاسم الموضوع للمعنى النسبى الملازم للإضافة ، حتى صح أن يخبر عن الاسم دون ذكر من كونه روعى ولوحظ لغيره لا لذاته ، فإن الملاحظ لغيره لا يقدر أن يحكم عليه ، ولا يصلح لذلك .

ويتضح ذلك بما قالوه وهو أن البصر في إدراك المبصرات كالبصيرة في المعاني المدركات ؛ فكها أن الناظر إلى صورة في المرآة ، متوجها لتلك الصورة بخصوصها ، لا يقدر أن يحكم على المرآة حال توجهه إلى الصورة ، ولو كانت المرآة مدركة في تلك الحالة لتوغله في الصورة وإقباله عليها وجعل المرآة مرآة لتلك الصورة ووسيلة إليها ، فلا يستطيع أن يراعي جوانبها وأحوالها ليحكم عليها .

كذلك الناظر في حال الاسم والفعل مقبلا على شأنها ، بجعل معنى الحرف الذي هو الابتداء من مضمون الثانى . ولا يقال الابتداء هو الوسيلة ؛ وهو المتوسل إليه ؛ لأنه وسيلة من حيث إنه ابتداء من شيء ما ، ومتوسل إليه ، من حيث إنه ابتداء السير من مكان مخصوص . ولذا لا يمكن الحكم على معنى الحرف حينئذ لأنه لوحظ لغيره ، ولو لوحظ لذاته لعبر عنه بالاسم ، ولوجب صحة الحكم عليه كما يصح الحكم على المرآة إذا لم تجعل وسيلة ، بل جعلت مقصودة للإحاطة حينئذ بأحوال كل منها ، حيث قصدا بالذات ، فنقول :

المرآة مجلوة ــ مثلا ــ وابتداء السير من البصرة أحسن من ابتدائه من الكوفة .

ولمثل هذا لا يصح الحكم على الفعل ؛ فإذا قلت : وقام ، ، فهو من حيث دلالته على القيام ملحوظ لذاته ، وبذلك فارق الحرف ، ومن حيث إن فيه نسبة مقصودة للفاصل لا لذاتها لا يصح الحكم عليه ؛ إذ لا يستطاع الحكم على غير ملحوظ لذاته كها فهم من المرآة .

ولما كانت دلالة الحرف الحقيقية هي دلالته على المعنى المتوسل إليه ، وهو الخاص لكون معناه الأصلى نسبيا مقصودا لغيره ، ولا تحصل تلك الدلالة إلا عند ذكر الدال على المعنى المقصودة أحواله ، وهو الاسم والفعل ، قيل إن معنى الحرف مخصوص ، وهو في (من) \_ مثلا \_ ابتداء سير من البصرة مثلا . فإذا أفاد الحرف هذا المعنى رد بنوع من الاستلزام ، وهو استلزام الأخص للأعم إلى المستقل الذي هو مطلق الانتداء (٢٨).

ويشك الدكتور إبراهيم أنيس في أن القدماء لم يخطر في أذهانهم أن الإفراد في الكلام المتصل لا يمكن تصوره إلا بالسكتات أو الوقفات على مجموعات صوتية من هذا الكلام . ومسألة السكتات أو الوقفات مرجعها إلى الناطق بالكلام ؛ فهو إن شاء وقف بعد حرفين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر . ويتكون نطقه حينئذ من مجموعات صوتية تختلف طولا وقصرا ؛ منها ما ينطبق على الكلمة الواحدة ، ومنها ما قد ينطبق على كلمتين أو أكثر . ولو كانت اللغات تحتم الوقوف عند آخر كلمة في كلمتين أو أكثر . ولو كانت اللغات تحتم الوقوف عند آخر كلمة في أشاء الكلام ، لأمكن حيشذ تحديد الكلمات على أساس صوق عض ، ولأمكن أن يكون للإفراد في اصطلاح هؤلاء العلماء دلالة صوتية واضحة (٢٩) .

فالدلالة ذات أهمية خاصة في تحديد مفهوم اللفظ المفرد من خلال المقارنة بين ( الكلام ) الذي يستقل بنفسه ، و (القول) الذي ينطق به اللسان على وجه التمام أو النقصان ، فالأول مفيد لمعناه ، وقد أسماه النحويون (الجمل) ، نحو : زيد أخوك ، وقام محمد ، وفي الدار أبوك ، وصه ، ورويد ؛ فكل لفظ استقل بنفسه ، وجاء منه ثمرة معناه فهو كلام .

اما الثانى ما كان بضد ذلك ، زيد ، محمد ، إن ، كان أخوك . فكل كلام يمكن أن نعده قولا ؛ وليس كل قول كلاما(٣٠) . وقد ينضاف إلى مفهوم الكلام عنصر المتلقى ، على أساس أن الفائدة تعود إليه ، فإذا أطمأنت نفسه إلى المعنى وسكنت إليه ، كان ما تلقاه كلاما مفيدا ، وإلا لم يكن مفيدا .

وعنصر الإفادة يرتبط بالبحث النحوى ، إذ إن الدراسة اللغوية ترى أن الكلام يكون أسها لكل ما يتكلم به ، دون وضع عنصر الإفادة شرطا في التعريف . ويضيف ابن عقيل إلى ذلك أن (الكلم) ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ، كقولك : إن قام زيد . أما الكلمة فهى اللفظ الموضوع لمعنى مفرد(٣١).

(0)

يرسم ابن جنى صورة أولية للمواضعة لعلها أقرب ما تكون إلى رصد احتياج الإنسان إلى التعامل مع غيره . وطبيعة المواضعة في هذا تعتمد على وجود لزومي للإبانة عن الأشياء ، فيتم وضع لكل واحد منها سمة ولفظا ، إذا ذكر عرف به مسماه ليمتاز من غيره ، وليغني

بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين ، فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله ، بل يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لايمكن إحضاره ، ولا إدناؤه ، كالفاني ، وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد ، كيف يكون ذلك لوجار ، وغير ذلك ما هو جار في الاستحالة والبعد مجراه ، فكانهم جاءوا إلى كل واحد من بني آدم فأوموا إليه وقالوا : إنسان إنسان إنسان . فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق ، وإن أرادوا سمة عينه أويده أشاروا إلى ذلك ، فقالوا : يد ، عين ، رأس ، قدم ، أو نحو ذلك . فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف والحروف (٣٢) .

وتعتمد المواضعة على القصد والوعى بما يتم التواضع عليه ؟ فالكلام يتعلق بالمعاني والفوائد نتيجة للمواضعة لا لشيء من أحواله وهو قبل المواضعة ، إذ لا اختصاص له . ولهذا جاز في الاسم الواحد أن تختلف مسمياته لاختلاف اللغات ، وهو بعد وقوع التواضع يحتاج إلى قصد المتكلم له واستعماله فيها قررته المواضعة . ولا يلزم على هذا أن تكون المواضعة لا تأثير لها ؟ لأن فائدتها تمييز الصيغة المقصودة (٣٢) .

ويبدو أنه قد سيطر على القدماء تصور ثنائى لعملية المواضعة ؛ فهناك تصور داخلى يجرى فى النفس ، وهناك معقول خارجى ملموس . وكل المعارف تمثل نوعا من تعقل الأشياء الخارجية عن الذهن ، حيث تجرد من ألفاظها الدالة عليها ، ومن سائر ما يلحق بها فى الذهن من العوارض ، فتصير كائنا مجردا ، وعندما يضطر الإنسان ألى التعامل معها يأخذها مرة أخرى بأحوالها التي هى عليها ، ليصيرها إلى أن تحصل معلومة . وإذا تحقق هذا العلم أصبح من المكن أن يحصلها مجردة ، وإذا فرغ من تعلمها أصبحت الأحوال المتصلة بها شيئا هامشيا ؛ لأن كل ما يطلبه علمه هو نتائج الأحوال المتصلة بها شيئا هامشيا ؛ لأن كل ما يطلبه علمه هو نتائج الأحوال المتصلة بها

وفي مرحلة تالية قد تضيق الألفاظ عن احتياج مستعملها ، فيلجا الى عمليات تالية توسع من دائرة اللفظ في ربطه بعناصر الأشياء ، فيطلب أن يجعل في الألفاظ ألفاظ تعم أشياء كثيرة من حيث هي الفاظ ، كيا أن في المعاني معاني تعم لأشياء كثيرة المعاني ، فتحدث الألفاظ المشتركة من غير أن يدل كل الألفاظ المشتركة من غير أن يدل كل واحد منها على معنى مشترك ، وكذلك يجعل في الألفاظ المتباينة من حيث هي ألفاظ فقط ، كيا أن في المعاني معاني متباينة ، فتحصل ألفاظ ميرادة .

ويجرى ذلك بعينه فى تركيب الألفاظ ، فيحصل تركيب الألفاظ شبيها بتركيب المحافظ المركبة ، شبيها بتركيب المحافى المركبة التى تدل عليها تلك الألفاظ المركبة ، متى ويجعل فى الألفاظ المركبة أشياء ترتبط بها الألفاظ بعضها ببعض ، متى كانت الألفاظ دالة على معان مركبة يرتبط بعضها ببعض ، ويتحرى أن يجعل ترتيب الألفاظ مساويا لترتيب المعانى فى النفس (٢٥٠).

ويتبع هذا التوسع في حركة المعنى النابعة من اللفظ امتداد آخر يقتضى ألا تتوقف المواضعة عند حدود اللفظة الواحدة ، بل تتعداها إلى ما أطلقنا عليه (الكلام المفيد) الذي يحسن السكوت عليه ؛ لأن القوة المدركة التي تفرق بين الأشياء ، وتميز بعضها عن بعض بعلامات تدل عليها ، تعود وتركبها نوعا من التركيب تتحرى به ما هو خارج

النفس فتحاكيه . وهو تركيب شبيه بتركيب القضايا المنطقية السالبة أو الموجبة ، أو شبيه بتركيب الأحكام الشرطية . ويعض هذا التركيب يعتمد على الاقتضاء ، مثل الأمر والنهى وغير ذلك مما يجرى مجراه :

و فتحدث حينئذ الفاظ ، ويقع تأمل لها واصطلاح ، وأن يتم المحاكاة بها للمعقولات ، وتحدث به أصناف الألفاظ ، ويدل بصنف صنف منها على صنف صنف من المعقولات ، فتحصل الألفاظ الدالة أولا على ما في النفس ، وما في النفس مثالات وعاكاة للتي خارج النفس ، وإنما قلنا أولا لأن انفراد المعاني المعقولة بعضها عن بعض ليس يوجد خارج النفس ، وإنما يوجد في النفس خاصة . والألفاظ ينفرد بعضها من بعض مدلولا بها على المعاني التي ينفرد في النفس بعضها عن بعض مدلولا بها على المعاني التي ينفرد في النفس بعضها عن بعض ،

ويرى العلوى أن الأشياء فى التحقق والثبوت على مراتب أربع : الأولى : تحققها فى الذهن وتصورها ؛ وهذه المرتبة هى الأصل ، وعليها تترتب الموجودات الأخر ؛ لأن الشيء إذا لم يكن له تصور فى الذهن وتحقق ، فإنه لا يكن وجوده فى الخارج بحال . ثم إن بعض التصورات الذهنية قد يستحيل وجودها فى الخارج ، كما تقول فى القديم تعالى ، والقدرة القديمة ، والحياة القديمة ؛ فإن هذه وإن أمكن تصورها فى الذهن ، لكن لا حقيقة لها فى الخارج بالبرهان العقلى . وتارة يكون له وجود فى الخارج وهو سائر المكنات .

الشانية: التحقق في الأعيان؛ وهذا نحو ما يـوجد في العـالم من المكونات، فإن لها تحققا في الوجود الخارجي والتعـين الوجـودي، ولسنا نريد بالوجود العيني كـل مدرك، ولكن كـل ما حمله الـوجود الخارجي عن الذهن، مدركا كان أو غير مدرك

الثالثة: الألفاظ الدالة على تلك الصور الخارجية والذهنية؟ فإن هاهنا الفاظا قد وضعت للدلالة عليها لضرب من المصلحة العقلية . السرابعة : الكتبابة السدالة على تلك الألفاظ . فبالمرتبتيان الأوليان لا تفتقران إلى المواضعة ، لأنها عقليتان ؛ والمحتاج إلى المواضعة هو المرتبتان الثالثة والرابعة(٢٧) .

(3)

الغرض الأساسى من المواضعة إذن ليس مجرد أن تصبح الألفاظ رموزا أو علامات على أشياء ، إذ إن التأمل فيها يؤدى بنا إلى أن ندرك أن إفادتها متوقفة على العلم بكونها موضوعة ، وهو بدوره يتوقف على العلم بتلك المسميات ، فلو أننا استفدنا العلم بتلك المسميات من تلك الأسامى لكنا كمن يدور في حلقة لا يدرى أين طرفاها . وعلى هذا يكون الهدف الأصلى من وضع المفردات لمسمياتها هو أن يضم بعضها إلى بعض ، لتتأتى الفائدة المركبة ؛ وهذا شيء يعم جميع المفردات مع ما يتركب منها . ويلزم على هذا أن يكون ذكر اللفظة المفردة وحدها بمنزلية صسوت الحيوان في عدم تقديم الفائدة الكاملة (٢٨) .

فاللفظ موضوع لأجل المعنى: وهو سمة له ، وعلامة عليه . ولأ يتصور أن تسبق الألفاظ معانيها ، وأن تتقدم عليها في تصور النفس ؟ لأنه لا يمكن أن تكون أسامي الأشياء قد وضعت قبل معرفة الأشياء . إن الألفاظ المفردة \_ التي هي أوضاع اللغة \_ لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها \_ كما يقول عبد القاهر الجرجان \_ ولكن لكي يضم

بعضها إلى بعض ، فيعرف ما بينها من فوائد . والدليل على ذلك أننا إن زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرف بها معانيها في أنفسها ، نكون قد وقعنا في الإحالة ، وهو أن يكون قد وضع للأجناس الأسياء التي وضعت لها لنعرفها بها حتى كأنه لمو لم يكونوا قالوا : رجل ، وفرس ، ودار ، لما كان يكون لنا علم بمعانيها ، وحتى لو لم يكونوا قالوا : فعل ويفعل ، لما كنا نعرف الخبر في نفسه ومن أصله ، ولو لم يكونوا قد قالوا : افعل ، لما كنا نعرف الأمر من أصله ، ولا نجده في نفوسنا ، وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا المحروف لكنا نجهل معانيها ، فلا نعقل نفيا ولا نهيا ولا استفهاما ولا استثناء .

كيف ؟ والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم . فمحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم . ولأن المواضعة كالإشارة ، فكما أنك إذا قلت : خذ ذاك ! لم تكن هذه الإشارة لتعرف السامع المشار إليه في نفسه ، ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر الأشياء التي تراها وتبصرها ، كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له . ومن هذا الذي يشك أنا لم نعرف الرجل والفرس والضرب والقتل إلا من أساميها ؟ لو كان لذلك مساغ في العقل ، لكان ينبغي إذا قيل : زيد ، أن تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته ، أو ذكر لك بصفة .

وإذا افترضنا في العلم باللغات أنه كان من مبتدأ الأمر إلهاما ، فإن الإلهام في ذلك إنما يكون بين شيئين يكون أحدهما مثبتا والآخر مثبتا له ، أو يكون أحدهما منفيا والآخر منفيا عنه . وإنه لا يُتصور مثبت من غير مثبت له ، ومنفى من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كمذلك ، أوجب ذلك ألا يعقل إلا مجموع جملة : فعل واسم ، كقولنا : خرج فيلد أو اسم واسم كقولنا : زيد خارج . فما عقلناه منه وهو نسبة الخروج إلى زيد ، لا يرجع إلى معانى اللغات ، ولكن إلى كون الفاظ اللغات سمات لذلك المعنى ، وكونها مرادة بها(٢٩) .

فالوضع ليس عملية جزئية يمكن التوقف عندها ، بل لابد من مجاوزتها حتى تتماسك عناصر التركيب ، كمن يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة ، فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة . وذلك أنك إذا قلت : ضرب زيد عمراً يوم الجمعة ضربا شديدا تأديبا له ، فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها على مفهوم هو معنى واحد لا عدة معان .

ذلك أننا لم نأت بهذه الكلم لتفيد أنفس معانيها ، وإنما لتفيد وجوه التعلق التي بين الفعل الذي هو ضرب ، وما عمل فيه ، والأحكام التي هي محصول التعلق . وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن ننظر في المفعولية من عمرو ، وكون يوم الجمعة زمانا للضرب ، وكون الضرب ضربا شديدا ، وكون التأديب علة للضرب ، أيتصور فيها أن تنفرد عن المعنى الأول الذي هو أصل الفائدة ، وهو إسناد ضرب إلى زيد ، وإثبات الضرب له ، حتى يعقل كون عمرو مفعولا به ، وكون يوم الجمعة مفعولا فيه ، وكون ضربا شديدا مصدرا ، وكون التأديب مفعولا له ، حين يخطر بالبال كون زيد فاعلا للضرب ؟

ذلك لا يتصور ؛ لأن عمرا مفعول لضرب وقع من زيد عليه ، ويوم الجمعة زمان لضرب وقع من زيد ، وضربا شديدا بيان لذلك الضرب ، وكيف هو وما صفته ، والتأديب علة له ، وييان أنه كان الغرض منه . وإذا كان كذلك بان وثبت أن المفهوم من مجموع الكلم معنى واحد لا عدة معان ، وهو إثباتك زيدا فاعلا ضربا لعمرو فى وقت كذا ، وعلى صفة كذا ، ولغرض كذا ؛ ولهذا نقول إنه كلام واحد<sup>(١٠)</sup> .

وليس معنى هذا أن عبد القاهر يقول إن الفكر لا يتعلق بمعانى الكلمة المفردة أصلا ، ولكن معناه أنه لا يتعلق بها مجردة عن معانى النحو ، ومنطوقا بها على وجه لا يتأتى معه تقدير معانى النحو وتوخيها فيها ، وإلا فإنك إذا فكرت فى الفعلين أو الاسمين تريد أن تخبر بأحدهما عن الشيء ، وأيها أولى أن تخبر به عنه ، وأشبه بغرضك ، مثل أن تنظر أيها أمدح أو أذم ، وفكرت فى الشيئين تريد أن تشبه الشيء بأحدهما أيها أشبه به ، كنت قد فكرت فى معانى أنفس الكلمات ، إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن توخيت فيها معنى من معانى النحو ، وهو أن أردت جعل الاسم الذى فكرت فيه خبرا من معانى النحو ، وهو أن أردت جعل الاسم الذى فكرت فيه خبرا عن شيء أردت فيه مدحا أو ذما أو تشبيها ، أو غير ذلك من عن شيء أردت فيه مدحا أو ذما أو تشبيها ، أو غير ذلك من يكون لك قصد أن تجعله خبرا أو غير خبر(١٤) .

المزية إذن تكون في التركيب ؛ لأن الألفاظ لا تفيد حتى تأتي على نحو خاص من التأليف ، ووجه معين من الترتيب ؛ فلو أننا عمدنا إلى بيت شعر ، أو فصل نثر ، وعددنا كلماته عدا كيف جياء واتفق ، وأبطلنا نضده ، ونظامه الذي عليه بني ، وفيه أفرغ المعني وأجرى ، وغيرنا ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد وأبان المراد ، كأن نقول في (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنـزل) (منزل قفـا ذكرى من نبـك حبيب) لأخرجناه من كمال البيان إلى المحال ، وسقطت نسبته من صاحبه ، وقطعت الرحم بينه وبين منشئه ، بل أصبح من المحال أن يكون له إضافة إلى قــائل ، ونسب يختص بمنكلم . وفي نبـوت هذا الأصــل ما نعلم به أن المعنى الذي كانت له هذه الكلم بيت شعر ، أو فصل خطاب ، هو ترتيبها على طريقة معلومة ، وحصولها عــلى صورة من التأليف مخصوصة . وهذا الحكم ــ أعنى الاختصاص في الترتيب ــ يقع في الألفاظ مرتباً على المعاني المرتبة في النفس ، والمنتظمة فيها على قضيمة العقل . ولن يتصبور في الألفاظ وجبوب تقيديم وتـأخـير ، وتخصيص في ترتيب وتنزيل . وعلى ذلـك وضعت المراتب والمنـــازل والجمل المركبة ، وأقسام الكلام المدونة ، فقيل : من حق هـذا أن يسبق ذلك ، ومن حكم ما هاهنا أن يقع هنالك(٤٢) .

وأما من يحاول إرجاع المزية والفضيلة إلى الألفاظ المفردة ، فالغالب أنه يجعلها صفة للألفاظ لأجل دلالتها الوضعية على مسمياتها ، ويحتمل احتمالاً بعيدا أن تجعل صفة للألفاظ لا من جهة دلالتها على مسمياتها . ويتصدى فخر الدين الرازى لإبطال هذين الاحتمالين . فأما ما يدل على فساد الاحتمال الأول فوجهان :

الأول: أنه من المحال أن يكون بين اللفظين تفاضل في الدلائة الوضعية حتى يكون أحد المترادفين أدل على مفهومه من الآخر ، سواء كانا من لغة واحدة ، أو من لغتين ، أو يكون الموضوع لمفهوم أدل عليه من الموضوع لمفهوم آخر عليه . ولما امتنع التفاوت في الدلالة ، امتنع التفاوت في الفصاحة .

الثانى : لو كانت الفصاحة لأجل الدلالة اللفظية لكانت مقابلة اللفظة بمرادفها معارضة لها ، وكانت الترجمة معارضة لها .

أما ما يدل على بطلان الاحتمال الثاني فوجهان :

الأول : الفصاحة لـوكانت صفة للفظ لكانت إما ثابتة لآحاد الحروف ، والعلم ببطلانه ظاهر ضرورى ، أو لمجموع آحادها ، وهو محال ، فإن حصول المجموع لما كان ممتنعا امتنع اتصافه بصفة ثبوتية ؛ لأن ما لا يكون ثابتا لا يثبت له غيره .

الثانى: لو كانت الفصاحة عائدة إلى الكلمة من حيث تركبها من الحروف ، لكان الجاهل بالعربية إذا سمع الكلام العربي الفصيح عرف فصاحته(٤٣) .

(Y)

والبحث في دلالة الألفاظ على ما تدل عليه عملية ذات أبعاد واسعة ، بعضها يتصل بالبحث المنطقي ، وبعضها يتصل بالبحث الأصولي ، ويعضها بالبحث البلاغي ، وبعضها بمباحث اللغة .

والمقارنة بين اللفظ والمعنى تأتى من رصد الدائرة التى تمثل كل واحد منهما ومقارنتهما بالأخمرى ، حيث تتطابق المدائرتمان تمام التبطابق أحيانا . ولذا سميت الدلالة هنا دلالة المطابقة ، كدلالة الإنسان والفرس والأسد على هذه الحقائق المخصوصة ؛ فإنها مرشدة بالوضع عند إطلاقها على معانيها المعقولة . ويلاحظ هنا عدة أمور :

الأول : أنه لا يلزم في كل معنى من المعانى أن يكون له لفظ يدل عليه ، بل ربحا كان هذا محالا .

الثانى : أن وضع الألفاظ إنما هو للدلالة على المعانى الذهنية دون الموجودات الخارجية ؛ لأن الألقاب تختلف على المسميات من جهة ما يفهم من الصورة الذهنية دون الموجود الخارجي .

الثالث : أن الألفاظ التي اتفق على مواضعتها لمسميات مشهورة يجب أن تكون بحيث يسهل الوقوع عليها من الخاصة والعامة ، كها يجب ألا تكون موضوعة بإزاء المعاني الدقيقة التي لا يفهمها إلا من له ذكاء خاص ، أو إلمام بثقافة معينة .

وأحيانا قد لا تتطابق الدائرتان ، بل يحدث نوع اهتزاز يخلخل من هذا التطابق ، فلا تدرك المعانى من الألفاظ مباشرة ، بل من خلال عملية عقلية تحاول استبطان الدلالة الأصلية للوصول إلى محتوياتها الجزئية فتستفيدها ضمنا .

فلفظ الفرس والأسد والإنسان يمكن أن يدرك منها بعض ما تتضمنه من دلالات ، كالجمحية والحيوانية والإنسانية ؛ فإن هذه المعانى كلها تدل عليها هذه الالفاظ عند الإطلاق ، فهى تتضمنها من حيث إن هذه الحقائق لا تتعقل من دون الصفات المذكورة ، فدلالتها من جهة تضمنها إياها .

وقد تجاوز المقارنة إطار الدائرتين إلى عملية الربط بينهما من خلال مفهومات تلزم عنهما ، وذلك كأن نفهم من لفظ الإنسان والفرس أنهما متحسركمان ، وأنهما شماغملان للجهمة ، وغير ذلمك من الأمور اللازمة(14) .

وتأتى بعد المواضعة عملية أخذ الألفاظ ... بوصفها علامات ... لطبائعها على مستويات تلعب دورا مؤشرا في البناء التركيبي ، بحيث نستطيع من خلال رصدها تعرف طبيعة النظام اللغوى الذي يسيطر عليها ، سواء في مستوى الأداء الإخباري المألوف ، أو مستوى

الأداء في الصياغة الأدبية بمأ تحـويه من عـدول عن نمط المواضعـة وحدودها المرسومة .

وينابع العلوى هذه العملية في تدقيق يتناول فيه بناء اللفظة وما يمكن أن ينتج عنه من دلالة ، كها يتناول جزئيات هذا البناء ودورها في الدلالة أيضا ، ثم يتدرج إلى التركيب ليلاحظ عناصره التكوينية .

فاللفظ قد لا يدل على شيء من أجزائه ، وهو المفرد ، فــإن كل واحد من أجزائه لا يدل على شيء .

ذلك أن اللفظ المفرد إما أن يكون معناه مستقلا بالمفهومية ، بحيث لا يحتاج في فهم معناه الإفرادي إلى غيره ، أو لا يكون كذلك ؛ والثان هو الحرف . والأول إما أن يكون اللفظ الدال عليه دالا على الزمان المعين لمعناه أو لايكون دالا ؛ فإن دل فهو الفعل ، وإن لم يدل فهو الاسم .

ثم الاسم إن كان دالا على معنى جزئى ، فهو إن كان كناية فهو ( المضمر ) ، وإن كان غير مكنى عنه فهو ( العلم ) ، وإن كان دالا على معنى كلى ، فهو إما أن يكون اسها للماهية نفسها ، فهو ( اسم الجنس ) ، كالرجل والسواد ، وإن كان مفيدا لوصف من الأوصاف فهو ( الاسم المشتق ) ، كالضارب والقاتل .

ثم اللفظ المفرد والمعنى قد يتحدان جميعا ، أو يتكثران ، أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى ، أو العكس . وينتج من ذلك توصيف للمفردات يعطيها نوعا من التمايز .

ذلك أنه إذا أتحد اللفظ والمعنى جميعا ، ننظر في المسمى ، فإن كان تصوره مانعا من الشركة فهو ( الاسم العلم ) ، وإن لم يكن مانعا ، فحصول ذلك المعنى من تلك الألفاظ إما أن يكون على وجه الاستواء من غير زيادة أو لا يكون . فإن كان على جهة الاستواء لا غير فهو ( المتواطىء ) ، كإنسان ورجل ؛ وإن كان مع الاستواء إفادة الشمول والإحاطة فهو (المستغرق) ؛ وإن تكثرت الألفاظ والمعانى ، فتلك هى الألفاظ واتحد المعنى ، فهى الألفاظ ( المترادفة ) ، كالعلم والمعرفة والدراية وغير ذلك . وإن اتحد اللفظ وتكثر المعنى فهو ( المشترك ) . والدراية وغير ذلك . وإن اتحد اللفظ وتكثر المعنى فهو ( المشترك ) . الغرض الأساسى منه ، وهو الإفادة والإفهام . لكن هذه الإفادة تتنوع وتتكثر حتى تصل إلى رسم حدود الجمل وما تحتمله من إمكانات تعبيرية من خلال تقسيمها المعروف إلى خبرية وإنشائية ( هنه) .

وطبيعة العلامة تقتضى الاختصاص ، على معنى أن دلالة اللفظ على مسمى دون مسمى مع استواء نسبته إليها يمتنع . والاختصاص لكونه أمرا ممكنا يستدعى فى تحققه مؤثرا نحصصا . وذلك المخصص إما أنه الذات أو غيرها . وغيرها يقودنا إلى الله أو غيره . ولا يعقل أن يكون المخصص أمرا ذاتيا ؟ لأن ما بالذات لا يزول بالغير . وعلى هذا ما كان ممكنا أن ينتقل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز ، كما أنه لو كانت دلالته ذائية لامتنع ألا تدلنا الكلمات الهندية .. مثلا . على معانيها ، ولكان يمتنع اشتراك اللفظ بين متنافيين (كالناهل) للعطشان والريان ، و (كالجون) للأسود والأبيض ، لاستلزامها ثبوت المعنى مع انتفائه .

ومن هــذا المنطلق يــرى السكــاكي أن المفــردات ( رمــوز ) عــلى

معانيها ، وإن كان هذا لا ينفى وجود فوارق صوتية فى مفردات الحروف تختص بها ، كالجهر والهمس ، والشدة والرخاوة ؛ وهى ذات تأثير دلالى محدود ، د مثل ما ترى فى ( الفصم ) بالفاء الذى هو حرف رخو ، لكسر الشىء من غير أن يبين ؛ و ( القصم ) بالقاف الذى هو حوف شديد ، لكسر الشىء حتى يبين ؛ وفى ( الثلم ) بالميم الذى هو حرف خفيف ، ما يبنى للخلل فى الجدار ، و ( الثلب ) بالباء الذى هو حرف شديد ، للخلل فى العرض ؛ وفى ( الرفير ) بالفاء لصوت حرف شديد ، للخلل فى العرض ؛ وفى ( الرفير ) بالفاء لصوت خلف ، و( الزئير) بالفمز الذى هو شديد لصوت الأسد ، وما شاكل الحمار ، و(الزئير) بالفمز الذى هو شديد لصوت الأسد ، وما شاكل ذلك ، وأن للتركيب ( كالفعلان ) و ( الفعل ) بتحريك العين منها مثل : ( النزوان ) و ( الحيدى ) ، و ( فعل ) مثل ( شرف ) ، وغير ذلك ، خواص أيضا ؛ فيلزم فيها ما يلزم فى الحروف . وفى ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم فى اختصاصها بالمعانى . . . . . والمرجع بالأخرة أمر واحد ، وهو الوضع هرد؛

هكذا أدى التفكير في مفردات اللغة إلى تأكيد عملية تقسيمها إلى وحدات محددة تعتمد على قيم المخالفة في إثبات تمايزها ؟ ومن ثم تبع هذا التمايز استخدامها بوصفها علامات يُستحضر بها التصور الذهني لدى المتلقى ، لكن الذي لا شك فيه أن هذه العلامات تأتي محملة بكثير من خبرات قائلها وتجاربه ، على نحو يكسبها طابعا ذاتيا ، بخاصة في مجال التعامل الإبداعي .

ثم ينضاف إلى ذلك بعض تلك الملاحظات الصوتية التي لا حظها رجل كالسكاكي ؛ وهي ملاحظات لا يمكن إغفالها إغفالا كاملا إذا أردنا أن نقيس ضغوط الدلالة في عملية التوصيل ، كها لا يمكن إغفالها إذا أردنا أن نحلل نصا لغويا للكشف عن نظامه الداخلي ، واستكناه النية الجمالية المبيتة فيه .

ومن قبل السكاكى كانت هناك ملاحظات مقتضبة أحيانا وموسعة أحيانا ، تدور حول صلة اللفظ بمدلوله . وقد استرعى ذلك أنظار اليونان القدماء ، وشغلتهم هذه الصلة ، وهل هى طبيعية كالتى بين الأسباب الكونية وما يتسبب عنها ؟ وهل هى كالصلة بين النار والاحتراق ، وككل تلك القوانين الكونية وما يترتب عليها من ظواهر أو خواص ؟

وكمان من نتيجة ذلك أن ظهرت محماولات للربط بين الألفاظ ومدلولاتها ربطا وثيقا ، وجعلها سببا طبيعيا للفهم والإدراك ؛ فهناك تلازم ضرورى بين الدلالة والنطق .

#### (4)

ويبدو أن هذا التفكير أثر بشكل أو بآخر فى الدراسات اللغوية العربية ، وظهر أثره واضحا عند رجل كابن جتى فى خصائصه ، الذى حاول أن يقنن العلاقة الطبيعية بين اللفظ ومعناه .

وقد جاء التقنين على مستويات ثلاثة :

المستوى الأول: نجد فيه نوعاً من التلاقى في المعنى وإن اختلف المبنى ، حيث يكون للمعنى الواحد أسهاء كثيرة . فإذا بحثنا عن أصل كل اسم منها وجدنا معناه يفضى إلى معنى صاحبه .

ومن ذلك قولهم (خُلُق الإنسان) ؛ فهو في مبناه على ( فُعُل ) ، من (خلقت الشيء ) أي (مُلسته ) ؛ ومنه (صخرة خلقاء ) ،

٧٣

( للملساء ) ؛ ومعناه أن خلق الإنسان هو ما قدر لـه ورتب عليه . فكأنه أمر قد استقر وزال عنه الشك .

وقد يتلاقى وزنان غتلفان على دلالة واحدة مثل ( الصُّوار ) الذى يقال للقطعة من المسك ، قال الأعشى :

إذا تعقوم يعضوع المسك أصورة والسعسسيس السورد من أردانها شسمسل

فقيل له ( مِسُوار ) لأنه ( فَعال ) من صاره يصوره إذا عطفه وثناه ؛ وإنما قيل له ذلك لأنه يجذب حاسة من يشمه إليه ، وليس من خبائث الأرواح فيعرض عنه(٤٧)

المستوى الثانى: يتلاقى فيه المبنى والمعنى عندما نأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فنعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا ، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه . من ذلك تقليب مادة (ج ب ر) ، فهى أين وقعت للقوة والشدة ؛ منها (جبرت العظم والفقير) إذا قويتها وشددت منها ؛ ومنها ( الجبر ) الملك لقوته وتقويته لغيره ؛ ومنها ( رجل مجرب ) إذا جرسته الأمور ونجذته ، فقويت منته ؛ ومنه ( الجراب ) ، لأنه يحفظ ما فيه ؛ ومنها ( الأبجر والبجرة ) ، وهو القوى السرة ؛ ومنه ( البرج ) ، لقوته في نفسه ، وكذلك ( البرج ) لنقاء بياض العين وصفاء وقويت موادها ، هو قوة أمرها ؛ ومنها ( رجبت ) الرجل إذا عظمته وقويت أمره ؛ ومنها ( رجب ) لتعظيمهم إياه عن القتال فيه ، وإذا كرمت النخلة على أهلها فمالت دعموها بـ ( الرجبة ) ، ومنها ( الرباجى ) وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله (١٠٠٠).

المستوى الثالث: تتقارب فيه المبان والمعان ، وقد يكون المبنى على الملاثة أحـرف مثل (ولـوتـة) و (ألـوقـة) (المائه على ورالنجوج) (المنجوج) .

وقد يتقارب المبنيان فيكون أحدهما ثلاثيا والأخر رباعيا ، أو يكون رباعيا والأخر خماسيما ، مشل ( سبط ) و ( سبطر ) ، و(لؤلؤ ) و( لأل ) .

ثم يتسع الباب لتقارب المبانى نتيجة لتقارب المعانى فى مثل قول الله سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشّياطينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَوْ زَهُمَ أَرَا ﴾ ، أى تزعجهم وتقلقهم ؛ فهذا فى معنى ( تهزهم هزا ) . والهمزة أخت الهاء ؛ فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين(١٠) .

ويضيف ابن جنى إلى ذلك بعض ملاحظاته الدقيقة ، التى تؤكد وجود نوع من التناسب بين المبنى والمعنى؛ فالمصادر الرباعية المضعفة تأتى للتكريس ، نحو ( الـزعـزعـة والقلقلة والصلصلة والقعقعـة والصعصعة والجرجرة والقرقرة ) .

وكذلك تَـأَتَى ( اَلْفَعَلَى ) فَى المصادر والصفات للسرعة ، نحـو ( البشكى ) و ( الجمزى ) و ( الولقى ) .

وكذلك تأتى ( استفعل ) في أكثر الأمر للطلب نحو ( استسقى واستطعم واستوهب واستمنح ) .

كها لاحظ الرجل أن تكرير العين في المبنى دليل على تكرير المعنى في الفعل ، مثل (كسر وقطع وفتح وغلق) . وهذا الدليل نابع من وجود علاقة بين هذا التكرير وقوة المعنى ؛ فقوة اللفظ ينبغى أن تقابل قوة الفعل . والعين أقوى من الفاء والسلام ، وذلك لأنها واسطة لهما ، فصارا كأنهها سياج لها .

ويتبع ذلك في باب المبالغة تكرار اللام إذا تكررت العين معها نحو ( دمكمك ، وصمحمح ، وعركوك ، وعصبصب ، وغشمشم ) .

وقد يكون اختيار الحروف نتيجة لتشابه أصواتها بالأحداث اعتمادا على ترتيبها ، وتقديم ما يضاهى أول الحدث وتأخير ما يضاهى أخره ، وتوسيط ما يضاهى أوسطه ، سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود ، والغرض المطلوب . وذلك قولهم : ( بحث ) فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض ، والحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرض ، والثاء للنفث والبث للتراب .

وقد بُنى كثير من المفردات من خلال تسمية الأشياء بأصوانها ، مثل ( غاق ) للغراب لصوته ، وقول الشاعر :

بينها نمحن مرتبعون بنفلج قالت الندلع الرواء إنيه

فهذا حكاية لرزمة السحاب وحنين الرعد .

ومنه قولهم : بسملت ، وهيللت ، وحولقت ؛ فكل ذلك وأشباهه الأصوات (٥٢) .

وبالرغم من أن ابن جنى وغيره من اللغوين قد تكلفوا كثيرا من العنت والجهد فى مثل هذه البحوث ، وبذلوا جهدا سخيا فى الكشف عن علاقة اللفظ بالمعنى ـ بالرغم من ذلك يظل هذا الجهد فى حدود الإطار الجزئى الذى لا يمكن تتبعه فى نظام اللغة بوصفه نسقا مطردا .

لقد آلت المسألة في نهاية الأمر إلى مسلكين ؛ أحدهما يربط اللغة ومفرداتها بالدلالة ربطا طبيعيا ، ويرى أن التدخل البشرى جاء من خلال رصد الظواهر الخارجية ؛ ثم ربطها بحركة الإدراك الحسى ، لتتحول العلاقة تبعا لذلك إلى نوع من التطابق الذي لا ينفك أبدا .

والمسلك الأخريرى أن هناك حركة للصياغة جاءت عن وعى وقصد من خلال وجود تصور أولى للاتضاق بين أفراد المجتمع لاستخدام رمز معين ليدل على ظاهرة معينة ؛ أى أن مسألة الجبرية فى تلازم اللفظ والمعنى تأتى من خلال اتفاق بين أفراد . ومن هنا يجوز لهم أن يجوروا فى هذا الاتفاق ، ويخلخلوا أصول هذا التواضع ، بحسب ما يعن لهم من ناحية ، وبحسب احتياجاتهم من ناحية أخرى .

الحوامش

 <sup>(1)</sup> انظر ابن سيده: المخصص ، تحقيق لجنة التراث العرب ، دار الأفاق
 الجديدة ، بيروت ، السفر الثالث عشر: ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ، طبعة دار المعارف: ٣٠٨٤.

٧٤

 <sup>(</sup>٣) الفروق اللغوية \_ أبو هلال العسكرى \_ تحقيق حسام الدين القدسى . دار
 الكتب العلمية \_ لبنان سنة ١٩٨١ : ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) السابق: ٥٥.

- (٥) السابق: ٥٥.
- (٦) السابق: ٥٦.
- (٧) لسان العرب: ١٧٢٧.
- ( A ) انظر د. زكى نجيب محمود : من زاوية فلسفية . دار الشروق الطبعة الثالثة منذ ١٩٨٧ : ٩٩ ١٠٣ .
- (٩) الجاحظ: البيان والنبيين. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون لجنة التأليف والنرجة والنشر ـ القاهرة سنة ١٩٤٨: ٧٦/١ .
  - (١٠) السابق: ٧٦/١.
- (۱۱) الرمانى: إعجاز القرآن ـ ضمن ثبلاث رسائيل فى إعجاز القرآن للرمانى والخطابى وعبد القاهر ـ تحقيق محمد خلف الله و الدكتور محمد زغلول سلام ـ دار المعارف بمصر سنة ۱۹۹۸ : ۱۰۷ ، ۱۰۷ .
  - (۱۲) البيان والتبيين : ۷۸/۱ .
  - (۱۳) انظر السابق : ۷۸/۱ .
  - (14) السابق: ٨٠ ، ٧٩٨ .
  - (١٥) صبح الأعشى القلقشندى دار الكتب المصرية سنة ١٩٢٨ : ١٠٥٠.
    - (١٦) البيان والتبين : ١٨٠٨ .
    - (١٧) السابق : ٨١٨ ، ٨٢ .
- (۱۸) الفاراي : كتاب الحروف تحقيق محسن مهدى دار المشرق بيروت سنة
   ۱۹۲۹ : ۲۲ ۲۶
  - (١٩) البيان والتبيين : ١/٥٧ .
    - (٢٠) السابق: ١٩٥٨.
  - (٢١) كتاب الحروف : ١٣٧ .
  - (٢٢) الفروق اللغوية : ١٠ .
- (۲۳) انظر: اللغة العربية ، معناها ومبناها . د. تمام حسان ـ الهيئة المصرية
   العامة للكتاب سنة ۱۹۷۹ : ۷۷ .
  - ( ۲۴) البيان والتبيين : ۷۹۸ .
- (۲۰) سر الفصاحة \_ ابن سنان الخفاجى \_ شرح وتصحيح عيد المتعال الصعيدى
   صبيح بمصر ، سنة ١٩٦٩ : ٢٢ .
  - (٢٦) السكاكى : مفتاح العلوم ـ دار الكتب العلمية بلبنان : ٤ .
    - (۲۷) السابق : ۲۱ .

- (۲۸) ابن یعقبوب المغبری: منواهب الفتساح ضمن کتباب شمروح
   التلخیص ،عیسی البایی الحلیی بحصر سنة ۱۹۳۷ : ۸/٤ : ۱۰۰
  - (٢٩) دلالة الألفاظ ـ د. إبراهيم أنيس ـ الأنجلو المصرية سنة ١٩٧٢ : ٢٢ .
- (۳۰) ابن جنی : الحصائص تحقیق محمد علی النجار عالم الکتب . بیروت سنة
   ۱۹۷۳ : ۱۷/۱ .
- (٣١) شرح العلامة ( ابن عقيل على ألفية ابن ماثك ) مصطفى الباب الحلبى
   جمر سنة ١٣٤٤ هـ : ٣ .
  - (٣٢) الحُصائص: ٤٤/١.
  - (٣٣) سر الفصاحة : ٣٣ .
  - (٣٤) انظر كتاب الحروف : ٦٧ .
    - (٣٥) ألسابق: ١٤١، ١٤١.
      - (٣٦) السابق: ٧٦.
- (٣٧) يجيى العلوي \_ الطراز \_ المتقطف بمصر سنة ١٩١٤ : ١٢٢/١ ، ١٢٣ .
- (٣٨) انظر : نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز فخر الدين الرازي الأداب والمؤيد
   عصر سنة ١٣١٧ هـ : ٣٦ .
- (٣٩) عبد القاهر الجرجانى: دلائل الإعجاز ـ تعليق وشرح محمد عبد المنعم خفاجى. مكتبة القاهرة سنة ١٩٦٩: ٤٧٤، ٤٧٤.
  - ٤٠) السابق : ٣٧٦.
  - (٤١) السابق : ٣٧٤ ، ٣٧٥ .
- (٤٢) عبد القاهر الجرجان : أسرار البلاغة دار المعرفة بلبنان سنة ١٩٧٨ : ٢ ،
  - (٤٣) نهاية الإنجاز : ١٣ ، ١٣ .
  - (٤٤) انظر: الطراز: ١/٤٣-٣٨.
    - . (۵۶) السابق : ۱/۲۰ ـ ۲۳ .
    - (٤٦) مفتاح العلوم : ١٥١ .
  - (٤٧) الخصائص: ٢/١١٣ ١١٨ .
    - (٤٨) السابق: ٢/١٣٣ ١٣٦.
  - (٤٩) اللوقة والألوقة : طعام جيد من الزبد والرطب .
    - (00) عود طبب الراثحة يتبخر به .
    - ۱٤٧ ١٤٥/٢ : ١٤٧ ١٤١ .
      - (٥٢) السابق : ١٦٥ ١٦٥ .

# الشعر وصفه الشعر في المتراث\*

## حمادى صمود

مازلنا نقرأ بين الحين والحين مقالات حادة اللهجة ، تتصل بالكتابة الشعرية ، يطالب بعضها بدفع حركة التجديد إلى أقصاها ، بحثا عن الشكل الممكن الذي يستجيب لحاجات التعبير المتطورة ، ويبني كيانا إيقاعيا ودلاليا مندسًا في العصر ، في حِلَّ من مراسم الشعر التقليدية ، ويصادر بعضها . وقد مضي على بدايات التجديد ما يزيد على نصف قرن ! هذا حق . وبالسم سلطة التراث مازال هناك من يشككون في كثير نما أنجز ضمن حركات التجديد من معالم شعرية متميزة ، ويذهبون في الاحتجاج نسمت العرب في كتابة الشعر مذاهب تزيد في قطع صلته بالعصر من حيث تريد تدعيمها .

ويشعر القارىء أنّه واقع في الحالتين في دائرة تسلّط خطابين متنابذين يصعب التقريب بينهما ، لأنهما ـــ وراء قضايا الشّعر والأدب ـــ يدافعان عن مواقع فكرية وأيديولوجية غتلفة اختلافا يصل إلى القطبعة أحيانا .

إنَّ النقاش في قضايا الكتابة ، كالنقاش في غيرها من الإشكالات المطروحة علينا في تبينُ مسالك التطُور ، مفعمٌ إلى حدَّ التشبّع بالأهواء والنَّزعات والانتهاءات . ولذلك تجدُ الكلام يقال والنصوص تبنى على مقاس النصّ المضاد لا على مقتضيات البحث والتبينُ . ومن هنا انبني هذا النقاش على غموض المفاهيم وتداخلها ، وربّا تعمّد الخلط بينها .

قد يكون كلامنا متأثّراً بما نقرأً في تونس ، وقد لا تكون المسألة مطروحة في بعض البلدان العربية على هذا النحو ؛ ولكننا لاحظنا أننا نشترك في عدم الإقبال إقبالا جدّيا على ترشيد « المعركة ، وتطويق الخطاب الأيديولوجي الآخـــذ برقابها .

وإنّنا في هذا المقال نشارك بجهد متواضع في هذا التطويق ، بالتمييز بين مفهومين في دراسة الشعر : التمييز بين الشعر نمطاً للكتابة والشعر صفة للكلام ورشحا عنه ؛ وهو الثنائي القائم في الدراسات الإنشائية بين الشعر والشعرية ، أو بصفة أوسع بين الشعر ود الأدبية ) ؛ أي بين الوجه المخصوص للكتابة ، والقوانين الإنشائية الكلية ، التي لا يمثل النّمط المخصوص إلاً إمكانية من إمكانات تحققها .

الشعر طريقة في الكتابة :

لم تلق مقولة من مقولات التراث من الانتقاد ما لُقى حدّ الشعر فى نولهم :

و الشعر كلام موزون مقفى ، دال على معنى ۽ .

وقد رأى فيه دعاة التجديد قتلا للشّعر ومعطلا للإبداع ؛ لأنه حدّ يضع الشعراء في شروط الاتّباع ، ويخضعهم لنموذج تقليدى يقوم على الإيقاع الخارجي البسيط ، وليس فيه آيّة قدرة تحويلية تشرى الإبداع

قدم هذا البحث إلى مهرجان المربد الساس ، نوفمبر ١٩٨٥ .

وتطوره . ورأوا فى انبناء البيت على الانتظام رتــابة مملة ، كــا عدوا القافية قيدا شكليا يحول عمل الشاعر إلى جُرى وراء الموافقة الصوتية وإن كان على حساب المعنى .

ولقد جمع أدونيس المعاني السابقة في قوله :

والشعر هو الكلام الموزون المقفى ، عبارة تشوّه الشّعر ؛ فهى العلامة والشّاهد على المحدوديّة والانغلاق ، وهى إلى ذلك معيار يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاتها ؛ فهذه الطبيعة عفوية ، فطرية ، انبثاقيّة ، وذلك حكم عقل منطقى الله الله .

من هـذا المنطلق طالبت أجيال من الشعراء بمجاوزة نسظام القصيدة ، وتأسيس كتابة جديدة لا تلتزم بمراسم الشعر العربي كما حدّدتها الممارسة الطويلة ودعّمها الخطاب النقدى المدّائر عـلى تلك الممارسة .

وتمت المجاوزة على مراحل :

مرحلة تناولت معمار القصيدة الغرضى بتخليصها من المطالع التقليدية وربطها بالعصر . والأكيد أن المضامين الجديدة أسهمت بقسط وفير في تخليصها من المطالع والمقدّمات . وهده المجاوزة هي ، متى استثنينا بعض الشّعراء ، قدر مشترك بين الشعراء منذ ما يزيد على نصف قرن .

ويبدو أنَّ القصيدة العمودية تسير في اتجاه الانفصال عن تجربة الشاعر العربي القديم ؛ ولم يبق يسربطهما بتلك التجربة ، في الظاهر ، إلاَّ البنية الصوتية الخارجيّة .

باوزة ثانية تناولت معمار القصيدة في اتجاه أفقى بالتخلص من حيز البيت ، وسلوك اسلوب جديد في الحلول بالمكان وتنظيمه ، مقام على رفض أن يرتبط القول بكم صوتي مرتب على نحو ما ينزل بكان لا تبنيه عملية الشّعر ذاتها . ومعنى ما تقدم التمردُ على أهم ركن من أركان الشعر القديم ، المتمثل في التوازي الصوتي المعنوي الذي يفرضه ورود القافية قفلا للبيت ، يصبّ ما قبله فيه ، ويشد هو ما جاء قبله إليه .

وقد قامت بأعباء هذه المرحلة حركة ما سمى بالشعر الحرّ الــذى تعود الرّيادة فيه للعراق بلا منازع .

وعلى ما حظيت به هذه الحركة من اهتمام ، وما ألف في شأنها من دراسات جدّية عميقة ، فإنّنا لا نستطيع التربط بدقية بينها وسين خصائص المرحلة التاريخية التي شبّت فيها ، ومعرفة ما إذا كانت هذه الحركة إيذانا بانقطاع في مستوى ما يؤسس ذاتنا الثقافية ، أم أنها - على ما تعلن من ابتعاد عن النموذج ، وانفصال عنه -حركة في السطح تُباشر التواصل إذ تعلن الانقطاع .

والرَّأَى عندنا ، وهو رأى نقوله ولا نتشبَّث به ، أنَّ الحركة تقوم وظيفيًا على نقيضتين :

- (أ) \_ الإعلان عن تأزّم القصيدة التقليدية ، وصعوبة أن يتواصل غطما .
- (ب) تثبیتها ودعمها بالمبادرة إلى تبدیلها بـالحفاظ عـلى كثیر من مقوماتها .

وهذه الخصائص من طبيعة الفكر الإصلاحي . ويكون من المفيد أن ننفذ إلى داخل التجربة الجديدة ، لنفهم طبيعة الكيان الذي تريد تأسيسه .

مرحلة ثالثة نعيشها اليموم ، يعلن أصحابها ضرورة مجاوزة المجاوزة .
 المجاوزة . وقد تجلّ ذلك في أشكال مختلفة هي : وغير العمودي والحري ، و و قصيدة النثر ، أو و النثيرة ، وما إلى هذه التسميات التي تمتل، بها مجلاتنا الأدبية .

إنّ الشعر المعاصر سَعْى دائب للرّبط بين تجليات الإبداع باللغة و د روح العصر ۽ ؛ وهو قطب الرّحى في إشكالية الحداثة والمعاصرة ، التي تسعى جلّ مظاهر الخطاب العربي لأنْ تكون في صلبها . وقد

أعطت حركات التجديد إنتاجا شعريًا متميزا ، كما استطاعت بعض التجارب تحويل الشّعر عن النّمط البياني القديم ، والزج به في مغامرة الكتابة الجادّة المضنية .

وليس في نيّة هذا المقال استنقاص هذه الحركة ؛ فلقد غدت معلماً من معالم ثقافتنا ، واستطاعت أن تغيّر بعمق ذائقتنا الفنية إنشاء وتقبلا . وإثما غرضنا ما أحاط بتجربة الحداثة في الشعر من القراءات التي قام بها الشعراء والنقّاد في صورة مجادلات أو بيانات أو دراسات تبين لنا بعد القراءة أن فيها كثيرا من التحامل في الحكم ، وربما التجنى على القدماء في نظريتهم في الشعر .

فها معنى تعريفهم الشعر بعنصري الوزن والقافية ؟

النظر في تعريف الشعر منفصلا عن النثر نظر قاصر لا يستطيع أن ينفذ إلى جوهر هذا الحد ، لأنه مستمد من المقابلة ذاتها . فالخصائص المميزة لأحد النّمطين ليست مستمدة عمّا فيه ولكن بما ليس في غيره . وهو أمر تسكت عنه جلّ الكتابات ، ويؤدى السّكوت إلى سوء التقدير ، ويغلق دون النّظريّة العربية في الشّعر منفذا من منافذ فهمها لعدم تقدير النّسق الذي بنته واعتمدت عليه .

وَبِقَـراءة النَّصوص القـديمة يتبينَ أنَّ النظم/النَّـثر زوج منهجى استعمل لوصف مجمل الإنجازات اللغوية في بـاب ما سمَّـوه تأليف العبارة .

يقول ابن وهب الكاتب ( القرن الرابع ) :

«واعلم أنَّ سائر العبارة في لسان العرب إمَّا أن يكون منظوما أو منثورا ؛ والمنظوم هو الشعر والمنثور هو الكلام ،(٢) .

وقد وجدوا للمفهومين قدرة إجرائية كافية للإحاطة بأصناف الكلام . ولم تكن مجارى الخطاب تحوجهم إلى أكثر من التنويع على هذه الأصول ، فكان الشعر قصيدا ورجزا ومسمّطا ومزدوجا . ولم يخل المنثور من أن يكون خطابة أو ترسلا أو احتجاجا أو حديثا . . .

لذلك سعوا إلى ضبط خصائص كملّ نمط بحمل الـواحد عـلى الآخر ، فكان أن قابلوا بين :

- \_ الشعر/الكلام .
- ـــ القول الشعرى/القول الحقيقي .
- ــ القول الشعري/القول العادي .
  - الشعر/غير الشعر<sup>(۱)</sup>

وقد جمع ابن طباطبا العلوى كلّ هذه المشاغلِ فى تعريفه : د الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذى يستعمله الناس فى مخاطباتهم بمسا خص به من النّظم ،(<sup>3)</sup> .

وواضح في هذا الحدّ عد الانتظام أو النّظم خاصّية بميزة للشعر ، بل المميز الوحيد بين النّمطين . ومعنى هذا أنّها مؤشر النّمط وراسمه الأساسى والدّال عليه . ويتأكد هذا المعنى بعدم وقوف الحدّ على نوع من النثر ، وإنّما هو تمييز بين الشعر ومختلف تجليّات النثر . ونصوص التراث في حدّ الشعر تؤكد كلها أن الانتظام وزنا وقافية من خصائص الشعر ومميزاته ، حتى إنّ بعضهم عدّها من جوهره ، تمكن له في جنسه بقدر اشتماله عليها .

«الوزن أعظم أركان حدّ الشعر وأولاها به خصوصية ،(\*).

 د إنّ بنية الشّعر إنما هو التّسجيع والتّقفية ؛ فكليا كان الشعر أكثر اشتمالا عليه كان أدخل له في باب الشعر ، وأخرج له عن مذهب النثر ،(٦)

< إنَّ الأوزان ممَّا يتقوم به الشَّعر ، ويعدُّ من جملة جوهره ع<sup>(١٧</sup>) .

ومفهوم الانتظام مفهوم شكل صوى ، علقوه بالوزن والقافية . وعندما تبين لهم أن الطاقة التمييزية للمفهومين ليست قاطعة ، أضافوا ضوابط أخرى ، أهمها القصد ، الذي ذكرته بعض التعريفات لأسباب عقائدية واضحة .

إذن فالوزن والقافية بمثلان عناصر صوتية إيقاعية وظيفتها تمييزية ، وهى أكبر المداخل إلى نظرية الأجناس فى الأدب . وقد تعلق التمييز بالبنية الخارجية ؛ إذ يحمل المصطلح على أديمه مادّتيه بالنظر إلى النظم والنثر بوصفها صورتين مادّيتين ، استعارهما النقاد للكلام من نظم اللّر أو الحبّ ونثره . فالنثر صورة على غير رسم ، فى حين أن النظم صورة على هيئة معلومة ورسم بين .

وعل هذا التّمييز انبنت نظريتهم في القدرة والبراعة والتفوق ، ومنه استمدوا أكثر حججهم للشعر على النثر .

فبراعة المنشىء ، وتفضيل شاعر على شاعر ، وتحديد مواتب الشعراء ، أمور موتبطة بفكرة القيد . إنّ البيت جملة من القيود الصوتية الإيقاعية المعنوية ؛ والشاعر مطالب أن يذيب في مساحة البيت البنية الصوتية والبنية المعنوية ، وأن يشغل هذا الحيز المحدود برسم لغوى يجاوزه بما يجرك في اللغة من طاقات الإيجاء والرمز .

إن القدرة والبراعة في الانتقال من حال من لا يبذل جهدا في إتيان اللغة ، لأنها تنثال عليه انثيالا بما هي جزء من طبيعت ، وأهم مقوم من مقومات آدميته ؛ وهي حال من يؤدى اللغة ولا شعور بوجودها بما هي تشكل ، لأنها تجرى في كلامه جسما شفاف غائبا ، يؤدى رأسا إلى ما يدل عليه \_ إلى حال المتكلم الذي تكون اللغة في كلامه القضية ، ما يدل عليه \_ إلى حال المتكلم الذي تكون اللغة في كلامه القضية ، يؤديها على حسب مقتضيات ، ويجريها إجراء محكوما إراديا ، ينعكس فيه الفاعل على آلة الفعل .

ولقد دفع النقاد العرب مسألة القدرة إلى أقصاها ، وانتهوا إلى أن أعلى مراتب البراعة السيطرة على القيد المضروب ، وفيك الحصار المفروض ، حتى لا أثر لهما في المنجز من اللغة ، وبذلبك يتأكيد أن الإبداع فوق القانون . هكذا نفهم هذه الاعتبارات النقدية المنثورة في كتبهم :

د كان شعره كلاماً ليس فيه تكلف (<sup>(A)</sup>).

وأحسن الشعر أن يخرج كالنثر سهولة وانتظاما و(١).

والقرينة الدالة في كلامهم على أن هذه المرحلة هي قمة البراعة ، وصفهم هذا النوع من الشعر بـ « المُطمع » ؛ وذلك من جهة صورته الظاهرة ، لشبهها بما يجرى على ألسنة الناس فيه ، ولكن سرعان ما يتبينون أن السهولة منم الفن والإبداع .

وعلى هذا النحو نفهم لماذا احتلت القافية مكانة متميزة في معمار القصيدة في نظرية للبراعة ، تستند إلى مقياس القيد ؛ فهي تحقّق للقصيدة \_ أولا تحقّق \_ بحسب قدرة الشاعر على التحرك مقيدا على نحو منتظم صوتيا ومعنويا ؛ إذ هي \_ كها سبق أن قلنا \_ المرآة العاكسة

لكل البيت ، ونهاية المطاف للمعنى الذى يجرى وراءه الشاعر . ثم إنها ـ إلى ذلك ـ المحرق الذى يتركـز فيه تـراكب النظامـين الصوتى واللغوى ، على نحو يؤكد صلتها بنظام المعنى فى العمل الشعرى ؛ وهو ما أدركه منذ وقت مبكر جل النقاد العرب .

فياً عسى أن تقول اللغة مقيدة ، وما الطاقات التي على الشاعر أن يستكشفها فيها لمراوغة هذا التسلط ، حتى تقول تجربة ذاتها كاملة في ذلك الإطار ؟

لا سبيل إلى ذلك إلا القدرة الفائقة على التصرف في اللغة ، أو إدراك خفايا الأشياء ودقيق الترابطات بينها ، فيسروض الشاعسر كل ذلك ، ويصبح حيىز البيت متسعا ، يقول في مداه الشاعر بعض تجربته ، ويبشر بملامح ما لم يقل ولم يأت منها .

ولميا يؤكّد تلازم النّظم/النثر في استصفائهم الحنصائص التمييزية مقارنتُهم في باب الجوازات بين الشّاعر والمتكلم . فيإذا تساويـا في و الفلج ، كانت مزّية الشّاعر أكبر . وأمّا العِيّ والإسهاب :

 وإذا وقعا في الشّعر والقول كان الشاعر أعذر ، وكان العذر على المتكلم أضيق ؛ وذلك أن الشعر محصور بالوزن ، محصور بالقافية ؛ فالكلام يضيق على صاحبه ، والنّثر مطلق غير محصور ، فهمو يتسع لقائله و(١٠).

فالوزن والقافية حصار ومضايق متأتية من تزاوج نظامين مختلفين : نظام لغوى ونظام إيقاعي مختلف التجلّيات ، له صلة بـأبعد مـا في الإنسان من أغوار روحية ، وله صلة جيئته وشكله الخارجي .

على هذا النَّحِو تكون اللغة في الشَّعر مشدودة دلالات وهياكل إلى هذه البنية المتسلَّطة ، فيصبح الفعل الشَّعرى فعلا تحويلياً يغـير من طبيعة اللغة دانها ، بما أنه يعيد صياغتها صياغة تستجيب لمقتضيات النسقين . هكذا نفهم باب الجوازات ؛ ففيه إشارة إلى التحولات التي ترشح من تراكب النظامين ، فيتسبُّب النَّظامُ الإيقاعي في تغيير بنية اللغة ، كما يسهم نظام هذه في إخضاع الميزان النظري له . وفي هذا الإطار يصبح الحديث عمّاً ﴿ يجـوز للشاعـر بالضّــرورة • من جوهــر العملية الشَّعرية ذاتها ؛ لأن الجواز من غير حدَّ معناه انتفاء النَّظام ، أو بصورة أدق انتفاء عمل النَّظام . ففي الشَّعر جوازات ولكنَّما محدودة ، حتى لا ينتقض ما به نميز بين الشعر وغيره من الإنجازات اللغوية . وكلما كان الشاعر مستغنيا عن هذه الرَّخصة كانت مرتبته في الشُّعــر أدخل . والبراعة أن يفك الشاعر قيده ولا معين ، إيذانا بأن الفعل الإبداعي فعل مغصوب ، يقوم على معادلة السلطة ومجاوزتها ؛ أي أنه فعل من طبيعة متحفَّزة ، يسير في مواجهة التحدي . وسلطة القاعدة ـ متى تعمقنا النَّظر ـ لا تختلفُ عن أشكال السلطة الأخرى ؛ إنها من طبيعتها .

والنّصوص الرّائعة التى احتفظت بها أمهات الأدب والنّقد فى أخبار الشّعراء ، حيث تكثر الاستعارات المشيرة إلى معاناة الكتابة وآلام ميلاد الشّعر ، صورة من صور الضيق والحصار المضروب على الفعل الإنشائي . ومن هذا اشتقوا أيضا بابا من أبواب المفاخرة والزّهو ؛ فقول الشاعر :

و أنام ملء حفون عن شوارُّدها ،

يحرك في القارىء كلَّ هذه المعاني الحافّة بالعمل الشَّعرى . لكن هل لهذه العناصر قدرة توليدية ؟ أي هل ينشأ الشَّعر أو الفعل الشَّعري من إخضاع اللغة للإيقاع ؟

### (ب) الشعر صفة للكلام:

البنية الصوتية الإيقاعية وتولد الفعل الشعرى ، مسألة شائكة عويصة ، ليس فى علمنا عنها أكثر من علم القدماء ، حيث قرنوا فى مؤلفاتهم اللذة والشعور بالراحة ، بالاعتبدال وحصول وظيفة الإطراب عن الإيقاع والإنشاد ؛ لأن :

و الإنشاد والانتظام صورتان للكلام في السمع ، كما أن ألحق والباطل صورتان للمعنى ع(١١).

ويرى الفارابي أن :

انسبة وزن القول إلى الحروف كنسبة الإيقاع المفصّل في النّغم ؛ فإن الإيقاع المفصّل هـ و نقلة منتظمة على النغم ذات فواصل ، ووزن الشّعر نقلة منتظمة على الحروف ذات فواصل (١٣٠) .

لكن نصوص التراث تؤكد أن صورة الإيضاع الخارجي عارية لا تحقق هذه الوظيفة . يدّل على ذلك إجراز هم لفظ النظم في باب العيب والتقصير ، ورفضهم إطلاق صفة الشعر على كلّ كلام ليس لصاحبه إلا فضل الوزن والقافية . ولتواتر هذا الأمر واطراده يبدو ما حرّروه في محاسن الشعر احترازا من الحدّ الذي وضعوه ، وتنبيها من مذالقه .

دواِئما سمّى الشّاعر شاعرا لأنّه يشعر بما لا يشعر به غيره . فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه (.....) كان اسم الشّاعر عليه مجازا لا حقيقة ، ولم يكن له إلا فضل الوزن ، وليس بفضل عندى مع التقصير ع(١٤).

فبماذا إذن يكون الشعر شعرا ؟ ماذا يجب أن ينضاف إلى العناصر التمبيزية لتصبح البنية توليدية ؟

لئن أقر النقاد على اختلاف مذاهبهم بأنه :

و ليس للجودة في الشعر صفة ، إنما هو شيء يقع في النفس عند المميز ع(١٥)

لقد أجمعوا على أن الشعر يستمد خصائصه من خصائص اللغة فيه ، إذ استقر عندهم منذ وقت مبكر أن الشعر كلام ، و وأن أحسن الناس كلاما أشعرهم »، وأدركوا وهم يحددون طبيعة الشعر الشكلية أن الكلام فيه يجرى على وجه مغاير ؛ وهو شرط حصول الفعل الشعرى ، فلا يمكن أن يحدث التأثير ما لم يخرج الخطاب عن السمت العادى في تأليف العبارة . وهذا يعود إلى وظيفة الشعر ذاتها ، وطبيعة المعانى التي يصاغ منها .

ولقد رفض النّقاد قيام الشّعر على المعانى العقلية ، واستبعدوا أن يقبل النّاس عليه لما قد يوفر لهم من فرص القياس والمجادلة .

وإغراق بعض الشعراء في المعنى أحرج النفّاد من أنصارهم وأربكهم ، لاسيها عندما تتعاظل المعاني ويحتجب القصد . يقول القاضي الجرجاني :

« والشّعر لا يحبّب إلى النّفوس بالنّظر والمحاجّة ، ولا يحلى في الصّدور بالجدال والمقايسة ع<sup>(١٦)</sup> .

وقد استطاع النّقاد الذّين فكروا في ظاهرة الشّعر ، انطلاقا من شروح الفلاسفة لكتاب أرسطو في الشّعر ، أن يطوروا الإشارات الكثيرة الموجودة في غيرها من كتب التراث ، التي تؤكد إحساس أصحابها بخصوصية الشّعر ، وأن ينظّموها ، ليبرزوا الترابط الجدلي بين طبيعة الشّعر ووظيفته . وأهم ما بنوا عليه تصورهم للشعر مصطلحا التّخييل والحكاية .

> فلقد أكد الفاراي في أكثر من موضع أن الشّعر: و يلتمس أن يخيل ١<sup>(١٧)</sup>.

> > وأن غرضه :

 و إسقساع المحساكسيات في أوهسام السنساس وحواسهم ه(١٨).

وثئن كنًا في آثار الفارابي وابن سينا نتبين معنى المحاكاة والتخييل بصعوبة ، لأن الفهم يقتضى النظر في النظام الفلسفى جملة (١٩٠) ــ لقد ركز المتأخرون من علماء القرنين السابع والثامن ، أمثال القرطاجني والسجلماسي ــ قد ركزوا حديثهم في هذه المسائل على قضايا الشعر ، واستوفوا القول في التخييل والمحاكاة .

وللسجلماسي في المنزع البديع نصوص على غاية من الأهمية ، تمثل في التنظير ، في حـدود علمنا ، قمّـة ما وصـل إليه التفكـير في الشُعر ، في سياق قراءة الفلاسفة المسلمين لأرسطو .

والطريف عنده أنه يرى في التخييل جنسا من البيان يقوم على أربعة أنواع : هي التشبيه والاستعارة ، والمماثلة ، والمجاز .

وَهُو فِي إِثْرُ ذَلَكَ يَقُولُ :

وهذا الجنس ــ التخييل ــ هو موضوع الصناعة
 الشعرية ؛ وموضوع الصناعة في الجملة هو الشيء
 الــذى فيه ينسظر ، وعن أعــراضــه الــذاتيــة
 يبحث ه (۲۰) .

فموضوع الشعر ــ كما يتبين من هذا القول ــ هو طريقة القول فيه ، بل إن شئنا قلنا ــ نسجا على عبارة الفلاسفة ــ إن المقول فيه هو ذات القول . وهذا مفهوم الصناعة عندهم . ولأجل هذه السطبيعة الشكلية شبهوا الشّاعر ببعض الصنّاع ، كالنقّاش والنسّاج والمصّور ، فكلّهم يحاكون صورة ، ويتبعون في ذلك نظاما .

ولم يفت النقاد ما لطبيعة العمل الشعرى من خصوصية ؛ لأنه يتوسّل بأداة هي في حدّ ذاتها نظام من الرّموز والعلامات ، لا يسمى الأشياء وإنما يوقع في النفس صورها ، ثم إن فيه قابلية التعاوض والنقل ، بحيث يستطيع المتكلّم أن يخيّل وجود شيء في شيء آخر ، أي أن يسلك في العبارة طريقا غير مباشر تعتمد دك الحواجز القائمة بين الجنس وأنواعه ، والأنواع من الجنس نفسه ، وهو سبيل الاستعارة أو التقريب بين أنواع من أجناس مختلفة ، كالمماثلة ؛ فلقد وجد لها النقاد حلاوة ومزيد إلذاذ :

« لأنها داخلة بـوجـه في نـوع الكنـايــة من جنس
 الإشارة (۲۱)

ولقد وضع الفلاسفة الأول ، كابن سينا والفارابي وابن رشد ، التغيير شرطا للتخييل . وعنوا بالتغيير كل العمليات التي نعدل بها عن نظام المواضعات لنخرج الكلام غير مخرج العادة . أما السجلماسي فبناء على ما قرر حازم في و المنهاج ، يجعل التخييل التغيير ذاته ، أي أنه يرفع الحاجز الواقع بين الوظيفة والوسيلة ، بحيث يصبح واقعا جوهريا في صلب و الدلالة بواسطة ، ؛ وهي دلالة لا تؤدى إليها العبارة مباشرة ، ولا تكون الأسهاء موضوعة على ما على بها من العبارة مباشرة ، ولا تكون الأسهاء موضوعة على ما على بها من مسميات ، وإنما تسلك طريقة التغيير والتحويل ، ورسم صورة الشيء في غيره ، بحثا عن الشبه الدقيق ، والعلاقة الخفية ، وجريا وراء التكافؤ والاتساق والتوحد وإيقاع المناسبات . ذلك أنهم عرفوا المول المخيل بأنه القول المركب من نسبة ، أو نسبة الشيء إلى شيء دون اغتراقها .

ولقد قرنوا اللذّة بإدراك الاشتراكات والوصل ، حتى لكان البيت من الشعر يؤثّر في متقبّله لقيامه على مبدأ التكافؤ في مستوى البنية الخارجية التي يحقّقها الوزن القائم على وحدات تتشابه وتتعاقب ، وفي مستوى البنية الدّاخلية أو المعنى ، بما ينشىء من وصل وعلاقات بين الأشياء ، بحيث يبدو الشعر كتابة تبحث عن التوحد .

وهذا الفهم لطبيعة الشّعر جعل النّقاد يدركون أن التشديد على الشّعراء في قضايا الدّين والأخلاق والعقل نفى للشعر ذاته ، كما فهموا أن الفعل الإيداعي إذ يغير وسيلة التّعبير بما يدخل على النظام اللّغوى من تبديل يغير النظرة إلى الكون ، ويخرج عن المالوف المتناسق مع النظام السّائد المهيمن لذاتية النقّاد ، منذ القرن الرّابع ، إلى أن ما يحتمل من الشعراء ليس فقط التصّرف في اللّغة ، وإنّما هو أبعد من ذلك غورا :

وقد احتمل للشّعراء لأجل الشّعر ما هو أبلغ من
 تغيير الألفاظ وإزالة الكلام عن موضعه (٢٦٠) .

فكمان أن عزلوا الشّعر عن الـدّين(٢٣) ، وفتحوا لـه باب الغلوّ والمبالغة والكذب والخروج عن مقولات العقل وقوانينه :

وحسنُ الكلام أفضل من الصدق فيه (٢٤).
 ويراد من الشّاعر حسن الكلام والصّدق يراد من الأنبياء (٢٥).

وللشاعر أن يقتصد في الوصف أو التشبيه أو المدح
 أو الـذم ، وله أن يسالغ ، ولـه أن يسرف ، حتى
 يناسب قوله المحال أو يضاهيه ٥(٢٦) .

وقد بلغوا في احترام خصوصية الشعر مبلغا بعيدا ، جعلهم يقفون من علاقة النص بقائله مواقف متطورة حتى إنهم جعلوا من خروج الشاعر عن نظام المعاني دليلا على الحال الشعرية التي تحركه . وبذلك أكدوا أن نقد الشعر ليس من عمل أهمل الإعراب ولا أصحماب المعاني .

لقد عرض القاضى الجرجان ما عابه العلماء على بيت أبي الطّيب: جَسلَلاً كها بي فَسلْيَسكُ السّبسريسع أغداء ذا السرشا الأغسن السّسيسع؟

بخناصة قبطعه المصراع الثانى عن الأول فى اللفظ والمعنى ؛ ثم يقول :

و فقال المحتج عنه إنما يسوغ الإنكار لو قطع قبل الإنمام ، وابتدأ بالثانى وقد غادر من الأول بقية ، فأما أن يستوفى مراده ثم ينتقل إلى غيره فليس يعيب ، وإنما المصراعان كالبيتين (...) وقال بعضهم قد يفعل الشعراء مثل هذا فى النسيب خاصة ليدل به على تمكن الشوق منه ، وغلبة الحبّ عليه ، وليرى أن آثار الاختلاط ظاهرة فى كلامه ، وأنه مشغول عن تقويم خطابه عربه .

ويتُضح من كلِّ ما تقدّم أن فعل الشّعر يحصل بما القــول عليه ، وبمختلف وجوه التغيير التي تنتابه .

ولئن جاء النحو لتنظيم ظاهرة اللغة في الكلام العادى لقد جاءت البلاغة تفسر ظاهرة الإبداع ، وتنظم لغتها ، وتضبط قوانينها العامة . وقد انتهى وصفهم وتحليلهم إلى أنّ النّص لا يؤثّر في متلقيه شيئا زائدا على ما تؤديه اللغة عند إجرائها إجراء عاديا إلا إذا استجاب للقوانين العامة التي ضبطوها ، والتي حاولنا إبراز بعضها فيها سميناه :

و الشعر صفة للكلام ۽ .

عند هذا الحدّ يبرز سؤال خطير :

هل يشترط في حصول الفعل الشّعرى ارتباط هذه القوانين بنمط في الكتابة ؟ أى هل تكون هذه القوانين توليدية في نمط الشعر ، غير توليدية في النثر ؟ أم أنها قادرة على أن تحدث في المتلقى فعلا بدون حاجة إلى الخصائص التمييزية التي هي الوزن والقافية ؟

أحد البلاغيون على اختلاف مدارسهم وعصورهم أن القوانين التى اشتقوها من النصوص الأدبية إنما هى قوانين كلية ، يمكن أن تقع فى الشعر ، ويمكن أن تقع فى النثر : ولذلك تراهم يسمون البلاغة بالمعلم الكل . 1 وفى الشعر والنثر جميعا تقع البلاغة بالمعلم . 1

ومعرفة طرق التناسب فى المسموعات والمفهومات لا يوصل إليها
 بشىء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلى فى ذلك ، وهو علم البلاغة
 الذى تندرج تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع (٢٩٠).

ولم يهتم البلاغيون في بناء نظريتهم في النص بمسألة الاجناس الادبية إلا نادرا . ولقد كانت المدونة المعتمدة نجيرهم على ذلك ، لأن نموذج الفن وقمة الإبداع كان القرآن نثرا وكان الشعر شعرا . ولنا في دفعهم الشعر عن القرآن ودفاعهم عن منزلته البلاغية المعجزة ، خير شاهد في الثقافة العربية على انفصال فعل الشعر عن نمط الكتابة . فلئن قالوا إن القرآن ليس شعرا لقد قالوا أيضا إنه لا نص يبلغ في التأثير مبلغه . ولأن عرب الجاهلية كانوا يحددون النمط بمفعوله فقد وجدوا في القرآن علامات الشعر وإن اختفت العلامات الظاهرة . ولنا هنا موقفان في علامات الشعر وإن اختفت العلامات الظاهرة . ولنا هنا موقفان في تحديد الجنس : تحديد بالبنية الظاهرة ، وتحديد بأثر النص في سامعه أو تحديد الجنس : تحديد بالبنية الظاهرة ، وتحديد بأثر النص في سامعه أو قارئه . ومن المهم أن يقع تعميق هذه النقطة في الدراسات الأدبية ؟ قارئه . ومن المهم أن يقع تعميق هذه النقطة في الدراسات الأدبية ؟ قارئه . ومن المهم أن يقع تعميق هذه النقطة في الدراسات الأدبية ؟ عقائدية ، ولم ينظر إليها من وجهة ما يسمى به و تولد الأجناس الأدبية ؟

إذن كانت البلاغة تسعى إلى فصل اهتماماتها عن زوج الشعر / النثر لتركز على زوج الكلام البليغ/الكلام العادى . ولقد دفعهم إلى هذا مدونتهم ، كما سبق أن ذكرنا . وقد يكون ذلك تجنباً لبعض القضايا التى لم تتضح لهم معالمها النظرية ، والتى فى طليعتها قضية مستويات اللغة . فلسنا نعرف إن كانت حالة العربية فى القرنين الرابع والخامس تختلف عن حالها اليوم ، وليس مؤكدا لدينا أن النثر كان يطابق قولهم وكلام عادى . والأغلب على الظن أنه لم يكن يطابق للبون الموجود بين لغة الخطاب اليومى واللغة الرسمية . وعليه فمن الأسلم تجنب التقسيمات والتفريعات ، والتعلق بمسائل يسهل ضبطها .

نعم لم تفتهم الإشارة إلى ما يختص به الشعر وما يختص به النثر ولكن ، لم يقف أحد لهم في الأمر على ما يدل على أنهم جاوزوا في تقدير الأمور الاختلاف في الدرجة إلى الاختلاف في النوع ، وكل ما هنا لك أنهم وجدوا للشعر حاجات أكثر من حاجات النثر . أما ما عدا ذلك فإشارات عابرة ، بل إننا وجدناهم أحيانا في فورة الدفاع عن إعجاز القرآن يجدون للصورة أو الوجه من التأثير في النثر أكثر مما لها من التأثير في الشعر . وقد يكون هذا النظر قد منعهم من إدراك الفرق بين خصائص النثر ونوع البني والعلاقات التي يقوم عليها ، وخصائص الشعر وطرائقه في توظيف الأساليب والصور .

ويتضح مما تقدم الفرق بين الشعر وصفة الشعر أو الشعرية في النظام النقدى والبلاغى القديم . فالشعرية يولدها الكلام إذا جاء على هيئة مخصوصة ، والشعر نمط في الكتابة ، وإمكانية من إمكانيات إجراء الكلام . الشعرية جنس والنثر والشعر أنواع له . ومن أم فإنتاج لمعنى أو جنس من المعنى يحدث في المتلقى فعلا شعريا لا يختص بنمط في الكتابة دون نمط . ويحكم هذا فكثير عما يسمى شعرا نظم لا شعر فيه ، وكثير من النثر شعر وإن لم يأت موزونا مقفى .

على أساس ما سبق يكون الدفاع عن الشعر بالوزن والقافية خطأ في تقدير العملية الشعرية ، وسوء فهم للعمل العظيم الذي قام به القدماء في تأسيس ظاهرة الشعر ؛ كما أن تشريع الحق في الخروج عن النمط بما في حد الشعر من قصور وخنق للفعل الإبداعي تشريع يشي بكثير من سوء الظن والمغالطة ؛ وهو دليل عند بعض النقاد المتحمسين لظاهرة الحسديث على قلة زادهم النسظري ، وعدم إحساطتهم بالإشكالات البارزة التي تطرحها ممارسة الكتابة قديما وحديثا .

ولسنا هنا نحاسب المبدعين . وأنى لنا ونحن مؤمنون عميق الإيمان بما قاله البحترى أو غيره ممن ينسب إليهم هذا القول ، عندما ضاق بتشقيقات أهل الإعراب و على أن أكتب وعليكم أن تحتجوا ، . ولكن الحديث ... كها أسفلنا .. يتناول النقد المواكب لحركة الشعر ، بما فيه النقد الذي يكتبه الشعراء أنفسهم .

إذن يتأكد أن ما يسميه ابن رشد و فعل الشعر ، ليس وقفا على نمط في الكتابة دون نمط ، وليس من اختصاص الوزن والقافية . وقد رأينا كيف تم تدريجا تفجير الأنماط المعروفة في الكتابة ، وتجريب أنماط جديدة ؛ فكان الشعر الحر تمردا على وزن الشعر التقليدي ويبته وقافيته ؛ لأن و موسيقي الشعر ينبغي أن تكون نابعة من الألفاظ

ذاتها ، مرتبطة بمدلولاتها ، كها ينبغى أن تكون انعكاسا للحالات الانفعالية عند الشاعر ،(٣٠) .

وجاءت القصيدة المدورة مجاوزة لشطر الشعر الحر وقافيته وفاصلته ، وكان غير العمودى والحر ، وكان الشعر/ الكلمة والشعر/ الجملة ، وكانت قصيدة النثر ، بحثا عن موسيقى يبلاثم نغمها لعواطف الإنسانية المتلونة والمختلفة ، وكانت أشكال أخرى تولد وقوت وقد لأيسمع بها الناس .

وهذه التجارب المتنوعة تطرح على النقد جملة من الأسئلة :

حل تأكد لدينا بالدراسة الفنية الدقيقة أن الوزن والقافية ونظام
 البيت ، ومن ثم القصيدة ، عناصر مسؤ ولة عن تراجع صفة الشعر فى
 الشعر العربى التقليدى ؟

وهل صحيح أن خلق نسب جديدة في توزيع البنية المكانية الزمانية في الشعر الحر أعطت النمط إمكانات أوفر بما كانت تعطيه البنية التقليدية ؟ وهل قمنا بخطوة واحدة لنبين العلاقة بين طريقة الكتابة وروح العصر خارج الكلام المنتصر والكلام المعارض ؟

ولنأت الآن إلى قضايا نظرية أهم :

رأينا كيف وقع تحديد الشعر ضمن تصنيف كبير لـلأجناس الأدبية ، يقوم على فصل واضح بين خصائص النوع والقوانين الكلية التي تحيط بالأنواع .

وربما لهذا السبب بقيت حركات التجديد في الشعر العربي محتفظة بخصائص النوع وإن طورتها بشكل واضح ، كما هو الشأن في الموشحات .

فلماذا تريد حركات التجديد ، التي يبدو أنها تهتم بالشعرية أكثر
 من الشعر ، أن يحمل ما تكتبه على الشعر بمعنى النمط المخصوص فى الكتابة ؟

هل في هذا دليل ... من الوجهة النظرية العامة ... على أنها تمارس الكتابة في غياب بديل عن التصنيف القديم فجاءت تؤسس كبانها عليه وتعلن موته ؟ وإلا فها معنى أن تحدد قصيدة النثر انتهاءها بالجمع بين النمطين وفرقعة التصنيف القائم ؟ هل هذا دلالة أزمة أم أنه إقرار بحاجة هذه الكتابة إلى سند يأتي قبلها وهو الشعر ، يسكنها فتردده وإن انقطعت عنه ؟

ليس خوفنا خوف و فولتير ، الذي وقف في وجه و قصيدة النثر ، لانها تقويض للتصنيف القائم ، ومدخل للخلط بين مختلف الفنون والأداب ؛ وإنما نريد أن نلفت نظر النقاد إلى القضايا النظرية الواجب بحثها . فنحن نمارس التجديد منذ نصف قرن وليس في خطابنا النقدى ما يدل على أننا نتقدم بجدية نحو رسم ملامح نظرية في الأدب ونهج في الكتابة .

بقى أن نطرح سؤ الأ أخيراً : ألا تكون حركات التجديد أخطأت عدوها إذ ركزت عملها التحويل على الأوزان والقوافى ؟ فإلى أى حد لا يكون النموذج البيان القديم ونظرية المعنى وإنساج المعنى فيه مسؤ ولين عن تراجع الشعر ؟

#### الهوامش

- (١) أدونيس : مقدمة الشعر العربي ، دار العودة ، ص ١٠٨
- (۲) البرهان في وجوه البيان طـ ۱ ـ بغداد ، ۱۹۹۷ ، ص ۱۹۰ . والتأكيد من
   عندى .
- (٣) انظر في تفصيل ذلك مقالنا ، ملاحظات حول مفهوم الشعر عند العرب ، ضمن ، قضايا الأدب العرب ، منشورات مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، ص ٢١٨ وما بعدها .
  - (٤) ابن طباطبا : عيار الشعر ، ص ٩ .
  - (٥) ابن رشيق : العمدة ، ١٣٤/١ .
    - (٦) نقد الشعر ، ص ٢٣ .
    - (٧) منهاج البلغاء ، ص ٢٦٣ .
  - (٨) ابن سلام ، طبقات ، ص ٤٦ .
  - (٩) ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص ٤٨ .
  - (١٠) البرهان في وجوه البيان ، ص ١٦١ . والتأكيد من عندي .
    - (11) التوحيدي ، مثالب ، ص ٥ ٧ .
- (۱۲) الموسيقي الكبير، نقلا عن جابر عصفور، مجلة الكاتب، عدد ۱۷۷، ديسمبر ۱۹۷۵، ص ۲۵.
  - (١٣) ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص ٢٣ .
    - (١٤) العمدة ١١٦/١ .
    - (١٥) نفسه ١١٩/١ .

- (١٦) الوساطة بين المتنبي وخصومه ، ص ١٠٠
- (۱۷) کتاب الحروف من ط. ، محسن مهدی ، ص ۷۰ .
  - (١٨) قواعد الشمر ــ ص ١٥٧ .
- (۱۹) انظر مثلا مقال جابر عصفور : نظریة الفن عند الفارایی ، مجلة الكاتب ،
   عدد ۱۷۷ دیسمبر ۱۹۷۰ ، ص ۱۰ ــ ۲۵ .
- (٣٠) السجلماسي ، المنزع البديع ، تحقيق جلال الغازي ، الرباط ١٩٨١ ، ص
  - (۲۱) المنزع، ص ۲۲۰
  - (۲۲) القاضي الجرجاني ، الوساطة ، ص ٤٥٦ .
    - (٢٣) السابق ، ص ٦٤ .
    - (٢٤) البيان والتبين ، ٢/٣٩/ .
    - (۲۵) العسكري ، الصناعتين ، ۱٤٣ .
  - (٢٦) ابن وهب ، البرهان ، ص ١٢٥ . والتأكيد من عندي .
    - (۲۷) وساطة ٤٤١ ـ ٤٤٢ . والتأكيد من عندي .
      - ۲۸) ابن وهب ، ص ۱۳۱ .
        - (۲۹) حازم ، ص ۲۲۲ .
- (٣٠) محمد مصطفى هدارة ، فى كتاب عبد الحميد جيدة : الاتجاهات الجديدة فى
   الشعر العربي المعاصر ، بيروت ١٩٨٠ ــ ص ٣٠٠ .



# طىبيعة الشتحرعىند حسازم القسرطاجني

# سدوال الإبتراهيم

#### ١ - مدخل

لحازم القرطاجني في تاريخ النقد الأدبي عند العرب مكانة متعيزة السباب متعددة ؛ منها أن حازما ترك بكتابه ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء، أكمل محاولة لتأصيل الشعر وتنظيره في التراث (١) ؛ ومنها أن كتاب حازم الذي لم يصل إلينا كاملا – لسوء الحظ – هو ثعرة النضج الأخير الذي امتزجت معه الجهود العقلية والنقلية لنقد الشعر عند العرب ، أو الجهود الخاصة بعلوم العرب التي صاغها البلاغيون واللغويون ، وعلوم الأوائل التي طرحها شراح الفلسفة اليونانية والنعروها . أضف إلى ذلك أن كتاب حازم القرطاجني هو الحلقة الإخيرة من حلقات الدفاع عن الشعر ؛ هذه الحلقات التي تناثرت في كتب متعددة طوال عصور التراث ، مثل كتاب المظفر العلوى ونضرة الإغريض في نصرة القريض » . ولكن أهم هذه الحلقات التي الشعر إلى الذرجة العظمي . ودليلنا على ذلك قوله في معرض الحديث عن الدرجة العظمي . ودليلنا على ذلك قوله في معرض الحديث عن الاستعداد لتلقى الشعر :

كثير من أنذال العالم - وما أكثرهم - يعتقد أن الشعر نقص وسفاهة . وكان القدماء من تعظيم صناعة الشعر واعتقادهم فيه ضد ما اعتقده هؤلاء الزعائفة ، على حال قد نبه عليها أبو على ابن سينا فقال : كان الشاعر في القديم ينزل منزلة النبي فيعتقد قوله ، ويُصدُّق حكمه ، ويؤمن بكهانته . فانظر إلى تفاوت ما بين الحالين : حال كان ينزُّل فيها منزلة أشرف العالم وأفضلهم ؛ وحال صار ينزل فيها منزلة أخس العالم وأفضلهم ؛ وحال صار ينزل فيها منزلة أخس العالم وأفضلهم ؟

وذلك قول لا يكشف عن القيمة العظمى التي يختص بها حازم الشعر فحسب ، بل يكشف عن بعض أصوله الفلسفية التي ترجع إلى كتابات أبي على ابن سينا ، شارح كتابي الشعر والخطابة لأرسطو . ولقد فرغ حازم القرطاجني من تأليف كتابه في القرن السابع

للهجرة ؛ هذا القرن الذي يعد جانبا من مرحلة انحدار في التاريخ العربي . ولكن كتاب حازم يبدو استثناء فريدا في هذه المرحلة ، لا يشبهه فيها وصل إليه من إنجاز سوى مقدمة ابن خلدون ، التي كانت بمثابة استثناء آخر في ميدان العلوم الاجتماعية ، في المرحلة نفسها . غير أن كتاب حازم يتميز عن مقدمة ابن خلدون بأنه حلقة واضحة في تراث نقدى ممتد ؛ حلقة يمكن تتبع أصولها منذ القرن السابع للهجرة رالتائث عشر الميلادي) ، إلى القرن الرابع قبل الميلاد عند الإغريق . ويتضح المقصود بذلك عندما ناخذ في الحسبان أن إنجاز حازم النقدى ينتمي .. في نهاية المطاف .. إلى ونظرية المحاكاة، ، التي سادت الفكر النقدى في العصور القديمة والوسيطة .

وكان من الطبيعي أن تسود نظرية المحاكاة في هذه العصور لسببين أساسيين :

أولها: أن كل حقول المعرفة الإنسانية كانت متداخلة ؛ فلم تكن العلوم المتميزة قد تطورت موادها ومناهجها كيا هو الحال في عصرنا الراهن . وكانت تلك الحقول المعرفية القديمة والوسيطة تهدف إلى تعريف البشر بعالمهم ؛ ولذلك التمس نقاد تلك العصور وفلاسفتها الوجه المعرفي لفن الشعر . وقد أسسوا تحققهم من هذا الوجه المعرفي في العمل الشعرى على افتراض أن الشاعر \_ شأنه شأن الرسام والنحات وغيرهما \_ يحاكي العالم الخارجي (المحسوسات) أو العالم الداخلي (الانفعالات) ، مصورا إياهما بالكلمات التي تمثل للسامع هذا العالم أو ذاك .

وكان السبب الثانى لسيادة نظرية المحاكاة فى الفكر القديم أن مفكرى ثلث العصور قد اهتموا اهتماما واضحا بمعضلة السلوك البشرى ويطبيعة القيم ؛ وكانوا يقومون حقول المعرفة والفكر والإبداع على أسس أخلاقية . لذلك طلب أولئك المفكرون من فن الشعر وجها أخلاقيا يتصل بالأثر الذى يترتب على الوجه المعرفى منه ، عندما يجمل الشعر \_ بادواته الفنية \_ ما هو جميل ويقبح ما هو قبيح ، فى عملية الشعر \_ بادواته الفنية \_ ما هو جميل ويقبح ما هو قبيح ، فى عملية

المحاكاة التي يحاكى بها الشاعر الجميل ليحببه إلى نفس المتلقى ، أو يحاكى القبيح لينفره منه (٣) .

ولا شك أن وجهة النظر التي ترى أن الفن بعامة والشعر بخاصة محاكاة إنما هي وجهة قديمة في الفكر الإنساني ، ولكن الفضل يرجع إلى فلاسفة الإغريق الذين قدموا للإنسانية هذه النظرية في أول شكل مدون ومنظم . وكان سقراط (٤٦٩ - ٣٩٩ ق . م ) . أول من قال بهذه النظرية ؛ لكن أقواله لم تصل إلينا إلا من خلال أعمال تلميذه أفلاطون (٤) (٤٢٧ - ٣٤٧ ق . م . ) . وقد واصل أرسطو (٥) أفلاطون (١٤ ر ٢٧٣ ق . م . ) عمل سلفيه ، ولكنه كان أكثر من سابقيه اقترابا بمفهوم المحاكاة من الموضوعية . وقد وضع أول مؤلف قائم بذاته حول الشعر ، هو كتاب وفن الشعرة ، الذي احتفل به العلماء والدارسون ولازالوا بوصفه أهم مؤلف في تاريخ النقد الأدبي على مدى عصوره .

ولقد كان أرسطو أقوى تأثيرا فى الفكر العربى من غيره من فلاسفة الإغريق ؛ وذلك لأسباب لا مجال لذكرها فى هذا البحث . ولكن قوة تأثير أرسطو لم تمنع من محاولة العرب الجمع بين أفكاره وأفكار أستاذه أفلاطون ، على نحو ما فعل الفارابي على وجه التحديد .

ولم تكن للعرب ــ قبل ترجمة الفكر الإغريقي ــ محاولات نظرية متكاملة في النقد الأدبى ؛ فقد كانت الغلبة للنقد التطبيقي الذي يتناول النصوص الشعرية مباشرة . وكان أهم ما يميز هذا النقد هو الانطباعية فيها يتصل بتقويم الأثر الجمالي للشعر ، والنظرة الوثائقية فيها يتصل بتقويم علاقة الشعر بالعالم ، والنظرة الجزئية فيها يتصل بتقويم البيت الــواحد مستقــلا عن غيــره من الأبيــاتِ في العُيالِبِ ولكن هــذه الخصائص لم تمنع من وجود مجموعة من المسلمات كانت بمثابة البذور الأولى لنظرية المحاكاة في التراث النقدى عند العرب. ويرتبط أول هذه المسلمات بالفكرة التي كانت تؤكد أن الشعر «ديوان العرب» ، بالمعنى الذي جعل من الشعر وثيقة تاريخية واجتماعية وأخلاقية للحياة العربية القديمة بكل جوانبها المادية والمعنوية(٦) . ويتصل بهذه المسلمة الأولى مسلمة ثانية عن أهمية الوصف في الشعر ، من حيث هو واحد من أهم أغراض الشعر ، ومن حيث اعتماده على التشبيه الذي يصل بين العناصر المتعددة في عملية محاكاة تتجاوب فيها المتشابهات . فمنذ القرن الثاني للهجرة ، كان النقاد العرب يقدمون الشاعر الذي يصف الأشياء وصفا دقيقا وكأننا نراهاء ، ويمدحون الشاعر الذي يحقق والإصابة في التشبيه، ، على نحو يتطابق معمه الوصف ممع الموصوف(٧) ، ويتطابق معه طرفا التشبيـه . وتتصـل آخـر هــذه المسلمات بالأثر الذي يتركه الشعر في حياة الجماعة ، من حيث أهميته الاجتماعية ، التي كمانت تجعل القبيلة تحتفىل بميلاد الشماعر فيهما احتفالها بالحدث العظيم ، ومن حيث أهمية قدرته \_ أخلاقيا \_ على التأثير في السلوك .

لقد كانت هذه المسلمات السابقة بمثابة البذور المتاحة في التراث النقدى العربي . ولا شك أن هذه البذور قد تبرعمت فيها بعد ، لسببين : سبب داخل ، يتصل بتطور الشعر العربي نفسه ، وما أثاره هذا التطور من خصومة حادة بين القدماء والمحدثين ؛ وسبب خارجي ، يتصل بترجمة الفكر الإغريقي عموما ، والنقد الأدبي الذي تركه أفلاطون وأرسطو تخصيصا ، وبما أتاحه هذا الفكر من صباغات تركه أفلاطون وأرسطو تخصيصا ، وبما أتاحه هذا الفكر من صباغات

متكاملة لنظرية المحاكاة ، تشكلت بها تلك البذور العربية المتاحة ، وتطورت بها ومعها في الوقت نفسه .

ولقد بدأ التفاعل بين الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية منذ القرن الثالث للهجرة ، وأخذ يؤتى ثمرته فى القرن الرابع للهجرة من خلال كتابات ابن طباطبا العلوى ، وقدامة بن جعفر وغيرهما ، ولكنه لم يصل إلى نضجه الأخير إلا عند حازم القرطاجني فى القرن السابع للهجرة . ويرتبط هذا النضج الأخير بتقديم مفهوم متكامل للشعر ، يتضمن العناصر الأساسية لما كان حازم يسميه دعلم الشعر المطلقة ؟ يتضمن العناصر الأساسية لما كان حازم يسميه دعلم الشعر المطلقة ؟ فلك العلم الذى كان ابن سينا يحلم بتحقيقه عندما قال قبل حازم بقرنين على وجه التقريب :

ولا يبعد أن نجتهد نحن العرب فنبتدع في علم
 الشعر المطلق ، وفي علم الشعر بحسب عادة هذا
 الزمان ، كلاما شديد التحصيل والتفصيل

والفارق بين «علم الشعر المطلق» و «علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان، فارق مهم لابد من أن يكون في الحسبان عند النظر في إنجاز حازم القرطاجني أو ابن سينا ، أو إنجاز أرسطو المذي يدين لــه كلاهما . إنه الفارق بين الأفكار النسبية للعلم ؛ تلك الأفكار التي تتصل بوضع شعر محدد في زمان محدد ، والأفكار المطلقة للعلم ؛ تلك الأفكار التي تتصل بوضع الشعر تعميها في مطلق الزمان والمكان . صحيح أن حازما لا يفصل في الفرق بين الجانب النسبي والجانب المطلق من العلم بالشعر ، لكن المؤكد أنه كان يدرك أن الجانب المطلق من العلم بالشعر لا يمكن الوصول إليه إلا بتعمق الجانب النسبي من هذا العلم . ولذلك اجتار حازم سبيل أرسطو التجريبي في التعامل مع المعطيات ، كما اختار نهجه في الانتقال من ملاحظة المعطيات الملموسة إلى صياغة القوانين الكلية للعلم بالشعر . ولكن تظل القوانين الكلية للعلم بالشعر ، التي يتحدث عنها حازم ، مختلفة عن القوانين الكلية التي يتحدث عنها أرسطو ؛ فالفيلسوف الإغريقي يتحدث عن الشعر بأنواعه المتعددة ، خصوصا الشعـر الملحمي والدرامي ؛ أمـا حازم فيتحدث عن نوع محدد من أنواع الشعر ، هو الشعر الغنائي الذي كان يعرفه العرب ، والذي يحاول حازم أن يصوغ له علما متكاملا ، ينهض على محاور متعددة ، تتصل بعلاقة الشمر بالعالم من ناحية ، وعلاقة الشعر بالشاعر من ناحية ثانية ، وعملاقة الشعـر بالمتلقى من نـاحية ثَالثَةً ، وعلاقة الشعر بالشعر من ناحية رابعة . وهذه نواح متجاوبة ومتصلة في حديث حازم عن وحد؛ الشعر أو تعريفه له .

#### ٢ - حدالشعر:

يستخدم حازم القرطاجني في حديثه عن حد الشعر وطبيعته المميزة مجموعة من المصطلحات أهمها: المحاكاة ، والتخيل ، والتخيل ، والتخيل ، والقوة المتخيلة أو المخيلة . وهو يبدو من حيث الظاهر كأنه يستخدم هذه المصطلحات متطابقة أو مترادفة في تحديده لطبيعة العمل الشعرى ولسطبيعة فعمل الإسداع ، ولكنه في حقيقة الأمر يستخدم هذه المصطلحات في مجالات متنوعة استخداما مقصودا ؛ لأنه يعي تماما أن للفن أطرافا أربعة : أولها العالم المُدْرَكُ (الحارجي للاشياء للفن أطرافا أربعة : أولها العالم المُدْرَكُ (الحارجي للاشياء والكائنات ، والنفسي ، أو الداخلي لذات الفنان) ؛ وثانيها الفنان الذي يتأثر بهذا العالم ، وينفعل به ؛ وثالثها العمل القني (شعرا أوغير الذي يتأثر بهذا العالم ، وينفعل به ؛ وثالثها العمل القني (شعرا أوغير

شعر) ، الذي يتولد نتيجة علاقة الفنان بعالمه ؛ ورابعها المتلقى الذي يتوجه إليه العمل الفنى ويؤثر فيه . وحين يتحدث حازم عن الفن بعامة ، ودون تحديد لأى من أطرافه الأربعة ، فإنه يستخدم تلك المصطلحات دون تمييز بينها . أما إذا كان حديثه عن علاقة الشاعر بعالمه فإننا نجده أميل إلى استخدام مصطلح المحاكاة وحده . وإذا تحدث عن طاقات الشاعر الإبداعية ، وقواه الابتكارية ، فإنه يستخدم في هذه الحالة مصطلح والتخيل و والمتخيلة ، أو و المخيلة » . وهو يستخدم المصطلحات الثلاثة الأخيرة نفسها في حديثه عن الطرف وهو يستخدم المصطلحات الثلاثة الأخيرة نفسها في حديثه عن الطرف عن عمل تلك القوة الإبداعية . وغنى عن البيان أن هذه المصطلحات الأخيرة إنما تشير إلى الخيال بوصفه قوة أولى في عملية الخلق الفنى . أما حين يتحدث حازم عن المتلقى ـ الطرف الرابع في العملية الفنية ـ حين يتحدث حازم عن المتلقى ـ الطرف الرابع في العملية الفنية ـ فإننا نراه أميل إلى قصر الاستعمال على مصطلح واحد هو والتخييل ؟ لأنه يرى أن الشاعر يخيل ـ بعمله الشعرى ـ للمتلقى ما تخيله هو في علاقته بالعالم ؛ وذلك ليدفع الشاعر بالمتلقى إلى أن يرى العالم كها رآه

و والخيال، هو القوة النفسية الإدراكية التي تقف وراء إبداع الفنون بعامة ، وليس وراء إبداع الشعر وحده . ولذلك فإن كل حديث لحازم عن علاقة الشعر بالتخيل والمحاكاة يصدق على الفنون كافة . ولو أننا رفعنا من كلامه لفظة (شعر) ووضعنا محلها لفظة (موسيقي) أو رفعنا من كلامه لفظة (شعر) ووضعنا محلها لفظة (موسيقي) أو كل فن من هذه الفنون ؛ لأن حديثه عن التخيل أو المحاكاة بوصفه حدا للإبداع الفني بالما ينتقل من وعلم الشعر، إلى علم الإبداع الفني بعامة . وذلك واضح في أحد تعريفاته حيث يقول : والمعتبر في احقيقة الشعر إنما هو التخييل والمحاكاة، (منهاج ص ٢١) . أو يقول في موضع آخر : والرأى الصحيح في الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة ؛ وليس يعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث هو وتكون كاذبة ؛ وليس يعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث هو كذب ، بل من حيث هو كلام غيل؛ . (ص ١٣) .

إن حازما يختلف عن غيره من النقاد والبلاغيين العرب ، الذين كانوا يعرفون الشعر تعريفا عروضيا لغويا فحسب ؛ حيث يضع حلم لماهية الشعر في إطار من ماهية الفن بعامة . لقد كان على وعي كبير بأن الفنون كلها تتحد في عملية الإبداع وفي عملية التلقي ، وتختلف في الأداة التي يختارها الفنان لإنجاز عمله . وهو يركز تركيزا خاصا على الأداة في الشِعر العربي بوجه خاص ، ويؤكد أن والشعر كلام نحيل مـوزون ، مختص في لسان العـرب بزيـادة التقفية . . والتشامـه من مقدمات غيلة ، صادقة كانت أو كاذبة ، لا يشترط فيهـا ــ بما هي شعر ــ غير التخييــل؛ . (ص ٨٩) . ولا يتوقف حــازم من أدوات الشعر وعناصره اللغوية والفنية عنـد الوزن والقـافية فحسب، بسل يضيف إلى تعريفه تاكيد عنصر أساسي من عناصر الكتابة الشعرية هو عنصر وتأليف الكلام؛ ، أي كيفيات الاستخدام الشعرى لـالألفاظ والعلاقات اللغوية وطرائقه ، فيقول : «الشعر كلام موزون مقفى ، من شأنه أن يحبِّب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ، ويكرِّه إليها ما قصد تكريهه ، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه ، بما يتضمن من حسن تخييل له ، ومحاكاة مستقلة بنفسها ، أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام ، أو قوة صدقه ، أو قوة شهرته ، أو بمجموع ذلك . وكل ذلك

يتأكد بما يقترن به من إغراب ؛ فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها وتأثرها ، (ص ٧١) . ولقد جمع حازم في هذا التعريف - وغيره في مواضع كثيرة في المنهاج - بين تراث العروضيين واللغويين والبلاغيين والنقاد العرب المذين ركزوا في تعريفهم الشعر وبيان خصوصيته على العناصر الإيقاعية ، من وزن وقافية وأصوات ، وعلى العناصر اللغوية والبلاغية ، من جودة التأليف والنظم ، وأساليب التعامل الشعرى كافة مع اللغة - نقول إنه جمع بين كل ذلك والتراث الفلسفي والنفسي عند الفلاسفة المسلمين ، وبخاصة شراح أرسطو ، الذين اهتموا بالنص على الظبيعة النوعية للعمل الفني ، وعلى القوة النفسية الإدراكية المبتكرة ، التي تعين الشاعر على إنجاز قصيدته .

#### ٣ - الشعر والعالم :

تتحدد العلاقة بين الشعر والعالم ... عند حازم الفرطاجني ... بأنها علاقة محاكاة ؛ فالشاعر ينقل العالم أو يصوره في قصيدته . قد يكون هذا العالم خارجيا يتصل بالكائنات والأشياء والظواهر ، وقد يكون داخليا يتصل بمشاعر الشاعر وانفعالاته إزاء هذه الظواهر والأشياء ، ولكنه في كل الأحوال عالم ليس من صنع الشاعر أو من خلقه ، بل هو عالم سابق على وجود الشاعر ، ولا يملك الشاعر إزاءه سوى محاكاته .

ولكن محاكاة الشاعر لهذا العالم لا تتوقف عند جانب من جوانبه ؛ ذلك لأن مادة المحاكاة \_ عند حازم \_ هي كل ما يمكن أن يحيط به علم إنساني ، ( ص ٢٠ ) ؛ أي أن موضوع المحاكاة يشمل كل ما يقع في خبرة الإنسان وتجاربه ، وكل ما يمكن أن يصل إليه بعقله وحسه . وبعلبارة حديثة يمكن القول إن الفن يمكن أن يحاكي كل ما يقع في خبرة الفنــان من الشئون الحيــاتية وحقــائها : من جليــل وحقــير ، وخــير وشرير ، وسام ومتدن ، ومبهج ومؤلم ، وجميل وقبيح . . الخ . وثمة أمور يشترك في معرفتها وإدراكها الخاص والعام من الناس ؛ وثمة أمور أخسري ينفسرد الخنواص بمعسرفتهما ولا يعسرفهما جمهمور النساس أو لا يدركونها . ولا يتوقف الشعر عند هذه الأمور فحسب ؛ لأن مادته هي كل ما في الحياة . والفيصل في تقويمه ـــ من جهة مادة المحــاكاة وموضوعها ــ ليست معرفة الخاصة ولا معرفة العامة ، ولا المشترك بين الفريقين ، وإنما هو علاقة الشاعر بالمادة والموضوع ، ورؤيته لهما ، وإجادته في تخيلهما ومحاكاتهما : ﴿ فَأَمَا بِالنَظْرِ إِلَى حَقَيْقَةُ الشَّعْرُ فَلَا فَرَقَ بين ما انفرد به الخاصة دون العامة ، وبين ما شاركوهم فيه ؛ ولا ميزة بين ما اشتدت علقته بالأغراض المألوفة ، وبين ما ليس له كبير علقة ، إذا كان التخييل في جميع ذلك على حد واحد ، إذ المعتبر في حقيقة الشعر إنما هو التخييل والمحاكاة في أي معنى إتفق ، . ( ص ٢١ )

ولكن إذا كانت مادة المحاكاة وموضوعها ينصرفان إلى كل ما يحيط به العلم الإنساني عند حازم ، فإن للمحاكاة أثرها الذي ينقل هذه المادة أو هذا الموضوع من حال إلى حال ؛ أي ينقلها من مجال العالم المادي الفعلي إلى مجال العالم الفني الحيالي ، ويضفي عليها بهذا النقل قيمة جمالية لم تكن لها في الأصل . ذلك لأن الموضوع المحاكي لا يبدو في العمل الفني كها هو في حقيقته الواقعية ، بل يظهر في صورة معدّلة هي من نتاج خيال الشاعر . والفارق بين موضوع المحاكاة في حقيقته الواقعية في العالم الجمالي ، هو الفارق

بين « مواقع الأشياء في الأعيان » وصورها الفنية في الأذهان ، من جهة ما عليه هيأة هذه الصور ودلالتها على ما خارج الذهن من ناحية ، ومن جهة مواقع تلك الصور من النفوس من ناحية ثانية .

وليست العلاقة بين الحقيقة الواقعية والحقيقة الفنية لصور الشعر علاقة تناقض ، بل هي \_ بالأحرى \_ علاقة تكامل ، يضيف فيها الفن إلى الواقع الإضافة التي تجعل الفن وسيلة من وسائل تقديم الواقع وتُعرفه . ولهذا السبب يقول حازم إن المحك في الصناعة الشعرية مرتبط بحسن المحاكاة ، الذي يعنى « إقامة صور الأشياء في الذهن ، وإذا كانت إقامة صور الأشياء في الذهن قرينة التخييل فإن الذهن قرينة التخييل فإن هذا التخييل « لا ينافي اليقين » ؛ ذلك « لأن الشيء قد يخيل على ما هو عليه ، وقد يخيل على غير ما هو عليه ، وقد يخيل على غير ما هو عليه ، (ص ٢٢) .

ولا شك أن أقسام المحاكاة وأنواعها تتصل اتصالا مباشرا بطبيعة الشعر وحده عند حازم . المحاكاة غايتها عنده إما أن تزين أمرا لتجعله محبوبا لدى المتلقى بحيث يحمده ويقبل عليه ، وإما أن تعطل أمرا من كل زينة لتجعله مذموما لدى المتلقى ، بحيث ينفر منه ويتجنبه .

الضرب الأول من المحاكاة يسميه حازم (محاكماة تحسين) ؟ ويسمى الضوب الثاني ( محاكاة تقبيح ) . وضرب ثالث مِن المحاكاة يضعه حازم في منزلة أدن من منزلة الضربين الأولين الأساسيين ، يسميه ( محاكاة المطابقة ) ؛ ويقصد بهذا النوع المحاكاة التي تبـدى المحاكي على ما هو عليه . ويمكن لنا أن نسميها \_ بعبارة المحدثين \_ محاكاة مبأشرة أو حرفية ( فوتوغرافية ) . وعلى الرغم من رفض حازم فى كل كتابه ـــ لأن تكون المحاكاة حرفية مباشرة ، نراه يبرر وجود بعض صور هذه المحاكاة المطابقة بأن الشيء إذا بداكما هوعليه فإنه وهذا من طبائع الأشياء \_ لابد أن يحمل في ذاته ما يمدُّ عوماً يَدُّم . وتأسيسا عـلى هذا التبـرير فـإنه يــرى أن هناك حــالات من محاكــاة المطابقة ، يمكن أن تتوافر لها قوة محاكاة التحسين ومحاكساة التقبيح . وتنقسم التخاييل والمحاكيات بحسب ما يقصد بهما إلى : محاكماة تحسين ، ومحاكاة تقبيح ، ومحاكاة مطابقة لا يقصد بها إلا ضرب من رياضة الخواطر والملح في بعض المـواضع ، التي يعتمـد فيها وصف الشيء ومحاكاته بما يطابقه ويخيله على ما هو عليه . وربما كان القصد بذلك ضربا من التعجيب أو الاعتبار . وربما كانت محاكاة المطابقة في قوة المحاكاة التحسينية أو التقبيحية ؛ فإن أوصاف الشيء الذي يقصد في محاكاته المطابقة لا تخلو من أن تكون من قبيل ما يحمد ويذم ، وإن قل قسطها من الحمد والذم . والنفس من شانها أن تميل إلى ما يحمد ، وتتجافى عما يذم . فكأن التخييل بالجملة لم يُخْلُ من تحريك النفس إلى استحسان أو إلى استقباح . ومن هنا كانت قوة محاكاة المطابقة في كثير من المواضع قوة إحدى المحاكاتين التحسينية والتقبيحية ، لكنها قسم ثالث على كُل حال ، إذا لم تخلص إلى تحسين أو تقبيح . ( ص ٩٢ )

هذه هى الضروب الثلاثة من المحاكاة ، المتعلقة بالموضوع المحاكى من حيث تحسيف أو تقبيحه أو مطابقته . وهناك ضربان آخران للمحاكاة يتصلان بطريقة الأداء الفنى التى يصطنعها الشاعر فى بناء عمله الشعرى . والضرب الأول هنا هو ( المحاكاة التامة أو التفصيلية ) ؛ ويقصد بها حازم مقدرة الشاعر الإدراكية على الوعى بأجزاء المحاكى وتفصيلاته ، ومقدرته على تنوصيل تلك الأجزاء بأجزاء المحاكى وتفصيلاته ، ومقدرته على تنوصيل تلك الأجزاء بأجزاء المحاكى المتلقى فى إطار من وحدة العمل الشعسرى :

و فالمحاكاة التامة في الوصف هي استقصاء الأجزاء التي بموالاتها يكمل نخييل الشيء الموصوف ؛ وفي الحكمة استقصاء أركان العبارة عن جملة أجزاء المعنى الذي جعل مثالا لكيفيات مجارى الأمور والأحوال ، وما تستمر عليه في أمور الأزمنة والدهور . وفي التاريخ استقصاء أجزاء الخبر المحاكي وموالاتها على حد ما انتظمت عليه حال وقوعها » . الخبر المحاكي وموالاتها على حد ما انتظمت عليه حال وقوعها » . فإنه لا يصر عليها في كل حال ؛ إذ المعيار لديه ليس هو التفصيل أو الإجمال ، وإنحا هو أن يعمل الشاعر خياله لإدراك ما هو أساس في الموضوع المحاكي ، ثم ينتقل من هذا الأساس إلى ما هو دقيق وجزئي : « وإذا حوكي الشيء جملة أو تفصيلا فالواجب أن تؤخذ أوصافه المتناهية في الشهرة والحسن إن قصدوا التحسين ، وفي الشهرة والخسن إن قصدوا التحسين ، وفي الشهرة والخسن إن قصدوا التحسين ، وفي الشهرة والخسن أن الشيء إلى ما يليه في القبح ، وما النفس بتقديم أعنى ؛ وينتقل من الشيء إلى ما يليه في المرضح ، وما النفس بتقديمه أعنى ؛ وينتقل من الشيء إلى ما يليه في المرضح ، وما النفس بتقديمه أعنى ؛ وينتقل من الشيء إلى ما يليه في المرضع ، وما النفس بتقديمه أعنى ؛ وينتقل من الشيء إلى ما يليه في المرسوم تخطيط الشيء ، ثم ينتقل إلى الأدق فالأدق » .

إن المتحاكاة بما هي أساس لمفهوم الفن ليست حما يؤصلها حازم منقلا مطابقا للموضوع المحاكى ؛ أي أنها ليست مباشرة ولا حرفية ولا فوتوغرافية . فإذا هي كانت كذلك ، كانت أقرب إلى الصناعة منها إلى الفن ، بل إنها في كثير من نتاجها محض صناعة . والذي يمنع المحاكاة عن أن تكون حرفية ويحقق فنيتها هو العنصر الذاتى ، سواء في عملية الإبداع من جهة الشاعر ، أو في عملية التأثير أو التلقى من طرف السامع أو القارىء . إن الشاعر يتدخل ذاتيا في الانفعال بالموضوع المحاكى والإدراك له ورؤيته على نحو خاص ، كها يتلقى المتلقى العمل الشعرى تلقيا ذاتيا ، يخضع لدرجة ثقافته الفنية وحساسيته الذاتية ، ومدى قدرته على الوصول إلى رؤية الشاعر وحساسيته الذاتية ، ومدى قدرته على الوصول إلى رؤية الشاعر ولدى المتاحم ولذى يوفر للمحاكاة أسسها الفنية الحقة ؛ وبغير هذا العنصر تصبح المحاكاة تقليدا حرفيا لا بحت إلى عالم الفعل الفني .

ويعمق حازم هذا المفهوم للمحاكاة ليلفت النظر إلى التفرقة الدقيقة بين موقفين في تناول الموضوع المحاكى : الأول هو موقف الخطيب أو المنطقى أو العالم ؛ أى الموقف غير الفنى ؛ وهو موقف يبتعد عن الذاتية بقدر اقترابه من الموضوعية ؛ والشاني هو موقف الشاعر أو الفنان عموما ؛ أى الموقف الفنى الأقرب بطبيعته إلى جانب الذاتية . وإذا كان صاحب الموقف الأول يذهب إلى جلاء ماهية الشيء المحاكى كان صاحب الموقف الأول يذهب إلى جلاء ماهية الشيء المحاكى ببيان خواصه غير المتعلقة بالأغراض الإنسانية ، أى البعيدة عن العناصر الذاتية ، فإن الفنان يذهب إلى تخيل هذا الموضوع المحاكى في علاقته بالأغراض الإنسانية ( العناصر الذاتية ) ، وإلى تخييله إلى المتحسان علاقته بإثارة الأغراض والعناصر الذاتية عن طريق الاستحسان والاستقباح .

والمحاكاة ... من هذا الجانب الأخير ... معرفة فنية ، تبدل على الأشيساء من حيث اللواحق والأغسراض التي بهما تشبث الآداب الإنسانية . د وإذا خيل لك الشيء بالأقاويل المحاكية له فالمقصود محاكاة ما هو عليه من حسن أو قبح بأقاويل تخيل لواحقه وأغراضه التي بها علقة الأغراض ، ومحاسن الشيء ومساويه راجعة إليه . فإذا حوكي الشيء بصفاته ، أو ما هو مثال لصفاته ، تصور بما يرجع إليه . \*

وبما له عُلْقة بالأغراض مما يرجع إليه ، أو ما هو مثال لما يرجع إليه . . وعصول الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحماصلة في الوجود ، وتمثيلها في الأذهان على ما هي عليه خارج الأذهان ، من حسن أو قبح حقيقة ، أو على غير ما هي عليه ، تمويها وإيهاما ، فأقوال دالة على ما يلحق الأشياء ويعرض لها مما هو خارج عن مقوماتها مما عُلقة الأغراض يلحق الإنسانية به قوية ، . ( ص ١٢٠ ) .

إن حازما يلح على قوة العنصر الذاتي لدى الشاعر والفنان عموما ، وعلى فعالية هذا العنصر ، إلى الدرجة التي يصل فيها إلى تعديل واقع الموضوع المحاكى ، بل إلى إكمال ما يكن أن يكون بهذا الواقع من نقص . ويستعين حازم في توكيد ما يذهب إليه هنا بقول لأفلاطون من كتاب السياسة \_ يرى فيه « أنا لا نلوم مصورا إن صور صورة إنسان فجعل جميع أعضائه على غاية الحسن ، فنقول له إنه ليس يمكن أن يكون إنسان على هذه الصورة ؛ وذلك أن المثال ينبغى أن يكون كاملا ، وأما سائر الأشياء التي هو لها مثال فحسنها بقدر مشاركتها لذلك المثال» ( أ ) وسواء كان حازم يعتمد على أفلاطون أو غيره فالمهم أن في القول نفسه دليلا على ما يراه من أن المحاكاة تضيف إلى المحاكاة نفسها ، وأن الأساس في هذه الإضافة مرتبط بطبيعة المحاكاة نفسها ، من حيث هي ه تكميل ، لما عليه الأشياء خارج الذهن ، إن كانت محتاجة إلى التكميل .

### ٤ - الشعر والشاعر:

بعتمد الشعر على القوة الخلاقة لدى الشاعر ، وهى الخيال الابتكارى . والمؤكد أن القارى - كالناقد - قد لا يرى هذه القوة ، ولكنه يتحسسها - مستمعا أو قارئا - فى العمل الشعرى نفسه . ذلك لأن العمل الشعرى هو النتيجة التى يتلقاها القارى الاستخدام الشاعر لادوات فنية - لغوية وعروضية وبلاغية بعينها - محكومة بأعراف لغوية وصرفية ونحوية وعروضية ، وطرق استخدام دلالية ، رمزية وتصويرية ، يلتزم بها الشاعر ، ولكنه - على غير طريقة الناثر - يتدخل بخياله ليصوغ منها لغة شعرية تجاوز حقائق اللغة العادية إلى يتدخل مبتكرة جديدة ، إيقاعية وتصويرية .

هذه الأفاق المبتكرة الجديدة هي ما يقصد إليه حازم بحديثه عن الشعر من حيث هو عملية و تخيل و تقوم على ابتكار القوة و المتخيلة و المخيلة و المخيلة و المتخيلة و المخيلة و المخيلة و المتخيلة و المشعري عندما يميز بين الشعراء على أساس ما يسميه بالقوى الفكرية و وهي عشر قوى أو ملكات تتراتب فيها بينها ، وتتعدد على نحو يتمكن معه حازم من حصر كل الجوانب الواعية واللاواعية من عملية التخيل . وأولى هذه القوى \_ عند حازم \_ هي و القوة على التشبيه فيها لايجرى وأولى هذه القوى \_ عند حازم \_ هي و القوة على التشبيه فيها لايجرى تصل بين العناصر المتباعدة ، وتؤلف بين الظواهر المتباينة . وإذا كانت و القوة على التشبيه و قوة جزئية ، تعمل على مستوى البيت ، كانت و القوة على التشبيه و قوة جزئية ، تعمل على مستوى البيت ، قوة تتصل بأغراض الشعر . وهناك و القوة على تصور صورة قوة تنصرف إلى الشكل المتكامل اللذي تتخذه القصيدة و وهي قوة تنصرف إلى الشكل المتكامل اللذي تتخذه القصيدة . ويختتم حازم تعداد هذه القوى بما يسميه و القوة المائزة القصيدة . ويختتم حازم تعداد هذه القوى بما يسميه و القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه و . ومن الواضح أن هذه القوة تقص على حسن الكلام من قبيحه و . ومن الواضح أن هذه القوة تقص على

مستوى الوعى الخالص ، ولا يستخدمها الشاعر إلا بعد أن تكتمل العملية الإبداعية اللاواعية من التخيل . وذلك واضح فيها يقوله حازم من أنه ، قد يتفق للشاعر أن يضظم بيتين قافيتهها واحدة ، فيكون أحدهما أحسن في نفسه ، والآخر أحسن بالنسبة إلى المحل الذي يوقعه فيه ، من جهة لفظ أو معنى أو نظام أو أسلوب ؛ ففي مثل هذا الموضع يصير المرجوح راجحا ، والمفضول فاضلا » . ( ص ٢٠٠ ) .

وبعد أن يعدد حازم هذه القوى يفاضل بين الشعراء على أساس من تكاملها فيهم . وأفضل الشعراء \_ عنده \_ من و حصلت لهم هذه القوى على الكمال في الجملة و ؛ فهؤلاء هم الذين و يقوون على تصور كليات المقولات ومقاصدها ومعانيها بالقوة ، قبل حصولها بالفعل ، فيتأتي لهم بذلك تمكن القوافي ، وحسن صور القصائد ، وجودة بناء بعضها على بعض و . (ص ٢٠١) . وإذا جاز لنا أن نفسر هذا القول فإننا نرى فيه دليلا على أن حازما يرد الشاعرية إلى القدرة التخيلية على تصور الكل قبل تصور الأجزاء ، وعلى تصور الأنساق العامة قبل تصور التفصيلات التي تكونها . ويؤيد هذا التفسير ما يشير إليه حازم من أن تصور الكليات يعين على تمكن القوافى وما يتصل بها من تفصيلات .

ويزيد حازم التخيل الإبداعي عند الشاعر وضوحا عندما يتحدث عن عملية اقتباس المعاني واستثارتها من ناحية ، وعن الملكات العقلية التي تتدخل في هذه العملية من ناحية ثانية . والشاعر يقتبس المعاني أو يولدها ، عند حازم ، عن طريقين : أولها القراءة ، التي يقتبس منها الشاعر صورا تغدو مادة أولية لإبداعه ؛ وثانيها الخبرة المباشرة ، التي تزود الشاعر بمادة بماثلة للإبداع . لكن الإبداع نفسه لا يتم إلا بعد أن تخضع المادة الأولية لفعل قبوى ثلاث هي القوة الحافظة ، والقوة الماثرة ، والقوة الحافظة ، والقوة المائزة ، وانتظامها ، وترتيبها على حد ما وقعت عليه في الوجود ، والأسلوب والغرض مما يصح أو لا يصح . أما القوة الصانعة فهي القوة التي تتولى العمل في ضم أجزاء الألفاظ والمعاني ؛ وهي بالجملة والتي تتولى العمل في ضم أجزاء الألفاظ والمعاني ؛ وهي بالجملة و التي تتولى جميع ما تلتئم به كليات هذه الصناعة ؟ . ( ص ٣٤ ) .

قد يبدو من تحديد حازم لهذه القـوى الثلاث أنــه يحيد في بعض الأحيان عن الأساس الفلسفي النفسي للشاعرية ؛ أي عن طبيعة هذه القوى الشاعرية ؛ ويتناول دور هذه القوى في عملية الأداء الفني ؛ أي في جانب النظم والأسلوب وليس في جانب عملية الإبداع من حيث طبيعتها النفسية الخيالية المدركة . ولكن الحق أن حازما يكرّس القوة الأولى تماما للخيال ؛ كمّا أن حديثه في تحديد عمـل القوتـين المائـزة والصانعة ، وإن انحاز إلى جانب النظم والأسلوب ، حيث تضمّن أدواراً ثـلاثة محـددة لهاتـين القـوتـين ( التمييـز ، والضم ، والتئـام الكليات ) إلا أنه كان يدرك أنه لا يمكن لهذه القوى أن تقوم بعملها في القصيدة من غير أن يكون من وراثها تصور وتخيل . ويعبارات أخرى فإن حازما وإن جمع في تحديداته لهذه القوى الشاعرية بين ما هو نفسي متصل بعملية الإبداع في ذهن الشاعر وخياله ، وما همو فني متصل بكيفيات النظم وهيشات الأسلوب ، إلا أنه كنان واضحا في بينان الطبيعة النفسية لهذه القوى الثلاث ، أي في بيان عملها في عملية الإبداع ، مع القطع بأن هذا العمل إنما يتم بفاعلية التصور والتخيل ( الخيال ) .

ويصر حازم على أن الشاعر الحق هو الذي تتحقق في طبعه هذه القوى الشاعرية الثلاث ؛ لأنها هي المقصودة والمعبّر عنها ( بالطبع الجيد ) في هذا الفن الشعري . ولكنه ــ فيها يتصل بالطبع الجيد ــ يلتفت إلى أمرين مهمين : أولهما أن الطبع لا ينهض وحده بالشعر ؛ وثانيهما أن الطبع لا يتحقق إلا بمعرفة قوآعد الصنعـة وترسيخهـا في الذهن ، إلى الحد الذي تصبح معه أقرب إلى النطبع في رسوخها العفوى . يقول حازم إن العرب لم تكن تستغنى بصحة طباعها عن تسديد هذه الطباع وتقويمها بالقوانين المصححة لها ؛ إذ جعلت من ذلك علما تتدارسه ويستدرك به بعضهم على بعض . وفي هذا المجال روايات كثيرة حفظتها أمهات الكتب . ولو تتبع متتبع هذه الروايات لاستخرج منها علما كثيرا موافقا للقوانين التي وصفها البلغاء لهذا الفن الشعرى . وثانيهما أن الطبع لا يَمْتَلُك عن طريق الإلمـام بالقـوانين اللغوية والبلاغية فحسب ، بل لابد من الوعى بالتقاليد الفنية المتوارثة للشعر ؛ وهذا لا يكون إلا بالتلقي عن أهل الاختصاص وهم الشعراء السابقون للشاعر ، والشعـراء الذين نبغـوا من معاصـريه . وبهـذه التلمذة الفنية يستطيع الشاعر أن يهتدى بهدى التقاليد الفنية ، كها أنه يستطيع أن يضيف إليها بقدر تفوقه ونبوغه .

وضرورة الوعى بالتقاليد الفنية أمر عميق في كل التراث البشرى ؛ لكن حازما يعبر عن هذه الضرورة من زاوية العلاقة بين الشعر والشاعر ، أو من زاوية العلاقة بين الشاعر وتقاليد الفل الذي يتمى إليه ، فيقول : و وأنت لا تجد شاعرا بجيدا منهم إلا وقد لزم شاعرا آخر المدة الطويلة ، وتعلم منه قوانين النظم ، واستفاد عنه الدربة في التصاريف البلاغية . فقد كان كثير أخذ الشعر عن جيل ، وأخذه التصاريف البلاغية . فقد كان كثير أخذ الشعر عن جيل ، وأخذه وكان الحطيئة قد أخذ علم الشعر عن زهير ، وأخذه زهير عن أوس بن حجر ، وكذلك جميع الشعراء العرب المجيدين المشهورين » . (ص

هذه العلاقة تعود بنا \_ فى النهاية \_ إلى الخيال من حيث هو أداة القنان المبدعة ، التى يدرك عن طريقها العالم ، والتى عن طريقها تتحول المدركات إلى صور ، ثم تنتقل الصور باللغة \_ وبغير اللغة فى الفنون الأخرى \_ إلى أعمال فنية محددة . فالخيال هو القوة التى تنقل المدركات إلى صور ؛ وهذه الصور \_ فى الفن \_ لا تطابق حرفيا أصولها فى الواقع ؛ ذلك لأن الخيال الخلاق يعيد بناء صور المدركات بحيث تبدو فى روابط وعلاقات جديدة ، تختلف عن أصولها فى الواقع ، لكنها لا تناقض هذا الواقع ، بل تيرزه فى صورة جديدة . والخيال طاقة إنسانية حاصلة فى كل فرد من أفراد الإنسانية على درجات والخيال طاقة إنسانية حاصلة فى كل فرد من أفراد الإنسانية على درجات متفاوتة . لكن الخيال عند العاديين هو خيال استرجاعى ، يستعبد مامر بالإنسان من خبرات وتجارب وصور . أما الخيال عند الفنانين فهو خيال ابتكارى ، يتخطى حدود الاسترجاع ويجاوزها إلى تأليف علاقات وروابط جديدة بين المدركات والمحسوسات والصور ، بحيث علاقات وروابط جديدة بين المدركات والمحسوسات والصور ، بحيث يبدو الموضوع المحاكى ... فى العمل الفنى ... فى صورة جديدة .

ومهما يقسم حازم القوى الشاعرة المبتكرة أقساما ، فإنه يردها جميعا إلى تلك الأداة الخلاقة المبتكرة : الحيال . وهو يدرك كل الإدراك أن الحيال الفنى لا يعمل طليقا بغير حدود ؛ إذ نراه ينص صراحة على أن الحيال الفنى لا يجاوز الممكن إلى المحال ؛ ذلك لأن المحال هو الذي

لا يمكن وقوعه ولا تصوره . وهو يعى أن الخيال لا يعمل وحده ، بل ثمة قوى وطاقات أخرى يجرى عملها مع عمله ، ويتداخل نشاطها فى نشاطه . وللذلك يضع الخيال فى مركز بين طرفين هما العقل والحواس ، ويجعل نشاطه متأثرا بنشاطها ، ونتاجه متأثرا بمعطياتها ؛ فالعقل فى صلته بالخيال إنما يحميه دون أن يقصَّ أجنحته . وإذا كان حازم يقر للفنان بحرية عريضة فإنه يرى أن ذاتية الشاعر هى التى تمثل حدود نشاط خياله المبتكر ؛ هذه الحدود المحكومة .. فى النهاية \_ حدود نشاط خياله المبتكر ؛ هذه الحدود المحكومة .. فى النهاية \_ بتقاليد الفن الشعرى وما يمكن أن يقبله العقل ، والمحكومة كذلك بسلم من القيم الأخلاقية .

ولا شك أن الشاعر - فيها يرى حازم - يستطيع أن يتخيل ما لم يقم بتجربته تجربة مباشرة ؛ ولكن هذا التخيل يستمد مادته - آخر الأمر - من معطيات التجربة التي صادفها الشاعر ؛ فالتخييل تابع للحس - فيها يقول حازم . ومعنى هذا أن ما تدركه الحواس هو المادة الأولية التي يحولها خيال الشاعر إلى صور تختلف عن أصلها . ومهها عبث الخيال بحدود هذه المادة الأصلية فإنه يظل محافظا على الحدود العقلية التي تجعل من الصور الفنية للشعر مؤثرة في المتلقى ، خلال عملية التخييل .

### ٥ - الشعر والمتلقى :

وتنقلنا عملية التخييل إلى العلاقة بين الشعر والمتلقى . وهي علاقة تقوم على أبعاد نفسية ، وتحقق وظائف معرفية وأخلاقية . أما الأبعاد النفسية فتتصل بالأثر الذي يتركه الشعر في و غيلة ۽ المتلقى . و والقوة المتخيلة — عند المتلقى — نظير القوة التي أبدعت المحاكاة عند المبدع . والنظير يتعاطف — عادة — مع نظيره ؛ فضلا عن أن القوة المتخيلة عند المتلقى هي القوة الفاعلة في الجوانب الذاتية للإنسان (١٠٠) . ومعنى ذلك أن الشعر يستثير قوى التخيل عند المتلقى ، بكيفية تستثير معها هذه القوى — هي كذلك — القوى النزوعية التي توجه سلوك المتلقى ، وتفرض عليه الاستجابة للمحتوى المعرفي الاخلاقي الذي تتضمنه وتفرض عليه الاستجابة للمحتوى المعرفي الاخلاقي الذي تتضمنه الفصيدة . ولذلك يقول حازم إن التخييل هو تحريك النفس إلى طلب الشيء أو الهرب منه . وهو يقول كذلك أن التخييل إثارة للقوة الشيء أو الهرب منه . وجملة الأمر أن المتلقى ينفعل للتخييل انفعالا التخيل على التحديل انفعالا التخيل على التحديل انفعالا التخيل على التحديل انفعالا من غير روية ، إلى جهة من الانبساط أو الانقباض ، فيميل إلى و فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده ، أو التخل عن فعله أو طلبه أو اعتقاده » .

هذا التكييف الذى يجدد به حازم عملية التخييل يتضمن تقابلا معرفيا أخلاقيا ذا صلة بطبيعة السلوك المذى يفرضه الشعر على المتلقى . أما التقابل المعرفي فيتصل بتغليب التخييل على التصديق ، حيث يصبح و القول المخيل ، نقيضا للقول و البرهاني ، بالمعنى الذى يجعل القول الأول قرين الحقائق الخالصة ، ويجعل القول الثاني قرين التمويه الذى يناقض الحقائق (١١) . وذلك ما قصد إليه حازم بقوله إن الأقاويل الشعرية تصور الأشياء الحاصلة في الوجود على ما هي عليه حقيقة ، أو و على غير ما هي عليه تمويها وإيهاما ، (ص ١٢٠) . ويقرن حازم بين الشعر والرسم في هذا البعد المعرفي من التخييل ، ويقرن حازم بين الشعر والرسم في هذا البعد المعرفي من التخييل ، خصوصا حين يقول إن الصور القبيحة المستبشعة في الواقع بمكن أن تتحول إلى صور لذيذة مستحسنة في الفن ، بفضل ما تقوم به المحاكاة تتحول إلى صور لذيذة مستحسنة في الفن ، بفضل ما تقوم به المحاكاة

من تغيير معرفى فى تقديم الأصل . ولكن هذا التغيير المعرفى الذى يشير إليه حازم ليس المقصود منه الوصل الكامل بين الشعر والكذب ، وإنما تأكيد و الإيهام و الذى يعوقعه التخييل فى نفس المتلقى ، وتأكيد و التأثير ، الذى يحول به الشعر سلوك هذا المتلقى أو يوجهه . ولذلك يقول حازم إن المهم فى الشعر و إنما هو التخييل فى أى مادة انفق ، لا يشترط فى ذلك صدق ولا كذب ، بل أيها ائتلفت الأقاويل المخيلة منه فبالعرض ، . (ص ٨١) .

ومادام المقصود بالإيهام الذي يوقعه التخييل هو التأثمير في سلوك المتلقى فإن هذا السلوك يمكن أن يزدوج ازدواجا يوازى التقابل بين الصدق والكذب . ويظهر ذلـك فيها يؤكـده حازم من أن المقصـود بالأقاويل الشعرية هو و استجلاب المنافع واستدفاع المضار ، ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك ، وقبضها عما يراد ، بما يخيل لها فيه من خبر أو شر ٤ . (ص ٣٣٧) . وما يقصد إليه حازم باستجلاب المنافع واستبدفاع المضارب في النص السابق ــ هــو التحـلي بــالأخــلاقي الفاضلة ، واطراح الأخلاق الفاسدة . وهنا يصل حازم حباله بحبال قدامة بن جعفر ، فيتحدث عن الفضائل الأربع بوصفها الفضائل التي ينبغي تأكيدها في المدح ، ونفيها في الذم . ولَّكنه يضيف إلى ما سبقه إليه قدامه تفصيله المفيد فيم يسميه وطريق التهدى إلى تحسينات الأشياء وتقبيحها ﴾ ، فيميـز بين تحسـين الأشياء وتقبيحهـا من جهة الدين ، أي ما تؤثره النفس من الثواب على فعل شيء أو اعتقاده ، وتخـاف من العقوبـة على تــركه وإهمـاله ، ومن جهــة العقــل ، أي د ما يجب أن يؤثره الإنسان من جهة ما هو عاقل ذو أنفة من الجهل والسفاهة ٤ . ولا يكتفي حازم بـذلـك ؛ إذ يضيف إلى الجهتـين السابقتين جهة أخرى تتصل بالجوانب النفعية في حياة الإنسان، ويعنى بها و ما تؤثره النفس من الذكر الجميل ۽ ، فضلا عن و جهة الحظ العاجل ، وما تحرص عليه النفس وتشتهيه ، مما ينفعها من جهة ما تؤثر من النعمة وصلاح الحال ۽ . (ص ١٠٦) .

ويتواصل حازم مع التقاليد الأرسطية المرتبطة بتقسيم المسرحية إلى ماساة وملهاة ، فيقسم الشعر إلى ما يسميه بطرق الجد في مقابل طرق الهزل . ويعرف الطرق الأولى بأنها و مذهب في الكلام تصدر الأقاويل فيه عن مروءة وعقل ، ، في مقابل الثانية التي تصدر فيها الأقاويل و عن مجون وسخف ، . وهذا تقسيم يذكر بأصله الأرسطى ، خصوصا حين يقول حازم :

 و يجب فى معانى الطريقة الجدية أن تكون النفس فيها طامحة إلى ذكر مالا يشين ذكره ، ولا يسقط عن مروءة المتكلم ، وأن تكون واقفة دون أدنى ما يحتشم من ذكره ذو المروءة ، أو يكبر نفسه عنه ، (٣٢٩) .

ولكن هذا كله جعل حازما يترك الأصول الأرسطية ليركز على الشعر العربي بأوضاعه المتميزة . وهذا ما يؤدى به إلى الإلحاح على بُعد مهم كل الأهمية في علاقة الشعر بالمتلقى ، وهو البعد الخاص بإيمان المتلقى بجدوى الشعر . ويؤكد حازم – في هذا البعد – أن الشعر لا يمكن أن يحقق تأثيره الأخلاقي على المتلقى إلا إذا كان هذا المتلقى مقتنعا بأهمية الشعر مستعدا للتأثر به . ويقول حازم إن الاستعداد نوعان : استعداد بأن تكون نفس المتلقى في حالة تتوافق مع محتوى القصيدة التي تسمعها ، كما قال المتنبى :

إنما تَـنْفَعُ المقالةُ في المر ءِ،إذا وَافَـقَـتُ هَـوَى في الـفـوَادِ

واستعداد بأن تكون النفوس معتقدة في قيمة الشعر وأهميته . وإذا كان الاستعداد الأول استعدادا فرديا ، يتوقف على الحالة النفسية للمتلقى الفرد ، فإن الاستعداد الثاني إنما هو استعداد جمعى ، يرتبط بالحالة الفكرية والحضارية للأمة كلها .

ومن الواضح أن النوع الثانى من الاستعداد هو الذى كان يؤرق حازما . ذلك لأن كثيرا من و أنذال ، عصره - فيها يقول - اعتقد و أن الشعر نقص وسفاهة ، . ولا يقتصر حازم على الهجوم على هؤلاء والأنذال، ، وإنما يحاول توضيح سبب هوان الشعر على الناس ، فيقول :

﴿ وَإِنَّمَا هَانَ الشَّعْرُ عَلَى النَّـاسِ هَذَا الْهُـوَانَ لَعَجَّمَةً ألسنتهم ، واختلال طباعهم ، فغابت عنهم أسرار الكلام ويدائعه المحركة جملة ، فصرفوا النقص إلى الصنعة ، والنقص بالحقيقة راجع إليهم ، وموجود فيهم ، ولأن طرق الكلام اشتبهت عليهم أيضا ، فرأوا أخساء العالم قد تحرفوا باعتفاء الناس واسترفاد سواسية السوق بكلام صوروه في صورة الشعر من جهة الوزن والقافية خاصة ، من غير أن يكون فيه أمر آخر من الأمور التي بها يتقوم الشعر . . ولكثرة القائلين المغالطين في دعوى النظم ، وقلة العارفين بصحة دعواهم من بطلانها ، لم يفرق الناس بين المسيء والمسف إلى الاستىرفاد بمما يحدثه ، وبسين المحسن المرتفع عن الاسترفاد بـالشعر ، فجعلوا قيمتهما متساوية ، بل ربما نسبوا إلى المسيء إحسان المحسن ، وإلى المحسن إسباءة المسيء ، فصارت نفوس العارفين بهذه الصنعة بعض المعرفة تستقذر التحلي بهذه الصنعة ؛ إذ نجسها أولئك الأخساء ، واشتبه عملي النساس أمرهم وأمسر أضدادهم ، فأجروهم مجرى واحدا من الاستهانة بهم ؛ فالمعرفة لاشك منسحبة على الرفيـع في هذه الصفـة بسبب الوضيع ؛ فلذلك هجرها الناس وحقها أن تهجره . (ص ١٢٥)

#### ٦ ــ المحتوى الشعرى :

ولاشك أن قضية الاستعداد ، التى تتضمن إيمان المتلقى بجدوى الشعر ، تفضى \_ فى النهاية \_ إلى قضية المعنى الشعرى . وحازم يدرك الصلة بين هاتين القضيتين إدراكا واضحا ؛ فهو يسرى أن من الاسباب التى أدت إلى هوان الشعر عند المتلقين أنهم اعتقدوا ، أن الشعر كله زور وكذب ، . والناس إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد \_ فيها يقول حازم \_ و كانوا خلقاء بأن بأخذوا أنفسهم بألا تتحرك للشعر ولا تهتز إليه ، . (ص ١٢٥ ، ١٢٦ ) . ولكى يواجه حازم هذا الاعتقاد الضار فإنه يؤكد أن التخبيل الشعرى لا يقصد منه إلا إلى التأثير النفسى للقول ذاته ، وأن التقابل بين الصدق والكذب ليس عكاً فى الشعر ؛ فالشعر شعر « من حيث هو كلام غيل ، كما أن

التخييل هو « المعتبر في صناعته ، لا كون الأقاويل صادقة أو كاذبة » . ( ص ٧١ ) . ولكن مشل هذا التبرير لابــد أن يفضى إلى ضرورة التوقف عند « المعنى » أو « المحتوى » الذي يقوم الشعر بتخييله من زاويته المعرفية وزاويته الأخلاقية .

ويحسم حازم أمر الزاوية المعرفية بعودته إلى أصبوله الأرسطية ، خصوصاً فكرة «الممكن» ، التي لا تجعل المحاكاة قرينة الحقيقة الحرفية بل الحقيقة بمعناها الأعمق ، الذي يكمن وراء الظواهر . فالمحاكاة الأرسطية ليست نسخا للحقيقة التجريبية ، أو تصنويرا فـوتغرافيــا للحياة ، بقدر ما هي تقديم للممكن الذي يتضمن الحقائق الشابتة الدائمة ، المتحررة من الفوضي والتغير والتشتت . وإذا كانت المحاكاة تجاوز الحدود الظاهرة للواقع فإنها تجاوز القوانين الكامنة ، التي تجعل هذا الواقع معقولا مقبولاً . كما أنها تصل إلى هذه القوانين بتركيزها على الأشياء المكنة بحسب الاحتمال أو الضرورة(١٢) . صحيح أن حازمًا لا يصل إلى هذا التصور الأرسطى تمامًا ، ولكنه يقترب منه كل الاقتراب من الزاوية الأخلاقية الخالصة ، عندما يؤكد «أن الأمر إذا كان ممكنا سكنت إليه النفس وجاز تمويهه عليها ، والمحال تنفـر منه النفس ولا تقبله ألبتة ، فكان مناقضا لغـرض الشعر ؛ إذ المقصـود بالشعر الاحتيال في تحريك النفس لمتقضى الكلام بإيقاعه منها بمحل القبول بما فيه من حسن المحاكاة والهيئة ، بل ومن الصدق والشهرة في كثير من المواضع ۽ (ص ٢٩٤) .

ولكن ما الذي كان يعنيه حازم بمصطلح المعنى، ؟ هل كان يقصد به الدلالة الجزئية التي قصد إليها ابن قتيبة ، الذي قسم الشعر إلى أربعة أضرب(١٣) ، فكان المعنى عنده حدو الفكرة الجزئية ، أو المقصد النثرى من الكلام الذي يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب ؟ المأم أن حازما كان يقصد بمصطلح المعنى دلالة قريبة مما نقصده اليوم بمصطلح دالمحتوى، ؟

إن حازمًا يجعل والمعنى، العنصر الأول من العناصر التي يتحقق بها التخييل ، فيقول : «والتخييل في الشعر يقع في أربعة أنحـاء : من جهـة المعنى ، ومن جهة الأسلوب ، ومن جهـة اللفظ ، ومن جهة النظم والوزن؛ ( ص ٨٩ ) . والسؤال : ما الذي يقصده بمصطلح المعنى ؟ إنه لم يخرج عن المفهوم القديم الذي حصر «المعني» في صورة جزئية ، قد يقصد بها فكرة محدودة ، مصاغبة في عبارة واحدة من عبارات العمل الشعرى ، أو يقصد بها خاطرة لا تشغل غير جملة واحدة ، أو بيت واحد من أبيات القصيدة . هـو لم يفلت من كل ذَلُكُ . ولهذا يسرى دارس كتابـه أن المصطلحــات الموروثــة المتصلة بالموضوعات والأغراض والمعانى كثيرا ما ترد عنده بدلالاتها القـديمة نفسها . لكن مزيدا من التعمق في درس والمنهاج، يكشف عن أن حازما كان واعياً ــ في كل الكتاب ــ لأمرين بالغي الأهمية من جهة تحديد مصطلح المعني ، وبيان طبيعته ودوره في العمل الشعري . أما الأمر الأول فهو عدم رضاه عن المصطلحات الموروثة المتصلة بجانب المعنى ، وعدم رضاه بصورة خاصة عن بعض استخداسات تلك المصطلحات في كتب بعض من سبق من بلاغيـين ونقـاد ؛ فهــو لا يقبل ، تقسيم قدامة بن جعفر (٨٨٨ ـ ٩٥٨ أو ٩٤٨م) للمحتوى الشعىرى ؛ ذلك التقسيم السداسي المعروف : مـدح ــ هجـاء ــ نسيب \_ رثاء \_ وصف \_ تشبيه . وهو لا يقبل كذلك تعديل الرماني

هٰذا التقسيم إلى تقسيم خماسي جديد ، حيث أرجع الرماني التشبيه إلى معنى الوصف . ويدفع حازم كذلك ما ذهب إليه ابن رشيق القيراوني ( ولد حوالي ١٩٠٠/٩٥ وتوفي حوالي ١٠٠١م ) ... في كتابه والعمدة ، ... من أن أركان الشعر ( ويقصد بالأركان هنا دوافع الشعر أو محتوياته ) أربعة ؛ هي : الرغبة والرهبة والطرب والغضب . كذلك يدفع حازم ما جاء ... في والعمدة ايضا ... من أن الشعر كله في الحقيقة راجع إلى معنى الرغبة والرهبة . ويعلق حازم على كل ذلك بأن هذه التقسيمات كلها غير صحيحة ؛ فكل منها لا يخلو من نقص أو تداخل . (ص ٣٣٦ - ٣٣٧) . وأما الأمر الثاني الذي تنبه إليه حازم كل التنبيه ... بعد نقده للتقسيمات الموروثة الممحتوى الشعرى .. وهو يدرك خطر عاولته وضع أساس فلسفي لمشكلة المعنى الشعرى . وهو يدرك خطر عاولته وضع أساس فلسفي لمشكلة المعنى الشعرى . وهو يدرك خطر عاولته وجدتها ، على نحو يدفعه إلى المعنى الشعرى . وهو يدرك خطر عاولته وجدتها ، على نحو يدفعه إلى المعنى الشعرى . وهو يدرك خطر عاولته وضع أساس فلسفي لمشكلة القول بأنها بيان للطرق الصحيحة في النظر إلى المعنى ، وتأكيد أن أحدا قبله لم يسلك مسلكه ، ولم يهتد إلى ما توصل هو إليه . (ص ١٨) .

والأساس الفلسفى لمحاولة حازم مؤاده أن كل الموجودات والأشياء لها كيانات في الواقع خارج ذهن الإنسان المدرك . فإذا وقع شيء من هذه الموجودات والأشياء في دائرة إدراك الإنسان المدرك تكونت للمدرك صورة ذهنية في ذهن المدرك فإذا كان هذا المدرك شاعرا ووضع تلك الصورة الذهنية في إطار تعبيرى عن طريق اللغة ، فإن هذا الإطار التعبيرى المغوى هو أداة توصيل صورة الموجود أو الشيء الواقعى إلى أذهان المتلقين وأفهامهم . وقد حدد حازم هذا الأساس تحديدا حاسيا بقوله : وإن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان ؛ فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه ، فإذا عبر عن الك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم ، فصار للمعنى تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم ، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ » . (ص ١٨ – ١٩) .

والحقيقة أن هذا الكلام ليس أساسا فلسفيا فحسب ، إنما هو فلسفى نفسى جمالى فى آن واحد . ذلك أن حازما على وعى عال هنا بانتقال الصورة البصرية فى عملية الإدراك إلى صورة شعرية . وفى بانتقال هذه الصورة الذهنية فى عملية الإبداع إلى صورة شعرية . وفى هذه المرحلة الأخيرة تتضح الألفاظ فى دلالتها على المعنى . هذا عن الأساس الفلسفى النفسى الجمالى ؛ ويبقى للمعنى الشعرى أساس داخلى ذاتى ، يتصل بحده أو تعريفه ، وبآفاقه فى خبرة الشاعر وتجاربه ، ويدوره فى العمل الشعرى ذاته .

إن محتوى الشعر أو دمعناه عن محتوى الحياة ذاتها . لهذا فإن أى حصر لمجالات أو موضوعات أو أغراض بعينها لمحتوى الشعر إنما هو في حقيقته حصر للشعر نفسه في زوايا ضيقة ، ومناطق محدودة من هذه الحياة الفسيحة . فإذا كان لابد من حصر فينبغي أن يرتبط هذا الحصر بالأصول الأولى للحياة الإنسانية الفضلي . أما أصول هذه الحياة فهى أربعة : خير وشر وبسط وقبض . ويستمد الشعر محتواه - في نظر حازم - من كل ما يمكن أن تحيط به التجربة الإنسانية المتصلة بهذه الأصول الأربعة . ويتوجه هذا المحتوى إلى المتلقى ليؤثر فيه روحيا الأصول الأربعة . ويتوجه هذا المحتوى إلى المتلقى ليؤثر فيه روحيا ونفسيا وسلوكيا وأخلاقيا . ومدار هذا التأثير - ومن ثمة عناصر المحتوى الشعرى كافة - لاعالة حول الخير والشر ، ومنها مايقترب من المحتوى المحتوى الشعرى كافة - لاعالة حول الخير والشر ، ومنها مايقترب من

دائرة الشر فيكون في قلبها . ولكن يختلف الناس في تحديد ما هو خير وما هو شر ؛ وثمة أمور يعرفها الخاصة دون العامة ؛ وثمة أمور أخرى يشترك في معرفتها العام والخاص .

ولحازم اجتهاد هنا في مسألة القيمة واتصالها بالمحتوى الشعرى الفهو يرى أن أعرق المحتويات ما اشترك الخاصة والجمهور في الاعتقاد بأنه خير أو شر. ويقيد حازم هذا بالفطرة الإنسانية ، فيرى أن المحتوى الشعرى إذا صدر عايشترك في الاعتقاد به الناس كافة ، فإن ذلك معناه ضرورة التطابق مع ما فطرت النفوس عليه . (ص ٢٠) . ومن الجل أن حازما يرد المحتوى الشعرى إلى أصل الحياة من الوجهة القيمية الاجتماعية ، وهما الخير والشر ، ثم يعود فيربط هاتين القيمتين بأصلى الحياة من الوجهة النفسية الفردية وهما البسط ( السعة ) والقبض ( الضيق ) ، فيرى أن قصد الأقاويل الشعرية هو استجلاب المنافع واستدفاع المضار ، وذلك ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك ، وقبضها عما يراد بما يُخيل لها فيه من خير أو شر . ( ص ٣٣٨ ) .

بهذا يقرر حازم للمحتوى الشعري أسسا ترتد إلى أسس الحياة ذاتها في عالم المتلقى النفسي وفي عالمه الاجتماعي بين الناس . وما دام الأمر كذلك فإن الشاعر الحق هو ذلك الذي خبر الحياة خبرة عميقة ، وأدرك مجاري أمورها إدراكا واعيا ؛ وهو الذي له من قوة التمييز والملاحظة ما يمكنه من الوغى بحقائق الأشياء والأحوال والأزمنة والقضايا رص ٣٨ ) . ومادام حازم يجعل مصادر المحتوى الشعرى من مصادر الحياة نفسها ، فلا غرابة في أن يربط المحتوى الشعرى بدوره ووظيفت في الحياة . إنه يرى ــ في مواضع كثيرة من كتابه ــ أن المحتوى يميل إلى أشياء وينصرف عن أخرى ؟ وتكثر فيه أشياء وتقل أخرى ، وذلك كله بحسب اتصال الأمر بما عليه البشر في حياتهم . ( ص ٢٠ ) . وعلى هذا ، إذا كان المحتوى يصدر عن الحياة فلكي يعبود إلى هذه الحياة نفسها ليقوم بوظيفة واضحة وضوحاً عبر عنه حازم مرات كثيرة في عمله ، ولكنه في واحدة من هذه المرات قرن بين هــذه الوظيفــة و ﴿ موضوعات ﴾ الشعر بعبارات بالغة التحديد والدقة ، فقال : ﴿ لما كمان المقصود بالشعمر إنهاض النفسوس إلى فعمل شيء أوطلبمه أو اعتقاده ، أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده ، بما يخيل لها فيه من حسن أو قبح ، وجلال ، أو خسَّة ، وجب أن تكون موضوعات صناعة الشعر الأشياء التي لها انتساب إلى ما يفعله الإنسان ويـطلبه ويعتقده ۽ . ( ص ١٠٦ ) . وهنا يصل الأمر إلى حد أن يوجب حازم على الشاعر أن يستمد موضوعاته (محتنوي عمله) من حياة البشـر أنفسهم ، وكذلك من تاريخهم . وهذا ما يؤكد الدور الذي يقسره حازم للشعر ، وهو دور سلوكي أخلاقي اجتماعي .

وعلى الرغم من هذه النظرة الفلسفية العميقة إلى المحتوى الشعرى فإن حازما لم يفلت من النظرة الثنائية الجزئية التي كانت سائلة لدى البلاغيين والنقاد العرب من قبله . ولا شك أن نظرته الفلسفية هي المهيمنة على عمله من أوله إلى آخره ، ولكن هذه النظرة الجزئية تقع في أسر المعالجات القديمة للموضوعات والأغراض وإن حاول حازم أن يرتقي بها من خلال وعي فلسفي للمحتوى الشعرى . وبعبارات أخرى ، فإن حازما يصدر عن أساس فلسفي عميق في معالجة المحتوى الشعرى ، ولكنه يصطنع في بعض الأحيان أسلوب سابقيه الشعرى ، ولكنه يصطنع في بعض الأحيان أسلوب سابقيه

ومصطلحاتهم في هذه المعالجة ، مع وعيه التام بأمرين : أولها أن تقسيمات سابقيه للأغراض والمعاني والموضوعات ليست وافية وليست جامعة أو شاملة لعالم المحتوى الشعرى الرحب ، بل إنه يرى وهذه عبارته \_ أنها «غير صحيحة » (ص ٣٣٧) . وهذا فهو يعدّل في تلك التقسيمسات ويسرف في التقسيم حتى يصل إلى عشرات التفصيلات والتفريعات المتصلة بالمعنى الشعرى . وهو يضم بعض مصطلحات سابقية ثم يجاوزها \_ في الإطار التقليدي نفسه \_ إلى آماد بعيدة . وثانيهما أن حازما عندما يجنح إلى النظرة القديمة ، بما تعتمد عليه هذه النظرة من فصل حاد بين ما هو فني وما هو معنوى ، وبما تعتمده في تناول المعنوى من تحديد صارم للأغراض والمعاني والموضوعات \_ نقول; إنه عندما يجنح إلى هذه النظرة الايزال يجعل النظرة الفلسفية الشاملة \_ التي تهيمن على كل عمله \_ قاعدة يقيم والمؤن هذا الجانب التقليدي في « المنهاج » ضئيل إذا ما قورن خلك فإن هذا الجانب التقليدي في « المنهاج » ضئيل إذا ما قورن بالجانب الفلسفي الخالص .

ويجعل حازم من البسط والقبض أساساً فلسفيا يستمد منه مصطلحين للجنسين الأساسيين اللذين يرى فيهمها مصدر المحتموى الشعرى . هذان الجنسان هما : الارتياح والاكتراث ( الارتماض ) . ثم يضع تحت هذين الجنسين الكبيرين أنواعا ثمانية ، ويضع تحت هـذه الأنواع الثمانية الأغراض الشعرية المشهـورة ، كـالنسبب والمديح ، فيقول : « قد تبين بهذا أن أغراض الشعر أجناس وأنواع تحتمها أنواع . فأما الأجناس الأول فالارتياح والاكتراث وما تركب منهماً ، نحو إشراب الارتياح الاكتبراث ، أو إشراب الاكتبراث الارتباح ؛ وهي الطرق الشاجية . والأنواع التي تحت هذه الأجناس هي : الاستغيراب والاعتبار والبرضي والغضب والنيزاع والنيزوع والخوف والرجاء . والأنواع الأخر التي تحت تلك الأنواع هي : المدح والنسيب والرثاء ، ( ص ١٢ ) . ويمضى حازم في إلحاحه على الأساس الفلسفى النفسي فيقرن تقسيماته السابقة بالبيواعث التي تثيرها في نفس الشاعر وبآثارها في نفوس السامعين أو القارئين (المتلقين) فيقول إن ومعان الشعر . . تـرجع إلى وصف أحـوال الأمور المحـركة إلى القول ، أو إلى وصف أحوال المتحركين لهـا ، أو إلى وصف أحوال المحركات والمحركين معـا . وأحسن القول مـا أجتمع فيــه وصف الحالين، ( ص ١٣ ) . وبعد أن حدد حازم المستوى الشُّعرى في تلك الأجناس والأنواع ، يعود في مواضع أخرى من كتابه إلى مـزيد من التفصيل والتفريع ؛ فثمة وأقاويل عرضيات وترهيبيات وتخـويفيات واستدف عيات، ؛ وثمة وقصص ومشاجرة وحكم ، وإشارة واستشارة ، وغـرض واقتضاء ، وكفـايـة واستكفـاء ، وتــرغيب وترهيب ، وإطماع وإياس . ( ص ٣٤٠ ) . الخ . ولكنه يعود مرة أخرى إلى ضم كل هذه التفريعات في مجموعات أربع رئيسية يسميها وأمهات الطرق الشعرية؛ وهي لديه : التهاني وما معها ، والتعازي وما معها ، والمدائح وما معها ، والأهاجي وما معها ، وهو لا ينسي أن يقرن هذه الأمهات الأربع بذلك الأساس الفلسفي النفسي الذي جعله مرتكز تناوله للمحتوى الشعرى ، ويثبت ذلك الأساس فيرجع كل أمهات الطرق الشعرية الأربع وكل ما معها إلى دما الباعث عليه الارتيـاح وإلى ما البـاعث عليه الاكثـرات ، وإلى ما البـاعث عليه الارتياح والاكتراث معا، (ص ٣٤١) . وحتى عندما يتابع حازم

حيث مصدره ووظيفته من قيم وأهداف أخلاقية ونفسية . وأهم من سابقيه في الأخذ بتلك الحدود الضيقة للمحتوى الشعرى ، كالمديح ذلك أنه يؤكد بذلك الإباء تقديره السالغ لأهمية الشاعر في حياة والنسيب وغيرهما ، فإنه لا يسلك مسلكهم تماما ؛ فهو يرى ــ على الجماعة ؛ تلك الأهمية التي اقتربت \_ عنده \_ من أهمية النبوه ، من حسيل المثال ــ أن يكون المديح بأفعال شريفة دالة على كمال الإنسان حيث صلتها بما يحدثه الشعـر من تأثـير أخلاقي في سلوك الجمـاعة (ص ١٧١) ؛ وهــو يقبل ألآ يجـاوز المادح حــد الاقتصــاد إلى حــد الإفراط ، مادام يثبت حميـد الأوصاف ، ويشــير إلى مثــال يحتــذى ( ١٧١ ) . وهو يخالف بعض سابقيه عندما يأبي أن يكون المديح حلية لمن لا يستحقه (ص ١٧١) ، وعندما يأبي أن يكون المادح مستسرفدا فسلولا خيلال سنتها السسعير مبادرى متكسبا بشعره (ص ١٢٥) . وهو بهذا كله يؤكد مارآه في المحتوى من

بسغساة السندى مسن أيسن تُسؤَّقَ المكسارم



#### الموامش

- (١) واجع جابسر عصفور ، مفهسوم الشعير ، بيسروت ١٩٨٢ ، ص ١٩٢ وما بعدها .
- (٢) راجع منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الحوجه ، بیروت ۱۹۸۱ ، ص ۱۲۶ .
- Bate, Walter Jackson (Ed.)- Criticism, The Major Texts. New (T) York 1952, p. 5ff.
- Edmund., Irwin-The Works of Plato; The Modern Literary Criti- (4) cism. New York 1956 (The introduction).
- Butcher S.H. Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts The 4th (a) impr. London 1951 (see the introduction by John Gasner)
- (١) راجع ـ على سبيل المثال ـ عيار الشعر لابن طباطبا العلوى ، تحقيق ط الحاجري ومحمد زغلول سلام ، ص ١٠ - ١٢

- (٧) راجع \_ عل سبيل المثال \_ الموشح للمرزبان ، المطبعة السلفية ص . £A - £Y - 47
- (A) ابن سينا ، فن الشعر ، تحقيق عبد الرحمن بمدوى ص ١٩٨ وقارن بمنهاج
- (٩) المنهاج ص ١١٩ . ويذهب محقق الكتاب إلى أن النص منقول من ترجمة قديمة لحنين بن اسحق .
  - (١٠) جابر عصفور . مفهوم الشعر ، ص ٢٤٧ .
  - (١١) راجع شكري عباد ، كتاب أرسطو طاليس في الشعر ٢٠٨ ٣١٣ .
    - Butcher, Opcit p. 164. (17)
- (١٣) راجع الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد شاكر ، الجزء الأول ص ٦٤ ٦٨ .

# البديع العسري

# في القرن التاسع

ترجمه وتقديم مــكارم الـغـمرى

تقديم :

مؤلف هذه الدراسية هو المستشيرة الروسي الكبير ، والعيالم الأكساديمي إغنياطيسوس كراتشكسوفسكي ( ١٩٨٧ - ١٩٥١ ) ، ثم صدرت بالروسية ( ١٨٨٣ - ١٩٥١ ) . وقد تشرت هذه الدراسة لأول مرة بالألمانية عام ( ١٩٧٩ - ١٩٣٠ ) ، ثم صدرت بالروسية بعيد وفاته ضمن مؤلفاته المختارة التي ظهرت عام ١٩٥٦ ، موسكو ، لينتجراد ، الجزء الشاني ، الصفحيات ( ٣٦٠ - ٣٧٣ ) .

ويعد كراتشكوفسكى ــ بحق ــ مؤسس مدرسة الاستشراق السوفيتية ، بل ــ كيا يقول توفيق الحكيم ــ ربما كان عميد المستشرقين في العالم المعاصر ( صفحات من التاريخ الأدبي لتوفيق الحكيم ، دار المعــارف بمصر ، ١٩٥٧ ، ص ٥٦ ) .

كوس كراتشكوفسكى ما يقرب من خسة وأربعين عاماً من حياته للدراسات العربية ، تتلمذ خلالها على يديه أجيال من المستشرقين ، كما قدم أكثر من ٠٥٠ بحثاً علمياً تناولت فروعاً عدة من الدراسات العربية ؛ فقد قدم دراسات في الأدب العربي القديم والحديث ، ودراسات في فقه اللغة العربية وبلاغتها ، كما قام بدراسة كثير من المخطوطات العربية ، وأرخ للاستشراق ، فضلاً عن دراساته المقارنة في العلاقات الثقافية والحضارية بين شعوب الاتحاد السوفيتي والشرق العدد.

وجدير بالذكر أن كتاب عبد الله بن المعتز ، المعروف باسم « كتاب البديع » ، الذى سيأت ذكره فى الدراسة الحالية ، صدرت له طبعة عربية عن دار الحكمة بدمشق ، اعتنى كراتشكوفسكى بنشرها والتعليق عليها وإعداد فهارسها .

تتعلق هذه الدراسة بالبديع العربي في القرن التاسع . ولم يطرح هذا الموضوع من قبل سبوى مرة واحدة ، وبالتحديد في بحث دانمركي ؛ فقد مضى أكثر من خسة وسبعين عاماً منذ نشر الاستاذ الدانمركي أ . ميرين أول مؤلف كبير له باسم و البيان العربي ه<sup>(1)</sup> . وحتى وقتنا هذا لا نستطيع أن نشير إلى عمل مناظر . ويطبيعة الحال ، لم يستطع ميرين أن يرتاد أفقاً تاريخياً واسعاً ؛ لأن مصادره في غالبيتها تنتمي إلى حقبة هبوط العلم العربي ، حيث لم يكن قد حان الوقت تنتمي إلى موضوعات تمس نشوء البيان والبديع العربيين ، ومرحلة البداية لها . وفي السنوات العشر الأخيرة ظهر الكثير من الجديد ؛

ففى روسيا توصل الإعداد النظرى لفن البيان العام إلى تشكيل مدرستين: إحداهما مدرسة الكسندر فسيلوفسكى ، التى تتميز بجنوحها تجاه التاريخ ؛ أما الأخرى فهى مدرسة أ. بوتيبين ، التى تتسم ، على خلاف الأخرى ، بالطابع اللغوى النفسى . وقد عالجت اعمال كونج على نحو جديد البيان في الإنجيل(١) . وقدم ركيندورف تحليلاً لبعض المجازات في اللغات السامية(١) . وقام أحد العلماء العرب منذ مدة ليست بعيدة بمحاولة لرصد تاريخ تطور النقد عند العرب في ملاعم العامة(١) . وهناك الأعمال الجامعة ، وعلى سبيل العرب في ملاعم العامة(١) . وهناك الأعمال الجامعة ، وعلى سبيل المثال ، كتاب لارسون ( Hans Larsson ) الذي يحظى بشهرة عالمية

( La logique de la poesie ) ( باریس ۱۹۰۹ ) ، حیث یوضح هذا الکتاب بشکل کاف کم سرنا قدماً فی آراثنا النظریة منذ زمن میرین .

وإلى جانب الأعمال النظرية المركبة ظهرت في الشرق أيضاً مواد جديدة في بجال البديع العربي . وقد نشر هناك الكثير من الأعمال التي لا تأخذ بالمنهج النقدي . وهكذا ، فحتى وقتنا هذا ـ خلافاً لعمل ميرين ـ لا يوجد عندنا في هذا المجال نص واحد يأخذ بالمنهج النقدي . بيد أن هذه المواد الجديدة وإن كانت لن تسمح بالرصد بصورة قاطعة لفن البديع العربي فإنها ستسمح بتحديد بعض من الخطوط العامة لبروز البديع في المرحلة الأولية له . وهذا هو الهدف الوحيد من دراستي .

كان هناك ثلاثة مناهج كبرى للبديع ، معروفة في الأدب العالمي ؛ وهي كلها أصيلة إذا قيست بتأثيرها في مجالها الخاص ، ولها الحق في أن تلقب بالكلاسيّة (°) .

المنهج الأول هو اليونانى ؛ وهو أكثرها شهرة فى كل مكان . وهذا المنهج الذى تشكل تحت تأثير أرسطو يستحق الآن فى كل فروعه لقب الأوربى بعامة .

والمنهج الهندى كان ومازال كلاسياً بالنسبة لأدب ألنبت والأدب المنغولى ؛ ويمكن أيضاً رصد أصدائه عند شعوب الشرق الأدنى . ولم يحسم بعد نهائياً موضوع إمكان التأثير الجاد للمنهج الهندى على الصينى . وفي حالة الاستنتاج بالنفى سيكون من الضرورى إدراج المنهج الصينى ضمن المناهج كان المنهج كان هذا المنهج كان كلاسبًا فحسب بالنسبة لمجال اللغة الصينية .

والمنهج الثالث هو العرب ؛ وقد صار في متناول كل شعوب الشرق الأوسط مع انتشار الثقافة العربية الإسلامية ؛ وتحت تأثيرها المباشر توجد الآداب الإيرانية ، والتركية ، والهندوستانية ، والأفغانية ، وآداب أخرى . ومن خلال وساطة الأدب الإيراني أثر الأدب العربي على أدب جورجيا ، كما تنظهر آثاره في الشعر اليهودي في القرون الوسطى.

وفي وجود مثل هذا الانتشار وهذا التأثير يكتسب موضوع أصالة البديع العربي أهمية خاصة . هل برز البديع العربي في بجال لغته الحاصة ، أم أننا هنا فحسب بصدد أحد الأفرع المتعددة لمنهيج أرسطو ؟ إن هذا الموضوع مشروع تماماً ، سيها وأنه من المعروف لنا جيداً التأثير الجاد للعلم اليوناني على الثقافة العربية بشكل عام ، بخاصة في بداية القرن التاسع . وكان الوسطاء في معظم الحالات من السوريين . وكها هو معروف تمكن بعض العلماء الألمان خلال عشر السنوات الأخيرة من الكشف عن مظاهر التأثيرات اليونانية اللاتينية السنوات الأخيرة من الكشف عن مظاهر التأثيرات اليونانية اللاتينية على نظرية قواعد البلاغة العربية (٢) . وطبيعي أننا هنا على بعد خطوة واحدة من ألبديع العربي . وسوى اليونان ربما يتأتي إدراج الهند أيضاً في دائرة البحث ؛ فقد نفذ إلى الأدب العربي عبر إيران الكثير من المضامين الأدبية الهندية ، وكان للطب الهندي كثير من الأنصار في المنام بغداد . ومعروف لدينا أسهاء بعض الأطباء الهنود الذين انتقلوا للعيش في العاصمة بفضل البرامكة . غير أنه تجب الإجابة بالنفي عن السؤال الخاص بتأثير الهند على البديع العربي ؛ فنحن بالنفي عن السؤال الخاص بتأثير الهند على البديع العربي ؛ فنحن بالنفي عن السؤال الخاص بتأثير الهند على البديع العربي ؛ فنحن بالنفي عن السؤال الخاص بتأثير الهند على البديع العربي ؛ فنحن بالنفي عن السؤال الخاص بتأثير الهند على البديع العربي ؛ فنحن

نفتقد إمكان إثبات الحدود الزمنية . أما الاقتباسات غير القليلة في مجال البيان والبديع ، المعروفة لنا حتى الآن ، والتى تنسب تقليداً إلى الهنود ، فيتحتم حالياً حسبانها اسفارا دينية(٧) .

يتطلب موضوع التأثير اليونانى دراسة أكثر قرباً . وعلى الرغم من أنه أكثر تعقيداً فإنه من الممكن إضاءته بصورة أكثر كمالاً ؛ لانشا غتلك فى هذا المجال مادة أكثر اتساعاً . وسنرى فيها بعد أن النتيجة هنا أيضاً واحدة : فالبديع اليوناني لم يكن له ثمة تأثير مباشر على نشوء البديع العربي وتطوره .

إن تأثير أرسطو على العلم العربي معروف جيداً بشكل كاف . ومن المحال أيضاً نفي أن البديع والبيان لأرسطو قد ترجما إلى العربية منذ وقت مبكر . وقد يكون هناك كشير جدل حــول التواريــخ الدقيقــة أو أسياء المترجمين ، إلا أن هناك حقيقـة لا شك فيهــا ، هي وجود ترجمات عربية لهذه المؤلفات في القرن العاشر(^) . ومع ذلك فليس في مكنتنا إماطة اللثام عن أي آثار لأفكار أرسطو في الأعيمال العبوبية الخاصة بفن البديع ؛ فهذه الأعمال تختلف اختلافاً شديداً في الأسلوب والروح عن أعمال الفيلسوف اليوناني . وخير مثال في هذا الصدد هو الجاحظ الشهير ، الذي توفي في ( ٢٥٥ هـ/٨٦٩م ) ؛ فقد كان على معرفة جيدة بأرسطو و مؤلف المنطق ، ، كما كان يدعوه عادة على صفحات أعماله ، بخاصة في وكتابِ الحيوان ، . بيد أن د مؤلف المنطق ، هذا يُستشهد به بوصفه مصدراً موثوقاً به فقط في علم الحيوان ؛ وذلك لأن كيل الاقتباسات مأخوذة عن كتاب عن الحيوان(١٠) . وهناك أيضاً شك في مدى معرفة الجاحظ ببقية مؤلفات أرسطو(١٠٠) ؛ إذ لا يوجد حالياً إمكان لحسم هذا الشك . بيـد أنه بمكن الجزم بأن أرسطو لم يكن له أى تأثير على تطور تحليسل الإنتاج الشعرى عند العرب . ففن البديع عند أرسطو كان مجرد مشهد عابر في تاريخ البديع العربي . وفي ضوء شعبية أرسطو الكبيرة عند العرب كان من الممكن أن يبدو هذا الـظرف ، للنظرة الأولى ، غـريبـاً بعض الشيء ، اللهم إلا إذا كان من المحال الاقتناع بالتبرير الذي يقول إن دائرة قراء أرسطو ومعلقيه كانت تتشكل دائهاً وتقريباً من الفلاسفة أو المشتغلين بسالعلوم المدقيقة . أما منسظرو الأدب ومؤرخسوه والفيلولوجيون بالمعنى الضيق فقد انتحبوا جانبـاً . وإذا نحن أوغلنا قليلاً في تاريخ البديع لأرسطو عنـد العرب فسنقـابل معلقـين اثنين شهيرين هما آبن سيناً وابن رشيد . ومن المشكوك فيه أن يكون الأخير قد فهم البديع عند أرسطو فهماً صحيحاً ؛ فحين أعاد نقله بشكل حر حدد التراجيديا على أنها و فن المديح ، ، والكوميديا عـلى أنها و فن الهجاء ، (١١) . وعلى هذا الأساس تقدم القصائد العربية في المدح على أنها تراجيديات ، والهجائية على أنها كوميديات . ومع هذا الفهم حتى من جانب الفلاسفة أنفسِهم يصير من الواضح أن منظري الأدب كانوا ببساطة يستشعرون كثيراً من النفور تجاه المنهج اليونان . كان الجاحظ يستشهد أحياناً بمنطق أرسطو ، ولكن على نُحو لا يخلو من سخريــة خافية ؛ فهو يقول : ﴿ أَلَا تَرَى أَنْ كَتَابِ الْمُنطَقُ الَّذِي قَدْ وَسُمَّ بِهِذَا الاسم لوقرأته على جميع خطباء الأمصار ويلغاء الأعراب لما فهموا أكثره (١٣) . ويمعن ابنَ الأثير ــ المنظر المعروف ــ حين يتحدث في سخرية عن ابن سينا(١٣) : ﴿ وَكَذَلْكَ جَرَى الْحَكُم فِي أَهُلَ الْكُتَابَةِ ، كعبد الحميد وابن العميد والصابي وغيرهم : فإن أدعيت أن هؤلاء

نقلوا ذلك من كتب علياء اليونان قلت لك في الجواب هذا باطل بي انا ؛ فإن لم أعلم شيئاً مما ذكره حكياء اليونان ولا عرفته . ومع هذا فانظر إلى كلامي فقد أوردت لك نبذة منه في هذا الكتاب . وإذا وقفت على رسائلي ومكاتبات \_ وهي عدة مجلدات \_ وعرفت أن لم أتعرض لشيء مما ذكره حكياء اليونان في حصر المعان . . . ، ولقد فاوضني بعض المتفلسفين في هذا ، وانساق الكلام إلى شيء ذكره لأبي على بن سينا في الخطابة والشعر ، وذكر ضرباً من ضروب الشعر اليوناني يسمى اللاغوديا ، وقام فاحضر كتاب الشفاء لأبي على ووقفني على ما ذكره ، فلها وقفت عليه استجهلته ؛ فإنه طول فيه وعرض كأنه ما ذكره ، فلها وقفت عليه استجهلته ؛ فإنه طول فيه وعرض كأنه يخاطب بعض اليونان ؛ وكل الذي ذكره لغو لا يستفيد به صاحب الكلام العربي شيئاً ه .

ومع هذا الطرح للأشياء يكون من الصعب اقتضاء آثار التأثير اليوناني على بروز البديع العربي ؛ فقد ولد في بيئة مغايرة تماماً ، في دائرة اللغويين العرب والمتأدبين الذين ينطلقون لا من نظرية غريبة بل من متابعاتهم للغتهم الأم . ونحن نمتلك هنا الأسس لمزيد من ألوثوق بالتقليد الأدبي العربي الذي يعُـد ابن المعـتز ــ الشـاعـر والأديب المعروف ــ رائداً في مجـال البديـع ، أو على الأصـح ، الكنــايــات والاستعبارات الشعرية (١٤) . كتب هذا الخليفة التعس ، الذي استخلف يوماً واحداً ، والذي قتل في سنة ( ٢٩٦ هـ/٩٠٨م ) كتابه عن الجديد ــ • كتاب البديع ، ــ في الربع الأخير من القرن التاسع . وفكـرة هـذا البحث المعـروف حتى وقتنــا هـــذا فقط في مخـطوطــة اسكوريال(١٥) بسيطة جداً ؛ وهي ما يتحدث عنه المؤلف نفسه في المقدمة ؛ فهو يريد أن يوضح أن ﴿ الجديد ؛ ــ أي الأسلوب الجديد باستعاراته وكناياته ومجازاته ــ لم يات به شعراء الاتجاء الجديد، كيا يعتقد دائماً ؛ فعناصر هذا الأسلوب تصادفنا في القرآن والأحاديث وفي لغة البدو . وينحصـر الاختلاف فقط في أن هـذه المجازات كـانت تستخدم في الزمن القديم على قلة ؛ أما في الشعر الجديد ، بخاصة منذ عهد أبي تمام ، فإن هذه الأشكال المغروسة بشكل مصطنع قد أسيء استخدامها . ولتـدعيم هذا الـرأي جمع ابن المعـتز في خمسة فصول أمثله لحمسة مجازات وضعها . ومن المحتمل أن يكون قد ألحق بنفسه مؤخراً الاثني عشــر فصلاً عن و جمــال ۽ الحديث والشعــر . ولا زالت معايير تصنيفه غير مفهومة ، وكذلك أسس مقابلته البديع بالجمال . وكان هو نفسه يشعر بهذا ؛ فعند انتقاله إلى هذا الجزء كان وهو في كامــل وعيه بمــآثره بــوصفه رائــداً ، يتنبأ بــأن أفكاره ستشــير اعتراضات كثيرة : فسيجد البعض أنواعاً جديدة من البديع ، وسيضم الأخرون الجمال إلى البديع أيضا , وإقراره الداخلي بمثل هذه المحــاولات التي يتنبأ بهـِـا في المستقبــل تكشف عن نمط تفكــير عــالم حقيقي ؛ فهو يعي جيداً أن الاصطلاح لا يزال غير ثابت تماماً ، كما أنه لا يعد تصنيفه قاطعاً ؛ ومن ثم فالآختيار الحر متروك أمام باحثى المستقبل.

لقد أنضح أن الأفكار التي قدمها ابن المعتز كانت نبوءة ؟ فقي التطور المقبل للبديع العربي زادت أنواعه إلى مالا نهاية ، واختفى تماماً الفرق بين البحديع والجمال ؛ أما كل الأنواع التي وضعها ، والتي كانت حيوية ، فقد دخلت إلى البديع . وقد لقيت بعض تعريضاته الكثير من الاعتراضات ، بيد أن كمل العلماء يقدرون مآثره حق التقدير ، ويلقبونه بأول باحث في الأسلوب الشعرى .

وإنه لمن اليسير للغاية نقد مؤلفه في القرن العشرين من زاوية مضمونه أو تصنيفه ، وقد رأينا أن تحديده للبديسع والجمال لم يكن مفهوماً حتى بالنسبة للجيل التالي له ، وسرعان ما اختفى تماماً . ومن غير المفهوم تماماً بالنسبة لنا مبدؤه في التصنيف . ويمكن الجدل أيضاً حول التفصيلات ؛ لكن مشل هذا النقد من جانب وجهة نظرت المعاصرة ، ودون النظر إلى الناحية التاريخية ، هو شاغل بلا جدوى على الإطلاق .

ودون أن أحتشد لتحليل كل إنجازه على حدة ، سأسرد مع ذلك أنواعه الخمسة في البديع ، كي أعطى تصوراً صحيحاً عن منهجه . وتبعاً لأهميتها فإن المصطلحات هنا لا تشطابق تماساً مع السونانية والرومانية . وعليه فمن الضروري طوال الوقت الاحتراس من إقحام المفاهيم الغربية على التصور الأصلى .

إن أول نسوع من البديسع ، تبعاً لتصنيف ابن المُعستز ، دــو الاستعارة ، والاستعارة على وجه التحديد . إن هذا المصطلح يترجم بكلمة و ميتافور ١٩٦٥) ، ولكن أمثلة ابن المعتز توضح أن معناه عنده أوسع كثيراً . وفهم هذا المصطلح ﴿ ميتافور ﴾ كـان محكناً في مفهـوم أرسطو فقط إذا اشتمل على مجاز التضمين والكنايـة . والمصطلح الشاني ، الذي لا يقــل صعوبــة بــالنسبــة للتــرجمــة ، هــو التجنيس بأشكاله ، أو الجناس والمجانسة ؛ ومعناه العام القرابة . وهنــا تبدو قكرة « ميرين ۽ ممتازة ؛ فهو يقتـرح ترجمـة هذا المصـطلح بكلمــة ( Homogeneitat ) (۱۷) . والمصطلح الثالث هـ و المطابقة ، ويتعبسير أدق و التشبيه ۽ ؛ والضاعدة العامة أنهم يسرون فيمه فكسرة « المقابلة ه(١٨٠) . ولكن المطابقة في نظريـة ابن المُعتز لا تعني دائــهأ المقابلة والبديع الرابع يوصف ببعض الإسهاب بجملة كاملة ، هي وَ رد أعجباز الكلام عملي صدورها ۽ ؛ وهو يعني ۽ عـودة النهـايــة للبداية ، ؛ وهو يمثل إيضاع البداية والنهاية ، ويتوازى مع ر Ploke »(١٩) في البديع اليوناني والسروماني ، وفي منهج كونسج . والمصطلح الخامس هو المذهب الكلامي ، أي ﴿ المَدْهِبِ المُنطَقَى ﴾ أو « القياس المنطقي » ؛ وهو بالطبع ليس من فنــون البديــع . ويمكن تفسير عدم تفريعه من المنهج الأخير باحترام منهج ابن المعتز .

ومن الطريف أن هذا البديع هو الوحيد الذي لم يضعه ابن المعتز بنفسه \_طبقاً لاعترافه الحاص \_حيث إنه يرى أن سلفه في هذه الحالة المحددة هو الجاحظ الشهير (٢٠) . وهذا الموضوع مهم بالنسبة إلينا ، لا سيها أنه يحمل بعض التلميحات بالنسبة لتاريخ البديع السابق والأمثلة الأخيري كلها تحمل عند ابن المستز طابعاً تغرباً بحتاً . أو تاريخياً أدبياً .

وموضوع ارتباط ابن المعتز بالجاحظ أمر مفهوم تماماً ؛ فالأخر بعث المؤلف الوحيد قبل ابن المعتز ، الذي تعامل عن قرب مع موف رحات النظريات الأدبية . وسوف نتناوله فيها بعد بجزيد من انتفصيل ؛ أم نما فتجدر الإشارة إلى أن وجهة نظر الجاحظ كانت مغايرة تساماً لمؤلف وكتاب البديع ، والفارق عظيم بدرجة تجعل من المكن التسرد بصفة مبدئية بأنه من المستحيل بأى حال حسبان الجاحظ سلفاً مباشواً لابن المعتز ؛ فتكوين تفكيره كله ينفى إمكان التحليل المنهجي للأسلوب الشعرى ؛ فهو يجب النظريات المركبة القضياضة والتعميمات ، وليست الفكرة غير المنظمة هي ما يجدله إلى

الاستطرادات المختلفة في مجالات أخرى تماماً ، حيث تقابلنا بالصدفة ملاحظات شاردة عن الأسلوب ، وهذه الملاحظات كانت ، بالطبع ، معروفة لابن المعتز ؛ ومن المحتمل أن يكون قد أعاد صياغتها ، لكن منهجه وطريقته في المعالجة لم يقتبسا عن الجاحظ . وسنرى فيها بعد أن مفهوم البديع نفسه لدى الأخير غير ثابت على نحو مطلق ، ولم يحصل على ذلك الشكل المكتمل نسبياً ، الذى بفضله أمكن أن تظهر عند ابن المعتز فكرة بحثه . نحن إزاء وضع في تاريخ البديع العربي يؤكد فيه علمنا التقليد الأدبي العربي . إن كتاب ابن المعتز كان بحق الأول في علمنا التقليد الأدبي العربي . إن كتاب ابن المعتز كان بحق الأول في علمنا المجال ؛ وهو أصيل حقاً . وابن المعتز حال السلافه في المجالات كل الأثار الأدبية لشعبه ، بل كان يعرف كل أسلافه في المجالات كل الأثار الأدبية لشعبه ، بل كان يعرف كل أسلافه في المجالات المشابه ، لكن الفكرة الأساسية لمؤلفه تنتمي إليه وحده ؛ فهو أول من قام بمحاولة التحليل المنهجي للأسلوب الشعرى عند العرب ، على نحو ما كان هو نفسه ـ بطبيعة الحال ـ يفهم ذلك .

ومن الممكن طرح سؤال آخر هو: لماذا نتحدث عن الجاحظ بخاصة ، وليس عن أعمال الآخرين ممن ينتمون إلى القرن التاسع نفسه ؟ إن إجابتي بسيطة للغابة : ففي اعتقادي أن الجاحظ وحده هو الذي يمكن مساواته في هذا المجال بابن المعتز ؛ فأعماله وحدها مكرسة بصفة خاصة لنظرية الأدب . وطبيعي أننا إذا أردنا أن نرصد بروز الاهتمام النظري بالموضوعات الأدبية فسيكون من الضروري تجميع ملاحظات فردية لدى المفسرين والفيلولوجيين.

وللأسف ، فالجاحظ لا ينتمي إلى الكتاب الدّين يبيحون الاقتراب منهم بلا جزاء ؛ ونقص الكتابات النقدية عن أعماله في حــد ذاته يصغب هذه المهمة بشكل غيرعاديء كها يزيله من صعوبتها أسلوبه الفريد . لقد أعطى العسكرى(٢١) \_ المنظر الأدب \_ تشخيصاً رائعاً للجاحظ منذ أكثر من عشرة قرون ونصف قرن حين قال : وكـان أكبرها وأشهرها كتاب ( البيان والتبيين ) لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ؛ وهو لعمري كثير الفوائد ، جم المنافع ، لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة ، والفِقَر اللطيفة ، والخطب السرائعة ، والأخبـار البارعة ، وما حواه من أسهاء الخطباء والبلغاء ، ومـا نبه عليـه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة ، وغير ذلك من فنونه المختارة ، ونعوته المستحسنة ، إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة ، وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه ، ومنتشرة في أثنائه ، فهي ضائـة بين الأمثلة ، لا توجد إلا بالتأمل الطويــل ، والتصفح الكشـير، . ويميز الأسلوب الأدبى للجاحظ \_ بشكل خاص \_ ملاحظاته بالنسبة للموضوعات التي تهمنا ؛ فهي مبعثرة لا في وكتاب البيان ، وحده ؛ وهو الشيء الطبيعي للغاية ، بل أيضاً في كتاب و الحيوان ، .

ودراسته عن الكلمة والأدب ترتبط بعلاقة وطيدة مع نظريته في التعبير أو البيان ؛ أى التعبير من خلال اللفظ ، والخط ، والإشارة (بدون كلمة وبدون إشارات كتابية ) ، والعقد (٢٢) . كما يذكر لعدة مرات أيضاً الوسيلة الخامسة وهي النصبة ، غير الواضحة تماماً ، التي كتب عنها و فاليتو ، منذ مدة ليست بعيدة . ويمثل أهمية لدينا و التعبير من خلال اللفظ ؛ بصفة خاصة ، الذي يفسره الجاحظ في كتبه . وكذلك فإن تحليله للغة أيضاً دال للغاية ؛ بيد أن مزيداً من البحث المفصل في اللغة قد يجنح بنا بعيداً جداً . إن اهتمام الجاحظ بالفلسفة الطبيعية كان دائهاً يجره إلى الطرق الزلقة . ومثال على ذلك حديثه عن الطبيعية كان دائهاً يجره إلى الطرق الزلقة . ومثال على ذلك حديثه عن

لغة الحيوان(٢٣) ، وتأمله في مقدرة اللسان على التقليد ، ونظرته إلى الإنسان بوصفه عالماً للكائنات غير المرثية(٢٤) .

ويطبق الجاحظ المنهج المقارن لدى تطرقه لموضوعات الأدب ، وهو يعده ضرورياً أيضاً بالنسبة للمجالات الأخرى("٢") . وهو على علم بوجود آداب آخرى ، لا اليونانية والإيرانية فحسب ، بل أيضاً الهندية والزنجية ( المفهومة بشكل ساذج للغاية )(٢٦) . وهو يحدد أنواع الأدب ببساطة للغاية في : الشعر ، والخطابة ، والرسائل ، ويدذكر أقسام كل منها(٢٧)

وهو ، بالطبع ، يولى الشعر عناية خاصة ، وينقب عن مصادره في الحقيقة الواقعية ؛ وهو ما يتنافى تماماً مع وجهات النظر المعاصرة ، كها أنه يسعى إلى تفسير القصائد عن الجن والغول بأسباب واقعية(٢٨)

وهو على معرفة جيدة بأعمال علماء اللغة والأدب ، ولكنه يسعى إلى الحفاظ على استقلاليته عن نظرياتهم الضيقة ، ولا يجب أن يتبع في غير تبصر وجهات النظر الغريبة عنه . وهو لا ينفى ــ مثلاً ــ أن اصطلاح البحور قــد ابتدعــه الهلالى ، لكنــه يثبت أن بعض المصطلحات كانت معروفة منذ وقت سابق على ذلك (٢٩) . كما أن بعض مبادىء المناهج التاريخية الأدبية المعاصرة كان قريباً منه ، وعلى سبيل المثال كان معروفاً لديـه النقد عـلى أساس مقارنة مصدرين ختلفين (٣٠) ؛ وكذلك موضوع أصالة المصدر أو كـونه تقليـدا ؛ وهكذا (٣٠) .

ومع هذا القدر من النظريات المختلفة ، وأحياناً المتسعة جداً ، فإن المُوضِوع الذي يشغل ابن المعتز في ﴿ كتابِ البديع ﴾ يحتل مرتبة متأخرة تماماً عند الجاحظ . وبالطبع ، توجد عنده بعض الملحوظات التي تمس هذا الموضوع ، لكن هذه الأشياء الصغيرة لم تكن تشغله كثيراً ؛ فهو لم يكن شغوفاً بـالتحليل المنهجي لـلأسلوب الشعري . ويصبـح هذا واضحاً بشكل خاص عند مقارنة مصطلحاته في البديع بمصطلحات ابن المعــتز ؛ فكل شيء عنــد الجاحظ غــير ثــابـت ، أمــا في كتــاب البديع ، فكل مصطلح له معناه المحدد ، بغض النظر عما إذا كان موفقاً في ذلك أو لم يكن . ويختفي تقريباً المعنى الاشتقاقي للمصطلح عنـد ابن المعتز ؛ أمـا عند الجـاحظ فعلى العكس ؛ ينتقـل المعنيان الاشتقاقي والاصطلاحي عادة الواحد إلى الأخر دون تحديد واضح . وأفضل مثال على ذلك كلمة البديع نفسها ؛ فالجاحظ يستخدمها مرارا لا بــالمـعني الاصــطلاحـي الفـني Terminus Technicus وهـــو و الجديد ۽ أو و الأسلوب الجـديد ۽ ، بــل بمعناهــا الأولى ، وهو : د الغريب ، أو « الأصلى » ، أو « غير العادى » ، كتحديد لبعض الحقائق من حياة الإنسان والحيوان(٣٢٪ . وهو في عمله المتأخِر ، أعني د كتاب البيان ، ، يستخدم ، البديع ، بشكل أكثر تكثيفاً في معناه الاصطلاحي ، ولكننا نستشعر حتى في هذه الحالة أنه على غير العادة بعض الشيء ، وأن المصطلح لم يعد ثابتاً بعد(٣٣) .

وإذا انتقلنا إلى المصطلحات الأخرى فلن نجد لدى الجاحظ شيئا يشابه التصنيف المنهجى لمدى ابن المعتز ، كما أن الن نلقى كل مصطلحاته . ومن جهة أخرى فإننا نجد لديه عددا من المصطلحات الجديدة . ثم إن مصطلحا بسيطا كالتشبيه لا يظفر بالثبات لديه على الإطلاق . والجاحظ يفهمه أحيانا بالمعنى المشار إليه (٣٤) ؛ ومع ذلك فليس نادرا أن يجدده بـ ومثال، وأيضا بـ واستعارة، (٣٥) . وعموما فإنه

لا يذكر أنواعا مهمة ، مثل والجناس؛ و والمطابقة؛ . ولن أقوم بتحليل كل الأمثلة التي قد لا تكون مفهومة وممتعة إلا لدى المستشرق . ولا حاجة أيضا للحديث عن مدى اختلاف معالجة هذين العالمين للموضوعات نفسها من الأسلوب الشعري واستقلاليتها . ويمكن أن نؤكد ــ دون أي تحفظ ــ أن منهج ابن المعتز قد تشكل دون أن يكون للجاحظ تأثير مباشر فيه . ومثل هذا التحليل مهم أيضا من وجهات المؤلفات . إن الجاحظ يظهر أمامنا بوصفه رجلا موسوعيا وفيلسوفا طبيعيا ذا ميول كبيرة تجاه العلوم الطبيعية التاريخية ؛ وظواهر الأسلوب الشعرى بالنسبة إليه هي مجرد جزء ضئيل من فضاء ضخم . وليس للتفصيلات عنده أهمية ؛ فهو لا يتوقف عندها ، ولا يعطى عادة أي تحديدات ، وهو يعالج المشكلات العامة في خطة واسعة وعادة وفق المبادىء المنطقية ، دون أن يضيق الإطارات الرحبة لمنهجه . وميله للعلوم الطبيعية بحميه عادة من ضيق أفق اللغويسين العرب في موضوعات اللغة أيضاً . وكان من الممكن أن يكـون منهجه مثمـرا للغاية في هذا المجال لو أنه وجد مكملين . إن طريقته في التلخيص والسعى تجاه التسلية ، للأسف ، قد حجبت كل الجوانب الإيجابية لنشاطه العلمي . وقد رأت فيه الأجيال المتأخرة مجرد راو ممتع ، وبات لزاما على العلماء أن يتفقوا مع رأى العسكرى فلا ينفوا ماثره .

إن منهج الجاحظ لم يكن له أى تأثير ؟ إذ لم بحصل الكثيرون من المعجبين به تصورا واضحا لنظرياته . ومن الصعب على ابن المعتز أن يدعى لنفسه لقب الموسوعى مثل الجاحظ ؟ فهو شاعر وأديب ، وهو عبرد باحث فى الكلمة الشعرية والأشكال الشعرية . وقد وهب كل طاقته للكلمة ، فهو لا يرى شيئا سواها . إن موهبته التحليلية كلها موجهة إلى الكلمة ؛ فمنها يستلهم منهجه بكل ما فيه من حيوية . وفى البداية كان لمنهج عمله فى مجال الكلمة الشعرية نتائج رائعة ، ولكن هذا المنهج ، بعد أن سقط فى أيدى من جاءوا بعده ممن هم أقل منه موهبة ، انحل تدريجا إلى منهج ميت ، وربجا استطاع منهج الجاحظ وحده أن يبعثه إلى حياة جديدة .

إن تعرف وجهات نظر الجاحظ بالنسبة للبديع يسهّل علينا استنتاجا أخر مهما للغاية ، يمس موضوع ظهور البديع العربى . وسواء أخذنا في الحسبان أعمال الجاحظ الأولى في هذا المجال أو بحثنا لدى أسلافه من اللغويين والنحويين والمفسرين عن ملاحظات متناشرة ، ففي كلتا الحالتين يجدر الاعتراف بأن البديع العربي قد برز من تربة الدراسة اللغوية ، وليس تحت تأثير التفكير المجرد . وقد رأينا في مثال الجاحظ كيف برزت مصطلحات البديع ، وكيف برز من المعنى الاشتقاقي البسيط للكلمة - بعد كثير من التقلبات والتغيرات - معنى خاص يبعد بالمعنى العادي تماما عن السيكولوجية اللغوية . إن تحليل أمثلة ابن المعتز والجاحظ يشهد بشكل مقنع وبدرجة كافية بأن البديع العربي تأسس في البداية على مبدأ لغوى ، وربما يمكن بهذا تفسير السبب في أن البديع العربي بعيدا عن منظرى الأدب .

وفى حديثنا عن البديع العربي يجب ألا ننسى أبدا الممثل الثالث وهو قدامة بن جعفر ، المعروف منذ مدة لا بوصفه جغرافيا ، بل منظرا للأدب . وهو لم يحصل بعد على مكانه فى العلم الأوربي . ولن أستطيع

أن أحصى هنا الأسباب التي جعلتني أعده أكبر قليلا مما يعده الآخرون في المعتاد . ولن أستطيع الموافقة على رأى ودى جوى، الذى ينسب موته إلى سنة ٨٤٨ (٣١) . ويمثل أهمية كبرى بالنسبة لنا موضوع أساتـذتـه ؛ فأساتـذتـه هم أنفسهم أساتـذة ابن المعـتز (المبرد وثعلب)(٣٧) ، وعليه فقد كان ينتمى إلى الدوائر الأدبية نفسها . وهنا تشكل ذوقه الأدبى ، وتكونت تربة للجدل مع نظريات ابن المعتز .

وعند قراءة مؤلف البارز «نقد الشعر» (٣٨) يتأن شعور ببعض الحيرة ؛ فهو يختلف أشد الاختلاف من حيث بناؤه وأسلوبه عن أعمال الجاحظ وابن المعتز . ويمكن القول ، أحيانا ، إن وقعه يبدوكما لولم يكن عربيا تماما . والتفسير المقنع لهذا يتمثل في قصة حياة المؤلف الأدبية ؛ فإلى جانب دراسة قدامة الأدب ، اشتغل كثيرا بالفلسفة ، وذاعت شهرته بوصفه عارفا للمنطق . وهذا ما يمكن استنتاجه من أعماله ، وهذا ما لاحظه عنه هياقوت» ذات مرة (٣٩) .

ونحن نعرف أيضا أن والده كان مسيحيا ، وأنه هو نفسه اعتنق الإسلام في بداية القرن التاسع . كل هذا يشهد بدرجة كافية بأنه كان مرتبطا عن قرب بممثلي العلوم العلمانية ، الذين كانسوا ينشغلون في المرتبة الأولى بترجمات المؤلفين اليونانيين . إن الاختلاف الكبير بين قدامة وهذه الدوائر كان يكمن في أنه كانت لديه ميول تجاه موضوعات الادب الرفيع ، وثقافته الفلسفية ؛ وطبيعي أن هذه الأمور كان يجب أن تترك أثرها على أعماله في هذا المجال . ونحن لا نجد خطا موازيا له في هذا العصر ولا في العصر التالي له . حتى ابن سينا وابن رشد لا نجد فيها شبيها له قريبا منه .

إن عمل قدامة لا يعانى على الإطلاق من غياب المنهج أو الخطة ؛ ووفق آرائه فإن دراسته للشعر تقع فى خمسة أجزاء : دراسة للأوزان ، ودراسة للقافية ، ودراسة للتركيب اللغوى ، ودراسة للمعانى ، ودراسة للنقد . وعمل قدامة مخصص للنقد بالدرجة الأولى ، وذلك لأن الأجزاء الأخرى \_ على حسب كلماته \_ ستدرس فيها بعد على أيدى علماء آخرين ، أما النقد فقط فهو مهم بالنسبة للشعر .

وانطلاقا من المفهوم العام الشائع عن الشعر بأنه قول موزون مقفى يدل على معنى محدد ، نجده يحدد أربعة عناصر مركبة للشعر : اللفظ ، والمعنى ، والوزن ، والقافية . ويتشكل من التسراكيب المختلفة لهذه العناصر ستة ائتلافات جديدة . وبما أن القافية تعد مجرد لفظ ، وجب أن تفصل من هذه الائتلافات ، ولا يبقى إلا ائتلاف القافية مع المعنى ؛ وذلك لأن القافية تستطيع أن تعبر عن فكرة لها علاقة ما بمعنى القصيدة . وبهذا الشكل ينتج ثمانية عناصر للشعر : أربعة عناصر بسيطة ، وأربعة مركبة . وفيها يخص العناصر الأربعة البسيطة فإن قدامة بحلل ثلاثا منها ، وهى المفظ والوزن والقافية ، بطريقة عابرة بعض الشيء ، في الوقت الذي يولي فيه المعنى الاهتمام الأكبر . وفي الجزء الثاني من الكتاب يتحدث قدامة عن مزج العناصر ؛ أما في الجزء الثالث فيتحدث عن العيوب في القصائد وفق الحظة نفسها : اللفظ والوزن والقافية ، والمعنى .

ويمكن النظر إلى كتاب قدامة من جهة خطته بوصفه دراسة كاملة عن البديع . وهو يفوق في ثراثه عمــل ابن المعتز كثيــرا . وكذلــك يختلف ونقد الشعر، بصورة جوهــرية عن الأعمــال الأخرى في كــل الجوانب المتبقية ؛ فالأمثلة تحلل دائها بعناية ، ولا يكدس بعضها على بعض كها هو الشأن عند الجاحظ وابن المعتز ، وتنطور الأفكار دائها وفقا لترتيب وبصيرة . ومثل كل العلماء العرب ، وعلى سبيل المثال ابن المعتز ، يعد قدامة نفسه مجددا ومبتدعا للمصطلحات (٢٠٠) ، التي تختلف عادة عن تلك التي استخدمها ابن المعتز . وهو يميل إلى مسالمة أسلافه أيضا ، مثل ابن المعتز نفسه . وهو يستخدم المصادر نفسها ، مثل كل من سلفيه ، ألا وهي الذخيرة العربية العامة لعلم الأدب في مثل كل من سلفيه ، ألا وهي الذخيرة العربية العامة لعلم الأدب في ذلك الوقت . ونحن نستطيع أن نرى الأصالة في عمله ماثلة بالقدر نفسه الذي يتمثل في مؤلفات الجاحظ وابن المعتز ؛ فقد ترك نمط نفسه الذي يتمثل في مؤلفات الجاحظ وابن المعتز ؛ فقد ترك نمط نفكيره بصمة خاصة على كتابه .

أما فيها يخص مصادره من أقرب الوجوه ، فإنه لمن الممتع استجلاء علاقته بابن المعتز ؛ فهو ، بلا شك ، يعرف كتابه والبديع، ، وهو يورد في إحدى المرات بعض استشهادات شعرية بالتعاقب نفسه الذي أوردها به ابن المعتز (٤١٠) . لكنه لا يذكر ابن المعتز باسمه أبدا ؛ وهذا ليس من قبيل الصدفة ؛ فمن المعروف لدينا موقفه المعادي لأعمال ابن المعتز . ويبدو أنه لا يذكر هنا خصمه الأدبي عامدًا ؛ لأنه في بعض الأحوال لا يستخدم اصطلاحاته ، بل يسعى إلى ابتكار مصطلحات جديدة . وعلى الرغم من معاناته ، فإنه لم يصل إلى تحقيق هدفه ؛ ففى أى تاريخ للبديع العربي \_ بلا استثناء \_ نجد مصطلحات ابن المعتز ، فضلا عن أنه من الصعب أن نلتقي بعالم كان من الممكن ألا يقر بأن مصطلحات قدامة غير موفقة . ومع ذلك ، فليس صحيحاً الافتراض بأن عدم شعبية نظرية قدامة تفسير جذا السبب ؛ إذ إن السبب الرئيسي يكمن وراء كراهية الدوائر الأدبية لكل المناهج التي كانت تبرز تحت تأثير فلسفة غريبة ومنطق غريب . وعمل قدامة عند وضعه إلى جوار أعمال ابن المعتز والجاحظ يثير انطباعا غير عربي بعض الشيء ؛ وهذا يفسر لماذا لم يكن له أي تأثير مثل سابقيه ، برغم محاسنه الكبيرة . وعلى الرغم من أنه من المحال مقارنة دور قدامة بدور ابن

المعتز فيها يتصل بتاريخ البديع العربي ، فإنه لا يلزم الاعتقاد بأن كتابه «نقد الشعر» قد وجد قراء قليلين ؛ فاسمه ومؤلّف معروفان جيدا منذ القرن التاسع ، حين كتب «العمدة» مؤلف المجادل لـ «نقـد الشعر» (٢٠٠) ، وحتى القرن الخامس عشر ، حين أورد ابن خلدون اسمه في مقدمته الشهيرة للغاية بوصفه واحدا من أشهر خمسة معلمين المسان

وهنا ينتهى بحثنا . وقد عرضنا لثلاثة نماذج لتاريخ البديع العربي في القـرن التاسـع : الجـاحظ ، وابن المعـنز ، وقـدامـة . وتختلف مؤلفاتهم ، ولا يقل اختلافا عن ذلك مصيرهم الأدبي . ويتقدم عاشق الأسلوب الشعري ، والشاعر المنغمس في جمال الحديث ، الذي يضع الشكل فوق المضمون ، إلى مستوى سابق للعمل الموسوعي الممتع ، الذي يحاول أن يحيط بالعالم كله ، دون أن يملك لا الوسيلة ولا الرغبة في المدراسة المنظمة للتفصيلات . ويليه السرجل الجاف بالنسبة للعرب ، وتلميذ الفلاسفة اليونانيين المتحذلق غاية التحذلق ، الذي ينظر بشيء من الترفع إلى زملائــه الذين لا يعــرفون هــذه الحكمة الغريبة . وليس من العسير التكهن بأن السلالة قد حكمت بقصب السبق للشاعر الأمير ؛ فقد أصبح مؤسسا للعلم الجديد . وللأسف فلم يرث كل لاحقيه حسه الشعري ، ونفاذه المباشر إلى الكلمة ؛ فقد كـان يشتغل بـالكلمة وحـدها ، عـلى نحـو ضيق كثيـرا من دائـرة اهتماماته . وربما كان هذا المنهج هو الذي حول البديع العربي ، الذي ازدهر بصورة باهرة في القرن التاسع ، إلى منهج كلاَّمي ميت . وربما تشكل تاريخ البديع العربي بطريقة مغايرة ، لو أن الأفكار الفلسفية الطبيعية للجاحظ كانت قد خصّبت جمالية ابن المعتز ، ولو أن المنهج المنطقى لقدامة كان قد انعكس بتأثيره المنظم عليه . وهذا بالطبع ليس 🖣 أكثر من افتراض ؛ فتاريخ البديع العوبي قد سار بطريقة مغايـرة . وربما كان القرن التاسع هو أكثر الحقب ازدهارا بالنسبة له ؛ فقد كان له تأثير كبير على كل التطور المقبل . وهـذا وحده يعـد مبررا كـافيا لاختياري فن البديع في القرن التاسع موضوعا لدراستي .

### الهوامش :

#### ملاحظة

فيها يتعلق بالمراجع العربية فقد رجعت المترجمة إلى هذه المراجع فى أصولها لتضمين الاقتباسات منها مباشرة ، بدلا من ترجمة هذه الاقتباسات من الروسية ، وذلك للتدفيق وللتسهيل على القارىء العربي .

A. Mehren. Die Rhetorik der Araber . (1)
Kopenhagen und Wien, 1853 .

(٢) بمثل أهمية خاصة بالنسبة أنا بحث كونج ( E. König. Stilistik, Rhetorik in Bezug auf die Biblische Literatur im Vergleich dargestellt. Leipzig, 1900 ) .

حيث يقدم أيضا شرحا لبعض المصطلحات العربية .

H. Reckendorf. Über Paronomasie in den Semitischen Sprachen. (\*)
 Giessen. 1909 .

وانظر أيضا بعض أعمال جرونيـرت (M. Grunert)، المخصصة في الغـالب الموضوعات النحو .

Ahmed Deif. Essai sur le Lyrisme et la critique litteraire chez les (\$) Arabes. Paris, 1917.

قارن بـ : Cl. Huart, JA, serie II, t. xl, 1918, p.351

(٥) يقصد مناهج القدم والقرون الوسطى .

(٦) قارن على وجه الخصوص :

J. Weiss. Die arabische Nationalgrammatik und die Lateiner. ZDMG, LXIV, 1910, p. 349-390.

وقارن أيضا :

G. Weil. Zum Vestandnis der Methode der moslemischen Grammatiker, Sachau-Festschrift, Berlin, 1915, p. 380 - 392. A. Mehren, p. 154 . (1V)

A. Mehren, p. 97. E. Konig, p. 164.

A. Konig, p. 300 (11)

A. Mehren, p. 117. : نارن (۲۰)

(۲۱) العسكرى . كتاب الصناعتين . اسطمبول ، ۱۳۲۰هـ ، ص ٠ .

(۲۲) الجاحظ دالحيوانه ج ۱ ، ۱۷ ، دالبيان، ج ۱ ص ۳٤ : ۳۰ .

(٢٣) الجاحظ . البيان . ج ١ ، ص ٢٨ - ٢٩ .

(٢٤) المصدر نفسه، ص ٣١.

(٢٥) المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٥٦ .

(٢٦) المصدر نفسه ، ص ٥١ ، ٥٧ ، ٥٥ ، ٥٩ .

(۲۷) المصدر نفسه ، ج ۱ ، ص ۸۳ .

(۲۸) الجاحظ، الحيوان، ج ٦، ص ٧٧ – ٧٩.

(۲۹) الجاحظ، البيان، ج ١، ص ٦٠.

(٣٠) المصدر نفسه ، ص ٣٢ .

(٣١) المصدر نفسه ، ص ١٧٣ ، ٢٢٠ . قارن : الحيوان ، ج ٤ ، ص
 ٦٧ - ٦٧ .

(٣٢) الجاحظ . الحيوان ، ج ١ ، ص ١٨ ، ج ٦ ص ٨٠

(٣٣) الجاحظ، البيان، ج ١، ص ٣٩، ج ٢، ص ١٧٥.

(٣٤) على سبيل المثال . الحيوان ج ٣ ، ص ١٥ ، البيان ، ج ٢ ، ص ٣٨ .

(٣٥) الجاحظ . الحيوان ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ج ٤ ، ص ٩١ - ١٣٠ .

BGA. VI. p.XXI I . (171)

(٣٧) ياقوت ، معجم الأدباء ، ج ٦ ، ص ٢٠٤ . وقارن الاستشهادات في ونقد الشعر، لقدامة ، ص ٦٦ . المبرد ص ٨٤ .

(٣٨) قدامة بن جعفر ونقد الشعره ، اسطمبول . ٢ ١٣٠ هـ .

(٣٩) ياقوت ، دمعجم الأدباء؛ ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ .

(٤٠) قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص ٦ .

(53) المرجع السابق ص ٦٦ ، وأيضا ص ٦٧ حيث يقتبس جزءا من الأمثلة من كتاب ابن المعتز .

(٤٣) ياقوت ، معجم الأدباء ، ج ٣ ، ص ٥٤ ، قارن ج ٣ ، ص ٥٨ ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ . وانظر الجدل بين فيل وقيس في :

"Der Islam" ( VII, 1917, p-128-131, 268, 350-351 ) .

(٧) انظر مقالى «مقتطف من البيان الهندى في الترجمة العربية» (المجلة الدورية
 العلمية لمعهد ليننجراد للغات الشرقية الحية ، ١٩٢٧ ، ص ٢٦ - ٣٣) .

(A) أعطى دى بور (T.J. de Boer) عرضا عاما رائعا للمراجع في مقال له في :
 Enzyclopaedie des Islam. Leiden (I, p. 450 - 45L)
 وبعد سنة ١٩١٠ ظهرت مادة جديدة ، لكنها مع ذلك ، لم تضف شيئا جديدا

وبعد سنة ١٩١٠ طهرت ماده جديده ، في الموضوع الذي نحن بصدده .

(٩) وجدت في دكتاب الحيوان، للجاحظ أكثر من ستين استشهادا عن أرسطو ؛ أما
 دفان فلوتن، فيتحدث عن ثلاثين استشهاداًتقريبا :

G. Van Vloten. Ein arabischer Natuurphilosof. 1897, p. 25.

وهو في كتاب البيان نادرا جدا ما يستشهد بأرسطو .

(١٠) في هذه الحالة لايشكل أهمية ماإذا كان البديع لأرسطو قد ترجم كاملا في زمن الجاحظ ، أم أنه كان يوجد فقط مختصر الكندى كما يفترض ماكد وبالد . EL. ).

من الضروري إعادة النظر في كل الموضوعات التي تتعلق بالترجمات العربية المبديع عند أرسطو ، وذلك بناء على دراسة تكاتش :

(J. Tkatsch, Die arabische Übersetzung der Poetik des Aristoteles und die Grundlage der Kritik des griechischen Textes, I-Il Wien und Leigzig, 1928 - 1932).

E. Renan. Averroes et l'averroisme, Paris, 1889, p. 48.

(١٢) الجاحظ، الحيوان، الجزء الثاني. ص ١٨.

(١٣) ابن الأثير . المثل السائر . بولاق ، ص ١٢٠

(١٤) انظر مقالى في :

"Le Monde Oriental" XVIII, 1924, p. 56-59.

"Le Monde Oriental, XVLLL, p. 58.

Rocznik Orjentalistyczry, Ill, 1925, p. 260-261.

A. Mehren. Die Rhetorik der Araber p. 31.

E. König. Stilistik, Rhetorik, Poetik in Bezug auf die Biblische
Literatur im Vergleich dargestellt, Leipzig 1900, p. 93.

# فتراءة محدثة في نافتد فتديم " اسبن السمعتن"

## جابرعصفور

١ – ١ من اليسير على أي قارىء لتراث ابن المعتز أن ينتهي إلي نتيجة مؤداها أن الدوافع التي وجّهت نشاط هذا الشاعر الناقد الخليفة \_ في مجالات الإبداع والفكر \_ مرتبطة ارتباطاً متعدد الأبعاد بالصراع الذي وقع بين « القدماء ، و « المحدثين ، في القرن الثالث للهجرة . وليس المهم أن تذكّر ــ في هذا المجال ــ بالدور الذي قام به و كتاب البديع ، في الخصومة الأدبية بين القدماء والمحدثين ، أو رسالة ابن المعتز في « محاسن شعر أب تمام ومساوئه » ، أو مساجلته اللافتة مع ابن الأنباري ( نطاحة ) حول شعر أبي نواس ، أو ما يرويه الصولي عن ابن المعتز من أخبار في الدفاع عن أبي تمـّـام ، أو ما يرويه أبق الفرج الأصفهان من آراء لابن المعتز تتصل بالخصومة التي دارت حول « طريقة القدماء » و « طريقة المحدثين ۽ في الموسيقي والغناء ، فالأهم من ذلك أن نرد هذه الجوانب المتباينة إلى قرانها المتحد الذي تمثله كل كتابات ابن المعتز النقدية والبلاغية ، وأن ننظر إلى هذه الكتابات من حيث هي مستوى من مستويات نص متكامل ، تمثله كل كتابات ابن المعتز التي وصلت إلينا ، والتي تنطوي على نظراته السياسية وأفكاره الاجتماعية وتصوراته الدينية وممارسته الإبداعية ، وذلك لتكشف ــ من خلال هذا النص المتكامل ــ عن الدلالات الأساسية التي تنسرب في كل مستوياته ، والتي لا يمكن فهم دلالة أي مستوى من هذه المستويات إلا من حيث علاقته بهذه الدلالات الأساسية . وأحسبني في حاجة إلى القول بأن فهم المستوى الخاص بالنقد الأدب البلاغي في هذا النص المنكامل ــ وذلك هو الهدف الأساسي من هذه القراءة ــ لا يمكن أن يتم دون إدراك العلاقة المزدوجة التي تصل هذا المستوى النقدي البلاغي بالسياق الواسع لنصه المتكامل من ناحية ، والتي تصل هذا النص المتكامل ــ في الوقت نفسه ــ بسياق أوسع من نصوص أخرى ، تنطق التعارضات الحادة التي انطوى عليها الصراع بين القدماء والمحدثين ، في مجالات الإبداع والفكر والمنظور السياسي الاجتماعي في القرن الثالث من الهجرة .

وتشمل صفة و القدماء و ... من منظور هذه القراءة ... أنصار الاتباع على مستويات متعددة من هذا الصراع ، فتضم و طريقة القدماء و في أنواع الإبداع المختلفة و و أهل النقل و في مجالات الفكر المتعددة ؛ أما صفة و المحدثين و فتشمل أنصار الابتداع على مستويات متجاوبة متداخلة ، غثل القطب المضاد للاتباع ، حيث و طريقة المحدثين و في أنواع الإبداع و و أهمل العقل و في مجالات الفكر . وذلك بالمعنى المذى يجعل فهم أى مستوى من مستويات القطبين المتنافرين قرين فهم علاقة التشابه التي تصل هذا المستوى بنظيره في قطبه المتجاوب من ناحية ، وعلاقة التضاد التي تصل المستوى نفسه بنقيضه في القطب المتنافر من ناحية ثانية . ولكى لا ينجذب منظور بنقيضه في القطب المتنافر من ناحية ثانية . ولكى لا ينجذب منظور

هذه القراءة إلى أى مزلق شكلى ينفى صفة التاريخية عن حركة الصراع بين هذين القطبين ، فمن المهم أن نؤكد أن التضاد بين قطبى القدماء والمحدثين \_ في هذا الصراع \_ لم يكن تضادا بين مستويات إبداعية فكرية تقوم في مطلق عجرد ، بل كان تضادا تضرب أصوله بجذورها في صراع تاريخي متعين ، تولّد عنه هذا التضاد وصاغه إبداعاً وفكراً ، على نحو جعل التعارضات الإبداعية الفكرية بين القدماء والمحدثين موازية لتعارضات دينية سياسية تشريعية من ناحية ، ودالة على تعارضات اجتماعية ارتبطت بصراع المجموعات الحاكمة والمحكومة من ناحية ثانية .

ولم يكن من قبيل المصادفة أن أغلب و المحدثين ، وأنصارهم كانوا

من الموالي الذين أسهموا في إقامة الدولة العباسية ، أملا منهم ـــ برغم تباين شرائحهم وطوائفهم ــ في الانتقال إلى وضع أفضل من الوضع الذي كانوا عليه أيام الدولة الأموية ، فصاغـوا مشروعـات فكريـة كثيرة ، يجمع بينها تأكيد أولوية ( العقبل ، التي تنفي أولموية و العرق ؛ في علاقة المولى بالعربي ، وأولوية ﴿ التصديق ؛ في علاقــة الفرد بالمؤسسة الدينية ، وأولوية : الطاعمة ، في علاقمة المحكوم بالحاكم ، وأولوية ( النقل ) في علاقمة الخلف بالسلف . وذلك في سلسلة من المتوازيات التي شكلت رؤية فكرية مجاوزة لعـالم تتحدد علاقاته ودرجاته بقاعدة العقل الذي هو حجة الله على عباده ، وحجة عباده على كل من يتولى أمرهم . وبقدر ما كانت دعوة العقل ـــ في هذه الرؤ ية ــ تنفى ضعنا أو صراحة أى تميز اجتماعي سياسي ينبع من العرق أو الوراثة أو الثروة ، مؤكدة مبدأ ﴿ العدل ﴾ بمعانيه الكلَّامية المتعددة عند المعتزلة ، كانت هذه الدعوة تنفي أي تميز معرفي ديني ينبع من التقليد والاتباع من غير نظر في الأدلة ، مؤكدة فـاعلية الـذات المدركة إزاء موضوع إدراكها الديني والاجتماعي ، على نحـو يؤكد حرية : اختيار : هذه الذات في إدراكها لموضوع معرفتها ، وفي حركتها إزاء موضوع فعلها . وكانت الأصول الاعتزآلية العقلانية ــ في هذه الرؤية ــ تتجاوب مع مبدأ الشك الـذي صاغمه معتزلـة من أمثال إبراهيم النظام لتأكيد نسبية المعرفة ، وتنفى الهالة المقدسة التي أحاطت بمفهوم و التصديق ۽ . وفي الوقت نفسه کان هذا المبدأ يتجاوب مع مبدأ و التطور ﴾(١) الذي صاغه فلاسفة من أمثال الكندي وجابر بن حيان وأبي زكريا الرازي ؛ ذلك المبدأ الذي انطوى على مقهوم متحرك لتاريخ يضيف لاحقه على سابقه الإضافة التي يتحرك معها التاريخ في صعود دائم ، وينطوى معها العالم على إنسان خلاق يصوغ التاريخ بفعله في هذا العالم .

وكان الوجه الإبداعي لهذه الرؤية الفكرية قرين وطريقة المحدثين والتي انسربت في اشكال الإبداع واجناس الأدب المختلفة ، فتولدت طريقة للمحدثين في الشعر (مع بشار وأبي نواس وأبي تمام وأقرائهم) لتجاوز نفيضها الذي تمثله طريقة القدماء . وتولدت طريقة للمحدثين في الغناء تجاوز نقيضها الذي يمثله الغناء القديم . وتولدت طريقة متجاوية في الكتابة القصصية ، أسسها ابن المقفع ، ذلك الذي كان تمثيله الكنائي \_ في وكليلة ودمنة و \_ للعلاقة المتعارضة بين فكر المفكر (بيدبا) وسطوة السلطان (دبشليم) مجلى آخر للعلاقة نفسها بين إبداع الشاعر وسطوة الممدوح \_ في بيتى أبي تمام (٢) :

جَـلَابُتُ نـداه غُـدُوةَ السبت جـذبـةُ فَـخـرُ صـريعاً بـين أيـدى الـقصائـد فالبسسى من أمهاتٍ تـلادِه والبستُـه من أمهات قـلاَئِـدى

وبقدر ما كان هذا الوجه الإبداعي قرين الوجه الفكرى في رؤية متحدة ، تسعى إلى التحول عن عالم قديم وابتداع عالم تاريخي جديد ، كانت الصلة وثيقة بين المستويات المتعددة لهذه الرؤية ، على نحو جعل أهل العقل في الفكر سندا لطرائق المحدثين في الإبداع ، بالقدر الذي تجاويت به دوال الإبداع ودوال الفكر لتنطق دلالة المنظور الاجتماعي المتحوّل الذي يحتوى الفكر والإبداع معا ، بل على نحو التقى فيه الفكر والإبداع في مستوى يتوسط بينها ، فتولّد نقد أدبي التقى فيه الفكر والإبداع في مستوى يتوسط بينها ، فتولّد نقد أدبي

عدث ، صاغ فيه أهل العقل الأصول الجديدة لإبداع أقرانهم من
 المحدثين ، مدافعين عنها ومبررين حركتها في الوقت نفسه .

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يكون أنصار الاتباع نقيضاً لأنصار الابتداع في الأصول الاجتماعية والفكرية على السواء ؛ فهم أهــل نقل ، يلوذون بمبدأ و التقليد ، الذي يواجه حرية العقل في الإبداع ، ولكن على نحو انطوى فيه مبدأ التقليد على دوال اجتماعية وسياسية وإبداعية . وإذا كانت الدوال الاجتماعية تشي بنزعة عرقية تقابل بين و العروبة ؛ و و الشعوبية ؛ تقابل النقائض المتعادية ، ليتمايــز البشر على أساس من العرق ، بالإضافة إلى تمايزهم على أساس من الثروة والمكانة ، فإن الدوال السياسية تشي بنظرة تؤكد الحق المقـدس في الحكم ، على أساس من تأويل مخصوص للميراث الديني ؛ تأويــل يحوّل الحق في هذا الميراث إلى تنزيه مطلق للحاكم في عـلاقتـه بالمحكوم ، وتبرير للاتباع المطلق من المحكوم في علاقته بـالحاكم . وإذا كانت الدوال الدينية تشير إلى ضرورة الاتباع السلبي من غير نظر في الأدلة ، على نحو يقرن ابتداع العقل بالبدعة اقتران ﴿ البـدعة ﴾ بالضلالة التي تفضى إلى الزندقة ، فإن الدوال الأدبية تقترن بالنظر إلى إبداع الحاضر المتغير من خلال بعد ثابت جزئي من أبعاد الماضي ، على نحو جعل من هذا البعد الثابت الجزئي صورة مثلي لماض ذهبي لا سبيل إلى مجاوزته ، بل على نحو تحوّلت معه هذه الصورة المتأولة لبعض الماضي إلى صورة مطلقة للماضي كله ، فغدا كل تباعد عن هذه الصورة المتأولة تشويها لكل أبعاد الأصل الذي اختزلته ، وغدا كل تغيير لها بدعة تفضى إلى الضلالة .

يركي ولا شبك أن الأبعاد الاجتماعية السياسية التي انبطوت عليهما التعمارضات الفكرية والإبـداعية التي بـاعــدت بــين و القــدمــاء ، و ﴿ الْمُحَدِثْينَ ﴾ كَانْتَ تَصُلُّ هَـذُهُ التَّعَارِضَاتُ بِتُحُولَاتُ الْخَلَّافَـةُ العباسية نفسها في توجهاتها السياسية والاجتماعية ؛ فمن الواضح أن هذه الخلافة قد تقاربت مع أهل العقل ــ في عصرها الأول ــ تقاربها مع أهل النقـل في عصرهـا الثاني . وعـلي الرغم من مجمـوعة من التَّنَاقضات التي لم تر فيها الخلافة خطراً كبيراً عليها ، وعلى الرغم مما قام به و ديوان الزنادقة ، في عهد المهدى ، وعلى الرغم من مقتل مجموعة من شعراء المحدثين ومفكريهم وسجنهم ، فقد وجدت الخلافة العباسية في نـظرة المعتزلـة إلى الحكم الأمـوى مـا يـدعم مـوقفهـا الاجتماعي ومنظورها السياسي خلال عصرها الأول ؛ فشهد عهــد المامون (١٩٨ - ٢١٨ هـ) والمعتصم (٢١٨ - ٢٢٧) والـواثق ( ۲۲۷ - ۲۳۲ ) ارتباطأ رسميـاً بين الحـلافة والمعتـزلة (كـانت له مقدماته في عهد المنصور والرشيد) ، وتقارباً لافتاً بين بلاط الحليفة وجناح الفلاسفة الذي مثله الكندي ، بل رعاية من المدولة لأتباع الحداثة في أنواع الإبداع وأشكال الفكر المختلفة .

ولكن سرعان ما انقلبت الخلافة العباسية على المحدثين مع بداية عصرها الثانى لتغير توجهاتها السياسية والاجتماعية ، وذلك منذ عهد المتوكل حد جد ابن المعتز حالفى انحاز إلى أنصار الاتباع من القدماء ؛ فأظهر السنة والجماعة عام ٢٣٤ هـ ، وطارد الاعتزال بواسطة أتباع أحمد بن حنبل ( ١٦٤ - ٢٤١ هـ ) ، وأمر الناس بالتسليم والتقليد ، متحالفاً بذلك مع من أطلقوا على أنفسهم واصحاب الحديث ، أو د أهل الأثر ، أو د أهل السنة والجماعة ، ،

وكلها تسميات متعددة لأهل النقل الذين وصفهم المعتزلة بأنهم و أهل الحشو ، الذين يجمعون على و الجبر والتشبيه . . . وينكرون الخوض في الكلام والجدل ، ويقولون على التقليد وظواهر الروايات ه (٢٠) . ويقدر ما وجد المتوكل ( وأبناؤ ه ) ما يدعم التوجهات السياسية المتحوّلة للخلافة في المبادى النقلية التي أكدها و أهل السنة والجماعة ، من الحنابلة ، خصوصاً مبدأى و التقليد ، و و الجبر ، ، فقد وجد أهل السنة ـ هم كذلك ـ في التوجهات السياسية للمتوكل ما أتاح لهم انتصارهم السلطوى على أهل العقل من المعتزلة والفلاسفة ، فبالغوا في تمجيده إلى الحد الذي قالوا معه (٤) : و الحلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق يوم الردة ، وعمر بن عبد العزيز في ردّه المظالم ، والمتوكل في إحباء أهمل السنة ، . وتسولى ابن قتيبة المظالم ، والمتوكل في إحباء أهمل السنة ، . وتسولى ابن قتيبة أراء المنافة السابقين من المعتزلة ، ورميهم بكل نقيصة (٥) . وعمل أساتذته السابقين من المعتزلة ، ورميهم بكل نقيصة (٥) . وعمل وأبيل السنة ، ـ بوجه عام ـ على إذاعة وتثبيت شعارات من قبيل (٢) :

و إياكم والقياس ، فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال
 وحللتم الحرام » .

وقدم الإسلام لايثبت إلا على قنطرة التسليم و .

ــ د من عرض دينه للقياس لم يزل الدهر في التباس ،

ــ ﴿ إِياكُم وَالْتَعْمَقُ ، فإن من كان قبلكم هلك بالتعمُّق ؛ .

ــ و العلم هو السنة ، والجهل هو البدعة ع . ﴿ ﴿

ــ و دعوا كلّ محدثة فكلّ محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، .

... و علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر ، وعلامة الزانادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية » .

وكانت هذه الشعارات بمثابة سلاح أيديولوجي يحول دون الفكر العقلي والتأثير في أذهان العامة ، بما انطوت عليه هذه الشعارات من خايلات تقرن التقليد بسلامة الدين ، وتصل إعمال العقل بالبدعة ، وتربط الحداثة بالضلالة المفضية إلى النار ، وذلك في سياق عام تجاويت فيه مدلولات هذه الشعارات مع دوال تؤكد و أن سيئات العباد يخلقها الله . . . وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا ، لتؤكد هذه الدوال على نحوضمني - و طاعة كل إمام بر وفاجر ، ، كها تؤكد أنه و لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار ، ، فالله تعالى و أمر خلقه بلزوم الجمساعة . . . ونسدبهم إلى الاتباع وحثهم عليسه ، وذم الابتداع ، (٢) .

وأصبحت الفلسفة كالدعوة إلى الاعتبزال دريئة للهجوم الذى يقرنها بالضلالة والزندقة فى هذا السياق العام ، فتوارى المعتزلة فى الظل تجنباً للاضطهاد ، وانتقلت الفلسفة إلى أطراف الدولة تطاردها لعنة د من تمنطق تزندق ه<sup>(٨)</sup> ، وأسهمت سيادة أهل النقل فى انبئاق و المسذهب الطاهرى ؛ عسل يسدى داود بن على الأصبهان ( ــ ٧٧٠ هـ ) ، ومذهب الأشاعرة الذى حاول به أبو الحسن الأشعرى ( ٧٦٠ - ٣٢٤ هـ ) التوسط بين العقل والنقل لصالح النقل<sup>(١)</sup> . وانسربت دعوة التقليد إلى أذهان العامة بواسطة الأجهزة الأيديولوجية المتحولة للدولة ، إلى الحد الذى آذى معه العامة مفسراً جليلاً مثل ابن جرير الطبرى لمتابعته بعض أصول الفكر

الاعتزالى(١٠) ، فانتهى الأمر بذلك المفسّر العظيم إلى أن يدفن بعد موته ــعام ٣١٠ هـــليلا بداره ؛ و لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهاراً ، وكان ذلك بتأثير الحنابلة ١١٥٠ .

وكان يوازي هذه التحولات الفكرية تحولات أدبية ، أعمل معها أنصار القديم ... في الأدب ... من طريقة البحتري التي قرنوها بمذهب د الأوائـل ، و د عمـود الشعـر ، و د سهـل الكــلام ، و د مـذهب العرب ۽ ، في مقابل طريقة أبي تمام التي أخذت تقترن بالحروج على د كلام العرب ، اقترانها بالتدقيق و وفلسفي الكلام ، . وذلك في هذا السياق العام الذي انسحب فيه العداء النقل للتفلسف في مجال الفكر على ( فلسفى ) الكلام في مجال الشعر ، وتجاويت فيه النزعة العرقية التي زعمت أن علم ( العرب ) ـ وحده ـ هو ( العلم النظاهر للعيان ، الصادق عند الامتحان ٤(١٣) ، مع نزعة أدبية محاثلة جعلت الشعبر العبري القبديم مصدر والجكم المضارعة لحكم الفلاسفة ، (١٣٠) ؛ ﴿ فَمَا تَكَادُ تَجِبُدُ حَكُمَةً تُؤْثُمُ ، وَلَا قُولًا يُسْبَطِّرِ ، ولا معنى يَجْبِر ، إلا وللعرب مثل معانيه ، محصوراً بقوافيه ، موجزاً في لفظه ، مختصراً في نظمه ، مخترعاً لها ، ومنسوباً إليها ،(١٤) . ولم يكن من قبيل المصادفة \_ في هذا السياق \_ أن يقرن البحتري نفسه طريقته في الشعر بمذهب و العرب ، الذي يشير إلى نقيضه الغائب ، ويصل طريقته الشعرية بطريقة القدماء في مقابل طريقة المحدثين من خصومه الذين يصلهم بمنطق المناطقة ، وذلك في أبياته المعروفة(١٥٠ :

كافت مونا حدود منطقكم والشعرية في عن صدقه كذبه ولم يكن ذو القروح يلهيج بال منطق مانوعه وماسببه والشعر لمح تكفى إشارته وليس بالهذر طوّلت خطبه

وهى أبيات موجّهة \_ في المحل الأول \_ إلى المحدثين الذين يميلون إلى « التدقيق وفلسفى الكلام » . ولم يكن من قبيل المصادفة \_ في السياق نفسه \_ أن توازى الأفكار الأدبية لابن قتيبة ( في عدائها للشعر المحدث ) نظراته الفكرية ( في عدائها لفكر المعتزلة ) على نحويرد هذه على تلك بجامع « النقل » و « التقليد » . ولا فارق من هذا المنظور بين ابن قتيبة الذي يقول لقارئه : « التقليد أربح لك ، والمقام على إثر رسول الله أولى بك » ، في كتابه « تأويل مختلف الحديث » (١٦٠ ) ، وابن قتيبة الذي يقول للقارى « نفسه : « وليس لمتأخر الشعراء أن بخرج على مذهب المتقدمين » ، وإن « كل علم محتاج إلى السماع ، وأحوجه إلى مذهب المتقدمين » ، وإن « كل علم محتاج إلى السماع ، وأحوجه إلى ذلك لأن المخايلة الدينية بالسلامة المطلقة للتقليد في الكتباب الأول ذلك لأن المخايلة الدينية بالسلامة المطلقة للتقليد في الكتباب الأول ليست سوى الوجه الفكري لسيطرة مبدأ التقليد الأدبي في الكتاب النان ، كها أن مبدأ « النقل » العام في الفكر يتحول إلى مبدأ خاص في النقد الأدبي ، على نحو يصل بين علم الشعر وعلوم الدين بصلة النقد الأدبي ، على نحو يصل بين علم الشعر وعلوم الدين بصلة و السماع » الذي هو اسم آخر للنقل .

1 - 1

إذا انتقلنا من هذا السياق العام الذي لا سبيل دونه إلى فهم الكتابات النقدية البلاغية لابن المعتز ، وحاولنا تحديد العلاقات التي

تنطوى عليها هذه الكتابات ، أو تحديد النسق المعرفى الذى تنطقه ، كاشفة عن موقف نقدى متميز ، ورق ية لعالم تاريخى محدد ، وجدنا أن كتابات ابن المعتز تتصل اتصالا وثيقا بالموقف الفكرى العام لتبار القدماء والنقل، الذى مثله جماعة اللغويين من ناحية ، وأصحاب الحديث من وأهل السنة والجماعة ، من ناحية ثانية . ولم يكن ابن المعتز غريبا على هؤلاء أو هؤلاء ؛ فأساتذته جميعا من أبناء ذلك التيار ؛ منهم اللغوى مثل ثعلب والمبرد وأحمد بن سعيد الدمشقى صاحب الفراء الكوفى وأبي سعيد صعودا (١٨٠١) ؛ ومنهم من أثر فيه تأثيرا غير الأخبار ، مثل الحسن بن عليل العنزى ؛ ومنهم من أثر فيه تأثيرا غير مباشر مثل ابن قتيبة ، الذى كان يدعمه وزراء المعتمد (عم ابن المعتز) ما في هجومه الحاد على أهل العقل من المعتزلة ، في الثلث الثاني من القرن الثالث للهجرة .

ولا يرتبط عبد الله بن المعتز بهذا الموقف العام بصلة أساتذته من أهل النقل فحسب . فهذه الصلة نفسها قد تحددت \_ ابتداء \_ بعملية مثاقفة حتمها وضعه الاجتماعي السياسي ، بوصفه واحدا من أبناء الخلافة العباسية التي انحازت \_ منذ عهد جده المتوكل \_ إلى الحنابلة ، ونصرتهم على أهل العقل من المعتزلة . كها أن هذه الصلة قد دعمها وعي ابن المعتز الطبقي \_ بقدر ما نسطقها \_ في أشكال عارساته الإبداعية والفكرية . ولم يكن من قبيل المصادفة أن يرفض المتوكل \_ جد ابن المعتز سيرة والده المتوكل طوال خلافته ، عما حدد المنتصر ، وأن يسير المعتز سيرة والده المتوكل طوال خلافته ، عما حدد عرى عملية المثاقفة التي تكون معها ابن المعتز فكريا ، والتي كانت عرى عملية المثاقفة التي تكون معها ابن المعتز فكريا ، والتي كانت من الطبيعي \_ في سياق هذه التحولات \_ أن يدعو ابن المعتز لنفسه \_ من الطبيعي \_ في سياق هذه التحولات \_ أن يدعو ابن المعتز لنفسه \_ عندما تـ ولى الخلافة ليوم وبعض يـ وم \_ بـ وصفه والخليفة السني البربهاري (١٩٠) \_ نسبة إلى الحسين بن القاسم البربهاري ، مقدّم الحنابلة في تلك الأونة .

ومن السذاجة أن نجعل من هذه الدعوة دليلا على التطابق الكامل بين فكر ابن المعتز وفكر الحنابلة ؛ فهذه الدعوة كانت وسيلة دينية فى حقيقة الأمر ، تبوظف أيديولوجيًّا لإلهاء العباسة عن المشكلات الأساسية ، وكسب تأييدها في صراع أبناء البيت العباسي على كرسي الخلافة ، منذ مقتل المتوكل على يدى ابنه وولى عهده ، إلى مقتل ابن المعتز نفسه (وما بين هذين المقتلين تفجرت ثبورات من السخط الشعبي ، تمثلت في ما قام به والزنج، و والقرامطة، و والخوارج، ، ناهيك عن الصراع السياسي بين طوائف آل البيت نفسها) . يضاف ناهيك عن الممارسة الأدبية والنقدية والفكرية التي تنطق بها كتابات ابن المعتز تشي بتباعده \_ من حيث الظاهر \_ عن التشدد النقل ابن المعتز تشي بتباعده \_ من حيث الظاهر \_ عن التشدد النقل الشعر بالأخلاق .

ولكن الموازاة لافتة مع ذلك بين الأفق العام لفكر ابن المعتز والأفق العام لفكر أهل النقل ، سواء في أبعاد الممارسة الأصولية التي قام بها الحنابلة ، أو أبعاد الممارسة الأدبية التي قام بها لغويون لا يتباعدون في تصوراتهم الجذرية عن الحنابلة في آخر المطاف . والتقارب لافت بين المغزى الأيديولوجي النهائي للأفق الفكرى لمؤلاء جميعا والمخزى الأيديولوجي النهائي للأفق الفكرى لابن المعتز ، على نحو يمكن معه

القول إن كلا الأفقين يتجاوب في درؤية عالم، واحدة متحدة العلة والوظيفة ، خصوصا إذا نظرنا إلى ممارسة الجميع من منظور النسق المعرفي التبريري الذي تتضمنه على مستوى العلة من ناحية ، ومن منظور الدور الدفاعي الذي يؤديه هذا النسق على مستوى الوظيفة من ناحية ثانية ، وذلك في المجالات الاجتماعية السياسية والأدبية الفكرية للصراع المتعدد الأبعاد ، الذي وصل إلى منعطفه الحاسم منذ بداية عهد المتوكل . إن هذه الممارسة تنطق خطابا مقنعا لوعي اجتماعي متقارب العناصر ، يبرره هذا الخطاب بوسائل متعددة ، مباشرة وغير مباشرة وغير ألى دور دفاعي تؤديه هذه الممارسة لدعم مواقف المجموعة الحاكمة التي ينتمي إليها ابن المعتز طبقيا . وهذه المجموعة هي التي عبرت التي ينتمي إليها ابن المعتز طبقيا . وهذه المجموعة هي التي عبرت المارسة ابن المعتز عن وعيها الطبقي من ناحية ، والتي وجدت في فكر أهل النقل ... من ناحية ثانية ... اقنعة دينية أدبية ، تدعم بها أقنعتها الفكرية ، وتغيراتها الاجتماعية ، وتبدلاتها السياسية .

ونقطة اللقاء التي يتقاطع عندها الأفق الفكرى لابن المعتز مع الأفق الفكرى للحنابلة من منظور هذا النسق المعرفي الذي أشير إليه معي نقطة تنظوى على مقولتين أساسيتين ، تتصل أولاهما بمفهوم والجبره ، وتتصل ثانيتها بمفهوم والتقليده ؛ إذ تنسرب هاتان المقولتان في غتلف أبعاد ممارسة ابن المعتز وغتلف أبعاد الممارسة النقلية الحنبلية ، فتصل بين هذه الأبعاد وتلك في علاقات نسق معرفي متحد ، تنبئي منه رؤية عالم متجاوبة : يسقط فيها الجبر على والتاريخ، فيُخمِد فيه الحركة ، ويسقط فيها التقليد على والإنسان، فيُققِده قدرة المعرفة وإرادة الفعل . ولكن على نحو ترتد فيه ثانية هاتين المقولتين على أولاهما فيغدو التاريخ أشبه بالدورات المتعاقبة ، التي تنظوى أواخرها على تقليد لأوائلها ، وعلى نحو تسقط فيه أولاهما على ثانيتها فيغدو الفعل الإنساني في كل مجالاته معلى لدورات التاريخ التي تدور على نفسها في زمان أبدى مطلق الثبات .

وما بين والتاريخ؛ الدائر حول الجبر و والإنسان؛ المعلق في شباك النقليد ، تؤدي هذه الرؤية دورها التبريري بوسسائل متعـددة تعدد مجالات ممارسة ابن المعتز في مستوياتها الأدبية والفكرية ، وتصل بين هــذه المستويــات الوصــل الذي يجعــل منها تجليــات متنوعــة للرؤ ية نفسها ، فيتجاوب الدفاع الشعرى عن الحق المقدس لحكم الأسرة العباسية ـــ مثلا ــ مع التبرير الفكرى لعلاقات ثابتة بين البشر ، تعلو فيها الأسرة العباسية على غيرهـا علو الأسمى على الأدن بنـوع من والحباء الإلهي، الذي لا دخل للبشر في صنعه ، ليتميز البشـر على أساس من التسليم بأصل ثابت قديم لا محل لتغييره ، كأنه الميراث المقدس ، أو العلة النقلية المتعالية ، التي لا سبيل إلى الخروج عليها . ويتجاوب التبرير الفكري لعالم اجتماعي ثابت ، لحمته الجبر وسداه التقليد ، مع تبرير فكرى مواز لعالم أدبي ثابت بدوره ، لحمته الطبع الذي يرادف الجبر، وسداه الاتباع الذي يرادف التقليد، على نحو يغدو معه العالم الأدبي صورة أخرى من العالم الاجتماعي ، كأن كليهما تكـرار أزنى لعالم أول قـديم لا سبيل إلى الخـروج عليـه أو تجـاوزه بالإحداث والتحديث . وتتجاوب هذه المتوازيات تجاوب الأشكـال المنعكسة على مرايا متقابلة ، فتشير ــ دائيا ــ إلى دلالة متكررة الرجع لرؤ ية نقلية عن عالم تاريخي يولدها ليبرر نفسه بها . وبقدر ما يسقطُ

مفهوم والجبرة نفسه على مفهومى التاريخ والإنسان ، فى هذه الرؤية ، تتحول العلاقة بين الإنسان والإنسان ، والإنسان والعالم ، إلى علاقة يحكمها والتقليدة ، المذى يغدو مبدأ مطلقا فى المعرفة والاخلاق والإبداع ، فتصبح المعرفة نقلا من غير نظر فى دليل ، وتصبح الاخلاق اتباعا من غير تأمل فى علمة ، ويصبح الإبداع محاكاة لما هو مقرر فى المعرفة والأخلاق (٢٠٠ . ويغدو التقليد وجها أخر للجبر الذى تنطوى معه هذه الرؤية على المعنى السالب للايديولوجيا من حيث علمة تولدها ، التى تجعل منها وناعا للتوجهات الاجتماعية السياسية لمن يتقنع بها ، ومن حيث وظيفتها التى تجعل منها وعيا زائفا بحول بين الإنسان وإدراك العلاقات الفعلية فى تاريخه . باختصار ، من حيث هى نسق معرفى تخييلى غايته تبرير الفكر لعالمه ، وتبيئة من حيث هى نسق معرفى تخييلى غايته تبرير الفكر لعالمه ، وتبيئة الأفراد لتصديق هذا التبرير والعمل بمقتضاه .

#### Y - Y

من آیات ذلك أن ابن المعتز یفتتح كتابه وطبقات الشعراء، بعبارات لا یكتمل فهم معناها إلا بإدراك ما تولده وتتولد عنه من سیاقات تتناص فیما بینها بمقولتی والجبر، و والتقلید، ؛ إذ بعد أن یفتتح ابن المعتز كتابه بحمد الله كعادة كل المؤلفین ، ینتقل من هذا الحمد إلى تأكید الفعل الإلمی الذی :

د ميز نوع الإنسان عن جنسه بفضل الكلام ، وفضل منه صنف الملوك فعظمت فضائلهم المشتركة بين الخاص والعام ، واختص من خلف نبينا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام ٤(٢١) .

وتلك عبارات لا سبيل إلى فهم دلالتها بعيدًا عن معنى والجبر، الذي ينفي الإرادة الإنسانية ، في سياق يغدو معه هــذا النفي مبررا لتفضيل بعض البشر على بعض بنوع من الحباء الإلمي ، الذي لا دخل للبشر في صنعه ، وبكيفية يولد معها هذا النفي عقيدة يتمايز معهما وصنف الملوك، على أصناف البشر بعلة متعالية ، لا دخل للبشر في توجيه مسارها ، وبتأويل ديني مضمن ، مؤداه أن الله سبحانه وتعالى قد دخلق الخلق بلا حاجة إليهم ، فجعلهم فريقين : فريقا للنعيم فضلا ، وفريقا للجحيم عدلا ، وجعل منهم غويا ورشيدا ، وشقياً وسعيدا ، وقريبا من رحمته وبعيـداه(٢٢) . وبقدر مـا يتميز وصنف الملوك، على بقية «نوع الإنسان، في هذا السياق ، فإن وصنف الملوك ، نفسه يتمايز فيها بينه ، فيعلو بعضه على بعض درجات ، وذلك على أساس من وراثة النبي (صلعم) ، وعملي نحو تموميء معه الإشمارة العامة للضمير ... في ونبينا) ... إلى إشارة خاصة تتصل بصنف بعينه من الملوك ، هم ملوك بني العباس الذين ورئهم الله ــ بفضله ــ خلافة النبي (صلعم) ، وحباهم بها دون غيرهم من الملوك ، بل دون من يشاركهم رابطة القربي بالنبي (صلعم) .

هذا التمايز يشير – آخر الأمر – إلى مقصد أساسى من مقاصد كتاب وطبقات الشعراء، ، هو تفضيل بنى العباس على أقربائهم من آل البيت ، وعلى غيرهم من المنافسين لهم فى الحكم ، تبريرا لما عده العباسيون حقهم المقدس فى الحكم ، وتأكيدا له على السواء . ويتضح هذا المقصد عندما يحدد ابن المعتز غايته من تأليف كتابه بجمع وما وضعته الشعراء من الأشعار : فى مدح الخلفاء والوزراء والأمراء من

بنى العباس ، ليكون مذكورا عند الناس، (٣٣) . وتلك عبارات لا معنى لها إلا توظيف الكتاب بوصفه عنصرا من العناصر التي تستخدمها الأجهزة الأيديولوجية للدولة العباسية .

ويحرص ابن المعتز \_ في هذا التوظيف \_ على الاحتفاء بالشعراء البارزين الذين مدحوا آل بيته من بنى العباس ، إسهاما منه في دعم موقف أسرته في صراعها السياسي ضد المنافسين لها من الصفوة ، أو المتمردين عليها من العامة ، ويتجاهل الشعر الذي يمكن أن يعكر ذكره على هذه الغاية (كالشعر الذي ينطق بسوء أحوال الرعية) ، ولا يشير إلى شاعر كبير مثل ابن الرومي ، الذي هجا والده الخليفة المعتز ، ويعرض عن القصائد التي قالها الشعراء في مدح العلوبين أو الفاطمية ، ويحتفى بالناصبية ، من أمثال مروان بن أبي حفصة ، الذي قال :

# أن يسكسون ولسيس ذاك بسكسائسن لسبسنى السبسنات وراثسة الأحسمام

وفنال بهذا البيت مالا عظيما، (٢٤) . أضف إلى ذلك الاحتفاء بموالى
 بنى العباس ، من أمثال سديف الذي قال :

أصبع الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس

وأبي دلامة ؛ ومن السائر الجيد قوله(<sup>٢٥)</sup> :

لوكان يقعد فوق الشمس من كسرم قوم لقيل اقتعدوا ينا آل عباس ثم ارتقوا شعاع الشمس وارتفعوا إلى البسماء فأنتم سادة الناس

ومنصور النمري الذي قال للرشيد :

يسا ابن الأثمية من بعيد النبي ويسا اب

ـن الأوصياء ، أقَـرَ الناس أم دفـعـوا إن الخـلافـة كانـت إرث والـدكـم

من دون تسيسم ، وصفو الله مسسع وما لآل عسلى فى إمارتكم حسق ، وما لهم فى إرثكم طمع

وذلك من قصيدة وعجيبة في المدح . . . لم يقل مثلها أحده (٢٦) والترجمة لبعض مداحى العلويين من أمثال دعبل والسيد الحميرى لا تعكر على هذا القصد السياسي من كتاب وطبقات الشعراء، و فابن المعتز ـ في النهاية ـ لا ينكر فضل أقربائه ما ظلوا بعيدا عن منافسة بني العباس في الحكم ، بل إن له قصيدة في مدح على بن أبي طالب ، ثم إن الترجمة لبعض مداحى العلويين لا تعنى ذكر القصائد التي تمس والملك العباس ، كأرجوزة والملك العباس ، كأرجوزة وعبل في المامون على سبيل المثال (٢٧)

وإذا رددنا العناصر الدالة لهذا المقصد السياسي من كتاب الطبقات على العبارات الدالة التي يُفتتح بها الكتاب تجاوبت دلالة والتقليد، و والجبر، ، على نحو يغدو معه الجبر الذي وفُضَل، به صنف ملوك بني العباس على غيرهم مولّدا لمفهوم التقليد الذي يفرض طاعة بني العباس على من دونهم ، وذلك بالمعنى الذي يقترن بمفاهيم ملازمة ، العباس على من دونهم ، وذلك بالمعنى الذي يقترن بمفاهيم ملازمة ، تشير إلى ضرورة التسليم والتصديق والطاعة ؛ وهي مفاهيم ذات صلة

بالممارسة السياسية للحنابلة في ذلك العصر ، حيث كانوا – حتى في حال اقتناعهم بفجر الأثمة – يكتفون بالدعاء لهؤلاء والأثمة الفجرة» بالإصلاح والتوفيق والصلاح ، و ولا يرون الخروج عليهم وإن راوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف» (٢٨) .

إن مفهومي الجبر والتقليد لا يتحولان فحسب من هذا المنظور -إلى وجه آخر لفكرة الحق المقدس في الحكم ، وما يترتب عليها من ضرورة طاعة الإمام وبرًا كان أو فاجراء ، بل يتحولان إلى مبرر ديني ، يستند إليه ابن المعتز في دفاعه الشعرى عن أسرته العباسية في الحكم ، خصوصا حين يقول لأقربائه الحكام (٢٩) :

يا آل عباس لَعَا من عشرةِ
لا تركنن إلى النعواة الحسد
شدوا أكفكم على ميراثكم
فالحق أعطاكم خلافة أحمد
فحمق يرمها الرائمون فبادروا
هاماتهم حصدا بكل مهند
أو يقول لأقربائه العلوين:

دعسونسا ودنسيسانسا السق كسلفست بسنسا كسها قسد تسركسنساكسم ودنسيساكسم الأولى

أو يقول لأقربائه الفاطميين :

ولما أبي الله أن نمسلكوا نهضمنا إليكسم وقدمنا بها ونحسن ورثنا ثيباب الننبعي فالم تجانبون بأوكالها

لكسم رحم يابنى بنشه ولكن بنو العسم أولى بها فمهلا بنى صمنا إنها صطية رب حبانا بها

وكلها أقوال شعرية تؤكد مفهوم والإرث، الذى ينبغى المحافظة عليه ، كما تؤكد الملك العباسى بوصفه وفضلا إلمياء ، بمعنى أقرب إلى معناه عند الحنابلة ، أعنى فضلا هو أقرب إلى والعطية، أو والمنحة، الإلمية التي لا سبيل إلى التنازل عنها أو المنازعة فيها ، أو الخروج على من اختصه الله بها فضلا (أو حرمه منها عدلا) . وذلك في خطاب سياسى دفاعى بمتد بقداسة الفضل الإلمى من العطية إلى المعطى ، وهو الخليفة العباسى الذي لابد أن يكون :

مشغردا يميلي السحسواب عملي آرائمه رب يسوفيقية

ولا شك أن هذا الخطاب الدفاعي يتضمن دواله التبريرية التي تكشف عن المغزى الوظيفي لكثير مما يقوله ابن المعتز نثرا في كتاباته ، خصوصا حين يؤكد أن «الملك بالدين يبقى ، والدين بالملك يقوى» (٢٠٠) ، وذلك بالمعنى التأويلي الذي ينطوى معه التسليم السياسي بالحكم العباسي على تصديق اعتقادى بشعارات حنبلية ، ينطقها ابن المعتز في صيغ من قبيل (٢١٠) :
- والقَدَرُ يُغْتَارُ ولا يُغْتَارُ عليه » .

وليا قدار الاختيار علينا ، وفيها الخير لنا من حيث ندرى ولا فلم يها .

وتتجاوب مدلولات هذه الصيغ مع ما تنطقه كتابات ابن المعتز من وعى طبقى حاد ، ينقسم معه المجتمع إلى قسمين متدابرين ، أعلاهما وأشرفها ما يحتله صاحب الملك الذى يمتلك الحق المقدس فى الحكم ، ثم الأقرب فالأقرب إليه من خاصة أولاده ووجوه قواده وعامة أجناده ، وأدناهما وأحقرهما العامة السفلة . ولا سبيل إلى الوصل بين هدين القسمين المتدابرين عند ابن المعتز ، أو إلغاء المسافة بينها ؛ فالتضاد الذى يباعد بينها تضاد أزلى مقدور على العباد ، لا مفر منه ولا مناص ، بل لا سبيل إلى مجاوزته بقدرة العقل الذاتية عند الأفراد ؛ فالعقول نفسها متباينة التباين المقدور الذى يجعل بعضها فوق بعض درجات ، على نحو يبدو معه إلغاء هذا التباين إلغاء لقانون أزلى فى الكون ، وتدميرا لسلامة المجتمع الذى لا معنى له دون تميز البعض على البعض ، أو تميز الأعلى الذى هو أعلى بحق المولد ، أو الميراث ، على الأدنى الذى هو أدنى بقدر مقدور ، لا يعرفه ولا يمكن مقاومته .

والثنائية المتدابرة التي تنطوي عليها علاقة التضاد بين الأعلى والأدني أشبه بالثنائية التي يتميز بها العقل عن الهوى ، أو يتميز بها الروح عن غرائز الجسد ؛ ذلك لأن سلامة المجتمع عند ابن المعتز تقوم عملى عِلاقات جبرية ذات تبرير حنبلي ، أشبه في منطوقه بالعدالة بمعناها الأفلاطوني في والجمهورية، ؛ أعنى عدالة اللا مساواة ، التي توجب على كل فرد الالتزام بحدود الطبقة التي ينتمي إليها هذا الفرد مجبورا ، لا يحاول أن يجاوزها أو يتطلع إلى غيرها من الطبقات ، كي لا تختل الفوارق التي يقوم عليها توازن المجتمع ، أو ينقلب النظام المقدور على الجماعة إلى فوضى . وسلامة المجتمع عند ابن المعتز قرينة هذا النوع من العدالة ؛ ففي قمة المجتمع يستقر الخليفة العباسي الذي هو روح الأمة ، على نحو يمكن معه الْقول وإن فساد الرعية بلا ملك كفساد الجسم بلا روح؛(٣٢) . ويلى هذا الخليفةُ الأقرب فالأقـرب إليه من وجوه ملكه ، ثم ينقسم بقيـة الناس إلى مـراتب أدناهــا السفلة من العامة ، الذين يشبهون أدنى ما في الجسد وأحمطه . ولا سبيل إلى انقلاب العلاقة بين هذه الأقسام ؛ ففي هذا الانقلاب تحطيم لسلامة الدولة وإيذان بزوالها ؛ لأنه وإذا خرفت الدولة وقرب زوالها هبطت الأخيـار ورفعت درج الأشراره(٢٣) . وتلك عبـارات تسقط التمييز الطبقي بين أبناء المجتمع على مفهوم الأخلاق فيه ، على نحو تتميز معه أخلاق أبناء المجتمع بحسب مواضعهم في سلم العلاقة الطبقية التي تتحول إلى علاقة بين روح وجسـد ، فيغدو الـطرف الأعلى مختصــا بالفضائل التي تبدو كأنها وعطية إلهية، للكرماء من الأحرار ، ويغدو الطرف الأدن قرين الرذائل التي تبدو كأنها عقاب إلَّمي وُسِمَ به السفلة من الناس ، الذين هم أشبه بالأدن من ألجسد :

ولو كانت المكارم تنال بغير مئونة لاشترك فيها السفلة والأحرار ، وتساهمها الوضعاء مع ذوى الأخطار ، ولكن الله تعالى خصها الكرماء الذين جعلهم أهلها ، فخفف عليهم حملها ، وسرغهم فضلها ، وحظرها على السفلة لصغر أقدارهم عنها ، وبعد طباعهم منها ، ونفورها عنهم ، واقشع ارها منهم هرايم.

ولا غرابة \_ والأمر كذلك \_ أن يفتتح ابن المعتز كتابه و فصول التماثيل ، باحتقار لافت لأخلاق العامة ، ولكن على نحويتصاعد معه هذا الاحتقار ليؤكد مبدأ موازيا للتمييز ، ينقسم معه و العلم ، إلى طبقات يتصل أدناها بجنس العامة ، ويقترن أعلاها بجنس الملوك . وإذا كان جنس الملوك يتميز عن بقية البشر بما حباه به الله فمن الطبيعى أن ينماز هذا الجنس بالعلم الأعلى الذي يضىء بفيضه على من حول الملوك من أهل المكارم . ومن الطبيعي \_ في الوقت نفسه \_ أن يُحجب هذا العلم عن السفلة \_ العامة ، إلى الدرجة التي يقول معها ابن المعتز :

و تنكبت ما يسهل على الرعية حمله ، إلى ما يضجرها نقله ، ليستوطن شريف اختيارى محله ، ويسعد به أهله ، ويحفى بكسريم جوهره الخاص ذو الشرف . . . إذ أحق الناس بفاضل الأدب . . . وأولاهم باجتذاب مكنونه . . . من كان صريح النسب ، صحيح المركب و (٥٠٠) .

ومن الحمق \_ إزاء مثل هذا العلم بفاضل الأدب \_ أن يتطلع العامة إلى آداب الملوك ؛ ففي ذلك التطلع مفسدة للحياة التي ينبغي أن تقوم على تمايز الخلق ، أو تمايز من يملك بالحق المقدس عمن دونه أدبا وعلما وفضلا :

والا ترى أنجاعة العوام متى وصلت إلى آداب الملوك العظام بطلت المآثر، وسقطت المقاحر، وصارت الرؤ وس كالأذناب، والأذناب كالأذياب، وصح الحبر المروى عن الرجل المرضى: لا يزال الناس بخير ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا معذا، وليس شيء أضر من تمثل السخيف بالشريف، واللئيم بالكريم، والذليل بالجليل، والحقير بالخطير، والمهين بالمكين. ولا أعظم خطرا على صاحب المملكة ـ ثم الأقرب فالأقرب من خاصة أولاده ووجوه قوّاده وعامة أجناده ـ من هرج السفل، وخول أهل النبل، وتعزز الحول . . . لأن ذلك ويزيد في اضطراب السياسة، ويحول الرياسة، ويزيد في اضطراب السياسة، (٢٦).

هذا الوعى الطبقى الذى يسقط نفسه على مفهوم العلم يفضى إلى مبادى، لافتة بقواعد الرواية من ناحية ، وتذوق الأدب من ناحية ثانية . ويحرص ابن المعتز ـ فى الجانب الأول ـ على التأكد من أصول من يروى لهم ، فيميز بين الأغفال الذين علموا الأصل والحسب المشهور ، وغيرهم من أولاد الملوك والأمراء . وهو فى الوقت نفسه ينفر من رواية القصائد التى تشيع على ألسنة العامة ، مؤثرا عليها القصائد التى لا يعرفها سوى الخاصة ، على نحو يحوّل القيمة الجمالية للشعر التى قيمة طبقية فى غير حالة ، بل على نحو يتجاوب فيه نفور ابن المعتز من الشعر الذى يلهج به و العامة الحمقى ، مع إيثاره و مالم يشتهر عند العوام ، من الشعر الذى يلهج به و العامة الحمقى ، مع إيثاره و مالم يشتهر عند العوام ، من الشعر الذى يلهج به و العامة الحمقى ، مع إيثاره و مالم يشتهر عند العوام ، من الشعر الذى و يستملح . . . ويروى بكل أرض عند الخواص ، من الشعر الذى و يستملح . . . ويروى بكل أرض عند الخواص ، من الشعر الذى البناطى ) التبط بالحنابلة أوثق الارتباط ، أعنى ابن التي افتتحها فقيه نقلى ، ارتبط بالحنابلة أوثق الارتباط ، أعنى ابن

قتيبة ، الذي أكد أن الشعر و يختار ويحفظ . . . لنبل قائله ه (٣٨) ، وذلك في سياق أفضى ـ بعد ابن المعتز ـ إلى تصورات من قبيل (٣٩) : وذلك في سياق أفضى ـ بعد ابن المعتز ـ إلى تصورات من قبيل الكلام ونُحتِم بِمَلِكِ . . . لأن الكلام الصادر عن الأعيان والصدور أقر للعيون وأشفى الصدور ، فشرف القلائد بمن قلدها ، كها أن شرف العقائل بمن ولدها :

وخير النشيعير أكبرمية رجبالا وشير النشيعير مناقبال التعبيبية

4-1

ويتصل بهذا الوعى الطبقى لابن المعتز نوع من التبرير لأخلاق النسرف التى عاشتها طبقته ، بكل ما يمثله هذا الترف من « أبهة الملوكية » ، أو يفضى إليه من مجمون « صنف الملوك » الذي تنطقه أبيات نقرأ منها(٤٠) :

وإن وإن كان التصاب يحنينى الأسلغ حباجات وأجسرى إلى قدرى كسريسم السذنسوب إن أصب بسعض لسذة أدع بعضها خسوف الأحساديث والسوزر

حيث تفرض أبه الملوكية التوسط في طلب اللذة بمبدأ أخلاقى مؤداه أن و التوسط زين العمل العلاقي ، ولكن على نحو يلتبس معه معنى القدر بالقدر ، الالتباس الذي يبرر الازدواج المداجى في سلوك و كريم الذنب ، ، فيفضى إلى تأويلات أنتجتها - أو شجعت عليها - طبقة و صنف الملوك ، لا لتأكيد مبدأ و الحق المقدس في الحكم ، ، بل لتأكيد ما يمكن تسميته بمبدأ و الحق الملوكى ، في ممارسة بعض أضرب اللذة الحسية . وإذا كان وأهل الحرمين ، قد حرّموا النبيذ وحرموا الغناء ، ففي بعض ذلك التناقض ما يفيد ابن المعتز ، الذي يأخذ من المرابين أهونها ، وهو الإباحة في السماع والشراب ، فنقرأ عنده من عنده (٢٤) .

اسقنى ماتمع سنحم النزقاق واقس سمعى ثنوان الحنذاق رأينا في السنماع رأى حنجا ذي وفي الشيرب رأى أهمل النعيراق

وذلك ليغدو و الشراب ، جانبا من أبهة الملك ، لا إثم فيه ولا تثريب ، بل مرتبة خفيفة ، ومنزلة لطيفة المحمل عند جاهير الخلفاء ، ومشاهير الوزراء ورؤساء العلماء . فالشراب و مشمة الملك ، وتاج بدره ، وعروس مجلسه ، وتحفة نفسه ، وشفاء حزنه ، سفيا يقول ابن المعتز . وهل هناك أمتع من مجلس شراب مع المعتضد الذي يقول : و خير الأشربة ما كان صافي الأديم زكى النسيم ه<sup>(٢٤)</sup> . ولا بأس أن يرفع ابن المعتز حديث و الندامي ، إلى مرتبة العلم ، ويؤلف فيه كتابا هو و فصول التماثيل في تباشير السرور ، ، يحتفى فيه بسمره مع ابن عمه المعتضد ، الخليفة العباسي ، حول أوصاف الخمر التي ذكرها الشعراء السابقون ، أو يؤلف كتابا آخر هو و الجامع في الغناء » .

وإذا جاوزنا الخمر والغناء وجدنا غيرهما مما يصاحب الترف من لهم برىء أو غير برىء ، خاضه ابن المعتز معتمدا على مكانته وثراثه ؛ ففي عالمه الذى تطرز أمسياته أصوات بنت الكراعة وخزامى ، وتخلط فيه الراح بين عشق الجوارى وعشق الغلمان ، وتتناثر أصناف اللآلىء واليواقيت والجواهر على الرؤ وس فى تشبيهات صرخ معها ابن الرومى البائس قائلا : و واغوثاه ! هذا إنما يصف ماغون بيته ٢ ما يبعث على اللهو والمتعة والمجون ، وما يعمى على المشكلات الاجتماعية الحادة والأسئلة الوجودية الحائرة التي شغلت المتمردين من أمشال بشار والنواسى وصالح بن عبد القدوس وابن الرومى .

وينتج هذا العالم المترف ما يبرره من اجتهادات فقهية ، أو تأويلات اعتقادية ، يغدو معها عفو الله منسحا فيها يقول شعر ابن المعتز وكتاباته النثرية على السواء ، ولكن بالمعنى الذى تبسط معه ( المغفرة ، ظلها على كل شيء في الحياة الدنيا ، ما عدا التجديف في الألوهية أو الحكم المقدس . وما دام الشاعر يقنع بما هو متاح له ، ويسلم بالقدر خيره وشره ، ويطيع أولى الأصر من بني العباس ، تاركا علم الخلق للخالق ، قائلا مع ابن المعتز (٤٤١) :

### أرى السدمسر ينقضى كنيف شساء محكسها ولا يمسلك الإنسسان بسنسطا ولا قسيسنسسا

فله أن يتماجن ، وأن يختلس اللذة من زمنه قبل موته ، متناسبا همه بالخمر ، متغزلا بجن شاء . المهم ألا يُنسب الشاعر إلى الجماعات الهدّامة كما نسب النواسي إلى الخوارج (٥٠) ، أو إلى الزنادقة كما نسب بشار وصالح بن عبد القدوس ، وأن لا يؤ رق العقول بشكه في اليوم الآخر ، أو الثواب والعقاب ، كما فعل أبو نواس ، أو يفضل إبليس ( اللعين ) لخلقه من نار على آدم ( عليه السلام ) لخلقه من طين كما فعل بشار ، أو يمتد بشكه فيها تراه العين إلى مالا تراه ؛ فقد « تزندق أبو العتاهية ٤ ـ فيها يقول ابن المعتز - بقوله (٢٥) :

### إذا مسا استجزت الشسك في بعض ماتسرى فسما لا تسراه السعسين أمسضسي وأجسوز وصار و خبيث الدين ، يذهب مذهب الثنوية ع<sup>(٤٧)</sup>.

ولكن بقدر ما تنطق هذه النظرات التأويلية ما تتضمنه عن علاقة الشعر بالعقيدة في جانب ، وعلاقة الشعر بالأخلاق في جانب ثان ، فإنها توقع صفة و التقليد و على الجانب الأول ، في الوقت الذي تخايلنا بنغى صفة و الجبر و عن الجانب الثانى ، على نحو يبدو معه الأمر كأن المعتز يقرّ للشاعر بحريته في الجانب الأخلاقي ، وينفى عنه هذه الحرية في الجانب الاخلاقي ، وينفى عنه هذا الحرية في الجانب الاعتقادى . ولكن الجانبين المتعارضين - في هذا السياق - عرد وجهين لموقف واحد متحد ، أعنى موقفا تسقط فيه العقيدة السياسية ما يبررها من تأويل ديني على العقيدة الدينية ، فيغدو الخروج على الأولى خروجا على الثانية ، والعكس صحيح بالقدر وما ظل الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى - فيها يقول ابن نفسه ، ما ظلت العقيدة الدينية مؤولة لصالح العقيدة السياسية ، العقيدة السياسية نفسها تأويلا المعتز . وفي الوقت ذاته ، تسقط العقيدة السياسية نفسها تأويلا اخلاقيا - يبرر ترفها - على العقيدة الدينية ، مؤكدة مبدأ و العفو الذي تتسع معه و المغفرة ، لكل شيء ما عدا و الشرك و بالله ، وذلك في عملية تأويل متحدة الوظيفة ، بالمعنى الذي يجعل معتقد الشاعر في عملية تأويل متحدة الوظيفة ، بالمعنى الذي يجعل معتقد الشاعر في عملية تأويل متحدة الوظيفة ، بالمعنى الذي يجعل معتقد الشاعر في عملية تأويل متحدة الوظيفة ، بالمعنى الذي يجعل معتقد الشاعر في عملية تأويل متحدة الوظيفة ، بالمعنى الذي يجعل معتقد الشاعر

صورة مسقطة و مقلّدة ، للمعتقد السياسي الديني لمن يتولى الحكم ، وبالمعنى الذي يجعل أخلاق الشباعر صبورة مسقطة أخسري لأخلاق و صنف الملوك ، الذين ينتمي إليهم ابن المعتز .

وتتدعم هذه العملية التأويلية بنوع من التضرقة المضمنة بين و المجون ، و و الزندقة ، في كتابات ابن المعتز ؛ فيكتسب و المجون ، الملازم لرقة الملوكية وتسرفها معنى الإباحة ، وتكتسب و المزندقة ، الملازمة للمخروج على التأويل المديني - الملازم لمطاعة الملوك - معنى التحريم ، وذلك في سياق تتناص فيه كتابات ابن المعتز وغيرها من الكتابات النقلية ، على نحو يغدو معه المجون مقبولا لأنه بعض و الفسق ، الذي يقع ضرره على صاحبه ، وبعض التظرف الذي هو لازمة من لوازم و الأبهة ، الاجتماعية . ومها بلغت حدته ففي عفو الله متسع للصفح عنه ، على النقيض من الزندقة التي هي خروج على النموذج التأويلي للتصورات المدينية ، وتهديد للعقبدة المدينية السياسية - أو السياسية المدينية - في الوقت نفسه . وليس من قبيل المصادفة - إزاء هذه التفرقة المضمنة - أن يمتنع ابن المعتز عن رواية الشعر و المتزندق ، في كتاباته ، وأن يحرّم الهين منه ، في الوقت الذي يعتفي فيه بالشعر و الماجن ، ، بل يخوض أول مساجلة مهمة ( نعرفها في تراثنا النقدي ) دفاعا عن هذا النوع الأخير من الشعر .

ويرجع سبب هذه المساجلة (٤٨) إلى أن مجلساً من مجالس ابن المعتز دار حول شعر أبي نواس ، وأنشدت في المجلس قصيدة النواسي التي مطلعها :

دع عسنسك لسومسى فسإن السلوم إغسراء وداون بسالستى كسانست هسى السداء سوالتي منها هذا البيت :

لا تحسطر العفو إن كنت امسره احسرجها فسإن حسظركم بسالسديسن إذراء

ومن الواضح أن حضور المجلس ( وعلى رأسهم ابن المعتز ) أظهروا إعجابا بالقصيدة وخصوا البيت السابق بتقدير لافت ، متأولين دلالته على نحو أقرب إلى معنى الآية : « ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » [ يوسف ٨٧ : ١٢ ] . وهو معنى يؤكد دلالة النفى المضمن التي يؤديها بيت النواسي - داخل القصيدة - للصرامة الاعتزالية التي ضيق بها إبراهيم بن سيار النظام من مفهوم « العفو » . ولكن هذا التأويل الذي يصل بيت النواسي بمفهو « العفو » الذي يتبناه ابن المعتز « السنى » ، والذي يعد نفيا ضمنيا لصرامة « الوعيد » الاعتزالي في « النهى عن المنكر » - هذا التأويل لم يرق لفقيه هو أبو بكر نطاحة الذي كتب إلى ابن المعتز قائلا :

«كان حق شعر هذا الخليع ألا يتلقساه الناس بالسنتهم ، ولا يسدونسوه في كتبهم ، ولا يحمله متقدمهم إلى متأخرهم ؛ لأن ذوى الأقدار والأسنان يجلون عن روايته ، والأحداث يُغَشّون بحفظه ، ولا ينتجمّل بسذكره في المشاهد ، فإنْ صُنِعَ فيه غناء كان أعظم لبليّته ؛ لأنه إنحا يظهر غلبة سلطان الهوى ، فيهيج الدواعى الدنيئة ، ويقوى الخواطر الرديئة . والإنسان ضعيف يتنازعه على ضعفه سلطان القوى ونفسه الأمارة

بالسوء . والنفس في انصبابها إلى لذاتها بمنزلة كرة منحدرة من رأس رابية إلى قرار فيه نار ، إن لم تحبس بزواجر الدين والحياء أداها انحدارها إلى ما فيه هلكتها . والحسن بن هانى ومن سلك سبيله من الشعراء في الشعر الذي ذكرناه . . . شطار كشفوا للناس عوارهم ، وهتكوا عندهم أسرارهم ، وأبدوا لهم مساويهم ومخازيهم وحسنوا ركوب القبائح .

فعلى كل متدين أن يذم أخبارهم وأفعالهم ، وعلى كل متصوّن أن يستقبح مااستحسنوه ، ويتنزه عن فعله وحكايته . وقبول هذا الخليع : تَرْكُ ركوب المعاصى إزراء بعضو الله تعالى ، حض على المعاصى ، أن يتقرب إلى الله عزّ وجل بها ، تعظيها للعفو ؛ وكفى بهذا مجونا وخلعا داعيا إلى التهمة لقائله في عظم الدين . وأحسن من هذا وأوضح قول أبي العتاهية :

#### یخاف معاصیه من ینسوب فکیف تری حال من لایستوب،

ولا شك أن عبارات أبي بكر نطاحة تنطوى على دوال ثابتة محدة ، ظل ينطقها الهجوم الأخلاقي « النقلي » على شعر المحدثين بوجه عام ، وشعر أبي نواس بوجه خاص ؛ فهناك \_ أولا ح التركيز « الظاهرى » على المحتوى الأخلاقي المباشر للشعر ، والنظر إلى هذا المحتوى من حيث تأثيره ( المفترض ) في السلوك الإنساني . وهناك ـ ثانيا ـ الحكم على هذا المحتوى في ضوء معايير أخلاقية لا تنبع من الشعر ذاته بل من على هذا المحتوى في ضوء معايير أخلاقية لا تنبع من الشعر ذاته بل من خارجه ، عمل نحو ينفي القيمة الداخلية للشعر ، فحساب قيمة خارجية مفروضة سلفا . ولقد أجاب ابن المعتز على كل هذه الجوانب برسالة وجهها إلى أبي بكر ( نطاحة ) قال فيها :

دلم يقبل أبو نبواس ترك المعناصي إزراء بعفو الله تعالى ، وإنما حكى ذلك عن متكلم غيره ، والبيت الذي أنشد له بحضرتنا :

فإن حنظركه ببالبديسن إزراء

لا تحظر العفو إن كنت امرءا حرجــا

وهذا بيت يجوزللناس جيعا استحسانه والتمثل به . ولم يؤسس الشعر بانيه على أن يكون المَبَّرُزُ في ميدانه من اقتصر على الصدق ولم يغو بصبوة ، ولم يرخص في هفوة ، ولم ينطق بكذبة ، ولم يغرق في ذم ، ولم يتجاوز في مدح ، ولم يزور الباطل ويكسبه معارض الحق ، ولوسلك بالشعر هذا المسلك لكان صاحب لوائه من المتقدمين أمية بن أبي الصلت الثقفي وعدى

بن زيد العبادى ، إذ كانا أكثر تذكيرا وتحذيرا ومواعظ في أشعارهما من امرىء القيس والنابغة . . ودهما بتناشد النباس أشعار امرىء القيس

ووهمل يتناشد الناس أشعار امرى، القيس والأعشى والفرزدق وعمر بن أبي ربيعة ويشار وأبي نواس على تعيهرهم ، ومهاجاة جرير والفرزدق إلا على ملأ الناس وفي حلق المساجد ؟ وهل يروى ذلك إلا العلماء المسوشوق بصسدقهم ؟ ومسا نهى النبي

( صلعم ) ولا السلف الصالح من الخلفاء المهديين بعده عن إنشاد شعر عاهر ولا فاجر ۽ .

وواضح في إجابة ابن المعتز حماسته في الدفاع عن تأويله الاعتقادى السابق لمعنى و العفو ، في بيت أبي نواس من ناحية ، وصلة هذا التأويل بمعنى اتساع و المغفرة ، الذي يبرر أخلاق الترف التي عاشتها طبقة ابن المعتز من ناحية ثانية . ولذلك تقترن حماسة الدفاع - في الإجابة - بعملية تأويلية متعددة الأبعاد : فهناك التفسير الذي ينفى به ابن المعتز تهمة و القبح ، الدينى الأخلاقي عن بيت أبي نواس ليرد البيت إلى حظيرة و الحسن ، خلقا ودينا ، وهناك - ثانيا - التنظير العقلى الذي ينفى به أبن المعتز الصلة المباشرة بين القيمة الجمالية والقيمة الأخلاقية ، ومن ثم التلازم الدائم بين و التبريز ، في الشعر و و الاقتصار ، على الصدق . وهناك - أخيرا - التأصيل النقلي الذي يرتبط بما رواه السلف الصالح من و الأشعار التي عدل قائلوها عن يرتبط بما رواه السلف الصالح من و الأشعار التي عدل قائلوها عن من المؤمنين المتقين ،

1-4

أشرت فى الفقرة ٢ - ٢ إلى أن كتاب وطبقات الشعراء و لابن المعتز ينطوى على غرض سياسى محدد ، يتصل بالصراع الدنى وقع بين الأسرة العباسية وخصومها . ولكن هذا الغرض السياسى يتجاور مع غرض أدبى يوازيه ويتأثر به بقدر ما يضيف إليه . فالكتاب من المنظور الأدبى ـ كتاب عن طبقات الشعراء والمحدثين ، الذين أثارت طريقتهم الجديدة استجابات نقدية متعارضة ، صاغ أكثر أبعادها سلبية أهل النقل ، وصاغ أكثر أبعادها إيجابية أهل العقل .

صحيح أن الغرض الأدبى من الكتاب يبدو بعيدا عن الغرض السياسى ومستقلا عنه . وفي الوقت نفسه ، يبدر ابن المعتز حفيا بأخبار المحدثين وأشعارهم التي تجتذب النفوس إليها ، بحجة مؤادها و أن لكل جديد لذة ع(٤٩٠) . ولكن ذلك على مستوى السطح الظاهر من الكتاب فحسب . وإذا جاوزنا هذا السطح إلى ما تحته تكشف لنا الكتاب عن أبعاد مغايرة لأبعاده الظاهرة ، وتكشفت الكيفية التي يسقط بها الغرض السياسي للكتاب نفسه على غرضه الأدبى ، فضلا عن الكيفية التي يتجاوب بها موقف ابى المعتز المضمن في الكتاب من الخصومة الشعرية بين القدماء والمحدثين ، مع موقفه الموازى من الخصومة الفكرية بين أهل العقل وأهل النقل .

ويبدأ هذا التكشف فعله عندما ناخذ في الحسبان المعنى المحدد الذي يتخذه مصطلح والمحدثين، في سياقات الكتاب، وما تنطوى عليه هذه السياقات نفسها من معان متعددة، تقترن بمصطلح والمحدثين، في الدلالات المضمنة والوظائف.

أما فيها يتصل بالمصطلح الأول فمن الواضح أن ابن المعتز يستخدم والمحدثين، بمعناها الزمني وليس الفني في أغلب سياقات كتابه ؛ أي بالمعنى الذي يقرن والحديث، بالمعاصرة في الزمن وليس بالمفارقة في الاتجاه ، على نحو ينصرف معه التقابل الدلالي \_ في الكتاب \_ بين وأخبار المحدثين وأشعارهم، ، إلى التقابل الزمني ، الذي يسوى بين أبي تمام والبحترى \_ مثلا \_ في وعاء المعاصرة ، بسرغم اختلافهما في الطريقة ، ويفصلها \_ في الوقت

هذا الترتيب الزمنى للتراجم فى الكتاب دال يقترن مدلوله بما يرد فى عتوى التراجم نفسها ، فتشير دلالته إلى نوع من التعاقب ونوع من التسوية فى الوقت نفسه ؛ اعنى أنه يشير إلى تتابع التراجم فى الكتاب بتعاقب السنوات التى عاش فيها الشعراء المحدثون جيلا بعد جيل ، فى الوقت الذى ينطق فيه محتوى التراجم المتعاقبة فى هذا الترتيب تسوية دالة تتجاور معها كل الأجيال فى وعاء المعاصرة للدولة العباسية والحديثة ،

هذه الدلالة التي ينطوى عليها مصطلح والمحدثين، تتجاور - بدورها - مع المستوى الأول لدلالة والطبقات، في الكتاب، حيث يقترن معنى والطبقات، - في هذا المستوى - بما لا يفارق تعاقب الزمن وتسوية القيمة في آخر المطاف، فتقترن دلالة الطبقات - في جانب منها - بدلالة التتابع الزمني التي يتضمنها جمع المؤنث للطبق أو الحقبة من الزمان، التي تبدأ بعشرين سنة لتصل إلى قرن كامل . وتقترن هذه الدلالة - في جانب مغاير - بالمشابهة التي تتصل بها المجموعة المتقاربة - زمنا أو عهدا - في طبقة أو جيل، والتي تتصل بها الأحيال المتفاية في طبقات . وتقترن الدلالة - أخيرا - بالتسوية التي تنتج عن تشابه الآني والمتعاقب من الجيل الواحد أو الأجيال المتعاقبة ، عن الطبقة من كل شيء ما ساواه ؛ فكل مجموعة متطابقة في وجه شبه طبقة ، وكل المجموعات المتعاقبة طبقات متطابقة في الوجه

وإذا رددنا هذه الجوانب الدلالية المضمنة لمصطلح والطبقات على مستواه الأول على المعنى السزمنى المجرد والمحصور لمصطلح والمحدثين الله الاثنان معا في علاقة لافتة ، تتجاوب مع الغرض السياسي للكتاب . ذلك لأنه في الوقت الذي يجمع زمن الدولة العباسية الشعراء والمحدثين في كتاب ابن المعتز ، ليعرضهم طبقة بتعاقب سنواته ، ويسوى بينهم جيعا في وعاء معاصرتهم لهذه الدولة ، فإن صلة هؤلاء الشعراء بالدولة العباسية نفسها - في هذا الزمن مي علة التسوية بينهم في الإنجاز الأدبي . ومن اللافت اللانتباء أن عتوى التراجم المتعاقبة للشعراء المحدثين في الكتاب ، للانتباء أن عتوى التراجم المتعاقبة للشعراء المحدثين في الكتاب ، إلا إلى الجوانب الإيجابية لشعر هؤلاء الشعراء في علاقتهم بالدولة العباسية ، على نحو يغدو معه كل هؤلاء الشعراء وحسناء وجيداء ومفلقا، ومليحا، ومقتدرا، . . . الخ . وتغدو قصائدهم كلها وعيونا، وواشهر من الشمس والربح، .

إن التسوية والانطباعية، بين الشعراء المحدثين - في هذا المستوى - هي الوجه الأدبي للغرض السياسي من الكتاب ؛ فكما

أسقط هذا الغرض نفسه على دلالة والمحدثين في هذا المستوى ، وقصرها على المدلول الزمني لمعنى المعاصرة للدولة العباسية وحدها ، فإن هذا الغرض أسقط نفسه على دلالة مصطلح والطبقات ، وقرنها بالتسوية في القيمة الأدبية بين كل من اتصل بالدولة العباسية مادحا أو طالبا العطاء ، أو حتى مسامرا أو مغنيا أو نديا . وإذا كانت الدلالة الزمنية المحصورة المجردة لمصطلح والمحدثين، تجنب من يستخدمها التورط المباشر في الخصومة الأدبية ، الواقعة بين مختلف اتجاهات الشعراء والمحدثين ، فإن هذا التجنب نفسه يفسح المجال كاملا للتركيز على مدح والخلفاء والوزراء والأمراء من بني العباس ، ليبقى هذا المدح صافيا خالصا ومذكورا عند الناس ، في شعر وكله حسن جيد ، وفي قصائد وسارت مسير الشمس والربح ،

وتلعب الأوصاف الانطباعية الموجبة دورها الدال في هذا المستوى لتأكيد القيمة الموجبة لهذا النوع من الشعر الذي يجب أن يكون «مذكورا عند الناس» ، وذلك عن طريق صيغة ثابتة متكررة م (٠٠) .

- دومما يستحسن من شعره ، وإن كان كله حسنا»
   دومما يستحسن له ، وإن كان شعره كله حسنا
   جيداً
- دونما يستملح له ، وإن كان شعره كله مليحا.
   دونما يستحسن له ، على أن شعره كله ديباج
- دومن جید شعره ، وإن کان کل شعره جیدا ،
   دومما یستملح من شعره ، وشعره کله حسن ، .

وهى صيغة تنفى التميز بين جوانب شعر أى شاعر ، مؤكدة تسوية القيمة التى يغدو معها شعر الشاعر كله دجيدا، دحسنا، دمليحا، ، وفى الوقت نفسه توحد هذه الصيغة بين شعراء مختلفين اختلاف بشار بن برد وأبى الهندى وربيعة الرقى ومسلم بن الوليد والحارثي وأبى تمام ، وهم الشعراء الذين تسقط عليهم هذه الصيغة ، فتجعل منهم دطبقة، واحدة تستوى عناصرها في هذا المستوى من الدلالة ، حيث تلعب الاخبار المخايلة عن العطايا التى نالها هؤلاء الشعراء وأقرانهم من خلفاء بنى العباس وأمرائهم دورا لا يقل في مغزاه عن الدور الذي تلعبه هذه الصيغة نفسها .

ولكن ذلك كله في مساقات نقراً فيها ومن السائر الجيد، لأبي دلامة قوله(١٠) :

لوكان يقعد فوق الشمس من كسرم قوم لقيسل اقتعدوا ياآل عباس ثم ارتقوا شعاع الشمس وارتفعوا إلى السماء فأنتم سادة الناس ولانقرأ \_قط \_ لأبي نواس قوله(٢٥):

هــذا زمــان الــقــرود فــاتحــضــغ وكُــن لهـم ســابـعـأ مُـطِيعـا

بل فى مساقات نقرأ فيها عن بشار الذى دخدم الملوك وحضر مجالس الحلفاء ، وأخذ فوائدهم ، وكان يمدح المهدى ويحضر مجلسه ، وكان يأنس به ويدنيه ويجزل له فى العطايا ،(٥٣) ، ولا نقرأ ــ قط ـــ عن ابن الرومي الذي كان نقيضا فنيا لابن المعتز الشاعر ، ومعارضا سياسيا لوالده الخليفة المعتز .

هذه المساقات التى ينطوى معها الحذف على دلالة لا تقل أهمية عن دلالة الذكر ، تفضى إلى مستوى مغاير ، تتجاوب فيه العناصر الحاضرة من كتاب ابن المعتز مع العناصر الغائبة عن الكتاب ، على نحو يومى و إلى معنى جديد لمصطلح والطبقات ؛ معنى لا يشير إلى التسوية هذه المرة ، بل إلى نقيضها الذى تعلو معه قيمة المذكور الحاضر من محتوى التراجم على ما يمكن أن يناقضه من المحذوف الغائب عن المحتوى نفسه ، تماما كما يمكن أن تعلو قيمة هذه المقطوعة التى يذكرها ابن المعتز في ترجمة أبي تمام (٤٥٠) :

عدمد بن حميد أخلقت ربحه هريق دمه هريق ماء المعان مذ هريق دمه تسبهت ليسن نبهان يوم ثوي يسد البزمان ـ فعائت فيهم ـ وفمه رأيته بنجاد السيف محتبيا كالبدر لما جلت عن وجهه ظلمه في روضة قد كسما أطرافها زهر أيسقنت عند انتباهي أنها نعمه في النوم قد أخضل الجدين نشجمه في النوم قد أخضل الجدين نشجمه أم تحت ياشقين الننفس مذ زمن

فى الحال والمنزلة ، أو المرتبة والدرجة ، على غيـرها من المقـطوعات المحذوفة للشاعر نفسه ، في المساقات الغائبة لقصائده .

ولا تعود بنا هذه الدلالة الطبقية الجديدة لمعنى والطبقات؛ ــ فى مستواه الثانى ــ إلى الغرض السياسى من الكتاب مرة ثانية فحسب ، بل تفضى بنا إلى نوع من المعايرة الأدبية التى يتراتب معها الشعراء المذكورون ــ فى الكتاب ــ تراتبا يومىء إلى موقف مضمن لابن المعتز من الخصومة الشعرية بين القدماء والمحدثين .

#### 7 - 4

ويلفت الانتباه – من هذا المنظور الجديد – تكرار صفة والمطبوعة على نحو دال ، ينتظم معه ظهـورها واقتـرانها بمجموعة متعينة من الشعراء ، من مثل بشار بن برد ، والسيـد الحميرى ، وسديف ، والحارثي ، وابن ميادة ، وأبي نواس ، وأبي العتاهية ، والعباس بن الاحنف ، وأبي عيينة ، والحريمى . . الخ . وفي الوقت نفسه ، ينتظم غياب الصفة وعدم اقترانها بمجموعة مغايرة من الشعراء ، من مثل مسلم بن الوليد ، وصالح بن عبد القدوس ، وأبي تمام . . الخ . هذا التكرار المنتظم لظهور صفة «المطبوع» واحتجابها يوميء إلى تعارض مضمن بين نمطين شعريين مختلفين في كتاب ابن المعتز .

ويتكشف مجلى هذا التعارض \_ أولا \_ عندما نأخذ في الحسبان علاقة المجاورة التي تصل بشار بن برد والسيد الحميري بأبي العتاهية وأبي عبينة فيها يشبه الطبقة الواحدة ، التي تجعل منهم والمطبوعين الأربعة الذين لم يرفى الجاهلية والإسلام أطبع منهم ، ولكن على نحو يعلو معه بشار على أقرانه فيغدو وأستاذ المحدثين وسيدهم ، ومن

لا يقدَّم عليه ، ولا مجارى في ميدانه، ، لأنه وكان مطبوعا جـداً لا يتكلف،(°°) .

ويتكشف مغـزى هذا التعـارض ــ ثانيــا ــ عندمــا نقــرن صفــة «المطبوع» بــالأوصاف المصــاحبــة لهـا ، وهي أوصــاف تتجــاور في مجموعات دلاليمة تقترن بـالبديهـة والارتجال من نــاحية ، والغــزارة والاقتدار من ناحية ثانية ، والسهولة والوضموح من ناحيـة ثالثـة ، والاستواء والسلاسة من ناحية رابعة . فالشاعر المطبوع ــ في طبقات ابن المعــتز ـــ شاعــر (منطيق) ، وفصيــح )، ومفوه) ، وغــزيــر) ، ولسن ، . وفحل، ، ويضع لسانه حيث يشاء، ، وويلعب بالشعـر لعباء ، دصاحب بديهة ، ، دقادر على الكلام، ، يتدفق تلقائيا بالشعر كما يتدفق النبع الصافي بالماء الزلال ، ميسّر للشعر بفطرته التي فطره الله عليها ، متيسر عليه بغريزته التي تجود بحملها في يسر وإسماح . . إلخ . وإذا أضفنا إلى هذِه الصفات الحكم المباشر الذي غدا معه بشار والمطبوع جـدا، استاذاً للمحـدثين وسيـدا لهم لأنه ولا يتكلف، ، والحُكم الذي يقرن بين «جودة الطبع وقلة التكلف؛ في شعر يعقوب التمار مثلاً(٥٠) ، تحولت صفة والمطبوع، والنعوت المصاحبة لها إلى دال يشير مدلوله إلى بعد مضمن للقيمة الأدبية التي تتحدد درجاتها بدرجات والطبع، من ناحية ، وتباعد المطبوع عن والتكلف؛ الذي هو قرين (الصنعة) من ناحية ثانية .

ووالطبع، مصطلح يتضمن معناه (في علاقاته السياقية التي تتناص بها كتابـات ابن المعتز) مـا يشير إلى القضـاء المقضى أو «الجبر» من ناحية ؛ وما يشير إلى النسخ أو المحاكاة المتكررة التي تلازم والتقليد، من ناحية ثانية ؛ إذ يشير المصطلح \_ اسها \_ إلى ما ركب في الإنسان من خصال لا تفارقه ، بغير اختيار منه أو إرادة ، على نحو يغدو معه الطبع قرين «الجبلة» و«السليقة» و«الفطرة» و«الغريــزة» أو «السجية ألتى خلق الإنسان عليهاء . فالطبع ... في هذا المدلول الاسمى ... و مبدأ الحركة من غير تعور، ، ووما يقع للإنسان من غير إرادة، . ويشير المصطلح ــ مصدراً ــ إلى الكيفية التي يتركب بها مبـدا أولى للحركة في الإنسان ، أو الكيفية التي ويطبع، بهـا والمطبـوع، ــ غير مختار ــ على قوالب ليست من صنعه ، أو يحذو على أمثلة يحتمها عليه طبعه(٥٧) . وذلك مدلول يصل معنى التقليد بمعنى الجبر ، على نحو يجعل جبر القُنية فيها هو ومطبوع، قرين نفي الإرادة التي ينطوي عليها كل ما هو ومقلود، (٥٨) . وعلى نحو يجعل صفة الفاعليـة المجازيـة المتضمنة في والمطبوع، (الذي ويطبع، على مثال) قرينة تكسرار الفعل الذي ينختم به والطبع، الواحد \_ حتما \_ على المتعدد من الصور .

هذه الدلالة التى يتضمنها مصطلح والطبع، نقطة تقاطع تلتقى عندها مجالات الاعتقاد والنقد الأدبى فى السياقات المتناصة لكتابات ابن المعتز ، وذلك على نحو تغدو معه الدلالة الأدبية لمصطلح الطبع موازية لدلالته الاعتقادية ، بالمعنى الذى يبوازى معه التقابل بين وأصحاب الاستطاعة، من أهل العقل وواصحاب الطبائع، من أهل النقل التقابل بين وطريقة المحدثين، ووطريقة القدماء، في الأدب .

وَلَقَدَ نَاقَشَ المُعتزِلَةَ مَفْهُومِ وَالطّبِعِ، فَي مُحَاوِلتُهُم نَفَى التَعارضِ النظرى بين أصلى والعدل، ووالتوحيد، في فلسفتهم ، وذلك في سياق ميزوا به بين المبدأ الأولى الذي يخلقه الله في الإنسان ، كما يخلق الآلة أو الأداة أو الجارحة ، والفعل الإنساني الذي يُوجِه هذا المبدأ في اتجاه

يختاره الفاعل بإرادته التي هي له على سبيل الحقيقة لا المجاز ، والتي يتحكم بها الإنسان في حركة طبعه كما يتحكم في آلاتــه أو أدواته أو جوارحه التي ليست من صنعه . وتوازي هذه النظرة الاعتقادية النظرة الأدبية التي صاغها الجاحظ المعتزلي ، عندما رد الشعر ــ من حيث مُبدئه الأولى ــ إلى والحظوظ والغرائــز والأعراق، ، ولكنــه رد قيمة الشعر \_ آخر الأمر \_ إلى الجهد الإنسان الذي يكابده الشاعر في «إقامة الوزن وتخير اللفظ وجودة السبك» ، بعد أن تتوافسر للشاعــر وصحة الطبع، التي هي مجرد مبدأ أولى يقوم به الشعر ولا يتقـوم به وحده . فالشعر ــ عند الجاحظ ــ «صناعة» ؛ والصناعة جهد إنساني يقع على مادة هي المعاني المطروحة في الطريق ، التي ديعرفها العجمي والْعربي ، والبدوي والقروي، . وبقدر ما يقع هذا الجهد عـلى مادة والمعانى، فإنه يقوم على استخدام أدوات مخصوصة ، بكيفيـة تتحول معها المادة المطروحة في الطريق ــ خلال ممارسة هذا الجهد ــ إلى نظم فريد في تألفه الصوق والدلالي ، الذي يشبه ـــ في أثره ـــ تألف عناصر والنسج، ، أو تآلف أصباغ والتصوير، (٥٩) . هذا الفهم الاعتـزالي الذي يتحكم به الجهد الإرادي من «الصنعة» في الخاصية الجبرية المتضمنة في والطبع، ، بالمعنى الذي تواجه به والاستطاعة، الحركة المجبورة من والطبائع، ، وبالمعنى الذي ينفي ضمنا خاصة والتقليد، التي لا يملك معها والمطبوع، إلا أن يطبع على قوالب ، كان فهما يدعم ما يوازيه من أفكار طرحها الشعراء المحدثون لتبرير شعرهم الجديد خصوصا ما أكده بشار من أن الشاعر صانع لا يقبل كــل ما تــورده والقريحة؛ أو يجود به والطبع؛ ، وما ذهب إليه أبو تمام من أن الشُّعر وصوب العقول، وونتاج الفكر المهذب، ، وذلك من منظور غدت معه القصيدة المحدثة ومكرِّمة عن المعنى المعاده ، الذي هو نقيض لإرادة الإبداع الإنسان من ناحية ، وقرين سلبية التقليد والجبر من كاحية

ولكن هـذا الفهم و المحدث ، ﴿ الَّـذَى تَعْلُو فَيْمُ قَيْمُهُ الصَّنَّعَةُ بالقياس إلى ﴿ الطبع ﴾ ) كان يجد ما يناقضه ويواجهه عند أهل النقل من النقاد ، الذين قرنوا ؛ الطبع ، بالسليقة العربية السدوية ، التي تتصف بـالتدفق الفـطرى التلقائي من نــاحية ، والبعــد عن الفكــر والتفلسف من ناحية ثانية ، واستواء الصياغة ووضوحها من ناحيــة ثالثة ِ. فالشاعر المطبوع ــ عندهم ــ هو الشاعر الذي تــأتيه المعــاني سهواً ورهواً ، وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً ؛ وهو الشاعر الذي لا يعقُّد شعره بالفكر ، أو يتكلف حدود المنطق ؛ وهو الشاعر الذي « يطبع عـلى قوالب ، ويحـذو على أمثلة ه(٦١٠) ، وذلـك في مقابـل الشاعـر و الصانع ، أو و المتكلف ، . وتقع الصفة الأولى على الشاعــر الذي . يقوِّم شعره بالثقاف ، وينقحه بطول التفتيش ، ويعيد فيه النظر بعد النظر ، في حين تقع الصفة الشانية عـلى الشاعــر الذي يمــزج شعره بالفكر ، ويخلطه بالثقافة الجديـدة ، فترى شعـره دالا على • طـول التفكر ، وشدة العناء ، ورشح الجبين ، وكثرة الضرورات ،(٢٢) . وإذا اقترنت الصفتان معاً كان آقترانهما علامة على الشاعر المحدث ، الذي خرج على عمود الشعر ، وفارق مذهب و الأعراب والشعمراء المطبوعين ) . وبقدر ما أعلى هذا الفهم من د الطبع ، على حساب و الصنعة ، ، قرن الثانية بالتكلف ، وقرن التكلف بالتعقيد وفلسفى الكلام ، وذلك في سياق كان الإلحاح فيه على • الطبع ، إلحاحاً يوازي الإلحاج على مبدأي و الجبر ، و و التقليد ، ، ويخايل بعذوبة و البداوة ،

وبساطتها ، التي ينثال معها الكلام سهلاً واضحاً ، في مقابل تعقد الحداثة وغموض فكرها ، الذي ينفى الجبر والتقليد ، مؤكداً إرادة الإبداع وأهمية الوعى به ، فيقارب بين الشاعر والفيلسوف .

ولا تخرج أفكار ابن المعتز عن هذا الأفق النقل لمعنى و الطبع ﴾ في آخر المطاف . ولكنه لا يتقبل الثنائية الحادة بين « القديم ــ المطَّبوع » و ۽ الحِديث ـ المتكلف ۽ على علاتها في كتابه الطبقات ، بل يكيفها تكييفاً ضمنياً يتناسب والغرض السياسي لكتاب من ناحية ، وما حققته طريقة المحدثين في عصره من إنجازات لم يملك هو نفسه إلا التأثر بها في شعره ونقده من ناحية ثانية . ويقوم هذا التكبيف الضمني ــ أساساً ــ على نقل الثنائية المتدابرة من مستواها الحاد الذي يقــابل مقابلة مطلقة بين ﴿ قديم ﴾ و ﴿ حديث ﴾ ، إلى مستوى ثان يتقابل معه و حدیث مطبوع ، و و حدیث مصنوع ، ( أو و متكلف ، ) ، على نحو تقع معه صفة الطبع صراحة ( هي ومصاحباتها الدالة ) على ﴿ الْحَدَيْثِ ﴾ الذي هو أكثر قرباً إلى القدماء ، وتقع الصفة المساقضة ــ ضمناً ــ على الحديث الذي لا يشبه شعر الأوائل ، وذلك ليتمايز الأول عن الثاني من حيث القيمة ، ويقترن الثاني ــ ضمناً على أقل تقدير ــ بالصنعة التي تقترن بالتكلف ، الذي يفضى ــ بدوره ــ إلى الإحالة ، ليصبح : المطبوع، من شعر المحــدثين امتــداداً في الزمن الحديث لطريقة القدماء ، ويصبح ﴿ المُصنوع ﴾ من هذا الشعر نقيضا \_ في الزمن نفسه \_ لطريقة القدماء التي تنأى عن التكلف .

وقد ساعد ابن المعتز على هذا التكبيف أن الخصومة بين القدماء والمحدثين في عصره قد تعدُّلت تعدلا كميًّا ، وتركـزت بين أنصـار طريقة أبي تمام وأنصار طريقة البحتري ، على نحو بدا معه التسامح العام المنافظ على المحدث الذي أنتجه أمثال بشار من أوائل المحدثين أمرا بمكن تقبله بالقياس إلى الحداثة الجذرية التي نطقتها طريقة أبي تمام ، التي صارت بمثابة ذروة لقطيعة حادة تهون معها البدايات الأولى في شعر بشار ومن شابهه . وهكذا أخذ أساتذة ابن المعتز ومعاصروه يمايزون بين طريقة أبي تمام التي هي أقرب إلى طريقة مسلم بن الوليد وصالح بن عبد القدوس ، في مقابل طريقة البحتــرى الذي هــو . أولى بأنّ يقباس بأشجع السلمي ومنصبور النمسري والخبريمي وأمشالهم من يتباعد عن هذه الطريقة من شعر بقية المحدثين ، بحجة مؤداها أن هذا الشعر ﴿ أَشْبُهُ بِالزَّمَانُ ﴾ و ﴿ أَشْكُلُ بِالْـدَهْرِ ﴾ من نـاحية ، ولأن و النساس لمه أكستر استعمالاً في مجالسهم وكتبهم وتمثلهم ومطالبهم ، (٢٤) . ولقد تقبّل ابن المعتز هذا التمايز الأساسي بالقدر الذي تقبل به تبريره ، وأكدُّ أن و الذي يستعمل في زماننا إنما هو أشعار المحدثين وأخبارهم ٥(٥٥) ، وأخذ بميز ــ داخل هــذا الشعر ــ بـين ما هو أشبه بالمطبوع من الشعـر القديم ومـا هو أبعـد عنه شبهــا ومشاكلة ، فصار بشار وأبو العتاهية والسيد الحميري وأبوعيينة - وهم أوائل المحدثين ومخضرموهم ــ المطبوعين الأربعـة : الذين لم يــر في الجاهلية والإسلام أطبع منهم ، ، وصار نفي التكلف عن هؤلاء الأربعة قرين وضعهم في قران أوسع ، يصلهم بالبحتري الذي و هو أشعر الناس في زمانه ع(٦٦٠) ، ويصل البحتري ــ في الوقت نفسه ــ بأشجع السلمي صاحب و المدح الجيد والمعنى الصحيح ، ، ومنصور النمري الذي هــو « من فحولـة المحدثـين ۽ ، والخريمي الــذي كان

د شاعراً مفلقاً مطبوعاً مقتدراً على الشعر ع(٢٧) ، ليباعد هذا القران
 بين أمثال هؤلاء وأمثال مسلم بن الوليد وصالح بن عبد القدوس وإي
 تمام ، ممن وصلت بهم الصنعة \_ بدرجات متفاوتة \_ إلى التكلف الذي
 هو د عقبى الإفراط وثمرة الإسراف ع(٢٨)

#### ٣\_٣

ولكن هذا التكييف لا يختلف جذرياً في مهاده النظري عن المهاد الذي ميز به اللغويون من أساتذة ابن المعتز بين و طريقة القدماء ، و و طريقة المحدثين ، بسوجه عام ، في عملية مضاضلة كان الإطار المرجعي للحكم بالقيمة فيها قرين صورة متاولة أصبحت بمثابة نموذج أصلى لكل شاعر مطبوع .

هذا النموذج الأصلى « بدوى » السمات ، « أعرابي » الملامح ، و شفاهي » الصياغة ، يتسم بقوة العارضة أو « الفحولة » التي تميز بها الكبار من الشعراء القدامي على صغارهم تميز الفحول على إناثها ( أو حِقَاقِها ) فيها قال الأصمعي ؛ ويوصف بتدفق البديهة التي ينثال معها الكلام ارتجالاً على ألسن الاعراب بلا معاناة أو مكابدة ، ودون تأمل فكر أو استعانة \_ فيها قال الجاحظ ؛ ويقترن بالقدرة على التشبيه الذي هو جار في كلام العرب « حتى لو قال قائلهم هو أكثر كلامهم لم يبعد » فيها قال المبرد (٢٩٠٠) . وإذا وضعنا هذا النموذج الأصل في علاقة تعارض مع نحوذج يناقضه ويمثل قطيعة معه ، تكشفت أعرابية هذا النموذج مع نحوذج يناقضه ويمثل قطيعة معه ، تكشفت أعرابية هذا النموذج الأصل عن بقية سماته الفارقة ؛ حيث الوضوح البذي ينبسط معه المعنى فور سماعه ، والبساطة التي لا يجار معها القهم ، والسلاسة التي لا يتعاظل معها الكلام ، والاتساق الذي لا تتباين به الأبيات التي لا يتعاظل معها الكلام ، والاتساق الذي لا تتباين به الأبيات تباين « أولاد علة » .

وأغلب الصفات المصاحبة للشاعر المحدث ــ ﴿ ٱلمُطبوع ﴾ ــ في كتاب وطبقات الشعراء ، تومىء إلى هـذا النموذج الأصـلي وتدل عليه . صحيح أن هذه الصفات تستبدل بالشملة ألحشنـة للشاعـر البدوى المطبوع جبة الخز التي اكتساها نظيـره المحدث ، وتستبــدل بخشونة الخيمة النجدية التي عاش فيهما الأعراب رفياهة القصور البغدادية التي عاش فيها الخلفاء العباسيون ، بكل ما في هذه القصور من و مذاكرة كقطع الرياض ، ونشيد كالدر المفصل بالعقيان ، وسماع يحيى النفوس ويزيد في الأعمار ، [ص ٢١٠] ، حيث الألفاظ و أسلس من المـاء وأحلى من الشهـد ؛ [ص١٦١] ، وحيث الشعر د أنقى من السراحة وأصفى من المزجماجة ، [ص٢٠٨] ، وحيث القصائد و الرفيعة المباني ، [ص٢٩] تتوارد في نمط و دونه الديباج ، [ص٢٢٥] ، ونـظم مثل و نـظم الدر ، في حسن وصف وإحكمام رصف ، [ص١١٦] . ولكن هذا الاستبدال ــ في النهاية ــ لا يمحو الملامح الفارقة للنموذج الأصلى ، ولا يمثل قطيعة ( معرفية أو فنية ) معه ، بل يجمَّله بالزخرف الذي يحن معه المجلي إلى أصله ؛ فمن تمام آلة الشعر أن يكون الشاعر • أعرابياً • ؛ ولا يصير الشاعر في قريض الشعـر فحلا حتى يـروى أشعار العـرب ويحفظ أخبـارهــا ؛ ولابــد للمطبوع من المتأخرين أن يطبع على قوالب المتقدمين ، ليجمع ــ في شعره ـ بين محاسن الأولين والأخرين .

وأول علامة على و المطبوع، من شعراء المحدثين ــ مع هذا الاستبدال ــ أن يكون و نمط، الشاعر و نمط الأعراب الفصحاء، ؛

أى تكون طريقته مجلى لهذا النموذج الأول ، مطبوعـة على قـالبه ، مستجيبة إلى ملامحه الفارقة ، وإن جملتها بوشى الحداثة أو زخرف الزمان العباسي . وذلك هو حال ابن ميادة ، الذي كان جيد الغزل ؛ و نمطه نمط الأعراب الفصحاء ، [ص١٠٨] ، وأبي الخطاب البهدلي ، الذي كان و مقتدرا على الكلام مجيداً للوصف حسن الرصف ، ، جمع إلى قوة الكلام و محاسن المولدين ومعاني المتقدمين ، [ص ١٣٤] . وغير بعيد عن هذين و البطين ، الذي كان و جيد الشعر محكمه ، يشبه نمط الأعرابِ ﴾ [ص٢٤٩] ، والحارثي عبد الملك بن عبد الرحيم ، وكان شـاعراً ( نمطه نمط الأعراب . . . وهمو أحد من نسمخ شعره بمـاء الذهبِ ﴾ [ص٢٧٦] ، و ﴿ لُو لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِنَا إِلَّا شَعْرِ ٱلْحِارِثِي لَكَانَ جليـلاً ؛ [ص٢٨٠] . ومن الواضـح أن إعجاب ابن المعـتز بشعر هؤلاء الأربعة يرجع إلى أن شعرهم يخايله بالنموذج الأصلي ، برغم ما في شعرهم من ﴿ يُحاسنِ المحدثين ﴾ ، شأنهم في ذلك شأن ابن مناذر الذي كان و من حذاق المحدثين ومذكوريهم وفحولهم ، [ص١٢٢] ــ فيها يقول ابن المعتز ، والذي كان مثالاً متكوراً للشاعر الذي جمع في شعره وشدة كلام العرب . . . وحلاوة كلام المحدثين ع(٧٠) \_ فيها قال المبرد ، أستاذ ابن المعتز .

وأخص ما يمتاز به ﴿ نمط الأعراب الفصحاء ؟ ... بعد أن اكتسى جبة خز في طبقات ابن المعتز ... هو ﴿ الاستواء ﴾ الذي يتميز به ﴿ ديباج الشعر الذي لا يتفاوت نمطه ﴾ [ص ٣٠] ، والسلاسة التي هي قرينة ﴿ الوضوح ﴾ أو ﴿ دنو الماخذ ﴾ . والصفة الأولى تمايز بين الشاعر المطبوع الذي لا يبين جيده من سائر شعره بينونة كبيرة ، ولا ترى فيه البيت مضموماً إلى غير افقه . وهي صفة تمايز ... على سبيل المثال .. بين البيت مضموماً إلى غير افقه . وهي صفة تمايز ... على سبيل المثال .. بين البيت مضموماً إلى غير افقه . وهي صفة تمايز ... على سبيل المثال .. بين الحسين بن الضحاك ، الذي يصل إلى ﴿ ما هو في الثريا جودة وحسنا وقوة ، وما هو في الحضيض ضعفاً وركاكة ﴾ [ص ١٩٥] . أما الصفة وقوة ، وما هو في الحضيض ضعفاً وركاكة ﴾ [ص ١٩٥] . أما الصفة الثانية فقرينة الأولى ، كانها علتها التي تقرن بين الاستواء و ﴿ السهل المتنع ﴾ ، الذي هو ﴿ أطبع ما يكون الشعر وأسهل ما يكون المعتب تنساب الألفاظ ﴿ في عذوبة الماء الزلال ﴾ ، وتتدفق المعاني ﴿ أرق من السحر الحلال ﴾ .

والأداة البلاغية الأثيرة لنمط الأعراب \_ في استوائه وسلاسته \_ هي التشبيه الذي جعله أساتذة ابن المعتز أصلاً من أصول الشعر ، وعلامة من علامات الشاعرية ، بعد أن افتتحوا الشعر بامرىء القيس ، و أحسن الجاهليين تشبيها ، وختموه بذى الرمة ، و أحسن الإسلاميين تشبيها ، فتهوس به ابن المعتز الشاعر ، الذى كان يقول و إذا قلت كأن ولم آت بعدها بالتشبيه ففض الله فاى ، (٢١٠) ، وآثره ابن المعتز الناقد الذى يحتل الإعجاب بالتشبيه مكانة لافتة في كتاب الطبقات \_ مكانة لافتة في كتاب الطبقات \_ حكماً من قبيل و هذا معنى لا يتفق للشاعر مثله في ألف سنة ، وحسبنا أننا لا نسمع \_ في كتاب الطبقات \_ حكماً من قبيل و هذا معنى لا يتفق للشاعر مثله في ألف سنة ،

#### ٤ -- ٣

إن الشاعر « المطبوع ــ المحدث » ــ على هذا النحو ــ هو الشاعر الذى ينطبع بنمط الأعراب الفصحاء ، فيردنا شعره إلى أصل كل طبع ، حيث « البادية » التي يعود إليها شوقاً « كل حذاق المحدث ين

ومذكوريهم وفحولهم . هذه الدلالة لا تتباعد بنا \_ فى النهاية \_ عن معنى و التقليد ، أو معنى و الجبر ، إنها تتضمن معنى و التقليد ، بما تنظوى عليه من مدلول يجعل من كل نمط متأخر مجل متكرراً لنموذج متقدم ، سابق فى الوجود والزمان والرتبة ، يتناسخ فى مجاليه كيا تتناسخ العلة الأولى فى معلولاتها اللاحقة التى تنطبع بطابعها . وتتضمن هذه الدلالة معنى و الجبر ، بما تشير إليه من تناسخ المعلولات التى تنطبع بطابع النموذج الأصلى ، على نحو يغدو معه الشاعر والموجود ، المحدث ، مفعولاً لنموذج سابق عليه فى الزمن والوجود والرتبة ، بدل أن يكون فاعلاً لنمطه الخاص فى زمانه ووجوده ، واللذين هما تاريخه الخاص ومنبع رتبته المتميزة .

وإذا غضضنا الطرف عن مغزي عبادة الأسلاف الذي تنطوي عليه تجليات ونمط الأعراب الفصحاء ، في المطبوعين من الشعراء المحدثين ، إلى اللوازم التي يتسم بها هذا النمط ، التفتنا إلى و دنو المَاخذ ، الذي هو قرين الألفاظ التي هي ﴿ فِي عَدُوبِةَ المَّاءِ الزَّلَالُ ﴾ ، والمعان التي هي و أرق من السحر الحلال ۽ . ولا يفترق الملزوم عن لازمه في سياق الدلالة الأساسية لهذا النمط ؛ فدنــو المأخــذ نقيض العمق والغموض ، وقرين القرب والتسطح في الإدراك والتلقي على السواء ؛ فهو المعنى الذي لا نستعين عليه بالفكرة ، والذي ليس في حاجة إلى التأويل ، ولا بعتمد على الإشارات البعيدة ، أو الحكايات الغَلِقَةِ ، أو الإيماء المُشْكِيلُ . وهنو المعنى البذي ينبسط في ظياهم الأشياء ، فلا يحتاج إلى مكابدة الجهد الخلاق من الشاعر المبدع في الغوص على المُعمَّى واكتشاف اللا مسمى ؛ وينبسط في ظاهر اللَّفظ ، فلا يتطلب جهد المشاركة الإرادية من القارىء المتلقى في إنتاج دلالة هـذا الكشف أو تأويـل نتيجة هـذا الغوص وتفسيرها ولامعني للإلحاح على هذا النوع من المعنى سوى تحويل الشاعر المبدع والقارىء المتلقى إلى مستهلك سالب ، على نحو يتقبل معه كلاهما ﴿ الْمُكْشُوفَ ﴾ أو المنجز الذي ليس من صنعهما ، ليزيده الأول وضوحاً وبهاء ، ويستهلكه الثاني تُحَدُّرا خاملاً .

ولا تفترق و عذوبة الماء الزلال ، \_ في هذا السياق \_ عن و السحر الحلال ، ؛ فكلتا الصفتين تتضمن معنى واحداً يشير إلى الكيفية التي يتقبل بها المتلقى الشعر ، أو الكيفية التي يؤثر بها الشعر في المتلقى ، على نحو لا يدمر المسلمات العرفية لهذا المتلقى ، أو يبدهه بسرؤى جذرية توقع الارتباك في نسقه الإدراكي ، أو يصدمه بفكر يدفعه إلى إعادة النظر في نفسه وما حوله . إن و عذوبة الماء الزلال ، قرينة الاستساغة التي يجد بها المتلقى في شعر الشاعر صورة عذبة مزخوفة لما عليه العالم من حوله ؛ صورة تنزلق على وعي هذا القارىء انزلاق الماء العذب الذي لا يغص معه الوعى بشيء ، ولا يعيد معه الوعى تأمل العذب الذي لا يغص معه الوعى بشيء ، ولا يعيد معه الوعى تأمل عليه في شيء ، ليستسلم هذا الوعى إلى حالة أشبه بحالات الحذر الذي ولا يقلب نظام الأشياء ، بل يضفى على ما هو قائم غلالة من البهجه ولا يقلب نظام الأشياء ، بل يضفى على ما هو قائم غلالة من البهجه المسكرة ( و أنقى من الراحة وأصفى من الزجاج » ) ، التي تخايل الوعى بتقبل ما هو عليه ، فتغذى فيه نزعة و جبر » لا تختلف كثيراً عن نزعة و التقليد » التي يتضمنها و دنو المأخذ » .

وفي مثل هذا السياق يشير ۽ الوضوح ۽ ــ من حيث اقترانه بدنو المأخذ و ۽ أسهمل ما يكون الكلام ۽ ــ إلى نقيضه الغائب ، أعنى

 الغموض ، الذي ألح عليه المتمردون من المحدثين ، عندما ذهبوا إلى أن و أفخر الشعر ما غمض ٤(٧٣) ، قاصدين بذلك إلى تأكيد فاعلية الفكر الشعرى و الصانع ۽ في اكتشاف العالم ، وصياغة المعني الجديد وخلقه بتشكيله ، خصـوصِـاً عنـدمـا لا تستقيم أخــادع الــزمن ، ولا تنقضي عجبائب الدهـر ، ويخفق الإدراك السطحي في كشف المعمى واقتناصه في لغة المسمى ، ويغدو الشاعر كالفيلسوف الــذي يحاول إدراك كل د مالا يتحرى بالعيون ، ، مصلوباً بالكلمات تقوده إلى القبر لو تعرَّض التعرض المباشر لإمام جور فاسق ، في زمان أشبه بزمان القرود . إن الغموض ـ في هذا المقصد ـ قناع للشاعر وعلامة على صنعه . إنـه قناع يحمى الشاعر د من نــوازل المكروه ولــواحق المحدور ۽ ، التي أشار إليها الحكيم ( الفيلسوف ) بيـدبا في عــلاقته بالسلطان دبشليم(٧٤) ؛ وهو علامة تؤكد ضرورة التركيز على الدال لفرض المدلول على الانتباه من ناحية ، وجعل المتلقى مشاركاً في صنع الدلالة التي تجمع بين الدال والمدلول من ناحية ثانية ، وتأكيـد نفي التلازم الجبري بين الدال والمدلول ــ في هذه الدلالــة ــ من ناحيــة ثالثة . ولذلك ردّ أبو تمام على من سأله : لماذا تقول مالا يفهم ؟ بقوله الساخر : ولماذا لا تفهم ما يقال ؟!

والإلحاح على الوضوح \_ فى النهاية \_ قرين إيثار التشبيه على الاستعارة ؛ الاستعارة التى جعلها ابن المعتز جانباً من بدعة البديع بغموضها وتكلفها ، فى مقابل التشبيه المذى جعله قطب و محاسن الشعر ، بوضوحه واستطرافه ، على نحو صار معه التشبيه علامة لا يفارقها و نمط الأعراب الفصحاء » ، المذين أكثر كلامهم على التشبيه ، وصار معها الإلحاح على الاستعارة قرين القطيعة مع هذا النمط . وذلك تقابل يتأكد مغزاه بالمكانة التى خص بها ابن المعتز التشبيه فى إنجازه الشعرى ؛ وهو مغزى لا يفترق كثيراً عن التقابل الذي أقامه بين التشبيه والاستعارة فى كتابه عن و البديع » .

ولا غرابة ــ على أي حال ــ في أن يقترن التشبيه بنمط الأعراب الفصحاء ، في مقابل الاستعارة التي غدت بمثابة قطيعة ( معرفية \_ فنية ) مع هذا النمط . ذلك لأن التشبيه علاقة مجاورة يشتـرك فيها طرفان في صفة أو أكثر ، بحيث ينظل كل واحـد من الطرفـين غير الآخر ، متميزاً عنه وبعيداً عن الاتحاد به . فالتشبيه يفيــد الغيريــة ولا يفيد العينية ؛ وأداته تقف كالحاجز المنطقى الذي يفصل بين الأشياء وإن تقاربت ، ويباعد بينها وإن تآلفت ، كأنه مجلى غير مباشر \_ على المستوى البلاغي \_ للحواجز المتوارثة التي تفصل بين أصناف الناس في عالم ابن المعتز . وآية ذلك أن التشبيه ــ في فهمه البلاغي ــ يوقع وهم الائتلاف بين المختلفات ، ولكنه لا يحول هذا الوهم إلى حقيقة . وعلاقة المجاورة التي تحتويه تنفى المعاندة التي بمكن أن تتحول بها علاقة الطرفين إلى تصارع ، فينسرب السلام الدلالي بين الطرفين المتجاورين للتشبيه وإن تباعدا ، كما ينسرب ( الماء الزلال ، بـين أحجار ناعمة ، نفيسة ، متقاربة الملمس ، لا تعكر صفاء الماء . وذلك كله في مقابل الاستعارة التي تنفي علاقة المجاورة بين الأطراف ، لتؤكد علاقة الاستبدال التي يحل بها طرف محل آخر ، أو علاقة التفاعل التي يتبادل معها الأطراف التأثر والتأثير ، وهو ما يجعل الاستعارة قرينة التداخل الذي وسمها \_ في غير حالة \_ بالمعاظلة التي تختلط فيها العناصر والكاثنات اختلاط التعمية والتسوية والتشابك

والصراع في أن واحد . فالاستعارة تعتىدى على جوانب الواقم ، أطرافها ، لتولد المعنى الجديد الذي يجاوز الأطراف جميعاً ، مستغلة ـــ في ذلك ــ قدرتها الدائمة على الإشارة إلى عناصر غائبة عن مبنى عناصرها الحاضرة ، ومعتمدة في ذلك حالي إسهام المتلقى في إنتاج دلالتها ، بالقياس إلى التشبيه الذي لا يتيح للمتلقى الدرجة نفسها من الإسهام ، ولا يعتمد عـلى الدرجـة نفسها من الإشـارة إلى عناصـر غائبة . ولذلك كانت الاستعارة وسيلة الحداثة الشعـرية في رفضهــا ثواقعها ، وقرينة الخموض الذي يقرنها بالبحث عبها يجاوز السطح المكشوف من عمق يتخلق فيه كل مالا تتحراه العيون الكليلة ، وقرينة التمرد الذي قرنها ــ في عصر ابن المعتز ــ بالفحش والمعاظلة والخطأ والتكلف والإحالة والصنعة المرذولة ، وأهم من ذلك كله الخروج على ٤ غط العرب الفصحاء ، ؛ فالعرب ــ فيها يقال ــ د لم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة والبديع والاستعبارة إذا حصل لها عمود الشعر ه(٧٥) ، و و أحسن الشعر ۽ ــ عندها ــ و ما قارب فيه القائل إذا شبه ، وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة ،(٧٦) .

ود الحقيقة ، ــ في مثل هذا السياق ــ قرينة معطى جاهز سابق في الـوجود والـرتبة . وعــلاقة الشــاعر بهــذه الحقيقة عــلاقة المـزخرف المصــور ، المحاكي لمعني لا يملك ســوى تقبله ، ولا قــدِرة لــه عـــلى تغييره . وإصابة الحقيقة هي الوصول إلى ما ليس من صنعناً ، وما هو مفروض علينا . وأداة الوصول إلى هذه الحقيقة هي الطبيع الذي ينطبع بنمط الأعراب من ناحية ، وتفترن سلامته بتقليد هذا النمط من ناحية ثانية ، وتقترن إصابته بالإبانة المزخرفة عيا هو مطبوع على رزيته أو مجبور على تصويره ومحاكاته ــ من ناحية ثالثة . وسلبية الطبع الأدبي الذي هو مطبوع على ما يفعـل ــ في النهاية ــ قريدة بتبلية العقــل الإنساني الذي ليس قوة صانعة في حقيقة الأمر ؛ فالأدب وصورة النعقل ₃(٧٧) ، فيها يقول ابن المعتز ، والعقل ــ بدوره ــ د مرآة ۽ لا تملك سوى أن تعكس ما يقع عليها ، بحكم ما ركبت عليه ؛ فإذا كانت المرآة مجلوة رأى فيها صاحبها صور الدنيا ، وإذا كـانت المرآة صدئة تعذرت على صاحبها الرؤية ؛ لكن تظل « مرآة العقل ٤ (٧٨) في الحالين أداة مطبوعة على ما هي عليه ، لا تخلق أو تنتج ، بل تنقل وتحاكى . فإذا أحسنت المرآة المحاكاة أصابت الحقيقة ، وكان الحسن ــ في صورها ــ قرين أمانة نقل ما في الخارج مما لم تصنعه المرآة نفسها ؟ وإن أساءت المرآة النقل تباعـدت عن الحقيقة ، وكــان القبح ـــ في صورها ـــ قرين الصدأ الذي لا تملك المرآة نفسها إزاءه شيئاً ؛ فهي مجرد أداة مطبوعة على ما هي عليه .

#### 1- 5

هذه و الحقيقة ، التى يعكسها الأدب حقيقة ثابتة دائها ، لا تتسم بالتغير أو التطور ، وليست فى حالة صنع أو حركة ، وإنما هى معطى مطلق ، جاهز ، ساكن ، مفروض ، لا يملك الأديب سوى تقليده والتصديق به . والنموذج الأعلى الذى تنطوى عليه هذه الحقيقة نموذج قديم ، مؤول ، متخيل ، أشبه بالمنبع المقدس الذى هو مبدأ كل وجود لاحق ومعاده ، وأشبه بالعلة الأولى التى تفيض عنها المعلومات وجود لاحق ومعاده ، وأشبه بالعلة الأولى التى تفيض عنها المعلومات كافة ، المتعاقبة فى الزمان ، والتابعة فى الرتبة . وكل جديد و حسن عالة على هذا النموذج القديم ، يستمد منه حسنه كها تستمد الصور

نورها من فيض علتها الأولى . وكل جديد و قبيح ، نكران لهذا النموذج القديم وتشويه لكمال نوره الأول . والحركة في الإبداع مع فيض هذا النموذج الأعلى حركة اتباع وليست حركة ابتداع ؛ حركة أشبه بحركة الخط في الدائرة ، تتباعد عن نقطة البدء لتعود إليها ، مكررة البداية والنهاية ، في دورة أشبه بدورة حياة الإنسان وحياة الكون ، التي يعود فيها كل شيء إلى أوله . وما نسميه و التاريخ الأدبى ، مع هذه الدورة مد تجليات متعاقبة متتابعة لنقطة البداية نفسها ، على نحوينفي معنى التغير نفسها ، على نحوينفي معنى الحركة عن الإبداع ، وينفي معنى التغير عن التاريخ الأدبى .

والعملية الذهنية التي ينطوى عليها الناقد الذي يفهم التاريخ الأدبي على هذا النحو عملية يسهل تصورها ووصفها : هناك محفوظ \_ في الذاكرة \_ من أشعار القدماء ، مختار ومؤول ، ينتج اختياره وتأويله نموذجا أصليا لماض مصنوع ، متخيل ، محله ذهن الناقد وليس الواقع التجريبي . وهناك الشعر المحدث السذى ينتمي إلى الحاضس التجريبي . وتتحرك العملية الذهنية للناقد بمجرد الاستماع إلى الشعر المحدث ، أو قراءته ، فتقوم بمعايرة تأويلية ، قد يعيها الناقد أو لا يعيها ، لكن إطارها المرجعي \_ دائها \_ هو هذا النموذج الأعلى ، يعيها ، لكن إطارها المرجعي \_ دائها \_ هو هذا النموذج الأعلى ، المصنوع والمتخيل ، الذي تتحول معه العملية النقدية إلى شعيرة من يعيها ، لكن إطارها بم دورات قص الأثر . وإذا تجاوب المصموع ، الجديد ود المحفوظ ، القديم تجاوب المشابهة كان الشعر جيدا ، وإلا فالشعر ردىء لابد من رفضه .

والممارسة النقدية لابن المعتز أسيرة هذه العملية . كان بعض معاصريه بعرف ذلك عنه ؛ إذ وصفه الصولى وصفا دقيقا مؤداه أن ابن المعتز دكان يتحقق بعلم البديع تحققا ينصر دعواه فيه لسان مذاكرته و(٢٩) . ولسان المذاكرة مصطلح يشير ــ صراحة ــ إلى غزارة المحفوظ من الشعر القديم ، كما يشير ــ ضمنا ــ إلى عملية القياس التي ينظر بها الناقد إلى المسموع على هدى من المحفوظ ، فلا يبقى من المسموع إلا عناصر العلاقة الثابتة التي يرتد بها اللاحق إلى السابق دائها .

ومن الواضح أن ابن المعتز ثقف و لسان المذاكرة ، نظرا وتطبيقا من أساتذته النقليين ؛ فقد علمه ابن قتيبة أن الأساس في العلم بالشعر \_ كالأساس في العلم ببالدين \_ هـو و السماع ، (^^) . وفي و زهـر الأداب ، خبر يقول إن أبن المعتز أرسل و وهو معتل إلى أستاذه أب العباس أحمد بن يحيى ثعلب يتشوقه » :

ما وجد صاد بالحبال موثن الماد مصفّق بالربح لم يكدر ولم يرنق المحادت به أخلاق دجن مطبق بصخرة إن تر شمسا تبرق بالإرق بالإعلى عليها كالزجاج الأزرق صريح غيث خالص لم يمنق التقى إلا كوجدى بك لكن أتقى إن قال هذا بهرج لم ينفق إن قال هذا بهرج لم ينفق إنا على البعاد والتفرق لنلتق بالذكر إن لم نلتق

فأجابه ثعلب : أخذت \_ أطال الله بقاءك \_ أول هذه الأبيات مما أمليته عليك من قول جميل :

وما صادبات حمن بوما وليلة
على الماء يخشين المعصى حوان
كواعب لم يصدرن عنه لوجهة
ولا همن من برد الحياض دوان
يرين حباب الماء والموت دونه
نهن لأصوات السقاة روان
باكثر منى غلة وصبابة
إليك ولكن العدو عران

واخذت أخرها من قول رؤ بة بن العجاج :

إنى وإن لم تسرق فسإنسنى أخسوك والسراعسى إذا اسستسرعسيستسنى أراك بالود وإن لم ترق

قال ابن المعتز : فاستخفنى فى ذلك ونسب إلى سوء الأدب (^^^). وبغض النظر عن قيمة أبيات ابن المعتز أو بعض ما تحمله من شوق وإجلال لثعلب \_ ناقد الكلام الماهر الذى لا يرد حكمه \_ فإن أبا العباس ثعلبا لم يلتفت مما سمعه إلا إلى ما شابه لديمه من محفوظ ، مؤكدا بذلك \_ على مستوى التطبيق \_ أن العلم بالشعر أحوج إلى والسماع ، منه إلى أى شىء غيره .

ويتابع ابن المعتز تقاليد أساتـذته في السماع فيفتش عن صدى المسموع في المحفوظ ، باحثا عن المشابهة التي ترد المتميز من الجديد . دائها \_ إلى قديم أسبق منه ، في مسعى أشبه بقص الأثـر . هكذا يتوقف \_ في كتابه و فصول التماثيل ، حند خريـات المحدثـين ، فيقول(٨٢) :

وكان جماعة مثل أبي نبواس والخليع وأبي هفان
 وطبقتهم إنما اقتدروا على وصف الخمر بما رأوا من
 شعر أبي الهندي ، وبما استنبطوا من معاني شعره » .

وليس المهم أن نناقش سلامة التفسير في هذا القول ؛ فالأهم أن نلتفت إلى الغرض النقدى الذي يحتويه ، والعملية الذهنية التي تولد عنها ؛ فصفة و الاقتدار » التي يوصف بها النواسي وأقرائه من المتأخرين ليست نتيجة علاقة متميزة وصلت بينهم وبين حاضرهم الخاص ، أو تاريخهم المتعين ، بيل نتيجة ما قيام به هؤلاء من و استنباط » لنموذج أسبق في الزمان والوجود ، عند المتقدمين من أمثال أي الهندى الذي يستنبط بدوره بروة أسبق يرجع إلى العصر الجاهل حيث الأعشى . وهنا ، يتوقف ابن المعتز عند بيت الأعشى :

ومندامية عما تبعيش بنابسل كندم النابيسج سلبنتها جبرينالها

فيقول:

ون . • الجريال اللون الأحمر . ومعنى البيت أن شربتهـا حمراء وبُلْتهـا

بیضاء . هذا معنی حسن وإن کان مستورا . وقد عمل علیه مسلم بن الولید فجاء به مکشوفا . قال مسلم :

وإن شئتها أن تستقيان مدامة فيلا تقتيلاها ، كيل ميت محرم خيلطنيا دميا من كرمة في دمالنيا فياظيهر في الألوان منها اليدم اليدم وتعطف بنت القوم فيها بسحرة بصهباء صرعاها من السكر نوم فياعن وجنابها في المناهات في وجنابها فييب فويق الورد أو هو أضرم

وقال الحكمي :

أدر با سكلامة كأس العناد فإن خلى خليع العذار شراب إذا صب ف كأسيه يصب على الليل ثوب النهار يُسَالبُها الماء جريالها فتهديه للعين نوم الحمار(٨٢)

صحيح أن ابن المعتز لم يتعلق تعلقا حرفيا بأهداب المشابهة ببن المتاخر والمتقدم في الصلة بين هذه الأبيات ، ولكنها ظلت في خَلده ، فافترض هذه العلاقة الزائفة التي ربطت أبا نواس بحبل مسلم ووصلتها معا بالأعشى . وترتب على ذلك أن ضاعت علاقة التضاد وليست المشابهة بين نظرة بدوية للهو ، يمتزج معها البول بالذبح المتزاج هذا التفسير الغليظ لبيت الأعشى ، ونظرة مناقضة تتجاوب فيها الألوان والأضواء في أبيات مسلم والنواسي بهاوب الائتلاف الذي هو بمثابة قطيعة متعددة الأبعاد مع و النمط الأعرابي و السذى ينطقه بيت الأعشى . ومن المؤكد أن و مسالبة الجريال و تصل ينطقه بيت الأعشى . ومن المؤكد أن و مسالبة الجريال و تصل النواسي ، على وجه التحديد ، ببيت الأعشى ، ولكن أي نوع من الوصل ؟ ليس في ذهن ابن المعتز سوى المشابهة التي يلح عليها – مرة الوصل ؟ ليس في ذهن ابن المعتز سوى المشابهة التي يلح عليها – مرة أخرى به جازما :

و لله در الأعشى حيث يقول :

وكاس شربت على للذة وأخسرى تداويت منها بها ليعلم من لام أن امسرؤ أتيت اللذاذة من بابها

ومن هنا قال الحكمي :

دَعْ عَسَنَكَ لَسَوْمِينَ فَإِنَّ السَلُومَ إِغْسَرَاءُ وداون بِعالِي كَانَسَتُ هِلَى السَدَاءُ

قـال أهل النـظر : فللأعشى حق التقـدم إلى صيـاغـة المعنى ، وللحكمى حسن التمثيل والزيادة فيه ه(٩٤٠ .

وهنا ، ينفى « حق التقدم » عبلاقة التضاد التي تتنباص معها سياقات بيت أبي نواس تناص المناقضة مع النمط الأعرابي البندوي المرتبط بخمرية الأعشى . ذلك لأن « المداواة » – في بيت النواسي –

دال ثـان يوازي دال و مسالبة الماء للجريـال أ في البيت السابق ، ويتجاوب معه داخل سياقات تنفى النمط الأعرابي الذي ينطوي عليه شعر الأعشى ، عن طريق و تضمين ، تحتويه معارضة ساخرة تعبث بهذا النمط المتقدم ، وتؤسس نمطا مضادا له هو بمثابة انقطاع وابتداء وليس محض زيادة على نمط قديم . وحسبنا أن نقارن بين معنى المداواة بين الشاعرين لندرك التضاد بين و البداوة ، وو الحضارة ، من ناحية ، وندرك أبعاد المم الذي دفع النواسي إلى رفض مذهب صاحبه النظام المعتزلي في ﴿ العَفُو ﴾ وعلاقة الخمر التي لا تنزل الأحزان ساحتها ــ في قصيدة النواسي \_ بالخمر التي تلد الراحة ود التخلص من يد الغير، في قصيدة أخرى ، ثم علاقة : الأشياء ؛ التي غابت عن النظَّام بالأنوار والأضواء التي يتجل معها فتية ﴿ دَانَ الزَّمَانَ لَهُم ﴾ ولم يدينوا له ﴿ فَمَا يصيبهم إلا بما شاءوا ع(٥٠٠) ، حيث يتجاوب تأكيد الإرادة ونفي الجبر مع تأكيد الانخلاع عن الماضي ونفي التقليد له ، فتسطع الأضواء على موقف هؤلاء الفتية الذي يبدأ بتأكيد إرادتهم إزاء زمانهم ، لينتهي بتأكيد و منزلة ، زمانهم إزاء منزلة الماضي التي و كانت تحل بها هند وأسماء . . عندئذ ، يختفي : حق التقدم ؛ للعالم القديم البدوي الذي يمثله الأعشى ، والـذي تشي به و المـداواة ، وو الحيـام ، وو الإبــل والشاء ، ، ويتجلى : حق الابتـداء ، الجديـد للعالم الــذي ينطقــه النواسي ، معبرا عن « فتية » « دان الزمان لهم » ولم يدينوا له . فالأمر ــ في النهاية ــ ليس مجرد زيادة أو حسن تمثيل ، بل إشارات مرتبطة بعلاقات نصية يحدث تفاعلها الوعي بالمفارقة التي يتعارض معها عالمان ونموذجان متدابران .

ولقد لاحظ ابن المعتز أن إقبال معاصريه على شعر المحدثين يفوق إقبالهم على الشعر القديم ، ويرر ذلك بأن ﴿ لَكُلُّ جَدَيْدُ لَذْهُ ﴾ . ولكنه لم يدرك أن هذه اللذة المقترنة بالجديد ترتبط \_ في جانب منها على الأقل با أشار إليه الصولى والمبرد من أن شعر المحدثين و أشبه بالزمان » ، و: أشكل بالدهر ، ، وأن هذه المشابهة التي يشاكل بها شعرهم عصره وينبع منه هي التي باعدت بينهم وبين القدماء ، في الوقت الذي قاربت فيه بينهم وبين معاصريهم . وبدل أن يبحث ابن المعتز عن العلاقة التي يشبه بها شعر المحدثين زمانه أو يشاكله ، كيا فعل الصولى العقلي ، أخذ يبحث عن العلاقة المعاكسة ، التي يمكن أن يشبه بها هذا الشعر النموذج الأصلي الـذي يفترض وجـوده في الماضي الأول ، فكـانت النتيجة نفى اللحظة التباريخية التي عباش فيها الشعبراء المحدثمون وتحويلهم إلى مجرد صور مجلَّوة ، في حالة القبول ، صدئة في حـالة الرفض ، للقديم المتخيل في الذهن ، على نحو صارت معه خمريات المحدثين مجرد متابعة للقدماء ، بل على نحو صـــار معه العبــاس بن الأحنف ــ كمثـال أخـير ــ صـورة مجلوة من عمـر أبن أبي ربيعـــة المخزوم*ى*(۸۲) .

وهناك \_ غير ذلك \_ أمثلة كثيرة ونصوص وفيرة لابن المعتز تنطق العملية نفسها ، بل هناك د مجالس ، متعددة تذكرها المصادر القديمة ، يحاور فيها ابن المعتز أقرائه من العلماء والأدباء أو ذوى قرباه من الخلفاء ، وكلها تدور في الدائرة نفسها : تلقى الأبيات على الأسماع ، ويتبارى الحضور في إخراج المخزون من المحفوظ ، لتتم دورة قص الأثر أو شعيرة عبادة الأسلاف ، فيعود كل بيت حديث إلى أصل قديم . أما إذا لم يسعف المحفوظ فلا بأس من التسليم

بالابتداع ، والإعجاب بالجديد ما ظل قريبا من نمط الأعراب الفصحاء . ويدور واحد من هذه المجالس حول الاستعارة المثل فى الشعر القديم (٨٧) ، خصوصا بعد أن خايلت والاستعارة المكنية ، لدى المحدثين الأذهان بغرابتها ، فيحسبها بعض الحاضرين فى المجلس متضمنة فى بيت لبيد :

#### وضداة ريـح قــد كـشــفــت وقــرة إذ أصبحت بيــد الـشـمــال زمــامــهــا

غير أن ابن المعتز يعقب على البيت بقوله : هذا حسن ، وغيـره أحمد منه ، وقد أخذه من قوله ثعلبة بن صعير المازني :

#### فــَـــذاكــرا ثــقــلا وثــيــدا بــعــدمــا ألــقــت ذكــاء يمــيـنهــا في كــافــر

ويمضى المجلس ، فيصرح ابن المعتز بإعجابه باستعارات ذى الرمة الذى هو ﴿ أَبِدَعَ النَّاسُ استعارة وأبرعهم عبارة ﴾ ، فيشير الصولى ـــ وكان أحد الحضور ـــ إلى استعارة ذى الرمة :

#### ولمنا رأيت البليسل والمشمس حيسة حيساة البذي يقضى حشماشية نسازع

فيعقب ابن المعتز بقوله : وهذا بارع جدا ؛ وقد سبقه إلى هذه الاستعارة جرير حيث يقول :

#### تحسيسى البروامس ربسمسها وتُجِــدُه بسعسيد البسل فــتــمـيــتــه الأمــطار

وهذا بيت جمع الاستعارة والمطابقة ؛ لأنه جاء بالإحياء والإمانــة والبلي والجدة؛

ويستمر المجلس على هذا النحو ، يدور الحوار فيه حول الاستعارة ، ولكن الاهتمام يظل داخل دائرة قص الأثر التي تتسع فترد القديم نفسه إلى ما هو أقدم منه ؛ فعقلية و السماع ، لا تستطيع فكاكا من النظر إلى الماضى وربط الحاضر به في علاقة ثابتة سلبية الجانب .

#### Y - £

يمكن النظر – من هذه الزاوية – إلى موقف ابن المعتز من شعر أبي تمام ، خصوصا أن شعر أبي تمام يمثل – من وجهة نظر خصومه وأنصاره – ذروة القطيعة الفنية التي انقطع بها المحدثون عن دغط الأعراب الفصحاء ، كها أن التقابل الفني بينه وبين البحترى كان موازيا للتقابل الفكرى بين أهل النقل الذين انحازوا للبحترى ، وأهل العقل الذين وجدوا في شعر أبي تمام تعبيرا إبداعيا عن مطاعهم الفكرية (٨٨) . ومن الواضح أن أبا تمام كان يمثل مشكلة مهمة لذى ابن المعتز ؛ فمنذ بدأ وعيه يتفتح على مشكلة الحداثة والخصومة بين أنصار أبي تمام والبحترى كانت تشغل الناس . وعلى الرغم من أن أبا أنصار أبي تمام والبحترى كانت تشغل الناس . وعلى الرغم من أن أبا أن شعره قبل مولد ابن المعتز بستة عشر عاما على وجه التقريب ، إلا أن شعره ظل مثار جدل حاد لم ينقطع بوفاة أبي تمام ، فكان من الطبيعي أن يختصه ابن المعتز برسالة في محاسن شعره ومساوئه (٩٨) .

دسهل الله عليكم سبيل الـطلب ، ووقاكم مكــاره

الزلل ، فيها رأيت من تقديم بعضكم السطائي على غيره من الشعراء أمرا ظاهرا ، وهو أوكد أسباب تأخير بعضكم إياه عن منزلته في الشعر ، لما يدعو إليه اللجاج ، فأما قولى فيه فإنه بلغ غايات الإساءة والإحسان ، فكأن شعره قوله :

ُ إن كان وجهك لى تترى محاسنه فـــإن فعلك بى تترى مســـاويــه

وقد جمعنا محاسن شعره ومساوئه في رسالتنا هذه ، فرجونا بذلك ابتداع المسهب في امتداحه ، ورد الراغب عنه إلى إنصافه ، واختصرنا الكلام إشارة لقصد ما نزعنا إليه ، وتوقيا لإطالة ما نكفى بالإيجاز فيه . ولئن قدمنا ذكر مساوئه على محاسنه ففي ذلك الجور عليه أن العهد قريب بمحاسنه لادعاء القلوب إليه» .

وهى بداية ترفع راية الإنصاف الذى سوف يغدو مطلب الآمدى فى موازنته ، التى سارت على خطى هذه الرسالة ، فتبدأ مثلها بتقديم المساوىء على المحاسن ، وتنتهى مثلها بالهجوم على شعر أبى تمام . ولكن أهم من هذا التعميم أن نبحث عن معنى والإساءة، ووالإحسان، في كتابات ابن المعتز لنفهم وغايات الإساءة، التى يعرضها علينا ابن المعتز في الأجزاء التي وصلت إلينا من وسالته المفقدة .

أما والإحسان، فقرين الوضوح والسهولة في التعبير، والإفادة من زخرفة المحدثين دون الإخلال بأصول نمط الأعراب الفصحاء، كما في هذه المقطوعة من شعر أبي تمام :

بالابسا ثوب الملاحة أبلِه

فلأنت أولى لابسيه بلبسه

لم يعطك الله المذى أعطاكه
حتى استخف ببدره وبشمسه
رشأ إذا ماكان يطلق طرفه
ف فنكه أسر الحياء بحبسه
وأنا الذى أعطيته غض الهوى
وضمسته فأخذت عندرة أنسه
وغرسته فللن جنيت ثماره

والمقطوعة موجودة في طبقات ابن المعتز مثالا لإحسان أبي تمام .
واختيار ابن المعتز لها يكشف سضمنا سعن إعجابه بما لا يفارق صفة
الوضوح من صنعة أبي تمام ، وما لا يعد انقطاعا عن الأصول
النموذجية لنمط الأعراب الفصحاء . ومعنى ذلك أن ابن المعتز لم يكن
معاديا لأبي تمام على طول الخط . لقد أعجب بالجانب والقديم، من
شعره ، وأسقط إعجابه بهذا الجانب على شعر أبي تمام كله غير مرة ،
مؤكدا أن وشعره كله حسن، وأن والردىء الذي له إنما هو شيء
يستغلق لفظه فقط ، فأما أن يكون في شعره شيء بخلو من المعان
اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلاء (٢٠٠) . وتولى الدفاع في مناسبات
متعددة عن هذا الجانب من قصائد أبي تمام والتي ترتاح لها القلوب ،

وتجذل بها النفوس، وتصغى إليها الأسماع، وتشحذ بها الأذهان (٩١). ولكن هذا الإعجاب كله يغيض عندما يلتفت ابن المعتز إلى الجانب المقابل، أعنى الجانب الذى يمثل انقطاعا عن الأصول النموذجية القديمة وتأسيسا لأصول مناقضة حديثة. عندئذ ينقلب اتجاه ابن المعتز، ويدخل شعر أبى تمام معرض موازنة مضمنة، يتقابل فيها مع شعر البحترى، وينحاز ابن المعتز إلى طبع الأخير الذى وجع إلى محاسن المحدثين سلامة المتقدمين، ووصل بالنمط القديم الى غايته في متصل الوصف والتشبيه (٩٦)، بعيدا عن التفلسف والغرابة وتكلف حدود المنطق.

وإذا عدنا إلى الأجزاء الباقية التى وصلت إلينا من رسالة ابن المعتز عن أبي تمام لم نجد شيئا سوى وغايات الإساءة، ، بعد أن ضاعت الأجزاء التى تدور حول وغايات الإحسان، . ولا شك أن لهذا الضياع دلالته اللافتة في سياق الخصومة بين القدماء والمحدثين ، شأنه في ذلك شأن ضياع الكتابات الأخرى التى انتصرت لطريقة المحدثين (٩٣) . ومها يكن من أمر ، فإن كل وغايات الإساءة، التى يتحدث عنها ابن المعتز في شعر أبي تمام تفضى إلى اللغة ، وتدور حول العلاقات الغاوية التى حطم معها أبو تمام النسق اللغوى المتوارث لنمط الأعراب الفصحاء ، وخرج بها على المسلمات الدلالية الملازمة لهذا النمط ؛ أعنى هذه المسلمات المضمنة ، التى يمكن استنطاقها من كتابات ابن المعتز على النحو التالى :

اللغة أداة سالبة لوصف الظواهر ونقل الأفكار ،
 دون أن يكون لها فاعليتها الخاصة التى تغير الظواهر
 أو تخلق الأفكار ، فاللغة وعاء مستقل عن محتواه ،
 يجمله دون أن يؤثر فيه ، ويزخرفه دون أن يغيره .

- اولوية للمحمول دون الحامل في اللغة ، وللمدلول دون الدال ، وهذا يعني ضرورة وضوح الحامل وشفافيته التي لا تعكر على رؤية المحمول ، وضرورة إشارة الدال مباشرة إلى مدلوله ، في علاقة وحيدة البعد ، تنتج دلالة مفردة هي المقصد من الكلام .

 تقوم العلاقات الدلالية على المجاورة بين عناصر منفصلة ، على نحو تغدو معه كل كلمة من الكلمات دالا وحيد المدلول ، لا تتبدل دلالتها أو تتغير بتبدل وضعها السياقي وتغيره .

التحولات المجازية لهذه العلاقات الدلائية غولات عكومة بعرف متوارث صارم ، ينطوى على الخاصية المعيارية التي تنطوى عليها قواعد النحو ، على نحو تؤكد معه المجاورة المكانية أهمية العناصر الحاضرة بالقياس إلى العناصر الغائبة ، فتؤكد أولوية التشبيه \_ بعناصره الحاضرة \_ الاستعارة (التي التشبيه) بعناصرها إلا إذا أصبحت صورة موجزة من التشبيه) بعناصرها الغائبة .

لاقياس في الدلالة أو المجاز (أو النحو) على الشاذ
 الذي قالته العرب على سبيل الندرة ، بل على المألوف
 المعروف الشائع الذي لا يخرج به المتأخر على سنن

117

القوم ؛ فالخروج على هذه السنن خروج على قواعد العقل والجماعة ( بل الشرع ) .

وليست كل «غايات الإساءة» التي يؤكدها ابن المعتز في شعر أبي تمام سوى خروج على هذه المسلمات . فإذا قال أبو تمام :

ولَى ولم يسظلم وماظلم امرؤ حستُ المنسجاء وخملفه المتمنين

قال ابن المعتز : لم يذكر القدماء لفظ التنين ، وهما سمعت أحدا من الشعراء شبه به ممدوحا بشجاعة ولا غيرها، . وإذا قال أبو تمام :

لو لم يست بين أطراف السرماح إذاً لمات إذْ لم يست مسن شهدة الحسزن

هذه الإساءة تبلغ حدها الذي لا يطيقه ابن المعتز ، مع استعارات أبي تمام على وجمه التحديد ، فيصل انفعال البرفض إلى المذروة الغاضبة ، ونقـرأ عبارات من قبيـل وخسيس الكلام، ، ووالكـلام البغيض، ، ووالبديع المقيت، ، ووهـذا من الكلام الـذي يستعـأذ بالصمت من أمثاله، ، ووانظر كيف ضعف القول واضطرب . قبحه الله، ، ودلعن الله من واصله من الأحباب، ، ودما كان أحوجه إلى أن يعاقب في أخدعيه على هذا الشعر، . وتلك عبارات طبيعية تماما ، تنطوى ــ في النهاية ــ على موقف دفاعي إزاء استعارات أبي تمام التي تدمر ــ بفاعلية التضاد ــ سلامة المسلمات اللغوية التي آمن بها ابن المعتز ، خصوصا بما تؤ سسه هذه الاستعارات من علاقات جديدة بين الشاعر واللغـة من ناحيـة ، وبين اللغـة والعالم من نــاحية ثــانية ، وما يلازم هذا التأسيس من ممارسة لغوية تقلب رأسا على عقب العلاقة بين الدال والمدلول ، وبين الدلالة والقارىء . ذلك لأنه لا مجال في استعارات أبي تمام - في أصفى حالاتها ... للمسلمة السالبة عن العلاقة بين اللغة والعالم ، أو الأولوية القديمة للمدلول ، أو المعنى الثابت الذي يـلازم الكلمة كـالقدر المقـدور ، أو العلاقـة المبـاشـرة بـين الـدال والمدلول ، أو المجاورة المكانية التي لا محل معهــا لفاعليــة العناصــر الخائبة . إن الأمر في استعارات أبي تمام على النقيض من ذلك ؛ إذ تعصف العلاقات الدلالية بنظام العالم والأشياء والمسلمات ، مؤكدة فاعلية الدال الذي يقوم بدور تغريبي يفرض المعنى على الأذهان ، بل يفرض على المتلقى الإسهام في إنتاج الدلالة المصاحبة لهذا المعني ، على نحو تختفي معه النقلة المباشرة من الدال إلى المدلول ، وتغدو الدلالة جُمَاعاً لفاعلية العناصر الحاضرة والغائبة في سياقات الاستعارة نفسها ، حيث يختفي ودنو المأخذ، اختفاء الموضوح المذي يغدو معــه الدال «أصفى من الزجاجة» في الإشارة إلى مدلوله .

وإذا تركنا ذلك كله وركزنا على مدلول الاستعارات التي ينفر منها ابن المعتز خايلنا هذا المدلول بدلالة متولدة ، تدمر قداسة التسليم بمقولتي والتقليد، ووالجبر، في آخر المطاف . وحسبنا أن نشوقف عند الاستعارات التالية التي يستهجنها ابن المعتز كل الاستهجان ، وهي :

۔ لــو لم تــدارك مسـن المــِجــد مــذ زمـن

بسالجود والبساس كان المجسد قد خسرقسا

- ألالايمند الندهس كنفنا بنسيتيء

إلى مجتمدى نصسر فينقسطع من السزنمد - بسيض إذا اسمود السزمسان تسوضمحموا

فیہ فیصودر وهسو منہسم أبسلق ۔ یادهسر قبوّم من أخسدعیسك فسقسد

أضب حسدا الأنام من خرقك

ومن الواضح أن فاعلية الدال في هذه الاستعارات قرينة الإشارة إلى عناصر غائبة متعددة لا تنطوى عليها والاستعارات التصريحية والطبيعة الكنائية لهذه الاستعارات قرينة حركة دال يدفعنا إلى الانتباه اليقظ لمرواغته ، والتفطن إلى أنه دال يفضى إلى أكثر من مدلول ، في دلالة لا تتصف بالثبات قط . ولا يمكن فصل فاعلية هذا الدال عن فاعلية الذات الإنسانية التي تخايلنا مدلولات هذا الدال بقدرتها الدائمة على صنع مصيرها الخاص ، في فعل يصبح معه والرمان ووالدهر ومفعولا لهذه الذات الإنسانية وليس فاعلا لها . وليس من قبيل المصادفة أن تقابل الاستعارة الأولى ؟

#### لــو لم تــدارك مــسـن المــجــد مـــذ زمــن بــالجـود والبــأس كــان المجــد قــد خــرقـــا

بين موروث الماضى وإنجاز الحاضر فى تعارض زمنى مكانى يؤكد الحاضر فى مقابل الماضى ، فيؤكد إرادة الفاعل المحدث الجديد فى مواجهة ومسن المجد، القديم الذى يغدو مفعولا لهذه الإرادة ، على نحو ينفى معه المعنى المتولد قداسة والتقليد، ووالجبر، من ناحية ، ليؤكد معنى الابتداء الجديد الذى لولاه لازداد مسن المجد تخريفا أو حمقا من ناحية ثانية . وإذا كانت بؤرة الاستعارة السابقة قرينة التناقض الدلالى بين والقدم، ووالجدة، ، فإن بؤرة الاستعارة الثانية :

#### ألا لا يحدد السدّه من السيّسيء إلى مجتمدي نصسر فيقسطع من السزّند

تجلو التقابل المصاحب بين فعل الدهر وفعل الإنسان ، فلا تتحول العلاقة بين ونصر، ووالدهر، إلى علاقة فاعل بمفعوله فحسب ، بل تُجاوزُ ذلك إلى تأكيد السطوة القاهرة للإنسان على مفعوله الذي اكتسب بعض صفاته مع هذه والكف، التي وتقطع من الزند، \_ لو امتدت هذه اليد بالأذى إلى إنسان هو النصر بعينه . هذا الاكتساب نفسه دال ثان يتولد عن الدال الأول في علاقة دلالية تخايلنا بقدرة الإنسان على أن يخفر ملاعه على القوة العليا ، فيصوغها على شاكلته ، أو يخلقها على صورته ، في فعل أشبه بهذا الفعل الذي تنطقه الاستعارة الثالثة :

بيض إذا اسود الزمان تموضمحوا

فسيه فسغسودر وهسو مستهم أبسلق حيث يكتسى «الزمان» المفعول لون الإنسان الفاعل ، فيتحول والزمان» من اللون الأسود إلى الأبيض «الأبلق» ، الذي هو لون هذه

111

الأفراس البشرية التي تسقط لونها وحركتها المندفعة على الزمان ، على نحو تتناص معه هذه الأفراس - وهي استعارة ثانية داخل الاستعارة الأولى - مع هؤلاء والفتية، الذين ودان الزمان لهم، (في قصيدة أبي نواس التي سبقت الإشارة إليها) فلم يعد يصيبهم وإلا بما شاءواء . وليست هذه الدلالة - آخر الأمر - بعيدة عن الدلالة التي تتمرد على قبول والجبر، في الاستعارة الأخيرة :

### يا دهـر قـوّم مـن أخـدعـيـك فـقـد أضـججـت هـذا الأنـام مـن خـرقـك

حيث تخايل الاستعارة من يتأملها بالقرابة التي تصل ذم الدهر بالحروج على التأويل الاعتقادي السنى للحديث الذي يقول : ولا تسبوا الدهر . . . ه (١٥٠) ، وبالقرابة التي تصل بين وخرق الدهر، ووالدهر الحمارة – على مستوى التمرد السياسي الاجتماعي – في أبيات أبي تمام الأخرى (١٩٥) :

مضى الأصلاك فانتقرضوا وأمست
مسراة ملوكنا وهم تجار
وقبوف في ظلال البذم تحمي دراهمها ولا يحمي البذمار
فيلو ذهبت سنات البدهم عنه
وألقى عن مناكبه البدارات فينا
لعبدًل قسمة الأرزاق فينا
ولكن دهرنا هنذا

والحق أن استعارات أبى تمام التى كان يعيبها ابن المعتر لم تكن تعصف بالمسلمات اللغوية لنمطه المتخيل الذي يبرر نفسه يهؤلاء والأعراب الفصحاء، فحسب ، بل كانت \_ في الوقت نفسه تعصف بأقانيمه كلها ، على نحو يمكن معه أن نصف هذه الاستعارات بأنها النقيض الإبداعي الحاد لكل المعاني التي يكتسبها والتقليد، وذلك هو سر الحدة الانفعالية (الدفاعية) التي يرفض بها ابن المعتز استعارات أبي تمام ، بل سر الحدة التي جعلته حريصا كل الحرص على التشكيك في جدة ما أحدثه أبو تمام في الشعر ، على نحو لن يفجأنا معه قوله (١٧٥) :

ولما نظرت في الكتاب الذي ألفه في اختيار الأشعار وجدته قد طوى أكثر إحسان الشعراء ، وإنما سرق بعض ذلك فطوى ذكره ، وجعل بعضه عدة يرجع إليها في وقت حاجته ، رجاء أن يترك أكثر اهل المذاكرة أصول أشعارهم على وجوهها ويقنعوا باختياره لهم ، فتعيى عليهم سرقاته » .

ففى ذلك القول استجابة دفاعية سائبة ، أو نوع من أنواع والتشويه: \_ لو استخدمنا المصطلح الفرويدى \_ الذى يدافع به ابن المعتز دفاع المراوغة عن أقانيمه الأساسية ، ليقتنع القارىء أو السامع بأن افضل ما فى شعر أبى تمام يرجع إلى القدماء ، وأن وغايات الإساءة، فى هذا الشعر قرينة الخروج عليهم .

4-6

لقد ضاعت أجزاء من رسالة ابن المعتز عن أبي تمام ولم يصل إنينا إلا ما رواه منها المرزباني في « الموشح » وأبو حيان في « البصائر » . وما

روى من الرسالة كاف \_ إذا ضم إلى بقية كتابات ابن المعتز \_ فرا الدلالة على موقفه النقدى الذى يتحول إلى موقف دفاعى تبريرى إذا على طغيان شعر الحداثة . وعلينا \_ مع هذه النتيجة \_ أن نعيد النظر فى وكتاب البديع ، لأن الرسالة مقدمة للكتاب ، حيث يواجمه ابن المعتز حركة شعرية بأكملها فى كتاب ، بعد أن واجه شاعدا منها فى رسالة . ولكن جذر المواجهة واحد ؛ فأبو تمام هو ذروة الانقطاع عن النمط الشعرى الموروث الذى يلوذ به ابن المعتز فى عملية تأويلية تبريرية دفاعية ؛ وأبو تمام أكثر المحدثين استخداما للبديع \_ هذا المصطلح الذى تقترن سياقاته بالبدعة اقتران البدعة بالضلالة .

والصلة وثيقة ... من هذا المنظور ... بين نبرة الإنصاف الخادع التي افتتح بها ابن المعتز رسالته ، والنبرة التي يفتتح بها كتاب البديع ، خصوصا الإشارة إلى أن أبا تمام قد أسرف فيها استخدمه بشار ومسلم وأبو نواس وشغف بالبديع ، حتى غلب عليه ، (٩٨٠) . وما دام أبو تمام هو أكثر المحدثين إسرافا في البديع فمن المنطقي أن يكون شعره أكثر شعر يتعرض له ابن المعتز في كتابه ؛ إذ تصل شواهد أبي تمام في البديع إلى أربعين شاهدا ، وأقل منها شواهد أبي نواس ، وهي ثلاثة وعشرون ، وأقل منها شواهد بشار وهي تسعة فحسب ، وأقل الشواهد جميعا شواهد مسلم وعددها ستة . وهذا ما يجعلنا نعيد النظر ... إحصائيا ... في دقة الحكم النقل عن حشو مسلم للبديع في شعره .

ولكن أهم من هذا الحصر للشواهد أن نصل المحاجة التي يقيم عليها ابن المعتز كتابه كله بأصولها النقلية الأولى ، في تقاليد تبدأ من أبي عمرو بن العلاء (\_ 109هـ) وتنتهى عند الأصمعى (\_ ٢١٦هـ) هـ) ؛ فقد وصف الاثنان إنجاز المحدثين (كل في عصره) وصفا متطابقا ، مؤداه أن المحدثين (١٩٠) :

... « كَلَّ على غيرهم ؛ إن قالوا حسنا فقد سُبِقُوا إليه . وإن قالوا قبيحا فمن عندهم » .
 ... « ما كان من حسن فقد سُبقوا إليه وماكمان من قبح فهو من عندهم !!»

هذا الوصف المتطابق يلخص المسلمة الأساسية التي يقوم عليها كتاب ابن المعتز بأكمله ، والتي ينطقها مفتتح الكتاب على النحو التالي(١٠٠٠) :

وقد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم ، وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون البديع ، ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ، ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم ، حتى سمى بهذا الاسم فاعرب عنه ودل عليه . ثم إن حبيب بن أوس الطائى من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه ، فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض ؛ وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف ، .

هذا المفتتح يصل ابن المعتز بأسانذته في متصل مفهومي يجعل كل دحسن ، في إنجاز المحدثين منسوبا إلى القديم دائمها ، ويوقع كل 119 و قبح ، على تباعدهم عنه ، في محاجة تأويلية تفرغ إنجاز المحدثين من أي معنى للجدة ، وتفرغ إرادة الجدة عندهم من أي معنى موجب . وليس و الحسن ، أو و القبح ، في هذا المتصل المفهومي من قبيل و الحسن والقبح العقليين ، بعناهما الاعتزالي الذي يرتد إلى خضائص محايثة ، يجردها العقل الإنساني بقدراته الذاتية ، في الحركة المستمرة للظواهر المتغيرة ، خلال المتصل المتصاعد للزمن ، حين يبحث هذا العقل عن مشابهة الظواهر لزمانها ، أو كيفية تولدها عنه ، يبحث هذا العقل عن مشابهة الظواهر لزمانها ، أو كيفية تولدها عنه ، وإنما الحسن والقبح مصادرتان نقليتان ، بمعنى أنها مردودان إلى مقابلة مطلقة تجاوز حركة الظواهر نفسها ، وعلى نحو يرد القيمة السالبة أو الموجبة إلى حركة اتباع أو تقليد مجبور الأصل مطلق هو العلة الأولى لكل محسن أو قبح .

وبقدر ما يتحرك التقابل بين القديم والجديد لصالح القديم دائها ، في هذا المتصل ، فإن التقابل نفسه ينطق نوعا من الهرمنيوطيقا الدينية التي تخايلنا بمفاهيم الاعتقاد النقلية ؛ ذلك لأن صفة الحسن الموجبة تقع دائها على القديم وترتد إليه في كل فعل لاحق ، يحاكي به الجديد المبدأ الملازم لأصله الأول ، كأن هذا القديم الأول والأخر في صفة الحسن . يضاف إلى ذلك أن التقابل بين الحسن الملازم للقديم دائها ، والقبح الذي يقتصر الوصف به على الحديث دائها ، يتحول إلى تقابل مضمن بين نوعين من الإرادة : إرادة مطلقة ، كلية ، ثابتة ، يرتد إليها الحسن دائها في كل زمان ومكان ، هي إرادة القديم ، وإرادة فردية ، نسبية ، متغيرة ، هي إرادة الابتداع المحدث ، التي تنزلق إلى مهوى القبح دائها ، إذا أبدعت إبداعا منفصلا عن هذه الإرادة المطلقة مهوى القبح دائها ، إذا أبدعت إبداعا منفصلا عن هذه الإرادة المطلقة للقديم الذي هو الأول والآخر .

هذه الدلالة الاعتقادية التي ينطوي عليها التقابل بين حسن القديم وقبح الحديث تفسر لنا جانبا من اختيار ابن المعتز مصطلُّح ﴿ البديع ﴾ في وصف الإنجاز الذي أنجزه المحدثون . ذلك لأن مصطَّلح البديع ، وثيق الصلة \_ في دلالته \_ بالبدعة ( وكل بدعة ضلالة ، وكــل ضلالــة في النار) ، بــالقدر نفســه الذي تقتــرن معه البــدعة بالمحدث(١٠١) . ولكن البدعة ــ في سياق الكتاب ــ تغدو بدعتين : بدعة هدى ، ويدعة ضلال . أما الهدى فمرتبط بالابتداع على مثال الأصل الأول ، وهذا ما أحسن فيه المحدثون ، وتابعهم فيه ابن المعتز الذي يروى ــ في كتابه ــ نماذج من بديعه الذي يحاول اللحاق ببديع المحدثين . وأما الضلال فمرتبط بالابتـداع الذي انقـطع عن هذا الأصل . وهدى المحدثين ــ في هذا السياق ــ قرين اتباعهم لما هو موجود ٥ في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين ، . وضلالتهم قرينة انحرافهم عن هدى هذا الاتباع ؛ أي قرينة إسرافهم فيها كان أقرب إلى و النادر ، الذي يأتي في الفرطَ بعد الفرط ، في الأصل القديم د من الكلام الذي سماه المحدثون البديع ، وتعويلهم على « الشاذ » الذي لا ينبغي القياس عليه في اللغة والشعر والفقه على السواء .

ومن الواضح أن هذه المستويات ليست منفصلة في كتابات ابن المعتز ؛ لأن الربط بين بشار وأبي نواس وأبي تمام من ناحية ، وبين أبي تمام وصالح بن عبد القدوس من ناحية ثانية ، إنما هو ربط دال . بين مجموعة من الشعراء الذين أحدثوا ، حدثا ، انقطع به المتصل المعهود في النظرة إلى اللغة والنظرة إلى العقيدة والنظرة إلى الدور الذي يقوم به

الشعر في الحياة . قد نقول إن ابن المعتز لا يتعرض للجوانب اللغوية والاعتقادية من و إحداث ، هؤ لاء المحدثين في كتابه و البديع ، ، وإنه يقتصر على الجانب الشعرى فحسب في هذا الكتاب ، ويعالج والإحداث ، معالجة تنطق مشكلات الشعر فحسب ؛ ولكن السياقات التي ينطوى عليها هذا السطح أو يندرج فيها ، تنقلنا إلى خارج الشعر ؛ وإلا فها معنى الإشارة المراوغة إلى استبعاد و المذهب الكلامي ، من القرآن الكريم والحديث النبوى ؟ وما معنى الوصل الدال بين شعراء قتل منهم اثنان بتهمة النزندقة (بشار وصالح) وسجن منهم واحد ( مثل أبي نواس ) غير مرة ، وتركز الهجوم على استعارات رابعهم ( أبو تمام ) التي تهزأ بهذا و الدهر ، الذي ما تنقضى عجائبه ولا تتقوم أخادعه ؟!

يضاف إلى ذلك أن مصطلح ، البديع ، نفسه تولدت دلالته في حومة الصراع الاجتماعي الاعتقادي الذي بلغ ذروته في القرن الثالث للهجرة ، على نحو ظلت معه دلالة المصطلح مرتبطة بالسياقات السياقات ــ بالبدعة التي تفضى إلى الضلالة اعتقادا ، أو الزندقة على مستوى الانقطاع في متصل التصورات الدينية ، فإن الدلالة نفسها أتصلت ببدعة الشعوبية التي كانت تعني ضلالة موازية على مستوى الانقطاع في متصل التصورات الاجتماعية ٌ. ومن الواضح أن تجاوب هذين المستويين معا كان وراء الاقتران المباشر بـين : البديــع : على المستـوى الأدبي ، والتمرد الاجتمـاعي المضاد الـذي انـطوت عليـه الشعوبية . وكـان هذا يعني الاقتـران بين جـدة أدب و المحدثـين ؛ والاتصال بآداب و شعـوب ؛ أخرى غـير عربيــة ؛ وذلك في سيــاق تجاوبت فيه الدعوة إلى الحداثة مع المفاخرة بالأصــل الأجنبي عرف ا وثقافة ( عند بشار ومسلم وأبي نواس ) ، وتجاويت الدعوة إلى الخروج على النموذج الشعرى القديم ( بالمعنى الذي جعـل و صفة الـطلول بلاغة القدم ۽ ) مع سخرية النــواسي من نموذج الحيــاة و البدويــة ۽ القديمة ، في أبيات من قبيل :

- إذا ما تميسمى أتاك مفاخرا فقل عدد عن ذا، كيف أكلك للضب - إذا راب الحليب فبل عليه ولا تحرج فها في ذاك حوب

وبقدر ما أصبحت جدة و البديع ۽ قرينة الاتصال الأدبي الفكري بثقافة و الآخر ۽ غير العربي ، وغوذجه الحياق المغاير من المنظور الاجتماعي للشعوبية ، أصبحت جدة هذا و البديع ۽ قرينة الانقطاع عن النموذج التأويلي المتوارث للدين ، أو ... على الأقل ... الشك في هذا النموذج المتوارث من منظور من وسموا بالزندقة أو عوقبوا عليها . وذلك في السياق نفسه الذي خلق رد فعل مضاد عند خصوم الشعوبية والزندقة على السواء ، إلى الحد الذي اضطر معه الجاحظ ... في حاسة دفاعه عن و العروبة ۽ ... إلى القول بأن و البديع مقصور على العرب ، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغنة ، وأربت على كل لسان ١٩٦٥ ... وذلك في نبرة دفاعية واضحة ، اضطر معها الجاحظ إلى الوصل بين وذلك في نبرة دفاعية واضحة ، اضطر معها الجاحظ إلى الوصل بين وذلك في نبرة دفاعية واضحة ، اضطر معها الجاحظ إلى الوصل بين وذلك في نبرة دفاعية واضحة ، اضطر معها الجاحظ إلى الوصل بين وذلك في نبرة دفاعية تصل بين الأشهب بن رميلة والراعي النميري بديع بشار و المولد ۽ وبديع الأعراب و الخلص ۽ في العصرين الجاهلي والإسلامي ، في سلسلة تصل بين الأشهب بن رميلة والراعي النميري والإسلامي ، في سلسلة تصل بين الأشهب بن رميلة والراعي النميري النميري

والصلة بين ابن المعتز وهذه النبرة الدفاعية عن ﴿ العروبة ﴾ صلة وثيقة . ولكن السياقـات التي يشتبك معهـا كتاب ابن المعــتز تصل الجانب الاجتماعي ( للشعوبية ) بالجانب الاعتقادي ( للزندقة ) في بؤرة المستوى الأدبي الظاهر من البديع . ويتضح ذلك عندما نضع في تقديرنا ــ أولا ــ ما يشير إليه ابن المعتز من أن الدلالة الاصطلاحية للبديع دلالة جديدة تتزامن في صياغتها مع حركة المحدثين التي بدأت منذ منتصف القرن الثاني للهجرة . فالبديع «اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم ؛ فأما العلماء باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هو ١٠٣<sup>٠)</sup> . ويتضح ذلك ــ ثانيا ــ عندما يرد ابن المعتز : هذا الكلام الذي سماه المحدثون البديع ، إلى أصول قديمة ، تتجاوب فيها صفتا العروبة والإسلام في الوقت نفسه ، بل تبدأ بالصفة الإسلامية تحديدا ، من خلال الإشارة إلى ﴿ مَا وَجَدَنَا فِي الْقُرَآنِ وَاللَّغَةِ وَأَحَادِيثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وكـــلام الصحابــة والأعراب وغيــرهم وأشعار المتقــدمــين ۽ . ويتضح ذلك ــ ثالثا ــ عندما ينفي ابن المعتز الأسبقية ــ في فن البديع ــ عن بشار ومسلم وأبي نواس و ومن تقيلهم وسلك سبيلهم ، على وجه التحديد ، وكلهم من أصول غير عربية ، وذلك في سياق تضفي عناصره الغائبة معنى على العناصـر الحاضـرة التي تصل بــين هؤ لاء الثلاثة وصالح بن عبد القدوس وأبي تمام في قران واحد مل ناحية ، وتصل بين هؤلاء جميعا وأهل العقل من المعتزلة تحديدا من ناحيمة ثانية ، عن طريق ( المذهب الكلامي ) الذي يـرجع في تسميت إلى الجاحظ المعتزلي ؛ أعنى هذا المذهب الذي يحرص أبن المُعتز ( السني البربهاري ) على نفي أي أصل له في القرآن الكريم ، بحجة مؤداها أن هــذا المــذهب قــرين التكلف، وتعــالى الله عــن ذلـــك علوا كبيرا ،(١٠٤) .

وإذا تركنا ذلك كله إلى العناصر الخمسة لمذهب البديع ، وهى : الاستعارة ، والتجنيس ، والمطابقة ، ورد العجز على الصدر ، والمذهب الكلامي ، لفت انتباهنا ترتيب هذه العناصر ، والدلالة التي ينطوى عليها عدد شواهدها . فالاستعارة أول هذه العناصر في الترتيب ، وشواهدها أغزر الشواهد قاطبة ، والإسهاب في الحديث عنها يجعلها بمثابة القطب الحاسم في البدعة التي تغدو علامة على إفراط المحدثين من ناحية ، ونقيضا للتشبيه الذي هو قطب و محاسن الشعر ، التي لا يقع فيها إفراط من ناحية ثانية .

يضاف إلى ذلك أن أغلب شواهد الاستعارة التي يحشدها ابن المعتز داخلة فيها أطلق عليه البلاغيون المتأخرون \_ استنادا إلى عبد القاهر \_ اسم و الاستعارة المكنية ، حيث تكتسب المعنويات والمجردات \_ بوجه خاص \_ طابعا تشخيصيا تجسيديا مراوغا ، في علاقة دلالية تتأكد فيها أولوية العناصر الغائبة على العناصر الحاضرة في السياق ، على نحو تتأيى معه هذه الاستعارة على أي فهم مباشر يجعلها من قبيل و استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء عرف بها و (١٠٥٠) ، وعلى

نحو تؤرق معه هذه الاستعارة ... دائيا ... الحساسية الدينية التي تنفر من و تجسيد الدهر و الذي أفرط فيه المحدثون ، والحساسية الدينية التي تنفى صفات التشخيص أو التجسيم عن الاستعارة عموما ، خشية الوقوع في مزالق دينية تتصل بتأويل الاستعارات القرآنية .

مراسه في پيش استار

ولا يماثل حرص ابن المعتز على نفى الجدة عن المحدثين ـ من هذا المنظور ـ سوى حرصه على نفى الإمكانات التشخيصية لهذا النوع من الاستعارة ، فى الشعر القديم أو الجديد ، وردها إلى معنى مجرد لا يوهم و التجسيد ، أو و التشبيه ، فى الاعتقاد . والصلة بين ابن المعتز وابن قتيبة فى التفسير النقلى لهذا النوع من الاستعارة صلة وثيقة ، هى صلة التلميذ بأستاذه ، على نحو يمكن معه القول إن ما كتبه ابن قتيبة فى و تأويل مشكل القرآن ، وو تأويل مختلف الحديث ، ( وكلا الكتابين كان رد فعل حاد على طرائق المعتزلة فى التأويل الاعتقادى للقرآن والحديث ) هو الأصل التأويلي الذى اعتمد عليه ابن المعتز فى تفسير والحديث ) هو الأصل التأويلي الذى اعتمد عليه ابن المعتز فى تفسير الدهر أو تكشف عن المفارقات اللامعقولة للزمان . وإذا لم يظهر ابن المعتز نفوره الصريح من هذا النوع من الاستعارات أبي تمام التي تعابث المعتز نفوره الصريح من هذا النوع من الاستعارة فإنه ـ على الأقل ـ يؤ ولها التأويل الذي يردها إلى حظيرة المعتقدات النقلية ، تماما كما فعل مع هذه الاستعارة التي تشير إلى مفارقة الزمان :

#### لعمرى لقد نصح الزمان وإنه لمن العجائب ناصح لا يشفق

والتي يفسرها على النحو التالي(١٠٦) :

النومان أى أدّبك بما يريك من غِيره
 واختلافه . والزمان لا يشفق على أحد ؛ لأنه يأت
 على الإنسان بما يقضى عليه ، فقال : من العجائب
 أن ينصحك الدهر وهو لا يشفق.

وليس من الضرورى أن نلفت الانتباه إلى التلازم الاعتقادى المضمن ، الذى يستبدل معه ابن المعتز بالزمان الدهر فى نهاية التفسير ؛ فالأهم هو ملاحظة العملية التأويلية التى يوجه بها التفسير المعنى إلى حظيرة و الجبر ، بمعناه الكلامى ، حيث يتحول الزمان إلى وعاء يقع فيه الفعل المقدور على الإنسان ، أو الفعل المقضى على الإنسان به ، فى سياق اعتقادى يخايلنا بسخريته المضمنة من هؤلاء الذين سخروا من الدهر ، والمذين أرادوا أن يصوغوا الزمان على شاكلتهم ، والذين لابد أن يؤدبهم الزمان الذى لا يشفق على أحد ، شاكلتهم ، والذين لابد أن يؤدبهم الزمان الذى لا يشفق على أحد ، ولا يأبه بأحد ، بل يوقع على البشر ما قضى عليهم ، حيث لاراد المقضاء ، ولا مجال لأى فعل إنسانى ، ولا معنى لأى إرادة فردية أو اختيار ، فى سياق متناص يمكن أن نقرأ فيه لابن المعتز أقوالا من قييا (١٠٧٠) :

إن للأزمان المذمومة والمحمودة أعمارا وآجالا كأعمار الناس
 وآجالهم ؛ فاصبروا لزمان السوء حتى يفنى عمره ويأت أجله !) .

د المؤمن لا تنقله كثرة المصائب وتواتر المكاره عن الرضى بأقدار
 الله والتسليم بحكمه .

#### الهوامش

- (۱) راجع \_ على سبيل المثال \_ رسائل الكندى ، (ت . أبو ريدة) ، ١٠٣/١ .
  - (۲) ديوان أبي تمام ، (القاهرة ۱۹۲۹) ۲/۵ ـ ٦ .
- (٣) نفلا عن محمد عمارة ، المعتزلة ومشكلة الحرية ، (ط . بيروت ١٩٧٢) ص
   ٢٣ .
- (٤) نقلا عن أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، (لجنة التأليف ـ القاهرة ١٩٣٦)
   ١٨٢/٣ .
- (٥) راجع لابن قتيبة ، تأويل غنلف الحديث ، (مطبعة كردستان) ، ص
   ٧١ ــ ٧١ .
- (٢) راجع تأويل مختلف الحديث ص ٧٠، رسائل فلسفية للرازى (القاهرة ١٩٣٩)، ص ٢٩٣، والصابونى: الرسالة فى اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأثمة (الدار السلفية، الكويت ١٩٨٤)، ص ٥٦، ١١٣، وابن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحل (مطبعة المثنى. بغداد)، ٢٧٧/٤.
- (٧) عمارة ، المرجع السابق ص ٣٣ ــ ٣٣ ، وطبقات الحنابلة لأبي الحسن بن أبي
  يعلى (الفاهرة ١٩٥٣) ، ٢٢/٢ ، وأبو المظفر السمعاني : الانتصار لأهل
  الحديث ص ٤٨ .
- (٨) راجع جولد تسيهر : موقف أهل السنة إزاء علوم الأوائل، النواث اليونان في الحضارة الإسلامية (ترجمة عبد الرحمن بدوى) ص ١٢٤ ــ ١٢٥ .
- (٩) نقرأ في كتاب و الإبانة عن أصول الديانة ، (ط . بيروت ١٩٨٥) لأبي الحسن
   الأشعرى (ص ١٧) ما يلي :
- و قولنا الذي نقول به ، وديانتنا التي ندين بها ، التمسك بكتاب ربنا عز وجل ، وسنة نبينا عليه السلام ، وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حبل . . . لأنه الإمام الفاضل ، والرئيس الكامل ، اللذي أبان الله به الحق ، ورفع به الضلال ، وأوضح به المنهاج ، وقمع به بدع المبتدعين ) . وقارن بما يقوله ابن تيمية في نقض المنطق (مكتبة السنة المحمدية .. القاهرة) ص ١٦ ، ٢٥ .
- (۱۰) راجع ابن حزم ، الفصل ۴۰/۱ حيث يروى عن الطبرى قوله : و من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال ، أو بلغ المحيض من النساء ، ولم يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفائه من طريق الاستدلال فهو كافر و .
  - (١١) أدم متز : الحُصَّارة الإسلامية (القاهرة ١٩٥٧) ٣٨٨/١ .
- (۱۳ ، ۱۳) مقدمة كتــاب الأنواء لابن قنيــة ، والشعـر والشعــراء ( ت شاكــر) ۱۰۳/۱ .
- (١٤) محمد بن حسين اليمنى ، مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من أشعار العرب (ت محمد يوسف نجم) ص ٦ ، وقارن ذلك بما يرويه السيوطى عن الشافعى من أنه قال : د ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطا طاليس ٤ . واجع صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام (ت . عل سامى النشار) ص ٣٦ ــ ٣٧ .
  - (١٥) ديوان البحتري (ت حسن كامل الصيرفي) ٢٠٩/١ .
- (١٦) تأويل مختلف الحديث ٧٨ ، وقارن برسالته عن و الاختلاف في اللفظ والرد
   على الجهمية ، ، ضمن عقائد السلف ، ص ٢٣٤ وما بعدها .
  - (١٧) الشعر والشعراء ، ٨٧ ، ٨٨ .
- (١٨) يذكر عنه ابن النديم أنه كان منقطعا إلى عبد الله بن المعتز . وله من الكتب رسالته إلى عبد الله بن المعتز فيها أنكرته العرب على أبي عبيد القاسم بن سلام ووافقت فيه ، وإصلاح ابن المعتز ، راجع الفهرست (بيروت ١٩٦٤) ص
- (۱۹) ابن الأثیر، الكامل (القاهرة ۱۳۵۳هـ) ۱۲۱/۱ ۱۲۲ حیث نقرأ: د و إنما نسب هذه النسبة لأن الحسین بن القاسم بن عبید الله البربهاری كان مقدم الحنابلة والسنة من العامة، ولهم فیه اعتقاد عظیم، فأراد استمالتهم بهذا القول:
- (۲۰) حسبنا أن نتذكر \_ لتأكيد الصلة بين د الجبر ، و د النقليد ، \_ أن النقليد \_
   لغة \_ يشير إلى الإلزام (من قلده الأمر أى ألزمه إياه ، وقلده قلادة) ويشير \_
   اصطلاحا \_ إنى د انباع الإنسان غيره فيها يقول أو يفعل ، معتقدا للحقيقة

فيه ، من غير نظر وتأمل في الدليل ، كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه ۽ . راجع التعريفات للجرجاني ص ٥٧ . وإذا كان الجبريعني نغى القدرة على اختيار الفعل وصنعه فإن التقليد يعني نفى القدرة على اختيار المعرفة وصنعها ، بحجة يؤكدها الحسن بن على البرجاري بقوله : « اعلم أن الدين إنما هو التقليد » ، وأنه ، ما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس ، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة » . راجع طبقات الحنابلة ٢٨/٢ ، ٣٨ .

- (٢١) ابن المعتز ، طبقات الشعراء (المعارف . القاهرة) ، ص ١٧ .
- (۲۲) الصابون ، الرسالة ص ۷٦ ، وقارن بما يقوله الجويني في لمع الأدلة في قواعد
   عقائد أهل السنة والجماعة (القاهرة ١٩٦٥) ، ص ١٠٨ .
  - (٢٣) طبقات الشعراء ، ص ١٨ .
  - (٢٤) المصدر السابق، ص ٥١ .
  - (٢٥) المصدر السابق ، ص ٦١ .
  - (۲۹) المصدر السابق ، ص ۲۶۳ .
  - (۲۷) المصدر السابق ، ص ۲۹۲ \_ ۲۹۷ .
    - (۲۸) الرسالة ، ص ۹۳ .
- - (۳۰) ابن المعتز ، كتاب الأداب (ت . كراتشكوفسكي)
  - Le Monde Oriental, Vol.XVIII, 1923,p.92.
    - (٣١) المصدر السابق، ص ٩٥، ١٠٥.
      - (٣٢) المصدر السابق، ص ٨٧.
      - (٣٣) المصدر السابق ص ١١١ .
  - (٣٤) الحصرى القيراون ، زهر الأداب (ت . زكى مبارك) ٢ / ٩٧٥ .
    - (٣٥) ابن المعتز ، فصول النمائيل (القاهرة ١٩٢٥) ، ص ٥ ــ ٦ .
      - (٣٦) المصدر السابق ، ص ٦ .
      - (٣٧) السابق ص ٨ ، وطبقات الشعراء ص ٨٩ ، ٢١١ .
        - (٣٨) الشعر والشعراء ، ٨٦/١ .
        - (٣٩) زهر الأداب ، ١٧٦/١ .
        - (٤٠) شعر ابن المعتز ، ١٣٦/٢ ــ ١٢٧ .
          - (٤١) كتاب الأداب ، ص ٩٤ .
  - (٤٢) فصول التماثيل ، ص ١٢ ، وقارن بشعر ابن المعتز ٢٠١/٢ .
    - (٤٣) قصول النمائيل ، ص ١٠ ، ١٥ .
      - (٤٤) شعر ابن المعتز ، ٢٣٩/٢ .
      - (20) طبقات الشعراء ، ص ١٩٥ .
- (٤٦) أبوحيان التوحيدي ، البصائر والذخائر (القاهرة ١٩٥٣) ٢ / ٢٧٠ . وبرغم أن ابن المعتز لا يجدد معنى و التزندق و صراحة فيان معناه الضمنى عنده لا يختلف عن معناه عند أهل النقل ، حيث يبدأ التزندق بالإسراف في التأويل وإعمال العقل ، لينتهى إلى ما يسميه الغزالي بالزندقة الخالصة : وهي إنكار أصل المعاد عقليا وحسيا ، وإنكار الصانع للعالم رأسا وأصلا . وهي إنكار أصل المعاد عقليا وحسيا ، وإنكار الصانع للعالم رأسا وأصلا . واجع الغزالي : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (القاهرة ١٩٦١) ص راجع الغزالي : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (القاهرة ١٩٦١) ص
  - (٤٧) طبقات الشعراء ص ٣٦٤ وقارن بـ ٢٢٨ .
- (٤٨) نص المساجلة مذكور في كتاب القيراون : جمع الجواهر في الملح والنوادر
   (القاهرة ١٩٥٣) ص ٤٠ ــ ٤٤ . وقد أقمت معوج النص المطبوع وصوبت سهو المحقق .
  - (٤٩) طبقات الشعراء ، ص ٨٧ .
  - (٥٠) المصدر السابق، ص ٢٨، ١٤٠، ١٦٣، ٢٢٥، ٢٧٩.
    - (٥١) المصدر السابق، ص ٦١.
    - (٥٣) ديوان أبي نواس (ت . أحمد الغزالي) ، ص ١٩٥ .

- (٥٣) المصدر السابق، ص ٢١.
- (25) المصدر السابق ، ص ٢٨٧ .
- (aa) المصدر السابق ، ص ٢٩٠ ، ٢٤ .
  - (٥٦) المصدر السابق، ص ٤١٠ .
- (۵۷) راجع مادة و طبع و في الجرجان : التعريفات (القاهرة ۱۹۳۸) ص ۱۲۲ ، والكفوى : الكليات (دمشق ۱۹۸۲) ۱۵۸/۳ .
- (۸۵) الصلة وثيقة دلاليا بين و الطبع ، و و التقليد ، خصوصا في الجانب المرتبط بنغي الإرادة .
  - (٥٩) الجاحظُ، الحيوان (ت . هارون) ٣٨١/٤ ، ٣٢١ ١٣٢ .
- (٦٠) ابن رشيق ، العمدة ( القاهرة ١٩٥٥ ) ٢٣٩/٢ . وراجع لصاحب هذه الدراسة : تعارضات الحداثة (فصول . العدد الأول) ص ٧٨ .
  - (٦١) الأمدى ، الموازنة (القاهرة ١٩٧٢) ، ٢٥٩/١ .
    - (٦٣) ابن قنيبة ، الشعر والشعراء ، ٨٨/١ .
      - (٦٣) الأمدى ، الموازنة ، ١/١ .
  - (٦٤) الصولى : أخبار أن تمام (القاهرة ١٩٣٧) ، ص ١٧ .
    - (٦٥) طبقات الشعراء ، ص ٨٧ .
    - (٦٦) أخبار البحتري (دمشق ١٩٥٨) ، ص ٧٧ ٧٣ .
      - (٦٧) طبقات الشعراء ص ٢٥٢ ، ٢٤٨ ، ٢٩٣ .
    - (٦٨) ابن المعتز ، كتاب البديع (لندن ١٩٣٥) ، ص ١ .
  - (٦٩) المبرد ، الكامل (ت محمد أبو الفضل إبراهيم) ، ٩٢/٣ .
    - (٧٠) المصدر السابق ، ١١/٤ .
- (٧٣) أضف إلى ذلك أن كثيرا من التشبيهات التي أعجبت ابن ألمعتر من الشعر المحدث قد أعجبت أساتذته اللغويين من قبل ، منها ــ على سبيل المثال ــ بيت العباس بن الأحنف:

كانها حين تميشى في وصائبها تميشى غيل البيض أو فوق المقواريس

الذي جمله ابن المعتز و من بدائع ۽ ابن الأحنف (ص ٢٥٧) تماما كيا وصفه ابن قتيبه من قبل بأنه و من بديع التشبيه ۽ (٨٢٩/١) .

- (٧٣) ابن الأثير : المثل السائر (ت . الحوفى) ، ٤/٢ ٧ .
  - (٧٤) كليلة ودمنة (بيروت ١٩٧٢) ، ص ١٨ .
- (٧٥) الجرجان: الوساطة (ت محمد أبو الفضل إبراهيم) ص ٣٣ ٣٤.
  - (٧٦) المرزباني الموشح (القاهرة ١٣٤٣هـ) ص ٢٤٣ .
    - (٧٧) كتاب الأداب، ص ٧٣.
    - (٧٨) المصدر السابق، ص ٩٦، ١٠٨.
- (٧٩) راجع زَهر الآداب ، ٩٧٧/٤ ، وقارن بما يصف به ابن النديم ابن المعتز بأنه دكثير السماع غزير الرواية ، . الفهرست/١١٦ .
  - (٨٠) الشعر والشعراء ، ٨٢/١ .
  - (٨١) زهر الأداب ، ٢١٧/١ ٢١٩ .
  - (٨٢) فصول التماثيل ، ١٤٢ وقارن بص ٣٨ .
    - (٨٣) المصدر السابق ، ٢٧ ٢٨ .
    - (٨٤) المصدر السابق ، ١٢ ١٣ .
  - (٨٥) الإشارة إلى أبيات أبي نواس (الديوان ٦ ٧) :
- دارت على فشية دان النزمان لهم في يصيبهم إلا بما شاءوا

لتملك أبكى، ولا أبكى لمنزلة كانبت تحل بها هند وأسماء حاشا لدرة أن تبنى الخيام لها وأن تروح عليها الإبل والشاء

- (٨٦) واجع طبقات الشعراء ، ص ٢٥٥ ــ ٢٥٦ .
- (۸۷) ورد هذا المجلس في أكثر من مصدر أقلعها حلية المحاضرة (۱٤/۱ ۱۷) للحاتمي ( ۱٤/۱ ) للحصري للحاتمي ( ۱٤/۱هـ) ، ثم زهر الآداب (ص ۹۷۷ ۹۷۸) للحصري القيراون ( ۹۷۸ هـ) ، ثم نضرة الإغريض في نصرة القريض (ص
- (۸۸) ولذلك كان أنصار البحترى و هم الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون ع وو من يقدم مطبوع الشعر دون متكلفه ع ، وهؤلاء هم خصوم أبي تمام الذين كانوا يرونه و شديد التكلف صاحب صنعة ع ، في مقابل أنصار أبي تمام ، وهم و أهمل المعانى . . . . وأصحاب الصنعة ، ومن يجيل إلى التدقيق وفلسفى الكلام ع ، والذين و يفضلون كل ما قاله أبو تمام ، من و المعانى التى تستخرج بالفوص والفكرة ع . الأمدى ، الموازنة ، ١/٤ ، ٤٢٠ ،
- (۸۹) النص الكامل للرسالة مفقود ، ولكن التوحيدى ذكر مفتتحها في و البصائر والفخائر ، (۲۹۸/۲ - ۱۹۹ ) وذكر المرزبان جانب المساوى في و الموشح ، (ص ٤٧٠ - ٤٩٠) .
  - (٩٠) طبقات الشعراء ، ٢٨٤ ، ٢٨٦ .
    - (٩١) أخبار أبي تمام ، ص ٧٦ .
  - (٩٣) راجع أخبار البحتري ، ص ٧٢ ٧٣ .
- (٩٣) من مثل هذا د الكتاب اللطيف ۽ عن د محاسن اشعار المحدثين ۽ لابن حمدان الموصلي الذي يشير إليه ابن النديم في الفهرست (ص ١٣٩) ، أو كتاب لقدامة بن جعفر د في الرد على ابن المعتز ۽ مذكور في الفهرست كذلك (ص ٣٠) . وأغلب الظن أن ضياع هذه الكتب (غير السنية) مرتبط بسيادة نزعة النقل في التراث من ناحية ، والعداء الحاد اللذي واجهته هذه الكتب في الأوساط الرسمية (النقلية) من ناحية ثانية .
  - ٠ (٩٤) الموشح ، ص ٤٧٣ .
- (٩٥) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن ألنبي غلق الله و لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر و الله عنه عن ألنبي الله الله الله و الدهر و الله و الدهر و الله و الدهر و الله و اله
  - (٩٦) ديوان أبي تمام ، ٢٠٤/٢ .
    - (٩٧) المواسع ، ص ٤٧٨ .
- (٩٨) ذلك حكم أقدم من ابن المعتز . راجع طبقات الشعراء ص ٣٣٥ ، وقارن
   بالموازنة ١/١١ ـ ١٨ ، ١٣٩ ، والموشح ص ٤٤٠ ، ٤٦٥ .
- (٩٩) الأصفهان : الأغان (ط الساسي) ٦٦ / ١٦ ، والحاتمي : الرسالة الموضحة (ت . محمد يوسف نجم) ص ١٤٣ .
  - (١٠٠) كتاب البديع ، ص ١ .
- (۱۰۱) لمزيد من فهم الصلة السالبة بين و البدعة ، و و المحدث ، واجع ما يقوله الغزالي في كتابه : إلجام العوام عن علم الكلام (إدارة الطباعة المنيرية . القاهرة) ، خصوصا ما يرويه من أحاديث تـدّم صاحب البـدعة ، ص ٣٦ ــ ٣٧ ، وقارن بعقائد أهل السلف (الإسكندرية،١٩٧١) ص ٨٧ ، ويما ذكره عـل محفوظ عن معني البـدعة من كتابه : الإبـداع في مضار الابتداع ، ص ٣٥ ــ ٣٣ ، ١٤٤ ــ ١٤٥ .
- (۱۰۲) الجاحظ: البيان والتبيين (ت . هارون) ، ٤/٥٥ ــ ٥٦ . وسيتابع هذا الرأى للجاحظ أبـو سليمان المنطقى أستاذ التـوحيدي في المقـابسات ، (القاهرة ١٩٣٩) ، ص ٢٨٤ .
  - (١٠٣) كتاب البديع ، ص ٥٨ .
  - (١٠٤) المصدر السابق ، ص ٥٣ .
  - (١٠٥) المصدر السابق ، ص ٢ .
  - (١٠٦) المصدر السابق ، ص ٢٢ -- ٢٣ .
    - (١٠٧) كتاب الأداب ، ٨١ ، ٨٤ .

# الأبعادالنظرية

# لقضبية السرقات وتطبيقاتها في النقدالعكر في النقدالعكر في القديم

# محمدمصطفى هدارة

السرقة ــ مهما يكن موضوعها ــ شيء مستكره ، ولفظ بغيض ، تنكره الأسماع وتزدريه النفوس ، وتُسن من أجله القوانين لتروع أولئك الذين يسلبون حقوق غيرهم وما يمتلكون .

وقد عرفتها الإنسانية منذ وجدت بفضائلها ورذائلها ، وأدرك المفكرون ما للسرقة من أثر هدام في المجتمع ، لأنها تسلب الحق المكتسب للفرد ، فتخلق في السالِب شرها ، وفي المسلوب كراهية وحقدا .

على أن السرقة كانت فى المجتمع البدائى سرقة مادية تتناول ما يمتلك الإنسان من أشياء محسوسة ، يضع غيره يده عليها ، ولكن لما ارتقى الفكر الإنسانى ، أصبح للسرقة مدلولات أخرى ، فأصبحت تتناول المعنويات ، كها كانت تتناول الماديات ، وأصبحت الأفكار موضعا للسطو ، تماما كالمال والعقار ، وحيتئذ أدرك المفكر ون خطر هذا النوع من السرقات على تراثهم الفكرى ، فجدوا فى تتبعه وكشفه وفضح مرتكبيه ، محاولين منعه . وهم فى محاولتهم تلك يصيبون ويخطئون ، فربما يظنون السارق مسروقا ، والمسروق سارقا ، وربما جدوا فى البحث عن سرقة ، حيث لا سوقة .

ولفظ السرقة في ميدان الأدب يجمع معاني كثيرة ، بعضها يتصل بالسرقة من حيث هي ، وبعضها الآخر لا يمت إلى المدلول الحقيقي لتلك الكلمة البغيضة . على أنها مع ذلك لفظة عامة عند النقاد ، تشمل أنواع التقليد والتضمين والاقتباس والتحوير وغير ذلك .

> والسرقة الأدبية بهذا المعنى العام قديمة فى تاريخ الفكر الإنسانى ، وُجدت عند اليونان والرومان ، وقد أشار و أرسطو ، إلى نوع منها حين ذكر أن هناك صورا تعبيرية قديمة يستخدمها الشعراء نقلا عن نظرائهم الأقدمين(١)

ود هموراس ، يعتسرف بسأنه قلد د أركيلوكس ، ود الكيسوس ، وغيرهما(٢) ، ويقرر في موضع آخر أن بعض قصائده ليست إلا نسخاً يونانية(٣) .

بل إن السرقة الأدبية كانت أكثر شيوعا في العصور القديمة لعدم وجود قوانين تحفظ حقوق التأليف ؛ فلا يكاد يوجد أديب مها ذاعت شهرته في العصور القديمة لله يسلم من اتهامه بالسرقة . يقول و شبل Shipley : إن مؤرخي الأدب وعلهاء اللغة الأوربيين قد نصبوا أنفسهم للكشف عن سرقات الشعراء منذ العصور القديمة ، حتى إن اسها من أسهاء الشعراء البارزين لم يسلم من اتهامه بالسرقة مثل

د هیرودتس ، ، ود أرستوفان ، ، ود سوفكلیس ، ، ود منشدر ، ، ود تیرنس ،(۱) .

بل إن أدبا كاملا ... هو الأدب اللاتيني ... اتهم بأنه سرقة واسعة من الأدب اليونان (٥) . وقد استخدم لفظ Plagiarism للدلالة على السرقة في النقد الأوروبي ، مأخوذا من اللفظ اللاتيني Plagiarius ويعني سارقا أو خاطف طفل (١) ، فاستخدام النقاد له يعني وجود سرقة محض ، وليس مجرد الاتباع والتقليد الذي يستخدمون للدلالة عليه لفظ وليس مجرد الاتباع والتقليد الذي يستخدمون للدلالة عليه لفظ والسرقة والاحتذاء حين لا يلتزمون الحياد في نقدهم .

وإذا كانت فكرة السرقات الأدبية متصلة بتاريخ الفكر الإنساني منذ عهد بعيد ، فإنها قديمة في أدبنا العربي ، معروفة لدى نقاده وشعرائه الأقسامين . فهي عنسد القاضى الجسرجاني و داء قسديم وعيب عتيق ع<sup>(۷)</sup> ، وهي و باب ما يعرى منه أحد من الشعراء إلا القليل ، كها

يقول الأمّدى (^). ويقول في موضع آخر إنه ( باب ما تعرى منه متقدم ولا متأخر » (أ). أما ابن رشيق القيرواني فيقول فيها ( باب متسع جدا لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعى السلامة فيه » (١٠٠).

وقد جاءت فكرة السرقات مع رواية الشعر العربي الجاهلي ؟ فالناقد ابن سلام الحجمي يقول : « كان قراد بن حنش من شعراء غطفان ، وكان جيد الشعر قليله ، وكانت شعراء غطفان تغير على شعره فتأخذه وتدعيه ، منهم زهير بن أبي سلمي ، ادعى هذه الأبيات :

إن السرزية لا رزية مشلها ما تبستخى خطفان يسوم أضلت إن البركتاب لتبستخى ذامرة

بحنوب ننخبل إذا الشهور أحلت ولنعم حشو الدرع أنت لنما إذا

نهلت من آلسماق الرماح وصلت يبخون خير النماس عند كريهة عظمت مصيبتهم هناك وجلت(١١).

وذكر النقاد العرب أن كثيرا من أبيات امرىء القيس اغتصبها بعض الشعراء الجاهليين ، أو اتبعوه فيها ؛ فمن ذلك قوله :

> ف لأيا بسلأى ما حملنا غسلامنا عسل ظهر محسبوك السسراة مح أخذه زهير فلم يبدل غير لفظين منه ، قال :

فىلأيسا بىلأى مسا حمسلنسا خىلامىنيا عسل ظمهسر محبسوك ظمهاء مرفعات الأ<sup>((())</sup> وبيت امرىء القيس :

وقسوف بها صحبى على منطيبهم يسفسولسون لا تهسلك أسسى وتجسمل أخذه طرفة بن العبد فلم يغير فيه غير قافيته فقال و وتجلد ع<sup>(۱۳)</sup>. وكذلك فعل بقول امرىء القيس :

وعسنسس كالواح الأران نسساتها عمل لاحب كالبسرد ذى الحبسرات

فقال طرفة :

أمسون كسالسواح الأران نسسأتها عسل لاحسب كسائسة ظلهسر بسرجسد (11). وكان الشاعر الجاهل مدركا لبشاعة سرقة شعر غيره ، ولهذا قال الراجز:

یسا أیهسا السزاحسم أن أجستسلب وأنسنی خسیر حسفساهسی أنستسجسب کذبت إن شرما قیل الکذب(۱۰۰) .

كذلك قال طرفة بن العبد :

ولا أخسير عبلى الأشبعبار أسبرقبها عنهما فنيت وشبر النباس من مسرقبا<sup>(١٦)</sup> .

وتبعه الأعشى فقال :

فكييف أنا وانستحال التقواق بعد المشيب كفي ذاك عارا(١٧).

ونفى حسان بن ثابت عن نفسه السرقة قائلا :

لا أسرق الشبعبراء ما نبطقبوا إذ لا يخالط شبعبرهم شبعبري<sup>(١٨)</sup>.

ولكن النقاد يفسرون هذا النقل المتداول بين الشعراء الجاهليين بأن بعضه ليس سرقة ، بل هو نوع من الاقتباس (١٩) ، أو أنه معنى سبق إليه شاعر ثم تداوله الشعراء من بعده حتى استفاض فصار مشتركا(٢٠) .

وما من شك فى أن إدراك النقاد العرب للسرقات الشعرية بمعنى ادعاء الشاعر ما ليس له ، إن كان قصيدة أو أبياتا أو بيتا مفردا ، أو أخذه عن غيره ، يماثل إدراك الشعراء أنفسهم هذه الحقيقة التي حاولوا دائيا التنصل منها وإبعاد شبهتها عنهم ، ابتداء من العصر الجاهلي — كها رأينا . ففى العصر الأموى كانت تهمة السرقة متبادلة بين جرير والفرزدق فى نقائضهها ؛ فجرير يقول :

ستعلم من يكون أبوه قبينا ومن كسانت قصائده اجتبلابا

ويقول الفرزدق :

إن استبراقيك بنا جنريس قنصنائيدي مشل ادعناك سنوى أبينك تنشقيل

وفى العصر العباسى نجد إبراهيم بن هرمة يكتب قصيدة بديعة يباجم بها من استرقوا أشعاره ونقلوا معانيه (٢١) . وضبط أبو نواس شاعراً متلبسا بسرقة قصيدة له كان ينشدها لمحمد بن زهير صاحب الشرطة ، وأبو نواس موجود عنده ، فكتب فى ذلك أبياتا غاضبة يستجير فيها بصاحب الشرطة ويقول فى أولها :

أصدن عسمد بسن زهير يا عدداب السلمسوس والسدمار يسسرق السسارقون ليبلا وهسدا يسسرق المشمعر جهرة بالنهار(۲۲).

وأبو تمام يبعد شبهة السرقة عن شعره فيقول واصفاً قصيدة له : مستسرهسة عسن السسسرق المسوري

مسكسرمة عسن المسعسني المسعساد ويكتب قصيدة راثعة في سرقة الشعراء المعاصرين له ، وبخاصة محمد بن يزيد الأموى الذي كان دائم السرقة لشعر أبي تمام (٢٣) .

أما ابن الرومي فهو يهاجم البحتري بقصيدة طويلة متهما إياه بسرقة أشعاره من الفحول السابقين ، ويقول فيها :

يسسى، عنها فإن أكدت مسائله أجاد لنصا شديد البياس والكلب حتى ينغير عبل الموق فيتسلبهم حتر النكسلام ينجيش غير ذي أحك ما إن تبزال تبراه لابيساً حبلاً أسلاب قبوم مضوا في سالف الحقب(٢٠)

والسرى بن أحمد الكندى كان يتهم الخالديين بسرقة شعره ، وله فى ذلك قصائد كثيرة (٢٥٠ . وحين بلغ الصاحب بن عباد أن بعضهم سرق شعره ، اقترح عقوبة الصفع فى سرقة الشعر ، بدلا من حد قطع اليد فى سرقة أمور مادية ، يقول :

|            | وغسيسرى            | شيعسري             | مسرقست |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| ويخسدع     | نيه<br>ضغما        | يُسضّام<br>أجسزيسك | فيسبوف |
| وأخسدع     | رأسيا              | ينك                |        |
| يصفع(٢١) . | يىقىطع<br>الىشىغىر | المبال<br>وسيارق   | فسسارق |

وقد ذم الحريرى سرقة الشعر في إحدى مقاماته فقال : • واستراق الشعر عند الشعراء أفظع من سرقة البيضاء والصفراء ، وغيرتهم على بنات الأفكار كغيرتهم على البنات الأبكار (٢٧٠) .

وحين بدأ عصر الانحسار الشعرى لم يجد الشعراء حرجا في الاعتراف بتعمد سرقاتهم ، يقول مجير الدين بن تميم ( المتوفى سنة ٦٨٤ هـ ) :

ويقول ابن الوردى فى أنواع أخليه عن غيره من الشعراء القدماء ( توفى سنة ٧٤٩ هـ ) :

وأسرق ما استطعت من المعان فيان فيان فيضت المقديسم حمدت سيسرى وإن ساويت من قبلي فحسبي مساواة المقديسم وذا لخيسرى وإن كان المقديسم أتسم معنى فيذلك مبلغي ومطار طبيسرى فإن المدرهم المضروب باسمي

ولكن الإدراك الظاهرى للشعراء لم يكن مماثلا لإدراك النقاد الذين جاوزوا رصد الظاهرة وتمثلت لهم بوصفها قضية نقدية ذات أبعاد مؤثرة في الإبداع الأدبى ؛ غير أن مواقف النقاد العرب من هذه القضية اختلفت اختلافا شديدا ، وتفاوتت أحكامهم النظرية في تأصيل قضية السرقات ، كما تفاوتت تطبيقاتهم لهذه الأصول النظرية على شعر الشعراء .

وقد ذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن دراسة الشرقات دراسة نقدية لم تظهر إلا بظهور أبي تمام(٢٩) .

ويميل الدكتور محمد مندور إلى هذا الرأى استنادا إلى أمرين : أولهما : قيام خصومة عنيفة حول أبي تمام ؛ والثابت أن مسألة السرقات قد اتخذت سلاحا قويا للتجريح ، حتى ألفت كتب عدة الإخراج سرقات أبي تمام .

والآخر: أن أصحاب أبي تمام عندما قالوا إن شاعرهم قد اخترع مذهبا جديدا وأصبح إماما فيه لم يجد خصوم هذا المذهب سبيلا إلى رد ذلك الادعاء، خيرا من أن يبحثوا للشاعر عن سرقاته، ليدلوا على أنه لم يجدد شيئا، وإنما أخذ عن السابقين، ثم بالغ وأفرط(٣٠).

ويستدل مندور بعد ذلك على صحة هـذا الرأى بمـا لاحظه طـه إبراهيم من أن لفظ ( سرقات ) لم يستخدمه النقاد المجردون عن الهوى كابن قتيبة الذى استخدم ألفاظا أخرى في غير موضع من الشعر والشعراء (٣١).

وهذه الفكرة موضع نظر لأن دراسة السرقات دراسة نقدية ظهرت قبل وجود الحركة النقدية حول أبى تمام ؛ فأول كتاب ألف فى السرقات حلى قدر ما وصل إليه بحثنا - كتاب ( سرقات الكميت من القرآن وغيره ) لأبى محمد عبد الله بن يحيى المعروف بأبن كناسة ، المتوفى سنة ٢٠٧ هـ (٣٣) . وتبعه ابن السكيت ( المتوفى سنة ٢٤٠ هـ ) فألف كتاب ( سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه )(٣٣) . وألف بعد ذلك الزبير بن بكار بن عبد الله القرشى ( المتوفى سنة ٢٥٦ هـ ) كتاب ( إغارة كثير على الشعراء )(٣٤) .

وإذا كانت هذه الكتب لم تصل إلينا ولا نعرف قيمة الدراسة النقدية فيها لقضية السرقات ، فإننا نلمح فيها تخصيصا يدل على مستواها النقدى في بحث تلك القضية . فابن كناسة خصص دراسته لسرقات الكميت وحده ، وكاد يخص سرقاته من القرآن فحسب ، وهذا تنبه له قيمته في إدراك مصادر الأخذ وبخاصة من غير الشعر وهو المصدر التقليدى . وابن السكيت خصص كتابه لدراسة المعاني المشتركة بين الشعراء ، وهذا تعبير نقدى صحيح يناى بالسرقات عن دائرة الاتهام الشعراء ، وهذا تعبير نقدى صحيح يناى بالسرقات عن دائرة الاتهام سرقات كثير وحده . وعلى هذا نتصور أن دراسة السرقات دراسة نقدية بدأت قبل حركة أبي تمام التجديدية التي أثارت نشاطا نقديا بارزا ، وذلك لأن أبا تمام قد توفي سنة ٢٣١هـ ، وأول كتاب تناول سرقاته تناولا نقديا هو كتاب ( سرقات الشعراء ) لأبي الفضل أحمد بن براه طهر طيفور المتوفي سنة ٢٨٠هـ ، وأول كتاب تناول

أما ما ذهب إليه طه إبراهيم من أن لفظ ( سرقات ) لم يستخدمه النقاد المجردون عن الهوى ــ وضرب بابن قتيبة مثلا على ذلك ــ فأمر فيه نظر ؛ لأن السرقات تندرج تحتها معمان كثيرة لهـا أسهاء مختلفـة اصطلح عليها النقاد فيها بعد ، فإذا استخدم كاتب ما مصطلحا من هذه المصطلحات كان يعني السرقات في مدلولها العام ، وإن كان قد أشار إليها بهذا المدلول الخاص . ومع ذلك فإن لفظ ( السرقـات ) شائع بين النقاد منذ وقت مبكر ، الأمر الذي يدل على أنه اصطلاح متفق عليه فيها بينهم ؛ فقد مر بنا كتاب ابن كناسة اللهي سماه ( سرقات الكميت ) ومحمد بن سلام ــ وهو من أوائل النقاد الذين نعرفهم في نقدنا العربي ـ استخدم في كتاب (طبقات فحول الشعراء ) لفظ السرقة أيضا . ومن المدَّلولات الخاصة بالسرقات التي استخدمها ابن سلام ، وأصبحت بعد ذلك من المصطلحات المتفق عليها بين النقاد: الأجتلاب والإغارة. وابن السكيت استخدم \_ كها رأينا ــ لفظ السرقات في كتابه ( سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه ) . أما الجاحظ المتوفى سنة ٣٥٥ هـ فقد استخدم لفظ ( الاخذ ) يعني به السرقة ، بل استخدم لفظ السرقة بنصه في كتاب ( الحيوان )(٣٦) .

والزبير بن بكار القرشى استخدم كها مرّ بنا لفظ ( الإغارة ) . أما ابن قتيبة فقد استخدم اصطلاحات لا تظهر تحرجه من استخدام كلمة ( السرقات ) ؛ فقد أشار إلى أقبح أنواع السرقات عند النقاد وهو ( السلخ ) (۲۷ ، كها استخدم أيضا لفظى ( الاتبساع ) (۲۸ ، و ( الأخذ ) (۲۹ ، بل استخدم لفظ السرقة بنصه فى أحد المواضع ، وذلك حين ذكر بيت امرىء القيس :

له أيسطلا ظبيى وساقيا نبعيامية وإرخياء سيرحيان وتيقيريسب تستيفيل قال: وقد تبعه الناس في هذا الوصف وأخذوه ، ولم يجتمع لهم ما اجتمع له في بيت واحد ، وكان أشدهم إخفاء لسرقة ، القائل وهو المعذل :

#### له قُسطسريا رشم وشِندَا حماسة وسالفتا مَنْتِ من النَّرِيْد أربدانَا

ولا شك أن الأبعاد النظرية لقضية السرقات كها استقرت في النقد العربي القديم قد أسهم في تكوينها عدد كبير من النقاد منذ القرن الثاني الهجرى حتى القرن الخامس تقريبا . وفي خلال هذه القرون الأربعة التي حفلت بعشرات النقاد والكتب ، بسرزت أفكار نقدية مضيئة أنارت سبيل هذه القضية ، وإن لم يخل الأمر من وجود بقع مظلمة تشوه النظرة النقدية إلى هذه المشكلة الفنية التي تتصل بالإبداع الأدبي ، وبالإلمام ، وبالصنعة والطبع ، وباللفظ والمعنى ، أو الشكل والمضمون ، وبالصورة الفنية ، وبفكرة النظم ، كها تتصل بتأثير البيئة والمضمون ، وبالتقاليد الأدبية الموروثة ، والابتكار والموهبة الفردية ، وغير ذلك من القضايا التي تشكل بنية النقد الأدبي .

وإذا كان ابن سلام قد فطن إلى فكرة الاقتباس والتضمين ، وفكرة المعنى الخاص الذى تداوله الشعراء حتى صار عاما مشتركا ، وهاتان الفكرتان الصائبتان تخرجان كثيرا من المعانى المتشابهة عن حد السرقة ، فقد فطن كذلك إلى تأثير الرواية الشفوية التى كان الشعر القديم ينتقل بوساطتها ، فى نسبة البيت أو الأبيات لأكثر من شاعر فى وقت واحد ، الأمر الذى يوهم بالسرقة دون حدوثها .

كذلك فطن ابن قتيبة إلى أن السرقة ليست هى التى تــدل على نفسها ، بل هناك أيضا السرقة الحنافية حـين يأخــذ الشاعــر معنى فيطمس مصدره بطريقة أو بأخرى ، وهناك أيضا ما يسمى بالسرقة الحسنة ، حين يأخذ الشاعر معنى فيزيد فيه ، أو يعيد صياغته بصورة أتم وأجمل ، ويقول : و وكان الناس يسجيدون للأعشى قوله :

وکسأس شسربست عملی لسذة وأخسری تسداویست مستهما بها حتی قال أبو نواس :

دع عسنسك لسومسى فان السلوم إغسراء وداونى بسالستى كسانست هسى السداء فسلخه وزاد فيه معنى آخر ، اجتمع له به الحسن في صدره وعجزه ، فللأعشى فضيلة السبق عليه ، ولأبي نواس فضل الزيادة

كذلك تنبه ابن قتيبة إلى أن الاتباع والأخذ يكونان في السطريقة والنهج الشعرى ، دون اللفظ والمعنى ؛ فهو يقول عن مسلم بن الوليد : د وهو أول من ألطف في المعاني ورقق في القول ، وعليه يعول الطائي (٤٢٥) .

ويضيف ابن المعتز فكرة أصيلة هي احتذاء المثال الذي يعتمد على التمرس بآثار السابقين الشعرية ويخرج عن حد السرقة ؛ فهو حين يترجم لأبي الهندي شاعر الخمريات يقول : • وكان جماعة مشل أبي نواس والخليع وأبي هفان وطبقتهم إنما اقتدروا على وصف الخمر بما رأوا من شعر أبي الهندي ، وبما استنبطوا من معاني شعره و (٢٥) .

ولا نجد لأحمد بن أبي طاهر طيفور ( المتوفى سنة ٢٨٠ هـ ) نظرات نقدية صائبة في قضية السرقات ، على الرغم من أنه كتب في هـذا الموضوع كتابا عاما هو ( سرقات الشعراء ) كها سبق أن أشرت ، وكتابا خاصا هو ( سرقات البحتري من أبي تمام )(ئن) ، بل لعله ألف كتابا ثالثا في ( سرقات أبي تمام )(ئن) ، وقد نقل عنه الأمدى ... وبخاصة من ثالثا في ( سرقات أبي تمام )(ئن) ، وقد نقل عنه الأمدى ... وبخاصة من كتابه الأخير ... وأظهر خلطه بين المعاني الحاصة المبتكرة والمعاني العامة المشتركة ، وادعاء السرقة لمجرد التشابه اللفظي . والذي دفعه إلى هذا الموقف طعنه على أبي تمام ، وخروجه عن صفة الحياد التي ينبغي أن يتحلى بها الناقد .

وكذلك الشأن بالنسبة لأبي الضياء بشر بن يحيى بن على القيني النصيبى ، فقد ألف كتابين في موضوع السرقات ، أحدهما بعنوان (السرقات الكبير) والآخر (سرقات البحترى من أبي تمام) (٢٠١) . وقد نقل الأمدى بعض ما فيهما ، وبخاصة مقدمة أبي الضياء في السرقات ، وهو يقيمها على أسس نظرية سليمة ، وإن لم نجد فيها جديدا ، ولكنه عند التطبيق على شعر البحترى و استقصى ذلك استقصاء بالغ فيه حتى جاوز إلى ما ليس بمسروق (٢٠٠) .

ويمكن أن نضم إلى هذين الناقدين مهلهل بن يموت بن المزرع في كتابه ( سرقات أبي نواس ) الذي تعصب فيه على هذا الشاعر بإنكاره وجود السرقة الحسنة ، والمعانى المشتركة التي لا تقع فيها السرقة ، وادعائه وجود السرقة في الألفاظ المشتهرة المعروفة ، وفي أسهاء الأماكن والبقاع ، وتشابه المضمون أو الأسلوب(٤٨) .

ومن أهم من شكلوا الأبعاد النظرية لقضية السرقات أبو الحسن محمد بن طباطبا العلوى ( المتوفى سنة ٣٣٢ هـ ) . وقد تعرض فى كتابه ( عبار الشعر ) للسرقات ، فالتمس العذر للمحدثين الأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بهديع ، ولفظ فصيح ، وحيلة لطيفة وخلاب ساحرة ، (٤٩) ، ولهذا السبب أباح للشاعر الاقتداء باشعار الأقدمين ، ولكن اليس الاقتداء بالسيء ، وإنما الاقتداء بالمحسن ، (٤٩) . ولا يبيح ابن طباطبا السرقة على إطلاقها ، أو تصنع المهارة في إخفائها . يبيح ابن طباطبا السرقة على إطلاقها ، أو تصنع المهارة في إخفائها . ويخرجها في أوزان محالفة الأوزان الأشعار التي يتناول منها ما يتناول . ويتوهم أن تغييره للالفاظ والأوزان عما يستر مسرقته أو يسوجب المفضيلة ، (١٥) .

ويخرج ابن طباطبا بفكرة جمديدة ــ وإن كنانت مبية على فكرة الرواية أصلا ــ لها قيمتها في ميدان الأدب والنقد ، وفي إرساء قضية السرقات عبلى قواعد نقدية صحيحة ، هى فكرة التمرس بآثار السابقين ، لا تعلمها ، أو عاولة السرقة منها ؛ فابن طباطبا يطلب إلى الشاعر أن لا يبديم النظر في الأشعار . . لتلصق معانيها بفهمه ، وتسرسخ أصولها في قلبه ، وتصير مواد لطبعه ، ويدوب لسانه بألفاظها ، فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج ما استفاده مما نظر فيه من تلك الأشعار ، فكانت تلك النتيجة كسبيكة مضرغة من جميع الأصناف التي تخرجها المعادن ، وكها قد اغترف من واد قد روته سيول جارية من شعاب مختلفة ، وكطيب تركب من أخلاط من الطيب كثيرة ، فيستغرب عيانه ويغمض مستنبطه ، ويذهب في ذلك إلى ما يحكى عن خالد بن عبد الله القسرى فإنه قال : (حفظني أبي ألف محطبة ثم قال لى : تناسها ، فتناسيتها ، فلم أر بعد شيئا من الكلام إلا خطبة ثم قال لى : تناسها ، فتناسيتها ، فلم أر بعد شيئا من الكلام إلا طبعه ، وتلقيحا لذهنه ، ومادة لفصاحته ، وسببا لبلاغته ولسنه لطبعه ، وتلقيحا لذهنه ، ومادة لفصاحته ، وسببا لبلاغته ولسنه وخطابته ، وتلقيحا لذهنه ، ومادة لفصاحته ، وسببا لبلاغته ولسنه وخطابته ، وتلقيحا لذهنه ، ومادة لفصاحته ، وسببا لبلاغته ولسنه وخطابته ، وتلقيحا لذهنه ، ومادة لفصاحته ، وسببا لبلاغته ولسنه

وكان ابن طباطبا مهتها إلى حد بعيد بهذه الفكرة النقدية الأصيلة التي يسميها الباحشون ( الإطار الشعرى ) تحوفي ذلك يقول يوسف مراد : وإن لم يكن الشاعر أو الأديب أو الفنان ذا ثقافة واسعة أجهد عقله في اكتسابها ، لما أتيح له أن يصوغ الآيات الفنية الخالدة التي تطوى الدهور طيا بدون أن تفقد روعتها ، بل تزداد جالا كلها اتسعت أفاق الإنسان الثقافية وأصبح أوسع فهما وأنفذ بصراء (٢٥٠٠ . وهذه الفكرة تقضى على عناصر الخصومة بين القديم والمحدث فهها عنصران مهمان من عناصر الحياة ؛ ومفهوم ( التجدد) يعنى حدوث شيء جديد من حيث الأساس ، ولكنه يتضمن في الوقت نفسه بقاء شيء جديد من حيث الأساس ، ولكنه يتضمن في الوقت نفسه بقاء شيء المكونة مع بقاء الهيئة الأصلية واستمرار قيام البناء القديم ؛ فألحياة تقوم على التوازن بين القديم والحديث .

ويقول بن جونسون Ben Jhonson: «إن أولى الضروريات التي تجب على الشياعر أن يستفيد بكتابات غيره» (20) ويقول ت . س . إليوت : «إن عقل الشاعر يجب أن يكون كالمغنطيس يجذب إليه الأفكار والصور والعبارات عما يقرأ»(20) ، بل إن الشعر ، كما يقول الناقد الإنجليزى «إدواردز» لا يكتب نفسه(20) . فالشاعر محتاج إلى قراءة غيره ، لأن هذه الفراءة تمده بالمعرفة التي لا يستطيع أن يحصلها بنفسه ، وتطلعه على الطبائع الإنسانية المختلفة ، وتقدم إليه تجارب الذين سبقوه ؛ فهذه القراءة باختصار اقتصاد للمجهود الإنساني ، وتحقيق للتطور في البناء الأدبى .

وقد بلغ اهتمام ابن طباطبا بفكرته النظرية الممتازة أنه خصص لها كتابا سماه (تهذيب الطبع) ضاع فيها ضاع من تراثنا الفكرى . ويضع ابن طباطبا قواعد السرقة الحسنة ، وهي عنده : إلطاف الحيلة في الأخذ ، وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارته المواستعمال المعاني في غير الجنس الذي تناولها منه الشاعر ؛ وتلبيسها حتى تخفي على نقادها والبصراء بها ؛ وتناول المعنى اللطيف في المنثور وجعله شعرا . وهذه الوسيلة الأخيرة يراها ابن طباطبا أخفى الوسائل وأحسنها ، ويستشهد على ذلك بإجابة العتابي حين سئل : بماذا قدرت على البلاغة ؟ فقال : على معقود الكلام ، فالشعر رسائل معقودة ، والرسائل شعر محلول .

ولا شك في أن هذه القواعد تدل على أن ابن طباطبا قد وضع قضية السرقات في إطارها النقدى الصحيح ولم يجعلها مادة للاتهامات الباطلة أو محاولة هدم الشعراء باستخراج الأصول القديمة لمعانيهم .

وقد كان كتاب (أخبار أبى تمام) لأبى بكر محمد بن يحيى الصولى (المتوفى سنة ٣٣٥ هـ) مثالا لحياد الناقد فى تطبيق الأسس النظرية على الشعر ؛ فقد دافع الصولى عن أبى تمام بإقراره مبدأ وأن الشاعر إذا أخذ معنى ولفظا وزاد عليه ووشحه ببديعه وتمم معناه كان أحق بهه (٣٠٠) ، فانتصر بذلك لفكرة تداول المعنى ؛ إذ جعل العبرة فيه غير مقتصرة على المضمون من حيث هو ، بل على ما يحدثه الشاعر اللاحق من الزيادة فيه والإبداع فى تشكيله .

كذلك كان للحسن بن بشر بن يحيى الأمدي (المتوفي سنة ٣٧١ هـ) فى ترسيخ الأبعاد النظرية لقضية السرقات وتبطبيقاتها دور بالمغ الأهمية ، وله فيها بحوث كثيرة ، منها (كتاب في أن الشاعرين لا تتفق خـواطرهمـا) و (کتاب فـرق مـا بـین الخـاص والمشتـرك من معـانی الشعر)(^^) . وينسب له يا قوت كتابا ثالثا إذ يقول دوله أيضاً كتاب الخاص والمشترك تكلم فيه على الفرق بين الألفاظ والمعاني التي تشترك العرب فيها ولا ينسب مستعملها إلى السرقة ، وإن كان قـد سبق إليها ، وبين الخاص الذي ابتدعه الشعراء وتفردوا به ومن اتبعهم ، وما قصر في إيضاح دلك وتحقيقه، (٥٩) . على أن هذه الكتب لم تصل إلينا ، وكل ما بقى لنا من تراث الأمدى النقدي كتابه (الموازنة بين الطائيين) . ويمكن أن نتمثل موقفه النقدى من هذه القضية في إيمانه بأن سرقات المعاني وليست من كبير مساوىء الشعيراء ، ويخاصة المتأخرين ، إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم ولا متأخره(٢٠) . وهذه النظرة تنبىء عن فهم صحيح لقضية تداول المعاني من عصسر لعصر التي يطلق عليها اصطلاحا (السرقات) ، كما أن الأمدى قد تنبه إلى أن التعصب ضد المحدثين كان السبب في مغالاة النقاد في استخراج سرقات أبي تمام على أنه رأس مذهبهم ؛ يقول الأمدى : وولكن أصحاب أبي تمام ادعوا أنه أول سابق وأنه أصل في الابتداع والاختراع ، فوجب إخراج ما استعاره من معاني الناس، (٢١) .

ويؤكد الأمدى وجهة نظر النقاد الأصلاء في أن السرق يكون في البديع المخترع (مع صعوبة تحديده) - لا في المعاني المشتركة أو الألفاظ المنقولة المتداولة ، أو الأمثال السائرة ، أو الكلام الذي جرت به عادات الناس . وقد طبق هذه المبادىء عمليا حين ناقش ما استخرجه ابن أبي طاهر من سرقات ، وكذلك ، ما استخرجه أبو الضياء ؟ يقول الأمدى : دالسرق هو في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر ، لا في المعاني المشتركة بين الناس التي هي جارية في عاداتهم ، ومستعملة في المعاني المشتركة بين الناس التي هي جارية في عاداتهم ، ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم ، مما ترتفع المظنة فيه عن الذي يورده أن يقال : أخذ من غيره و (٢٢) .

وقد أخذ الأمدى يحلل المعانى تحليلا فنيا دقيقا لتصبح أحكامه على وجود تشابه فيها بين شاعر وآخر ، وحين ادعى أبو الضياء أن البحترى قد أخذ قوله :

مالشىء بىشاشىة بىعىدىشىء كىتىلاق ئىواشىك بىعىد بىين

#### من قول أبى تمام : ولـيــــت فسرحـة الأوبــات إلا لمسوقــوف عــلى تــرح الــوداع

قال الآمدى: ووغرض كل واحد من هذين الشاعرين في هذين البيتين نخالف لغرض صاحبه ، لأن أبا تمام ذكر أنه لا يفرح بالقدوم إلا من شجاه وأحزنه التوديع ، وأراد البحترى أنه ليس شيء من المسرة والجذل إذا جاء في أثر شيء ما كالتلاقي بعد التفرق ، فليس \_ وإن كان جنس المعنيين واحدا \_ وجب أن يقال أحدهما أحدد من الأخرو (١٣٠) .

ومن الطبيعى أن يؤمن الأمدى \_ بانفساح أفقه النقدى \_ بالسرقة الممدوحة والأخذ الحسن ، وإن كان ذوقه نابعا من عمود الشعر العربى القديم ، فهو على سبيل المثال معجب بالإيجاز ويجعله مقياسا للحكم بالجمال .

ومن أهم ما أشار إليه الأمدى ملاحظته أن تقارب بيئة الشاعرين يجعلها متفقين في كثير من المعانى ؛ يقول : «غير منكو لشاعرين متناسبين من أهل بلدين متقاربين أن يتفقا في كثير من المعانى (٢٤٠) ، وهو يدافع بهذا المبدأ عن المعانى التي ذكر النقاد أن البحترى سرقها من أبي تمام ، وهو لا يجعل هذه المعانى من قبيل السرقة استنادا إلى هذا المبدأ ، بل يقرر أنها تسربت إلى شعر البحترى لقرب بلده من بلد إلى غام (٦٥).

وفى ذلك إدراك مهم لما يسميه المحدثون (الإطار الثقـافى) . أي ظروف البيئة الاجتماعية والطبيعية ، وظروف اللغة ، وظروف العصر بوجه عام .

ثم نجد الأمدى متنبها إلى مفهوم (الإطار الشعرى) حين يرجع بعض السرقات (أو ما توهم بأنها سرقات) إلى كثرة محفوظ الشاعر ، بحسبان أن معانى ما يحفظه من الشعر تستقر فى نفسه ، وتتسرب إلى شعره ، ويكون الشاعر متعمدا الأخذ أو غير متعمد كما يقول (٢٦٠) . أى أن تسرب هذه المعانى قد يجرى أحيانا بطريقة شعورية ، أو بطريقة اللا شعور فى أحيان أخرى . وهو يدافع عن البحترى مرة أخرى استنادا إلى هذا المبدأ ، فيعلل سرقاته من أبى تمام وبكثرة ما كان يطرق مسمع البحترى من شعر أبى تمام فيعلى شيئا من معانيه (٢٠٠٠) ، ويدافع سمع البحترى من شعر أبى تمام فيعلى شيئا من معانيه (٢٠٠٠) ، ويدافع سمع البحترى من شعر أبى تمام فيعلى شيئا من معانيه (٢٠٠٠) ، ويدافع سمع البحترى من شعر أبى تمام فيعلى شيئا من معانيه (٢٠٠٠) ، ويدافع سمع البحترى من شعر أبى تمام فيعلى شيئا من معانيه (٢٠٠٠) ، ويدافع سمع البحترى من شعر أبى تمام فيعلى شيئا من معانيه (٢٠٠٠) ، ويدافع مده بتخيره ودراسته ، وله كتب اختيارات فيه مشهورة معروفة و (٢٨٠) .

ولا شك في أن أبا عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (المتوفى سنة ٣٨٤ هـ) ، صاحب كتاب (الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء) ، وكتاب آخر مفقود هو (كتاب الشعر) تكلم فيه على فضائله ووصف نعوته وعيوبه وفصل فيه الكلام على السرقات (١٩٠٠) ، قد أسهم في ترسيخ الأصول النقدية المهمة التي دعا إليها النقاد السابقون . فقد استخدم المصطلحات التي سبق لأولئك النقاد استخدامها كالنسخ والمصالتة والانتحال والاجتلاب والاحتداء والنقل ، ولكنه زاد اصطلاحا جديدا هو (المسخ) ، ويقصد به تقصير الشاعر عن سابقه في المضمون والشكل في المعاني المشتركة ، وفي رايه أن بيت بشار :

# جفت عينى عن التخميض حتى كأن جفونها عنها قسسار قد مسخه العتاى فقال:

#### وفى المسآقسى انتسبساض عن جسفسونها وفى الجفسون عن الأمساق تنصسير(۲۰۰)

ويميل المرزباني إلى كراهية التعصب في الادعاء على شاعر بالسرقة ؟ فحين روى عن الأصمعي قوله : تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة ، قال : وولسنا نشك في أن الفرزدق قبد أغار عبلي بعض الشعراء في أبيات معروفة ، فأما أن نطلق أن تسعية أعشار شعسره سرقية فهذا عال:(٧١)

ويؤكد المرزبان النظرة النقدية السمحة التي لا تبالى بالاشتراك في المضمون إذا أحدث فيه الشاعر اللاحق تطورا وصنعة ؛ فهو يقول : دولا يعذر الشاعر في سرقته حتى يزيد في إضاءة المعنى ، أو يأتى بأجزل من الكلام الأول ، أو يسنح له بذلك معنى يفضح به ما تقدمه ، ولا يفتضح به ، وينظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه لا فقير إليه، (٣٧) .

وحين ظهر المتنبى فى القرن الرابع ملا الدنيا وشغل الناس ، كيا يقول الثعالبى ، ونشط النقاد فى تتبع محاسنه أو مساوئه ، أو التوسط بينه وبين مخاصميه . ولعل الحركة النقدية التى أحدثها تعد أقوى الحركات فى تاريخ النقد العربى ؛ يشهد بذلك هذا الفيض الزاخر من الدراسات والبحوث المتعددة الانجاهات التى كتبت حول المتنبى وقنه . ولقد كانت السرقات محور كثير من هذه الدراسات إذ عمد أصحابها إلى محاولة هدم المتنبى عن طريق تجريده من الإبداع والسبق ، ووصمه بالتقليد والاتباع .

ولأبي القاسم إسماعيل بن عباد (المتوفى سنة ٣٨٥ هـ) موقف مشهور من المتنبى توضحه رسالته التي حاول بها الكشف عن مساوى، هذا الشاعر العظيم . ونراه يظهر حيادا مصطنعا حين يقول إن السرقة لا يعاب بها المتنبى (لاتفاق شعر الجاهلية عليها ، ولكن يعاب إن كان ياخذ من الشعراء المحدثين كالبحترى وغيره جل المعانى ، ثم يقول : لا أعرفهم ، ولم أسمع بهم)(٧٢) .

ونراه بقرر فی موضع آخر من رسالته أن الشاعـر المحدث الـذی یسرق المتنبی شعره هو أبو تمام ، وأن ما یأخذه منه یسیء صیاغته ؛ یقول : دوهو دائب السرقة منه ، ویأخذ عنه ، ثم یأخذ ما یسرقه فی أقبح معنی كخریدة البست عباءة،(۲۹) .

كذلك شغل محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي (المتوفى سنة ٣٨٨) بموضوع السرقات أكثر من أى موضوع نقدى آخر ، بقصد الإقلال من شأن المتنبي ، كما ظهر واضحا في رسالتيه : الحاتمية والموضحة . وبذل الحاتمي في كتابه (حلية المحاضرة) جهدا كبيرا في حصر أنواع السرقات وعد مصطلحاتها ، وتبيان الفروق الدقيقة بينها ، فعد في كتابه تسعة عشر نوعا من السرقات ، ادعى أن أحدا من العلماء لم يسبقه إلى جمعها ، أو التفرقة بينها (٥٧) .

وإذا كان كتاب الحلية يمثل الجانب النظرى في قضية السرقات عند الحاتمي ، فهو يوسع الرسالة الموضِحة والرسالة الحاتمية للتطبيق . أما الرسالة الأولى فقد وضح فيها التعنت الشديد في استخراج مواضع الأخذ ، ولم يترك الحاتمي اصطلاحا من اصطلاحات السرقات دون أن يرمي به المتنبي ؛ فبعض معانيه (مسلوخ سلخ الإهاب) ، وهو (يحتذي قول فلان) ، أو (ينظر إلى معنى فلان) . وينسب إليه دائها التقصير فيها يسرق ، حتى لا يعترف له بفضيلة التحسين فيها أخذه .

ويحاول الحاتمى أن يرد نفسه إلى الموضوعية بعيدا عن الانفعال والتحيز فيقول بعد المجلس الأول: دوأنا أذكر إن شاء الله ما شجر بيننا ، وأسفعه بما تعلقت به عليه من سرقة وإحالة ، من لفظ هجين ، ومعنى فاسد . وأومىء إلى مواضع أحسن فيها من شعره ، وأنبه على معان يكاد يكون مخترعا لها ، وعلى معان أخذها فأحسن العبارة عنها والزيادة فيها ، متصرفا مع الحق في جميع ما أقضى به ، لتكون هذه الرسالة جامعة مستوعبة كاشفة قناع اللبس في أمره ، وخاتمة الدعاوى والتحامل عليه والانها . ولكنه ينسى ما أراده من الإنصاف وإظهار والتحامل عليه والنها ، فلا يلبث أن يعاود هجومه بالمقارنة بين المزايا إلى جانب العيوب ، فلا يلبث أن يعاود هجومه بالمقارنة بين المتنبى وسابقهه من الشعراء في معنى طول الليل (٧٧)

ویخدعنا الحاتمی کیا یخدع المتنبی حین یقول له : ومن أبكـار معانیك :

فظنون مدحتهم قديما وأنت بما مدحتهم مرادى فيقول: وكأن أبا نواس سمع هذا فقال: وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانها فأنت الكني نعني

وهذه سخرية مرة من الحاتمى ؛ فمعلوم أن أبا تواس يسبق المتنبى عما يزيد على قرن ونصف من الزمان ، وهو فى الحقيقة يستهدف معاودة استخراج سرقات المتنبى من سابقيه ، وتتضح لنا هذه السخرية فى قوله : دفسبحان من ذلل أعناق الكلام لك ، ووطأ كواهله ، وجمع شنيته ، وقاد لك المعانى بأزمتها حتى اخترعت منها سا قصرت عنه خواطر من تقدمك من فرسان الشعر وأمراء النظم والنثر على المحالى من فرسان الشعر وأمراء النظم والنثر على المحالى من فرسان الشعر وأمراء النظم والنثر على المحالى المحالى الشعر وأمراء النظم والنثر على المحالى المحالى الشعر وأمراء النظم والنثر على المحالى المحالى

ويظل ألحامى ماضيا على سننه فى استخراج المعانى المتشابة المستركة بين المتنبى وغيره من الشعراء التى يصمها بالسرقة ، دون محاولة تحليلها والموازنة بينها لمعرفة مواطن الجمال والقبح فيها ، حتى يورد على لسان المتنبى قوله : درويدا أما ما نعيته على من السرق ، فها يلريك أنى اعتمدته وكلام العرب آخذ بعضه برقاب بعض ، وآخذ معضه من بعض ، والمعانى تختلج فى الصدور ، وتخطر للمتقدم تارة ، وللمتأخر أخرى ، والالفاظ مشتركة مباحة . وهذا أبو عمرو بن العلاء مشل عن الشاعرين يتفقان فى اللفظ والمعنى مع تباين ما بينها ، وتقاذف المسافة بين بلادهما ، فقال : تلك عقول رجال توافت على وتقاذف المسافة بين بلادهما ، فقال : تلك عقول رجال توافت على والابتداع ، وتفرد بالاختراع والابتداع ، وتفرد بالاختراع والابتداع ، لا أعلم شاعرا جاهليا ولا إسلاميا إلا وقد احتذى واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى ، واجتذب واجتلب . ثم يمضى المتنبى فى سرد الأمثلة على واقتفى .

ويرد عليه الحائمي غير مسلم بما ذكره فيعول :

وأما قولك إن المعنى يعتلج في الصدر فيخطر للمتقدم تارة وللمتأخر

أخرى ، وإن الألقاظ مشتركة ، فليس الأمر كيا تخيلته ، ولا الكلام كله مشترك ، ولا أن الأول ليس بأولى به من الآخر . ولوكان كذلك لسقطت فضيلة السابق ، ولبطلت مهلة المتقدم ، ولما قدمت شعراء الجاهلية على شعراء الإسلام ، وقدم الصدر الأول من الإسلاميين على الصدر الأول من المحدثين . وإنما حكم لهم بالفضل ، وسلم إليهم خصلة من أجل ما ابتدعوه من المعاني ، وسبقوا إليه من الاستعارات ، وابتكروه من التشبيهات الواقعة والأمثال الشاردة ، وذللوه من طرق الشعمر الحَزْنــة . ولما تعمايسروا بسالمسرق والاجتمالاب والنقمل والاجتـذاب . . . وأما قــولك : من هـذا الذي تعــري من الاتباع والاحتذاء وسلوك الطريق التي تقدم إليها غيره من الشعراء ، فلعمري إن الأمر على ما ذكرته ، إلا أنه لا مجمد من الكلام ما كان غابًا ، ولا من المعاني ما كان مكررا مرددا ، فلا يتسمح الشاعر بأن يكون جمهور شعره عند التصفح مسروقا ملصقا ، ومجموعا ملفقا ، ولا أن يكثر الاعتماد في شعره ، ويتناصر السرق في كلامه . ومن سبيل المحتذى أن يأخذ المعنى دون اللفظ ، ثم أن يطويه إن كان مكشوفا ، ويكشفه إن كان مستورا ، ويحسن العبارة عنه ، ويختار الوزن العذب له ، حتى يكون بالأسماع عبقا ، وبالقلوب علقا، <sup>(٨٠)</sup> .

وواضح من هذه المناقشة النقدية بين المتنبى والحاتمى \_ إن صح ما ذكره الحاتمى على لسان المتنبى \_ أن المتنبى يعرض وجهة نظر نقدية مليمة بالنسبة للمعانى المشتركة بين المتقدمين والمتأخرين ، وأن العبرة بالجودة الفنية بغض النظر عن التقدم الزمنى أو التأخر ، وأنه لا ينكر الاتباع والمواردة ، وينفى السرقة الظاهرة التى تدل عليها الالفاظ المشتركة وحدها . لكن الحاتمى يتجاوز عن هذه الأمس النقدية المستركة وحدها . لكن الحاتمى يتجاوز عن هذه الأمس النقدية الصحيحة ، وينقل المتنبى من تلك الدائرة الواسعة إلى دائرة خاصة الاجديد فيها ، ثم ينهى كلامه بشروط السرقة الممدوحة ، أو فلنقل لا جديد فيها ، ثم ينهى كلامه بشروط السرقة الممدوحة ، أو فلنقل الأخذ الحسن \_ وهى التى التقى حولها النقاد من قبل \_ فيوحى لنا بأن المتنبى لم يلتزمها .

أما الرسالة الحاتمية ففيها يحصى الحاتمى أبيات المتنبى التى أخذ معانيها من أرسطو ، فكأنه يتهم المتنبى بأن معانيه الحكيمة الرائعة إنما هى مسروقة غير مبتدعة ، وأن مصدرها أقوال الفليسوف اليونساني أرسطو ، تلك التى كانت قد ترجمت وتداولتها أيدى المتقفين ، مع أن الحاتمي بذكر في مقدمة رسالته أنه كتبها للدفاع عن المتنبى ؛ يقول : ووالذي بعثني على تأليف هذه ، الألفاظ المنطقية والأراء الفلسفية التى اخذها أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبى ، منافرة خصومى فيه لما رأيت من نفور عقولهم عنه ، وتصغيرهم لقدره (٨١)

وطريقة الحاتمى فى هذه الرسالة أنه يورد قول أرسطو ، ثم يورد بيت المتنبى دون أى تعليق منه . ودراسة أقوال أرسطو ومقارنتها بـأبيات المتنبى تدل على أن الحاتمى كان يتعسف أحيانا فى الحكم بـالاخذ ؟ فليس هناك مثلا اتصال بين قـول أرسطو : حـركات الفلك تحيـل الكائنات عن حقائقها ، وقول المتنبى :

ومن صحب السدنيا طسويلا تقلبت على عينه حتى يسرى صدقها كـذبــا(٢٨) كما أن بعض الأبيات الأخرى التى أوردها الحاتمي ذات صياغة

عربية لا أثر للفلسفة فيها ، ويعضها بعيد الصلة بأقوال أرسطو ، فمن ذلك بيت المتنبي :

#### ومنا انتفساع أخى السدنينا بنساظسره إذا امستسوت عسنسده الأنسوار والسظلم

فالحاتمي يدعى أنه ماخوذ من قول أرسطو (ساعتدال الأمزجة وتساوى الإحساس يفرق بين الأشياء وأضدادها) (٨٣). مع أن صياغة البيت ومعناه لا أثر للفلسفة فيهما على الإطلاق.

وهنـاك أبيات أخـرى أوردها الحـاتمى تشهد صيـاغتها بـالتـأثـر الفلسفى ، كيا يشهد بذلك معناها أيضا ؛ فمن ذلك قول المتنبى :

#### يسراد من النقبلب نسسيبانكم وتبأي البطباع عبلي النباقبل

يذكر الحاتمي أنه مأخوذ من قول أرسطو (روم نقل الطباع من ردى، الأطماع شديد الامتناع)(١٠٨). ويرجح مندور أن تعبير (نقل الطباع) فلسفي حقا، وأن المتنبي ربما أخذه من أرسطو(٨٠٠).

والحاتمي ينسي (الإطار الثقافي) الذي يضم قراءات الشاعر وتجاربه ومشاهدته ، ويمده بالمعاني ، حين يتهم المتنبي بسرقة معانيه من ارسطو . ولاشك أن المتنبي اتصل بأقوال أرسطو وغيره وكانت جزءا من مكوناته الثقافية التي يمتاح منها شعره .

ومن الغريب أن نجد ناقدا متأخرا من رجال القرن الحادى عش، هو الشيخ يوسف البديعى (توفى سنة ١٠٧٣ هـ) ، يعد من مصادر الأخذ (نقل المعنى من غير اللغة العربية إليها) ، ويرى أن هذا النوع يجرى بجرى بجرى الابتداع لأن المعنى الأصلى غير موجود فى الشعر العربى ؛ فترجمة الشاعر للمعنى الأجنبى يضيف إلى الشعر العربى معنى مبتدعا جديد (٨٦) .

وقد اسهم الناقد المصرى أبو محمد الحسن بن على بن وكيع التنيسى (المتوفى سنة ٣٩٣ هـ) فى نقد المتنبى على أساس قضية السرقات بكتابه (المنصف فى الدلالات على سرقات المتنبى) ، وقد كتب مقدمة أوضح فيها الأسس النقدية التى يستند إليها فى قضية السرقات ، وهى تقوم على إنكار ما يدعيه الشعراء المحدثون من اختراع البديع . وقد ساءه أن يعظم الناس المتنبى حتى قالوا : وليس له معنى نادر ، ولا مثل سائر ، إلا وهمو من نتائج فكره وأبو عذره ، وكان لجميع ذلك مبتدعا ، ولم يكن متبعا ، ولا كان لشىء من معانيه سارقا ، بل كان مبتدعا ، ولم يكن متبعا ، ولا كان لشىء من معانيه سارقا ، بل كان مدحها ، لا على وجه الصدق عليها ، فقال :

#### أنسا السسابق الهسادى إلى مسا أقسول. إذ السقسول قبسل السقسائسلين مسقسول

وهذا تناه ومبالغة منه كاذبة،(^^^) .

ويقرر ابن وكيع أن السرقة : « تعم جميع القائلين من الأولين والآخرين وإفإذا كمان المتنبى قد سلم منها فهذه «صفة تتجاوز الصفات وتكاد تشبه المعجزات ؛ ولو علم صدقها أبو الطيب عن نفسه ، لجعلها آية له عند تنبيه ؛ ودلالة على صحة ما أدعاه من تنويه ، يتحدى بها أهل دعوته ، أو لم يسمع النافون عنه أخذ الكلام من النثر والنظام قول الفرزدق : نحن معاشر الشعراء أسرق من

الصاغة . أو ما سمعوا من قبول الحكياء : من العبارة حسن الاستعارة ع(٨٨) .

ويبدو أن أنصار المتنبى حين أسرفوا في مدح ابتكاره لمعانيه ، كانوا يودون الإعلاء من شأنه ، وهذا هوالسبب ذاته الذى جعل ابن وكيع يسرف في إنكار أى ابتكار في معاني المتنبى وصياغته لها . وكلا الأمرين لا يثبت أمام النقد الصحيح . وقد حاول ابن وكيع قبل أن يمضى في سرد سرقات المتنبى أن يقرر أنواعها ويحدد وجوهها ، ويعرف بما يوجب للسارق الفضيلة ، وما يلحق به الرذيلة . وقد جعل ما سماه السرقات المستحسنة عشرة أقسام : استيفاء اللفظ الطويل في الموجز القليل ؛ نقل اللفظ الرذل إلى الرصين الجذل ؛ ونقل ماقبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه ؛ عكس ما يصير بالعكس ثناء بعد أن كان هجاء ؛ استخراج معنى من معنى احتذى عليه وإن فارق ما قصد معان مستحسنات في ألفاظ غتلفات ؛ مساواة الأخذ المأخوذ منه في معان مستحسنات في ألفاظ غتلفات ؛ مساواة الأخذ المأخوذ منه في الكلام ؛ مماثلة السارق المسروق منه في كلامه بزيادته في المعنى ما هو من تمامه ؛ رجحان السارق على المسروق منه بزيادة لفظه على لفظ من أخذ منه .

كذلك جعل أقسام السرقة المذمومة عشرة نقض بها الأقسام السابقة . والواقع أننا لا نجد جديدا يضيفه ابن وكيع إلى نظرية السرقات بهذه التقسيمات التفصيلية ، مع خلطه فيها ؛ فالقسم السابع لا يختلف عن السادس في شيء ، وكذلك التاسع والعاشر . أما القسم الثامن فليس من السرقات المستحسنة . وحين طبق أبن وكيع أقسام السرقات المحمودة والمذمومة على شعر المتنبى بدا شديد التعشيد ، حتى صع ما قاله ابن رشيق عن كتابه : دوسماه كتاب المنصف مثلها سمى اللديغ سليها ؛ وما أبعد الإنصاف منه (١٩٥٠) .

وينتمى أبو سعيد عمد بن أحمد العميدى (المتوفى سنة ١٤٣هـ) إلى هذه الحركة المعادية للمتنبى التى استخدمت السرقات سلاحا فى محاولة هدمه ؛ وقد بدأ كتابه (الإبانة عن سرقات المتنبى لفظا ومعنى) بتقرير صعوبة الحكم على معنى ما بأنه مسروق ؛ إلا لمن أحاط بدواوين الشعراء الجاهليين والمخضرمين والمحدثين (٩٠٠). وهذا قول سديد ؛ ولكن العميدى قد أغفله حين حكم على أبيات المتنبى بالسرقة ، وكأنه يدعى إحاطته بشعر الأولين والآخرين . ثم نراه يتحدث عن وجوه الأخذ الحسن فيحصرها فى المواضع التالية : نقل الأغراض ؛ إخفاء طرق السلب ؛ تغميض مواضع القلب ؛ تغيير الصنعة والترتيب ؛ إبدال البعيد بالقريب ؛ إتعاب الخاطر فى التثقيف والتهذيب ، وواضح أن العميدى لا ينكر استغناء الشعراء عن السرقة بمعناها وواضح أن العميدى لا ينكر استغناء الشعراء عن السرقة بمعناها الصحيح ؛ وكل ما يهمه توجيه العناية إلى تحسينها وتزيينها ، ويغضى في سبيل ذلك عن مبدأ التحوير الفنى ؛ بل هو يدعو إلى التلفيق الذى لا يصلح أساسا لفن عظيم .

كذلك ينكر الدوافع التي يمكن أن تؤثر في إيجاد تماثل في المضامين ؟ وذلك حين أنكر المواردة أو اتفاق الخواطر(٩١). وهو بهذا الإطار النظرى الذي وضع فيه قضية السرقات ، قد تحامل على فن المتنبى تحاملا قاسيا ، وأراد أن يبين أن معاني المتنبى غير مبتدعة ؛ وهذا لا يستحق أن يتقدم غيره من الشعراء .

ويعد الفصل الذي كتبه القاضى على بن عبد العزيز الجرجاني (المتوفى سنه ٣٩ هـ) عن السرقات في كتابه (الوساطة بين المتنبى وخصومه) الذي أسهم به في الحركة النقدية التي دارت حول المتنبى ، من الأصول التي بنيت عليها نظرية السرقات في النقد العربى ، فهو لا يدعى القدرة على الإحاطة بجميع السرقات أو إمكان تمييزها ، وهو يدعو إلى التحرز في الحكم بالسرقة والتحفظ في ادعائها ، كما أنه يقرر أنه لا يستطيع الحكم على معنى ما بأنه مبتكر مبتدع ؛ يقول القاضى في ذلك : «وليس لك أن تلزمني تمييز ذلك وإفراده والتنبيه عليه بأعيانه كما فعله كثير عن استهدف للألسن ، ولم يحدّر من جناية التهجم ، فقال : فعله كثير عن استهدف للألسن ، ولم يحدّر من جناية التهجم ، فقال : معنى فرد وبيت بديع ، ولم يسبق فلان إلى كذا ، وانفرد فلان بكذا ، معنى فرد وبيت بديع ، ولم يسبق فلان إلى كذا ، وانفرد فلان بكذا ،

ومسرد القاضى أنواع السرقات وهى : السرق ، الغصب ؛ الإغارة ؛ الاختلاس ؛ الإلمام ؛ الملاحظة ؛ المشترك الـذى لا يجوز ادعاء السرق فيه ؛ المبتذل الذى ليس أحد أولى به ؛ المختص الذى حازه المبتدىء فملكه سواء أكان معنى أم صياغة (٩٣٠) . ويضيف إلى ذلك في موضع آخر اصطلاح ( النقل ) الذى يعنى به نقل المعنى المأخوذ من غرض لآخر ، واصطلاح (القلب) ويعنى به النقض ، ويضرب له مثالا قول المتنبى :

ااحب واحب فيه ملامة إن الملامة فيه من اعدائه، ويقول القاضى: إنما نقض قول أبي الشيص:

ويحذر القاضى من ظن السرقة فى الظاهر من الألفاظ والمعانى المقول فى ذلك : «وأول ما يلزمك فى هذا الباب ألا تقصر السرقة على ما ظهر ودعا إلى نفسه ، دون ما كمن ونضح عن صاحبه ، وألا يكون همك فى تتبع الأبيات المتشابهة والمعانى المتناسخة طلب الألفاظ والظواهر ، دون الأغراض والمقاصد» (٩٥٠) .

وبناء على نظرة القاضي النقدية الصحيحة لقضية السرقات نراه ينفي وجودها في حالات كثيرة ؛ منها توارد الحواطر ، فهـ و يقول : إن الشماعر المحدث إذا وافقشعره بعض ما قيل أو اجتاز منه بابعد طرف ، قيل : سرق بيت فلان ، وأغار على قول فلان وولعل ذلك البيت لم يقرع سمعه قط ، ولامر بخلده ، كأن التوارد عندهم ممتنع ، واتفـاق الهوآجس غــير ممكن، (٩٦) . ومنها وجــود معنى مشترك عــام الشركة ؛ يقـول القاضى : دفعتي نـظرت فرأيت أن تشبيـه الحسن بالشمس والبدر ، والجواد بالغيث والبحر ، والبليد البطيء بالحجر والحمار، والشجاع الماضي بالسيف والنار، والصب المستهام بالمخبول في حيرته ، والسليم في سهره والسقيم في أنينه وألمه ـــ أمور متقررة في النفوس ، متصورة للعقول ، يشترك فيها الناطق والأبكم ، والفصيح والأعجم ، والشاعر والمفحم ، حكمت بأن السرقة عنهما منتفية ، والأخذ بالاتباع مستحيل ممتنع،(٩٧) . ومنها المعنى المخترع الذي تدوول حتى استفاض فحمي عن نفسه السيرق ، وأزال عن صاحبه مذمة الأخذ ، كما يشاهد ذلك في تمثيل الطلل بالكتباب ، والبرد ، والفتاة بالغزال في جيدها وعينيها ، كذلك لا يعد القاضي من السرقات احتذاء المثال(١٨٠).

ومع أن القاضى الجرجانى يؤمن بفكرة استنفاد الأولين للمعانى ، فإنه يعتقد أن القدماء قد قصرت بهم ثقافتهم عن التوصل إلى بعض المعانى ؛ فهو مؤمن بتأثير العصر الزمنى ، وبوجود الأصالة الفنية بين المحدثين ، فتكرار المعنى لا ينفى تلك الأصالة عنهم ؛ ولهذا فالسرقة أو فلنقل تشابه المعنى أو اتحاده يمكن أن يكون موضع التقدير إذا أحدث فيه الشاعر اللاحق زيادة ، أو اختصارا في صياغته ، أو براعة في التعبير عنه . وقد فضل القاضى أبياتا كثيرة لمحدثين على أصول أبياتها عند الأقدمين لأنها و أملح لفظا وأصح سبكا عربه (١٩٩)

كذلك كان لأبي هلال العسكرى (المتوفى سنة ٣٩٥هـ) إسهام متميز في إرساء القواعد النقدية لقضية السرقات ، وقد جعل المعاني في الشعر على ضربين : الأول يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له إلمام يقتدى به فيه والآخر بحتذيه على مثال متقدم (١٠٠٠) . ويقرر أن الشعراء لا غنى لهم عن تناول معاني المتقدمين ، وأن المعاني مشتركة بين العقلاء ، وإنما يتفاضل الناس في الألفاظ ورصفها ، وتألفيها ونظمها (١٠٠١) . وهو يستند في هذه النظرة النقدية المهمة على القول المشهور للجاحظ و المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي ، والقروى والبدوى ، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ ، وسهولة المخرج ، وفي صحة الطبع وجودة السبك ؛ فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير) (١٠٠١) .

ويؤمن أبو هلال بتوارد الخواطر(١٠٣) وبالأخد الحسن كها قرره النقاد السابقون ، وبأثر البيئة في تشابه المعانى ، فهو يقول : ووإذا كان القوم في قبيلة واحدة ، وفي أرض واحدة ، فإن خواطرهم تقع متقاربة ، كها أن أخلاقهم وشمائلهم تكون متضارعة (١٠٤) . فهو إذن يدرك أثر الإطار الثقافي في وجود هذا التشابه في المعانى ، كها يدرك الإطار الشعرى حين نراه يجمل المعانى على ضربين : مبتدع ومولد ، ويتنبه إلى أن المعنى المبتدع يكون انفعاليا ؛ فهو يقع للأديب (عند الخطوب الحادثة ، ويتنبه له عند الأمور الطارئة (١٠٥٠) ، ومع إيمانه بوجود المعانى المبتدعة يقرر أنه وليس لاحد من أصناف القائلين غنى بوجود المعانى المبتدعة يقرر أنه وليس لاحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعانى من تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم و(١٠٠١) .

ومن القمم النقدية الشامخة أبو على الحسن بن رشيق القيرواني (المتوفى سنة ٥٤هـ) ، وقد أسهم إسهاما عظيما في تثبيت الأبعاد النظرية لقضية السرقات بكتابيه : «العمدة في صناعة الشعر ونقده» ، ووقراضة الذهب في نقد أشعار العرب».

ومن الممكن أن نقول إن نظرات ابن رشيق في هذه القضية في كتابه العمدة تسنوعب جميع الأفكار التي سبقته ، ويضيف إليها بعض أفكاره الخاصة . وقد بدأ بتقسيم المعاني صنفين : مخترع لم يسبق قائله إليه ، ومولد يستخرجه الشاعر من معني شاعر تقدمه ، أو يزيد فيه زيادة ، ولا يقال له سرقة (١٠٠٠) . على أن ابن رشيق يضيف إلى ذلك أن الشعراء لا زالوا يخترعون إلى عصرنا هذا ، أى أنه يؤ من بأن المعانى لم تستنفد كها سبق أن قرر بعض النقاد .

وهو يهتم بتحديد المصطلحات النقدية المستخدمة في السرقات ؛ فيوضح الفرق بين (الاختراع) و(الإبداع) مع أن معنا هما في العربية واحسد ، وينتهى من تحليله إلى أن الاختسراع للمعنى ، والإبسداع للفظ(١٠٨) .

144

ثم يسرد سلسلة المصطلحات التى تدلى على أنواع السرقات ، وهو ينقلها من كتاب (حلية المحاضرة) للحاتمى ، دون أن يقرها ؛ فهو يقول إنها وألقاب محدثة ليس لها محصول إذا حققت ، فكلها قريب من قريب ، وقد استعمل بعضها فى مكان بعض المحمول ألى ما قرره النقاد مواضع الأخذ الحسن والقبيح فلا يضيف شيئا إلى ما قرره النقاد قبله . ويهتم ابن رشيق بنوع آخر من السرقات يجعله من أجلها وهو نظم النثر ، وقد اهتم النقاد بهذا النوع وأخرجوه من حد السرقة ، بخاصة إذا كان النثر مترجما بوصفه إثراء للأدب العربى . ومما ذكره ابن رشيق من أمثلته قول عيسى عليه السلام : تعملون السيئات وترجون رشيق من أمثلته قول عيسى عليه السلام : تعملون السيئات وترجون من العنب .

أخذه صالح بن عبد القدوس فقال:

إذا وتسرت امسرءا فساحسذر عسداوتسه مسن يسزرع الشسوك لا يحسسمد بسه عنسسا

ويعقب ابن رشيق على ذلك بقوله : «فيا جرى هذا المجرى لم يكن على سارقه جناح عند الحذاق،(١١٠) .

ويسلك ابن رشيق سبيلا آخر في دراسة السرقات في رسالته (قراضة السذهب في نقد أشعار العرب) ؛ إذ يحصر السرقات في الأنواع البديعية ، ويجعل و المطابقة والتجنيس أنضح سرقة من غيرها ؛ لأن التشبيه وما شاكله يتسع فيه القول ، والمجانسة والتنطبيق يضيق فيها تناوله اللفظة(١١١١) .

وفي هذه الرسالة إشارات نقدية ذكية في تحليل قضية السرقات ، تبين أن ابن رشيق كان مدركا لإمكان استمداد الشاعر بطريقة لا شعورية من المختزن بذاكرته ، وأن رواية الشعر تؤثر في تشابه الإنتاج الأدبى ، فهو يقول «يمر الشعر بمسمعى الشاعر لغيره ، فيدور في رأسه ، أو يأتي عليه الزمان الطويل ، فينسى أنه سمعه قديما . . وربما كان ذلك اتفاق قرائح وتحكيكا من غير أن يكون أحدهما أخذ عن الأخر ، . ويجعل ابن رشيق الفرزدق مثالا لذلك لأنه كان «راوية للشعر مكثرا منه (١١٢٥) .

ويضيف ابن رشيق شيشا جديدا حقا جديرا بسالإعجاب والتسجيل ، وهي فكرة تختص بشعرنا العربي المحدد بالوزن والقافية الموحدة ، إذ يقول : «والذي أعتقده وأقول به ، إنه لم يخف على حاذق بالصنعة أن الصانع إذا صنع شعرا ما وقافية ما لمن قبله ، وكان من الشعراء من له شعر في ذلك الوزن وذلك الروى ، وأراد المتأخر معنى به فأخذ في نظمه ، أن الوزن يحضره والقافية تضطره ، وسياق الألفاظ يحدوه حتى يورده كلام الأول نفسه ومعناه ، حتى كأنه سمعه وقصد سرقته ، وإن لم يكن سمعه قطه (١١٣).

وبعد قرون نجد (جويو) يشير إلى تلك الحقيقة التي سبق أن أشار إليها ابن رشيق ؛ فهو يقول : «إن الشاعر مع قيد القافية الموحدة ، تصعب عليه الجدة والأصالة ، وهذا هو السبب الذي يحدو بعضهم إلى نشدان الأصالة والجدة في الإتيان بمعان وصور زائفة ، كها فعل (بودلير) وأتباعه في كثير من الأحيان ، فلا أسهل من استخلاص شيء جديد من كلمات قديمة وقواف قديمة تربطها ربطا مستحيلا سخيفاه (١١٤) .

ويأتي بعد ذلك الناقد العظيم أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن

الجرجاني (المتوفى سنة ٤٧١ هـ) فنراه في كتابه (أسرار البلاغة) يجعل المعاني قسمين : الأول عقل «تتفق العقلاء على الأخذبه ، والحكم بموجبه ، في كمل جيمل وأسة ، ويسوجمد لمه أصل في كمل لسمان ولغة (١١٥) ؛ فمثلا قول المتنبى :

لا يسسلم المشرف السرفسيع من الأذى حيق يسراق عبل جنوانسيه المدم

«معنى معقول لم يزل العقلاء يقضون بصحته ، ويرى العارفون بالسياسة الأخذ بسنته ، وبه جاءت أوامر الله سبحانه ، وعليه جرت الاحكم الشرعية والسنن النبوية ، وبه استقام لأهمل المدين دينهم . . ه (١١٦٠).

والمعنى الثانى تخييلى ، وهو الذى دلا يمكن أن يقال إنه صدّق ، وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفى، (١١٧) ، ويقول عبد القاهر إن هذا القسم لا يحيطه تقسيم لأنه كثير المسالك ، ويمثل له بقول أبي تمام :

لاتنكسرى عَسطُلَ المكسريم من النغنى فبالمسيسل حسرب للممكنان النعبالي

هذا هو تقسيم عبد القاهر للمعانى ، وهمو فى الواقع قد فلسف تقسيم النقاد السابقين للمعانى إلى معنى عام مشترك ، ومعنى خاص ؛ فأطلق عبد القاهر على القسم الأول (المعنى العقلى) ، وعلى القسم الثانى (المعنى التخييل) ، وعلى هذا الأساس تنفى السرقة عن المعنى العقلى ولا تكون إلا فى المعنى التخييل ، وإن كان عبد القاهر سينفى السرقة عن هذا المعنى أيضا .

ويستخدم عبد القاهر نظريته في النظم في تقرير مدلول هذين القسمين فهو يقول إن المشترك العامى والظاهر الجلي الذي قرر أن التفاضل لا يدخله ، والتفاوت لا يصح فيه وإنما يكون كذلك منه ما كان صريحا ظاهرا لم تلحقه صنعة ، وساذجا لم يعمل فيه نقش ، فأما إذا ركب عليه معنى ، ووصل به لطيفة ، ودخل إليه من باب الكناية والتعريض ، والرمز والتلويح ، فقد صار بما غير من طريقته واستؤنف من صورته ، واستجدله من المعرض ، وكسى من ذلك التعرض ـ داخلا في قبيل الخاص الذي يُتملك بالفكرة والتعمل ، ويتوصل إليه بالتدبر والتأمل (١١٨) .

ومعنى هذا أن عبد القاهر يقرر عموم الشركة فى المعانى المجردة ، ولكن الصياغة تخرج هذه المعانى من العموم إلى الخصوص ، وقد جعل من هذه الفكرة أساسا ثابتا للحكم على المعانى ، ورفع من شأن الصورة الشعرية حين جعلها أساسا للجمال الفنى الذى يبدعه الشاعر ، فيستحق به المعنى حتى لو كان هذا المعنى مكررا مشتركا . وذلك لأنه قد أتى به كها يقول ومن طريق الخلابة فى مسلك السحر وذلك لأنه قد أتى به كها يقول ومن طريق الخلابة فى مسلك السحر ومذهب التخييل فصار لذلك غريب الشكل بديع الفن منيع الجانب لا يدين لكل أحدى (١١٩) .

ويتناول عبد القاهر بعد ذلك تأثير هذا التصوير الفنى الذى يبدع به الشاعر المعنى فيقول و فالاحتفال والصنعة فى التصويرات التى تروق السامعين وتروعهم ، والتخييلات التى تهز الممدوحين وتحركهم وتفعل فعلا شبيها بما يقع فى نفس الناظر إلى التصاوير التى يشكلها الحذاق بالتخطيط وإلنقش ، أو بالنحت والنقر ، فكما أن تلك تعجب وتخلب ، وتروق وتؤنق وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم

144

تكن قبل رؤ يتها ، ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى

وبإدراك عبد الفاهر لهذا التأثير النفسى الذى يحدثه التصوير الفني للمعنى المشترك ، يصل تقسيم النقاد للمعانى إلى ثمانية ، ويعرف على وجه التحديد المعنى المشترك بين الناس الذي لا يجوز ادعاء السرقمة فيه ، والمعنى المبتدع الخاص الذي ينحصر فيه ادعاء السرق ، وإن كان عبد القاهر لا يرى هذا الادعاء بل يجوز فيها الاختصاص والسبق ، وأن يجعـل فيه سلف وخلف ، ومفيـد ومستفيد ، وأن يقضى بـين القائلين فيه بالتفاضل والتباين .

وقمد هاجم عبـد القاهـر النقاد الـذين بالغـوا في ادعاء السـرقة والاحتذاء ونسوا أن الاحتذاء سبيل كــل مبتدىء ، ولم يفــرقوا بــين الأمرين ؛ فالسرقة شيء ، والاحتذاء شيء آخر ، كذلك لم يهتموا بغير اللفظ والمعنى وجهلوا وأن من شأن المعاني أن تختلف عليها الصور وتحدث فيها خواص ومزايا من بعد أن لا تكون ؛ فإنك ترى الشاعر قد عمد إلى معنى مبتذل فصنع فيه ما يصنع الصانــع الحاذق إذ هـــو أغرب في صنعة خاتم وعمل شنف وغيرهما من أصناف الحلى ، فإن جهلهم بذلك من حالها هو الذي أغواهم واستهواهم وورطهم فيما تورطواً فيه من الجهالات وأداهم إلى التعلق بالمحالات،وذلك أنهم لما جهلوا شأن الصورة وضعوا لأنفسهم أساسا وبنوا على قاعدة فقالوا إنه ليس إلا المعنى واللفظ ولا ثالث،(١٣١)

ولا شبك أن عبد القاهر قند وصل إلى علة حقيقية في قضية السرقات ؛ فليس الأمر مجرد لفظ ومعنى ، وإنما هو صياغة وتصوير أيضًا . ولهذا كان المبدأ الذي أخذ به النقاد السابقون في السرقات وهو أن من أخذ معنى عاريا فكساه لفـظا من عنده كـان أحقُّ به ، غـير صحيح طبقا لنظرية عبد القاهـر ، وهو يــرد هذا المبــدأ على النقــاد فيقول : والاستعارة عندكم مقصورة على مجرد اللفظ ولا ترون المستعير يصنع بالمعنى شيئا وترون أنه لا يحدث فيه مزية على وجهمن الوجوه، وإذا كان كذلك فمن أين \_ ليت شعرى \_ يكون أحق به ؟،(١٧٢) .

ويجمل عبد القاهرة فكرَّته في حقيقة الأخذ طبقا لنظريته في النظم فيقول : وكما لا تكون الفضة أو الذهب خاتمًا أو سوارا أو غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهما ، ولكن بما يحدث فيهما من الصورة ، كذلك

لا تكون الكلم المفردة التي هي أسياء وأفعال وحروف كلاما وشعراً من غير أن يحدث فيها النظم الذي حقيقته توخى معاني النحو وأحكامه ، فإذن ليس لمن يتصدى لما ذكرنا من أن يعمد إلى بيت فيضع مكان كل لفظة منها لفظة في معناها إلا أن يترك عقله ويستخف عويعد معه الذي حكى أنه قال : إن قلت بيتا هو إشعرمن بيت حسان ، قال حسان :

يُخْشُون حتى ماتمسر كالابهم لايسالون عن السواد المقبل وقلت :

ينغشون حتى ماتهس كلابهم أبدأ ولايُسَلُون من ذا المقبل فقيل: هو بيت حسان ولكنك قد أفسدته(١٣٣) . .

وعلى أساس نظرية عبد القاهر في السرقات نراه يجعل المعني المشترك المتــداول بين الآخــذ والمأخــوذ منهِ قسمــين : الأول وترَّى فيــه أحد الشاعرين قد أن بالمعني غفلا ساذجا وترى الأخر قد أخرجه في صورة تروق وتعجب ، ويكون ذلك إما لأن متأخرا قصر عن متقدم ، وإما لأن هدى متأخر لشيء لم يهند إليه المتقدم،(١٣٤) . والثاني : «ترى كل واحد من الشاعرين قد صنع في المعنى وصور ، وهذا يدل عمل أن المعنى ينتقل من صورة إلى صورة المام . وعبد القاهر في هذاالنوع لا يهتم بالبحث عن سارق المعنى من الأخر ، ولكنه يحصر اهتمامه في فكرة تصوير المعنى على أساس أن (الشعر صناعة وضرب من التصوير) كها سبق أن قرر الجاحظ . ويعد عبد القاهر المعنى الواحد الذي يفرغه كِل شاعر في صورة تختلف عن الأخرى ، كالأشياء التي يجمعها جنس الواحد ، ثم تفترق بخواص ومزايــا وصفات ، كــالجاتم والخــاتم ، والشنف والشنف والسوار وانسوارءوسائر أصناف الحل التي يجمعها جنس واحمد ، ثم يكـون بينهـا الاختـلاف الشــديـد في الصنعـــة والعمل<sup>(۱۲۹)</sup> .

ولا شك أن عبد القاهر قد وضع الإطار الصحيح والأبعاد السليمة لقضية السرقات ، ونفى عنها كثيراً من الأحكام المضطربة ، وجعلها نظرية نقدية يدرك عن طريقها الجمال الفيي بحيث لا تصير تتبعا قائيا على التشابه ، بل فكرا يستفيد بفكر ، وتعبيرا تبدعه العبقرية الخاصة لكل شاعر.

#### (إشارات الهوامش)

(۱) انسطر: J. W.H.Atkins: Literary Criticism in Antiquity; Vol. 1 انسطر: J. W.H.Atkins

Greck, p. 97. (٢) انظرنفسة: VolgGreco - Roman, p. 78. p. 62.

(٣) نفسه:

( \$ ) انظر:

Dictionary of World Literature: p. 436.

(٥) انظر: W. A. Edwards: Plagierism: p. 95. (٦)انظر: Encyclopaedia Britannica: Plagiarism .

(٧) انظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضى على بن عبد العزيز الجرجاني

بتحقيق البجاوي وأبي الفضل إسراهيم ، ط . مطبعة دار إحياء

الكتب العربية سنة ١٩٥١ م . ص : ٣١٤ .

- (A) انظر: الموازنة بين الطائبين لأبي الحسن بشر الأمدى ـ نشرة محمود توفيق
   الكتبي ـ ط . مطبعة حجازي بالقاهرة ١٩٤٢ م . ص : ١٢٣ .
  - (٩) تفسه: ۲۷۲ .
- (١٠) انظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده للحسن بن رشيق القيروان ، نشرة عمد بدر الدين النعسان ط . مطبعة السعادة بالضاهرة سنة ٢١٥٠ م ، ٢: ٢١٥ .
- (١١) انظر طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحى بتحقيق محمود شاكر ، مطبعة المدن ١٩٧٤ ، ٢ : ٧٣٤ ، ٧٣٤ .
- (۱۲) انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ط. مطبعة بريل في ليدن سنة ۱۹۰۲ م.
   نشرة دى جويه ص ٥٤.
  - (١٣) نفسه : ٥٣ .
- (١٤) انظر : المنصف في الدلالات على سرقات المتنبى لابن وكبع التنيسى نقلا
   عن النسخة الخطية في مكتبة برلين : ورقة ٨ .
- (۱۵) اللسان مادة جلب . وقد فسره ابن الأعرابي بقوله : معناه أجتلب شعرى من غيرى ؟ أي أسرقه وأستمده .
- (١٦) معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسى ط . المطبعة البهية المصرية سنة
   ١٣١٦ هـ ، ٢ : ١١٢ .
- (١٧) انظر: شرح المقامات الحريرية لأبي العباس الشريشي، ط. بولاق القاهرة سنة ١٣٥٠ هـ: ٣٥٥.
- (١٨) انظر ديوان حسان بن ثابت بتحقيق سيد حنفى حسنين ، نشر الهيئة المصرية
   العامة للكتاب : ١٨٩ .
  - (١٩) انظر طبقات فحول الشعراء ، ١ : ٥٨ .
  - (٢٠) نفسه ١ : ٥٥ ، والشعر والشعراء : ١٤ .
- (٢١) انظر : الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبى وساقط شعر، لأبي على محمد بن الحسن بن المنظفر الحائمي ـ بتحقيق محمد يوسف نجم ـ نشر دار صار ـ بيبروت سنة ١٩٦٥ : ٥١ .
  - (۲۲) انظر : شرح المقامات الحريرية : ٣٥٦ .
- (٢٣) انظر ديوان أبي تمام بتحقيق عبده عزام ونشر دار المعارف بمصر ٤ ؟ ٣٠٨ ،
- (۲٤) انظر ديوانه بتحقيق حسين نصار ونشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ١ :
   ۲۷٤ ۲۷۹ .
  - (٢٥) انظر : معاهد التنصيص ٢ : ١١٤ ، ١١٣ .
    - (٢٦) انظر : شبرح المقامات الحريرية : ٣٥٦ .
      - (٢٧) انظر : المقامة الشعربة .
  - (٢٨) انظر فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ٢ : ٢٧٣ .
- (٢٩) انظر : تاريخ النقد الأدبى عند العرب لطه أحمد إبراهيم ط . مطبعة لجنة التأثيف والترجمة والنشر سنة ١٩٣٧ م : ١٧٨ .
- (٣٠) انظر : النقد المنهجي عند العرب للدكتور محمد مندور ، نشر مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٤٨ م : ٣٠٧ .
  - (٣١) تاريخ النقد اأأدب عند العرب لطه إبراهيم : ١٧٧ .
- (٣٢) انظر : الفهرست لابن النديم نشرة جوستاف فلوجل ط . ليبزج سنة
   ١٨٧٢ م : ٧١ .
  - (۳۳) نفسه: ۷۳
- (۳٤) انظر : معجم الأدباء لياقوت الحموى ، مطبوعات دار المأمون لأحمد فريد
   رفاعى سنة ١٩٣٨ ، ١٦٤ .
  - (٣٥) انظر الفهرست : ١٤٦ ، ومعجم الأدباء ٣ : ٩٠ .
- (٣٦) انظر : الحيوان لأي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .. نشرة عبد السلام هارون
   ٣١١ : ٣
  - (٣٧) انظر : الشعر والشعراء : ١٣ .
    - (٣٨) نفسه : ١٠ .
    - (٣٩) نفسه : ٥٤ ، ٥٧ . الخ .
      - (٤٠) ئنسە: دە .

- (13) انظر : الشعر والشعراء : ١٣٠ .
  - . ٤٢٨ : نفسه : ٢٨٨ .
- (٤٣) انظر طبقات الشعراء المحدثين ثعبد الله بن المعتز بتحقيق عبد الستار فراج ...
   نشر دار المعارف بمصر ١٩٥٦ م : ١٤٣ .
  - (٤٤) انظر: معجم الأدباء ٧ : ٩١ .
    - (٥٤) نظر : الموازنة : ١٠٠ .
  - (٤٦) انظر: الفهرست: ١٤٩، معجم الأدباء ٧: ٧٥.
    - (٤٧) انظر : الموازنة : ٢٧٧ .
- (٤٨) انظر: سرقات أبى نواس لمهلهل بن يموت بن المزرع بتحقيق الدكتور محمد مصطفى هدارة \_ نشر دار الفكر العربي سنة ١٩٥٧ : في مواضع مختلفة .
- (٤٩) عيار الشعر لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طاطبا العلوى نشر طه الحاجرى
   ومحمد زغلول سلام ـ المكتبة التجارية بالقاهرة : ١٨ .
  - (۵۰)نفسه.
  - (٥١) نفسه .
  - (٥٢) نفسه : ٢٠ .
- (۵۳) مبادی، علم النفس العام للدکتور یوسف مراد ط . دار المعارف بحصر
   ۲٤۸ : ۱۹۵٤ .
- Allen, Walter: Writers on Writing, Phonix House انظر (0) London 1948: p.81.
- p. 46. : نفسه : (۵۵)
- Plagiarism: 4 : انظر : (٥٦)
- (٧٥) أخبار أبي تمام لأبي بكر محمد بن يحيى الصولى ط . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٣٧ : ٥٣ .
  - (٥٨) انظر: الفهرست: ١٥٥، ومعجم الأدباء ٨: ٨٥.
    - (٥٩) انظر: معجم الأدباء ٨: ٨٨.
      - (۱۰) الوازنة (۲۷۲ .
        - (٦١) نفسه .
      - (٦٢) الموازنة : ٣٢١ .
      - (٦٣) نفسه :۱٤٢
      - (٦٤) تفسه: ١٥٥ .
      - (۱۹) تفسه: ۷. (۱۹) تفسه: ۷.
      - . 11) نفسه : 18 .
      - (٦٧) تفسه: ٧.
      - (۱۸) نفسه: ۲۹.
- (٦٩) انظر الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء لأبي عبيد الله بن عمران المرزباني ،
   ط . المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٤٣ هـ : ١٢ .
  - (۷۰) نفسه : ۲۹۳ .
  - (۲۱) نفسه : ۱۰۹ .
  - (٧٢) نفسه: ٣١٢.
- (۷۳) انظر : الكشف عن مساوى، شعر المتنبى لأبي القاسم إسماعيل بن عباد نشرة مكتبة القدسى سنة ١٣٤٩ هـ : ١١ .
  - (٧٤) نفسه : ٢١ .
- (٧٥) انظر : حلية المحاضرة لمحمد بن الحسن الحائمى ـ نسخة القرويين المخطوطة بقاس رقم ٤٣٣٤ : ورقة ٨ .
  - (٧٦) أنظر : الموضحة : ٩٧ .
    - (۷۷) تفسه: ۹۸ ۱۰۱ .
  - (۷۸) نفسه: ۱۰۵، ۱۰۵.
  - (٧٩) الموضحة : ١٤٣ ـ ١٤٩ .
    - (۸۰) نفسه: ۱۵۹-۱۵۹.
- (٨١) الرسالة الحاتمية ضمن مجموعة ( التحفة البهية والطرفة الشهية ) ط . مطبعة الجوائب بالفسطنطينية سنة ١٣٠٢ هـ : ١٤٤ .

(١١١) قراضة الذهب في نقد أشعار العرب للحسن بن رشيق القيمووان ـ نشر الخانجي ط . مطبعة النهضة بمصر سنة ١٩٢٦ م : ١٨ . (١١٤) مسائل فلسقة الفن المعاصرة لجويو ، وترجمة سامي المدروبي ـ نشر دار الفكر العربي سنة ١٩٤٨ : ١٧٦ . (١١٥) أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجان ط . مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة (۱۲۰) نفسه : ۲۸۹ . (١٢١) دلائل الإعجاز : ٣٦٨ . (۱۲۲) نفسه : ۲۷۰ .

(٨٢) نفسه : ١٤٦ . (١٠٥) نفسه : ٦٩ (۸۲) نفسه . (١٠٦) نفسه : ١٩٩ . (٨٤) تقسه : ١٤٨ . . 177 : 1 Sant (1.V) (٨٥) النقد المنهجي عند العرب : ١٧٦ . (۱۰۸) نفسه ۱ : ۱۷۷ (٨٦) انظر : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي - للشبخ يوسف البديمي - نشر مكتبة . ۲۱۵ : ۲ مسة (۱۰۹) عرفة بدمشق ـ ط . مطبعة الاعتدال سنة ١٣٥٠ هـ : ١٢٠ . (۱۱۰) نفسه ۲ :۲۲۴ . (٨٧) انظر : المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي : ورقة ٢ . (٨٨) نفسه : ورقة ٣ . . YIT : Yawali (19) (١١٢) نفسه : ٤٢ . (٩٠) الإبانة عن ســـرقات المتنبي لفظا ومعنى لأبي سعيد محمد بن أحمد العميدي ، (١١٣) نفسه : ٢٤ . بتُحفيق أيواهيم الدسوقي البساطي - نشر دار المعارف بمصر ١٩٦١ م : ٣ . (١١) الإبانة : ١ . (٩٢) انظر: الوساطة: ١٦٠. . ۱۸۳ : مسة (۹۳) (٩٤) نفسه : ٢٠٦ . A3P1 9 : PPY . . Y+1 : amii (90) (١١٦) نفسه : ٣٠١ . . ٩٦) نفسه : ٥٢ . (۱۱۷) نفسه : ۳۰۲ . . ۱۸۳ : نفسه : ۱۸۳ . (۱۱۸) نفسه : ۳۸۹ . (٩٨) نفسه : ٢١١ . (١١٩) نفسه : ٣٨٨.

المسكري ، بتحقيق البجاوي وأبي الفضل إبراهيم : ٦٩ .

. ۲۷۳ : مست (۱۲۳)

(۱۲٤) نفسه : ۲۷۴.

(١٢٥) نفسه : ٣٨٥ .

. ۲۸۸: نفسه: ۲۸۸

. ۱۹۱) نفسه : ۱۹۹ (۱۰۲) الحيوان : ۱ : ٤ .

. ۲۱۲ : مسة (۹۹)

(١٠٣) أنظر: كتاب الصناعتين: ١٩٦.

(١٠٠) انظر: كتاب الصناعتين لأبي هلال الحسن بن عبيرالله بن سهل

(١٠٤) كتاب الصناعتين: ٢٣٠ .

# خصراعص الشروح العكريتة على ديوان ابرك تعسام ابرك تعسام

## الهادى الجطلاوي

لقد استأثر أبو تمام منذ القرن الثالث باهتمام النقاد والشراح ، وتمادى ذلك بعد وفاته (٨٤٥م/٣٣١هـ) أمداً طويلا ، ولم تقدر شهرة المتنبى وأبي العلاء أن تحد من إقبال الناس على شعره والكلام فى معانيه . ذلك لأن أبا تمام يمثل منعرجا فى تاريخ الشعر العربي ، قام فيه النظم أساسا على الاستعارة والمحسنات البديعية بطريقة مبالغ فيها ، لم يألفها الناس من قبل ؛ فكان أن قامت من أجل ذلك معركة أدبية حامية ، انقسم الناس فيها طائفتين : مناصر لأبي تمام ومعارض له .

أما المؤيدون من أمثال الصولى فقد رأوا في الطائي ورأسا في الشعر ، مبتدئا لمذهب سلكه كُلُّ محسن بعده ، فلم يبلغه فيه ، حتى قيل : مذهب الطائي ، وكلَّ حافق بعده ينسب إليه ويقفى أثره ها المتعصبون عليه وهم كُثَر فقد طعنوا في مذهبه ، وأخوا على نقائصه ؛ فقال الآمدى : و . . . لأن أبا تمام شديد التكليف ، صاحب صنعة ، ومستكره الألفاظ والمعانى ، وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة ، والمعانى المولدة . . ها أن وقال فيه الجرجان : و . . فإنه حاول من بين المحدّثين الاقتداء بالأوائل في كثير من ألفاظه ، فحصل منه على توعير اللفظ ، وتبجح في غير موضع من شعره . . . فتعسف ما أمكن وتغلغل في التصعب كيف قدر ، ثم لم يرض بذلك حتى أضاف إليه طلب البديع . . . ولم يرض بهاتين الخلتين حتى اجتلب المعانى المغامضة ، وقصد الأغراض الخفية ، فاحتمل فيها كل غت ثقيل ، وأرصد لها الأفكار بكل سبيل ، فصار هذا الجنس من شعره إذا قرع السّمع لم يصل إلى القلب فيها كل غت ثقيل ، وأرصد لها الأفكار بكل سبيل ، فصار هذا الجنس من شعره إذا قرع السّمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر . . . وهذه جريرة التكلف ع (٢) .

ولقد انتفع الأدب والنقد من تلك الخصومة أيما انتفاع ، واستفاد منها شرح الشعر بخاصة أيما استفاده ؛ فكانت الشروح على ديوان أي تمام كثيرة غزيرة ، بمقتضى ما فيه من المعانى البعيدة والاستعارات الغريبة أ. وما كان يغتفر للشارح أن يغفل عن الظواهر الأسلوبية المميزة في شعره ، وقد اعتمد عليها شعره وانفرد بها مذهبه ؛ فالاهتمام بمواطن التجديد والخروج على المألوف محتمل متوقع . أضف إلى ذلك أن تعدد التفاسير أمر إيجابي سيمكننا من المناظرة بين عتمل الشروح على ديوان أبي تمام ، وسييسر علينا إدراك ما قد بحصل من التطور في عملية الشرح عبر العصور .

وباختصار فنحن نعد الشروح التي عملها الشراح على ديوان أبي تمام مادة جد مفيدة وصالحة ، يمكن أن نستشف منها الطريقة التي كان

يتوخاها العرب في شرح النص الأدبى ، والتطور المحتمل الذي قد تشهده تلك الطريقة ، ونأمل أن نقع في تلك الشروح على بعض الخصائص التي من شأنها أن تثرى البحوث الأسلوبية المعاصرة ، وتنير السبيل إلى بعض المناهج العلمية المجدية في ممارسة الأثر الأدبى على أساس أن التجربة العربية في شرح النص قديمة طويلة ؛ فمن أدرانا أنها لا تحمل في طياتها دررا ونفائس مكنونة ومحجبة في صدفات مغلقة وملقاة في الأعماق ، لم يغص عليها الباحثون العرب ! وهذا موطن من مواطن الطرافة في عملنا من حيث إنه يسعى إلى إحياء بعض التراث العربى ، ويكشف النقاب عن مرحلة أساسية من تماريخ الأدب العربى ، إذ إننا لا نعرف من توفر من النقاد والدارسين على النظر في شرح الدواوين وتحليلها تحليلا عميفا ، وإجلاء خصائصها اللهم شرح الدواوين وتحليلها تحليلا عميفا ، وإجلاء خصائصها اللهم الا إذا استثنينا أعمال بعض المحققين لهذه الشروح ، وما قدموا به

لما<sup>(1)</sup> ، وأعمال بعض الأساتـذة في عمارسـة النص الأدبي عنــد العرب<sup>(0)</sup> .

#### شراح ديوان أبي تمام :

وشراح شعر أبي تمام كثيرون ، إلا أن مصنفاتهم في أغلبها قد عبثت بها يد الزمان فلم يبق منها إلا القليل ، لكن من حسن الحظ أن عمد أحد هؤ لاء الشراح ، وهو الخطيب التبريزي إلى جمع منتخبات عريضة منها في شرحه ، وبذلك أسدى إلى اللغة العربية خدمة جليلة لا تذكر . قال التبريزي في مقدمة عمله : د . . . . وأنا إن شاء الله أكتب شعره من أوله إلى آخره ، وأذكر من غريبه وإعرابه ، ومعانيه وأخباره ، ما لا بد منه ، وأشير إلى ما ذكره أبو العلاء من الأبيات المشكلة في مواضعها ، وإلى ما ذكره أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي في كتابه المعروف و بالانتصار من ظلمة أبي تمام ، ، وإلى ما ذكره أبو بلى معاني شعره ، وما ذكره أبو بكر محمد بن يحيى الصولى ، وما وقع إلى مما رُوِي عن أبي على أبو بكر محمد بن يحيى الصولى ، وما وقع إلى مما رُوِي عن أبي على المعروف بالقالى ، وغيره من شيوخ المغرب . . . (1) .

غير أن من هؤلاء الشراح من كانت مشاركتهم ضعيفة بحيث لا تكون مادة كافية تخضع للدرس ، مثل أبي عبد الله الخطيب صاحب كتاب ومبادى واللغة ، والعبدى ، والأمدى الذى كان ناقدا أكثر منه شارحا . وقصرنا النظر على خسة شراح وضعوا شروحا على ديوان أبي تمام ، هم على التوالى : أبو بكر الصولى ، المتوفى سنة ١٣٦٥هـ ، وقد رمز إليه التبريزى بحرف (ص) ، فالحارزنجى المتوفى سنة ١٤٤٨هـ ، ورمز إليه بحرف (ق) ، وأبي العلاء المعرى المتوفى سنة ٢٤١هـ ، ورمز إليه بحرف (ق) ، وأبي العلاء المعرى المتوفى سنة ٢٤١هـ ، ورمز إليه بحرف (ق) ، وأبي العلاء المعرى المتوفى سنة ٢٤١هـ ، ورمز إليه بحرف (ق) ، وأبي العلاء المعرى المتوفى سنة ٢٠٥هـ ، ولم يرمز إليه بحرف (ع) ، وأخيرا التبريزى ، المتوفى سنة ٢٠٥هـ ، ولم يرمز إلى نفسه بحرف (ع) ، وأخيرا التبريزى ، المتوفى سنة ٢٠٥هـ ، ولم يرمز إلى

### تقييم عمل الشراح على ديوان أبي تمام :

إنَّ مراحل شرح الشعر في الأدب العربي أربع: مرحلة أولى ، هي مرحلة رواية الشعر العربي وتناقله تناقلا شفويا ، وكان حظ الشرح فيها ضعيفا ، لأنه لم يكن يقصد لذاته ، بل كان عرضيا يجنع إليه الراوى أو المنشد من حين إلى آخر ليفسر كلمة غريبة أو تركيبًا غامضا .

أمّا المرحلة الثانية فهى التى يمثلها الصولى أساسا فى أواخر القرن الشعرية الشالث وطوال القرن الرابع ، وتتميز بجمع الدواوين الشعرية وتدوينها ؛ فالصولى قد جمع أكثر من عشرة دواوين لكبار الشعراء العرب ، وكان أول من رتبها على حروف المعجم ، وكان أول من شرح ديوان أبى تمام ، ومعه كانت الانطلاقة الجدية لشرح الشعر بوصفه فنا أدبيا قائم الذات ، مستقلا بنفسه .

أمّا المرحلة الشالثة فقد بلغ فيها شرح الشعر درجة النضج والاكتمال؛ وهى التي نسميها مرحلة القمة، يعقبها عصر الانحطاط في المجتمع العربي الإسلامي. ويمثل هذه المرحلة ثالوث من الأدباء هو المرزوقي والمعرى والتبريزي في القرن الرابع والخامس. للهجرة، وكانت لكل واحد منهم مصنفات كثيرة في شرح الشعر.

أما المرحلة الرابعة فقد جاءت في عصر النهضة ، وكانت الغاية منها إحياء التراث العربي بعد خوله ، ومحاولة معالجته بطرق حديثة مستقاة

من المناهج العلمية الغربية المعاصرة . ويبدو لنا أن هذه المرحلة الأخيرة يجوز تقسيمها كذلك إلى دورين اثنين : دور أول ، لا يجاوز بداية القرن العشرين ، ويمثله اليازجيان وعبد الرحمن البرقوقي وانكب جميعهم على شرح ديوان المتنبي ، ودور ثان قريب ، فيه أخذ الدارسون العرب يعيدون النظر في التراث بمنظار العلوم اللسانية والأسلوبية المعاصرة .

ولعله من الواضح أن كلامنا هنا سيقتصر عبل مرحلتي النشأة والقمة في الحقبة المزمنية المتبراوحة ببين القرنبين الثالث والخنامس للهجرة ، وهي تعد أخصب الفترات في تاريخ شرح الشعر في المستوى الكمى على الأقل .

وأول ما تجدر الإشارة إليه هو أن جميع الشراح الذين تعرضنا لهم كانوا قد اشتغلوا في شرح ديوان أبي تمام بمشاغل مشتركة بينهم ، وكانت تلك المشاغل ثلاثة أصناف : منها التعلق بالإبانة عن معنى البيت الشعرى ، وهي الشرح اللغوى ، والشرح المدلائي ، ومشكلات الرواية (وهذه من غير شك مشاغل رئيسية ، إذ لها مساس بتوضيح المعانى) ؛ ومنها ما تعلق بشكل النص المشروح من حيث هو خلق أدبي شعرى (وهي المشاغل العروضية والإيقاعية والبلاغية) ؛ ومنها أخيرا مشاغل ثانوية لا تتعلق بشرح معانى البيت سوى والبلاغية) ؛ ومنها أخيرا مشاغل ثانوية لا تتعلق بشرح معانى البيت سوى منطلق له وتعلة (وهي المشاغل اللغوية بالمعنى الواسع للكلمة أي منطلق له وتعلة (وهي المشاغل اللغوية بالمعنى الواسع للكلمة أي القضايا المعجمية والنحوية والصرفية) .

وبدهى أن الشراح جميعهم وإن اشتركوا فى هذه المشاغل جميعها فإن القبالهم عليها بنسب متفاوتة أو متباينة ، وفقا لانتساب الشارح لهذا الجيل أو لذاك ، ووفقا للمفهوم الذى يتصوره الشارح لعملية شرح الشعر . ولهذا فنحن نتساءل أولا وقبل كل شيء عن دواعى الشرح وغايته بوصفه عاملا من أهم العوامل التي توجه تفاسير الشراح ، وتولد الخصائص المميزة ، والمواطن الطريفة .

#### دواعي الشرح والغاية منه :

جرت العادة عند الكتاب والأدباء أن يكتب الواحد منهم كتابا تلبية لطلب من أحد المنعمين من الوزراء والأمراء ، أو أن يهدى إليه الأديب إنتاجه تقرُّباً وزُّلفي ، وقد كان هذا شأن جل شراح ديوان أبي تمام ؛ وما ذلك إلا سبب خارجي ثانوي لعمل الشرح . أما الدوافع الحقيقية له فتكمن ... في اعتقادنا ... في خروج أبي تمام على الناس بمذهب شعري متميز أحدث في عصره ضجة ، وقسم الناس فريقين ، بين متعصب له ، مقتد به ، ومتعصب عليه ، طاعن فيه ، فكان أن قامت معركة أدبية حمل أبو تمام لواءها في حياته ، وتواصلت طويلا بعد مماته . ولم تكد شهرة المتنبي بعد ذلك تفل منها أو تضعف من حدتها . ولقد كان شراح ديوان أبي تمام في كلتا المرحلتين اللتين نتحدث عنهما من أنصار الطائي ومن المتعصبين له . ولعل أشدهم حماسة واندفءاعا أبــو بكر الصولي الشارح الأول الذي خرج بالشعر من مرحلة الجمع والتبويب إلى مسرحلة شرح المعماني . ولقد استأثر أبو تمام ، دون سمواه من الشعراء ، بهذه الحظوة عنده . وما فضله الصولي إلا لإعجابه بــه ومناصرته له . وقد عبّر عن ذلك في غاية الوضوح والصراحة في كتابه دأخبار أبى تمام، ؟ قال : د . . . ومنزلة عائب أبى تمام \_ وهو رأس في

الشعر ، مبتدىء لمذهب سلكه كل محسن بعده فلم يبلغه فيه ، حتى قيل : مذهب الطائى ، وكل حاذق بعده ينسب إليه ، ويقفى أثره منزلة حقيرة يصان عن ذكرها الذم ، ويرتفع عنها الوَهدُه(٢) . وقال : و . . . وما ضر أبا تمام قول هؤلاء ، كيا أنه لا يضر البحر أن يقذف فيه حجر ولا ينقص البدر أن ينبحه الكلبه(٨) . وقال في تبيان فضل أبي تمام وتبريزه : و . . . وليس أحد من الشعراء - أعزك الله - يعمل المعاني ويخترعها ويتكيء على نفسه فيها ، أكثر من أبي تمام ، ومتى أخذ معنى زاد عليه ، ورشحه ببديعه ، وتمم معناه فكمان أحق به . . . ) (١) .

والحقيقة أن الصونى لم يشرح شعر أبي تمام كله . وكذلك كان الأمر عند من وليه من الشراح ؛ فهم جميعا لم يشرحوا إلا نصيبا من ديوان أبي تمام ، ولقد كان التبريزى أكثرهم توسعا فيه ؛ ويبدوا أنهم لم يتناولوا من شعر الطائى إلا مااستغلق واستعصى على الفهم ، فشرحوه وعدوه معينا على شرح بقية الديوان ، على أساس أن الشعر يشرح بعضه بعضا ، لما فيه من التشابه والتكرار ؛ فيكفى أن يهتدى القارىء إلى مذهب أبي تمام في النظم حتى يكون له ذلك كالمفتاح يلج به بقية شعره في منتهى اليسر .

قال المرزوقي : و . . . ثم سألت أن أتتبع مشاهير كلماته فألتقط من فقرها ما يفتقر إلى تبيين ، ومن بيوتها ما يحوج إلى تفسير ، ثم أتبع كلا منه بما يحتمل من تلخيص ، بأوجز ما أمكن من لفظ ، وأقرب ما أعرض من بسط ، لتجعل ذلك دليلا يهدى إلى الأغمض من باقيه ، ومعينا يعدى على ألطف ما فيه . . . الاسلام .

وباختصار فإن الدافع إلى شرح شعر أبى تمام فى طور النشأة هـو توضيح معانيه ، ورفع ما يتعمده الشاعر من الإغراب والغموض ، لا خدمة للقارئ، ولا خدمة للشعر ، بل خدمة للشاعر والمذهب الذى بمثله .

أمّا في مرحلة القمة فقد تواصلت من جهة العناية بشرح المعانى . ولكن بمقتضى البعد الزمنى عن عصر الشاعر ، وتعدد الشروح لشعر الطائى بعامة ، ولأبياته المشكلات بخاصة ، أصبحت الغاية من العمل ـ لا سيها مع المعرى ـ تتمثل في البحث عن المعنى الأصلح للبيت ؛ أي أن الشارح يحاول جاهدا ـ وهو من أنصار أبي تمام ـ أن يهتدى إلى المعنى الذي قصده الشاعر ، مستعينا في ذلك بمذهبه في الشعر ، ومتجنبا كل ما قد يدسه العائبون من تحريف في الرواية

وضعف في التأويل ، في حين لم يكن مشكل تعدد التأويلات في التفسير مطروحا في عهد الصولي لقرب ما بين الشارح والشاعر .

ولقد برزت من جهة أخرى في مرحلة القمة ظاهرة مميزة ، وطغت حتى كادت تنسى الشارح الاهتمام بشرح المعانى ، هى ظاهرة الاستطراد اللغوى ، بالمعنى الواسع لكلمة واللغة ؛ أى ما تعلق فيها بالمعجمية والنحو والصرف . وقد فشا ذلك في القرن الخامس ، وعده التبريزى من عيوب شرح الشعر . ومن ثم فقد وعد في كل ما وضعه من التفاسير أن يتجنب الإطالة ، وأن يعمد إلى الإيجاز ؛ فقال مثلا .. في مقدمة شرحه للمفضليات : و . . . فيذكرت أن بعض الشروح قد طال لكثرة ما ذكر فيه من اللغة الغريبة ، والاستشهادات عليها ؛ ومع طوله فكثير من معانى الشعر غير معلوم منه . وبعض الشروح يذكر فيه تفسير البيت مما يتعلق به ومما لا تعلق له به ؛ وإيراد ما يحتاج إليه البيت يطول به الكتاب . والغرض من شرح هذه القصائد الإيجاز والاقتصار على ما يعرف به ما في الشعر من الغريب والإعراب ئثلا يشغل والإعراب ئثلا يشغل والإعراب ئثلا يشغل والإعراب ئثلا يشغل والقارىء له ، والناظر فيه ، عن الغرض المقصود . . والناش فيه . والناظر فيه ، عن الغرض المقصود . . والناش فيه . والناظر فيه ، عن الغرض المقصود . . والناش فيه . والناظر فيه ، عن الغرض المقصود . . والناش فيه . والناظر فيه ، عن الغرض المقصود . . والناش فيه . والناظر فيه ، عن الغرض المقصود . . والناش فيه . والناظر فيه ، عن الغرض المقصود . . والناش فيه . والناظر فيه ، عن الغرض المقصود . . . والناش في الناس المناس ا

فالغرض المقصود هو الإفصاح عن المعانى بما قل ودل . غير أن التبريزى نفسه لم يف فى كثير من الأحيان بما وعد به من الإيجاز ؛ فلقد جرفه تيار العصر ووقع فيها عابه على غيره ، من الإطالة المملة . ولعل أمرين اثنين يفسران الميل إلى ذلك الاستطراد اللغوى : أحدهما أن الفنون اللغوية من معجمية ونحو وصرف ، قد اكتملت وتبلورت فى القرن الرابع ، وصنفت فيها كتب جامعة مبوية ، ستعتمد مادتها للتدريس فى القرن الخامس . والأمر الثانى هو انتشار المؤسسات التعليمية ، يكون الشعر فيها مادة علمية ثرية ومتنوعة ، ومن خلالها تلقن فنون الأدب فى اشعار العرب وأخبارهم وأيامهم ، ويكون الشعر مادة تطبيقية عملية سانحة ، تستغل لإثارة القضايا اللغوية المختلفة وبسط القول فيها ، إلا أن الجانب اللغوى فعاق الجانب الأدب ، فكانت شروح المعرى والتبريزى — مثلا — شروحا لغوية موسوعية ذات نزعة تعليمية ؛ وهذا ما لم يكن فى مرحلة النشأة .

ولقد كانت للتبريزي غاية طريفة في عمله ، تنذر بالانحدار بعد بلوغ القمة ، وهي جمعه لمختلف شروح ديوان أبي تمام ، والتلفيق بينها ، وكأنه بذلك يعلن عن انغلاق باب الاجتهاد في شرح الشعر ، وكأن السلف لم يترك للخلف ما يضيف ، وكأنه حكم على الأجيال الناشئة أن تكون عالة على الأجداد فيها صنفوه . ولم يتعلق هذا الأمر بفن شرح الشعر وحده ، بل سيشمل كل مجالات القصيدة واللغة والأدب .

### خصائص الشرح عند الجيلين

# المنهج المتبع في الشرح :

لقد اتبع الشراح في طورى النشأة والقمّة منهجاً في الشرح واحدا ؟ إذْ قام عندهم جميعا على وحدة معنوية مستقلة هي البيت الشّعرى ، وهم في ذلك إنما يعتمدون على المفهوم السّائد للشعر ، القائم على استقلال البيت بذاته . قال ابن خلدون في حد الشعر : « هو كلام مفصّل قطعاً قطعاً ، متساوية في الوزن ، متحدة في الحرف الأخير من كلّ قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاً . . . وينفرد كل بيت منه بإفادته في تراكيبه ، حتى كأن كلام وحده ، مستتقل عمّا قبله وما بعده ، وإذا أفُرد كان تاما في بابه ، في مدح أو تشبيب أو رشاء ، فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك البيت ما يستقل في إفادته ، ثم يستأنف في البيت الأخر كلاماً آخر كذلك . . . ١٣٦٠ .

ولقد عمل الشعراء على التقيّد بهذا الحكم في نظمهم ، إلا أن ذلك لم يتأت دائماً لهم ولم يتيسر ، حتى أنه أصبح من الجائز بل من العادى أن يضيق البيت الواحد عن المعنى الواحد فيفيض على بيتين أو ثلاثة ، وذلك هو التضمين في علم العروض .

لكن الغريب في الأمر هو أن الشراح قد التزموا بشرح البيت الشعرى بمعزل عن بقية الأبيات في القصيدة ، برغم ما يربط بينها أحياناً من التكامل المعنوى أو البنيوى ، كالجمل المتلازمة ، أو تركيب الحصر والاستثناء وما شابهه . . . ولم يشذّوا جميعهم عن ذلك إلا قليلاً . فهم لم ينظروا إلى القصيدة بوصفها وحدة معنوية ، ولم يعنيهم أن يذكروا موضوعها ، وأن يقفوا على غتلف مراحلها ، وأن يؤلفوا بينها .

#### ١ - الشرح اللغوّى :

لقد كنا فصلنا فى بحثنا الشرح اللغوى عن الشرح المعنوى . وإنما كان ذلك فصلاً منهجياً ؛ لأنها فى الأصل مترابطان ؛ فقد يكونان متداخلين متلازمين .

ولقد شهد الشرح اللغوى تطوراً ملحوظاً بين مرحلة النشأة ومرحلة القمة ، من القلة إلى الوفرة ، ومن البساطة إلى التركيب والتعقيد ؛ ففى مرحلة النشأة كان الشرح اللغوى ضعيف العدد ، وكان في غاية الإيجاز . وقد تمثل في غالب الأحيان في شرح اللفظة بمرادفة لها ، فكان الشارح شحيحاً بعلمه وبجهده ، لا يعطى القارىء إلا القدر الضئيل الشارح شحيحاً بعلمه وبجهده ، لا يعطى القارىء إلا القدر الضئيل من التفسير اللغوى الذي يستدعيه فهم البيت ، بل لعله مقصر أحياناً في حق اللغة ، عندما يسكت عن توضيح بعض المفردات التي يتوقف فهم البيت على إيضاحها .

ولقد مر الشرح اللغوى ـ قبل أن يبلغ أوجه مسع المعرى والتبريزى ـ بمرحلة انتقالية وسطى مع المرزوقي ، كان له فيها حظ أوفر من العناية ؛ فقد زاد عدده نسبياً ، وتوسع فيه الشارح بعض التوسع .

أما أبو العلاء المعرى فكان القمة في الشرح اللغوى ؛ كان بحرا لغويا زاخرا ، وكان بغدق على القارىء بفوائد لغوية جمّة ، تضامى وتنافس المادة اللغوية في أمهات المعاجم ؛ مثل و لسان العرب ، ، إذ كان أبو العلاء ، وكذلك التبريزي ، حريصين على التعريف باشتقاق

الكلمة ، والرجوع بها إلى المادة الثلاثية التى منها أخذت ؛ فإن كانت الكلمة المشروحة إسها فى حالة الجمع صيراه إلى المفرد ، وذكرا أصله . فإذا كان ثلاثياً مزيدا ذكرا وزنه ، وعادا به إلى الثلاثي المجرد فجاءا بمعناه الأصلى ، ثم بمعانيه الثواني المتفرعة عن المعنى الأساسى الأول ، واستشهدا على ما يقدمان بشواهد شعرية خاصة وغزيرة . وكانت هذه السبيل في الشرح اللغوى مطردة عند الرجلين ؛ وهي لا تكاد تختلف عن أعمال المعجميين ، لولا شمولها وإلمامها بجميع الأوزان المشتقة للمادة الثلاثية .

غير أن الشرح اللغوى سيعرف مع التبريزى ذاته تقهقرا وتراجعا في عمقه واتساعه على أساس أن الإطالة في بسط المعارف اللغوية قد تحيد بالقارىء عن الغرض الجوهرى من شرح الشعر ، ألا وهو توضيح المعان ؛ فعاب تلك الإطالة \_ وإنّ كان قد وقع فيها \_ لكنه في جانب مهم من شرحه توخى الشرح اللغوى الموجز . ولعلّه بذلك يجهد لمرحلة في الشرح تلى القمة ، ويكون الاقتصار فيها على ما قلّ ودلّ .

#### ٢ - النقد اللغوى :

كاد الشرح في مرحلة النشأة مع الصولي يكون خلوا من الآراء النقدية الشخصية ؛ فلم نر الشارح يفصح عن مواقفه الخاصة إلا في مناسبات قليلة ، كتلك التي انتقد فيها الخصوم أبا تمام فانبرى يدافع عنه متحاملاً تحاملاً صريحاً عليهم ، يدفعه إلى ذلك حبه لابي تمام وتعصب له . قسال الصولي في شسرح ببيت ١٨ ق ٥١ ج ٢ ص ٨٥ : وقد عاب هذا على أبي تمام من لا يعلم الشعر ولا يعرف اللغة ؛ وأبو تمام شاعر قوى في علم اللغة وأيام العرب وأخبارها وأمثالها ، وهو يستعمل هذا كثيراً في شعره ، ويقصده ويطلبه ويعرف فيه ؛ وآفته عند قوم أنهم لا يفهمون عاسنه فيعادونه ، والأحمق عدو ما جهل . . . . . . .

فنقد الصولى لم يكن نقداً موضوعياً ؛ إذ هو لم يميّز ــ أو لم يفصل ــ بين الأثر وصاحبه ، فكان نقده مبنيا على مواقف مسبقة ، فيها إعجاب بالشاعر وإطراء له ، وفيها نقمة على المنتقدين وتطاول عليهم .

وكذلك صنع المرزوقي بعده ؛ فقد كان متعصبا لأبي تمام ، وقد أغلظ القول لمن طعن في شعره ، فقال مثلا : « عدل هذا العائب عن طريقة الصواب ، وجهل ما قال أبو تمام فعده ذنبا . . . ، (١٤٠) ، وبرأ أبا تمام من كل ما ألصق به من التهم ، واضعا العيب في غيره لا في شعره . قال : « اعلم أن هذا المنكر لم يفهم عن الرجل ما قاله ، فأخذ ينكر عليه ما لم يدركه . . ، (١٠٠) .

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر بأنه ظهر في القرن الرابع رجال جمعوا في عملهم بين شرح الشعر ونقده ، بل لقد كانت أعمالهم إلى النقد أقرب ، ومنهم الحسن الآمدى ، الذي ألف كتاب و الموازنة بين أب تمام والبحترى ، ، وسعى إلى إقامة نقد نزيه وموضوعى ، مسبوق بشرح الشعر ، ومعتمد عليه ، يستخرج منه الحجج والأدلة المادية للفصل بين الشاعرين بأحكام معللة عادلة . قال الآمدى في مقدمة كتابه : و . . . ولست أحب أن أطلق القول بأيها أشعر عندى ، لتباين الناس في العلم ، واختلاف مذاهبهم في الشعر . ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذم أحد الفريقين ؛ لأن الناس لم يتفقوا على أي الأربعة أشعر في امرىء القيس والنابغة وزهير

والاعشى ، ولا فى جرير والفرزدق والأخطل ، ولا فى بشار ومروان ، ولا فى أبي نـواس وأبي العتاهية ومسلم ، لاختلاف آراء النـاس فى الشعر ، وتباين مـذاهبهم فيه . . . أما أنا فلست أفصح بتفضيل أحدهما على الآخر ، ولكنى أقارن بين قصيدتين من شعرهما إذا اتفقا فى الوزن والقافية وإعراب القافية ، وبين معنى ومعنى ، فأقول أيها أشعر فى تلك القصيدة وفى ذلك المعنى ، ثم احكم أنت حينئذ على جملة كل واحد منها ، إذا أحطت علماً بالجيد والردىء . . . . الحرام .

وهكذا يظهر من كلام الأمدى تحفظ واحتراز علمى ، وحرص على توفير شروط البحث الموضوعى المنصف . غير أن الحاصل سيكون على خلاف ذلك ؛ لأننا لا نكاد نتخطى الصفحة الأولى من مقدمته حتى نقف له على حكم مسبق فى الشاعرين ، يدعمه ما ورد فى غضون عمله ، وحكم عليه النقاد من أجله بالتعصب على أبى تمام . قال الأمدى : و . . . وإن كان كثير من الناس قد جعلها طبقة وذهب قوم الى المساواة بينها ، فإنها لمختلفان : لأن البحترى أعرابي الشعر ، مطبوع على مذهب الأوائل ، وما فارق عمود الشعر المعروف ، وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشى الكلام . ولأن أبها تمام شديد التكليف صاحب صنعة ، ومستكره الألفاظ والمعانى ، وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم ، لما فيه من الاستعارات البعيدة ، والمعانى المولدة . . . ه .

وعلى كل فإن و موازنة ، الأمدى خطوة مباركة فى تاريخ النقد الأدبى العرب . وقد تجلت معها العلاقة الجدلية الوثيقة بين ظاهرتى الشرح والنقد . ولعلها كانت حافزا على أن يعدل الشراح من غلوائهم احيانا ، وأن يعملوا على أن تكون أحكامهم لا انطباعية جائرة بال منطقية معللة .

والحق أن أحكام المعرى والتبريزى \_ وهما من أنصار أبي تمام \_ لم تكن متحمسة متوقدة توقدها عند الصولى والمرزوقى ؟ فقد كانت آراؤ هما إلى الرصانة أميل . ولقد حاولا مرات عدة أن يدافعا عن أبي تمام بحجج يجتهدان في أن تكون مقنعة ، يستمدانها من معانى البيت الشعرى ، أو يستقيانها من أحكام الشعر العربي ، أو من الواقع اللغوى ؛ فإذا أعوزهما ذلك ، عبرا عن ثقتهها في علم أبي تمام ومعرفته ، فجوزا أن يكون أبو تمام سمع الكلام الذي عيب عليه في شعر قديم . قال أبو العلاء : د ويجوز أن يكون هذا غلطا على الطائى عن عابه ؛ إذ كان مثله مع أدبه لا يغيب عنه مثل ذلك . . . ه (١٧٠) .

ولعل ما جعل أبا العلاء هادئا فى نقده ومواقفه ، معللا أحيانا لأحكامه ، ما عرف فيه من رصانة فى الطبع ، ورجاحة فى الفكر ، من جهة ، كيا أنه لا يستبعد ـ من جهة أخرى ـ أن يكون لتطور النقد أثره فى نفسه ، لا سيها أن فاصلاً زمنيا كبيرا يُبعد ما بين الشاعر والشارح ، وأن هذا كان له دور فى إضعاف جذوة الخلاف المستعرة فى عهد الصولى .

#### (أ) - مواقف للشرّاح في اللغة :

لقد اتخذ جميع الشراح مواقف متشابهة بل متطابقة في نظرتهم إلى اللغة العربية ، ولم يكن لمرور الزمن وتطور عملية الشرح أي تأثير عليهم ؛ فلقد كان موقفهم جميعا موقفا معياريا تقعيديا للغة ، حيث قسموا اللغة من جهة إلى لغة عالية فصيحة حسنة ، ولغة وضيعة

مبتذلة ورديئة من جهة أخرى . فإلى جانب تلفظهم جيعا بمثل هذه النعوت التقييمية في اللغة ، كانت مصادرهم وشواهدهم اللغوية دليلا قاطعا على مراعاتهم للشروط الزمانية والمكانية التي حددها علياء اللغة لصحتها وفصاحتها . لقد استمدوا شواهدهم الشعرية أساسا من الشعر الجاهلي ومن شعر المخضرمين ومن شعر الأمويين ، وما كادوا يلتجئون إلى شعر المولدين العباسيين ، وكأنهم بذلك يؤكدون قول الأصمعي « ختم الشعر بابن هَرْمَة » ــ وقد توفي سنة ١٧٠ هـ . أما شواهدهم النشرية فهي خاصة من القرآن فالحديث فكلام بعض المقرئين أو الخلفاء الراشدين .

وقد لاحظنا أنه كانت لأبي العلاء المعرى مواقف لغوية طريفة وجريثة ، برغم إيمانه - كغيره من الشراح - باللغة العربية الفصيحة ، واحتجاجه عليها بشعر القدامي . وذلك أن المعرى قد أولى لغة العامة ولغة المولدين من العناية أكثر مما أولوا ، وكان لا ينكر عليهم لغتهم ، ولا يحقر منها ، بل كان يعدها واقعا لغويا يزكيه الاستعمال ، فاعترف به ، واعترف بأن تعطور اللغة أصر بدهي ؛ ولذلك تميز عمله ، وامتاز بأنه كان يحرص على تتبع التطور الدلالى للكلمة المشروحة ، مبينا معناها الأصلى الأول ، ومعددا معانيها المثوان التي اكتسبتها بمرور الزمن وتغير الأحوال .

وفى الجملة فقد كان الشراح ملتزمين فى عملهم بمبدأ المحافظة على سلامة اللغة ، والدفاع عنها ، خشية أن تنحط ، وأن تتسرب إليها الأخطاء والتحريف والتشويه ، لاسبها فى المدن وفى التخوم ، حيث الاختلاط بالأعاجم أكثر .

وتلك وجهة نظر لا تؤيدها \_ طبعا \_ الاتجاهات اللسانية الحديثة ، المؤمنة بتطور اللغة ، والساعية إلى تحليل الكلام البشرى ، وتحسس النظم التي يقوم عليها ، دون تفضيل لغة على أخسرى ، أو عصر على عصر .

#### (ب) - الاتساع اللغوى:

تسعى الأسلوبية إلى إدراك الخصائص المميزة للأثر الأدبى بالاعتماد على حجج مادية من النص ، تبرز طرافته ووحدانيته . بوهذه ليست مهمة يسيرة إذا قارناها بالملاحظات الأسلوبية الانطباعية السطحية ، التي كان يبديها الناس فيها يقرؤ ون فيقولون : أسلوب جميل ورائع وجذاب . . . أو أسلوب ضعيف أو ردىء ، ولا يحاولون تعليل هذه الملاحظات بأدلة تستنبط من النص ، وتخضع لمعايير علمية واضحة ، تقنع بطرافة الأسلوب وبجماله أو بقبحه .

ولعل من أحدث ما تقترحه الأسلوبية للوقوف على الخصائص الأسلوبية للأثر الأدبي ظاهرة الخروج عن الحدود المألوفة للكتابة . ولقد جرت في ذلك محاولات تطبيقية عدة ، برغم ما وجده المنظرون من الصعوبة في تعريف الحد المألوف الطبيعي في الإنشاء .

غير أن هذه الظاهرة الأسلوبية \_ على حداثتها \_ كـان الشراح العرب قد تفطنوا لها وتكلموا فيها على أساس أنها ظاهرة مميزة لشعر أبى تمام ؛ وإن كانت لم تصطبغ عندهم بالصبغة العلمية التي لها اليوم . وهذا أمر بدهمي ومشروع في سنة تطور العلوم .

في مرحلة نشأة شرح الشعر لم يثر الصولي هذه المسألة ؛ وكل ما في

الأمر أنه أحس بها ولمح إليها تلميحاً خفياً ، وذلك عندما عاب بعض الخصوم على أبي تمام استعمال بعض الصور أو بعض العبارات التي لم يالفها الناس ؛ وفي ذلك مخالفة ومجاوزة للعادة ، كقوله مثلا :

كَسانُوا بُسرُودَ زَمَسانِهم فَسَسَسَدُعُوا فسكانُها لَبِسَ السزمان السصوف

قال الصولى : و قالوا : كيف يلبس الزمان الصوف ؟ . . . ،

أما في مرحلة القمة فقد كان لظاهرة الخروج عن التعبير المألوف صدى كبير عند الشراح ، لاسبها عند أبي العلاء المعرى والتبريزى ؛ فقد نبها إلى مواضع في شعر أبي تمام كان الشاعر فيها مبتدعا مبتكرا لصيغ تعبيرية جديدة لم يسبقه إليها واحد من الشعراء قبله ، ونبها إلى مواضع أخرى كانت العبارة فيها خالفة للاستعمال الجارى في كلام العرب ، وذلك بأن يؤلف أبو تمام بين الألفاظ تأليفاً مغايراً للمعتاد ، ويجمع بينها في علاقات جديدة لم تكن قبل أن يستحدثها أبو تمام ؛ إذ كانت تلك الألفاظ قبل أن يربط بينها الشاعر تنتسب إلى ميادين وبجالات مت اعدة عند العرب .

ولقد شعر المعرى والتبريزى أن هذا الابتكار والتمرد على القوالب والعبارات العربية الجاهزة المألوفة جانب مميز لشعر أبي تمام ، وركن أساسى من أركان ما يسميه أبو العلاء و مذهب الطائى و ولقد كانا واعيين بهذه الظاهرة تمام الوعى ، مدركين لها تمام الإدراك ، فاصطلحا عليها بمصطلحات عدة نرى من المفيد أن نقدم فيها ثبتا يعكس من جهة عناية الشراح العرب بهذه المزية الاسلوبية ، ونريده من جهة أخرى \_ منارا يعين على الاعتداء إلى أقوم المصطلحات للتعبير عنها ، لا سيها أن دارسينا اليوم مختلفون في تسميتها المتعبير عنها ، لا سيها أن دارسينا اليوم مختلفون في تسميتها ا

وسنعقب ذلك بثبت في الاستعمالات اللغوية الطريفة عنـ أبي تمام ، تكشف جانباً مهماً من خصائص أسلوبه وتمثل مادة لا بأس بها ،

تهدى إلى بعض الأساليب الشعرية العربية بعامة ، وتصلح أن تكون أداة عمل في البحث الأسلوبي الحديث ، بخاصة أن الشراح في القرنين الرابع والخامس للهجرة عدوها ظاهرة لغوية صرفا ؛ ولم يحاولوا تحليلها تحليلا بلاغياً ، فيوضحوا ما تتضمنه من التشابيه أو الصور المجازية ، وما يرتسم في خاطر القارىء من الأحاسيس والرؤى . ثم يلى ذلك جدول يجمع ما استخرجه المعرى والتبريزي من الألفاظ والصيغ التي ترددت وكثرت في شعر أبي تمام ، وهي قليلة . ولم يحاول الشارحان بيان الأسباب التي جعلت أبا تمام يميل إلى تلك الكلمات والأوزان ويفضلها على غيرها .

وقد اجتهدنا في أن تكون هذه الجداول تمامة جمامعة . غير أننا لا نستبعد أن نقع أحياناً في قصور وسهو ، نظراً لاتساع المادة ، فتكون إذن هذه الأثبات قابلة لبعض الإضافات .

المصطلحات في الاتساع اللّغوي

| غساذج                                                                                                                                                                                                  | الشارح           | المصطلح                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| به ۱۳ ق ۲۳ م ۱۷ ق ۲۷ ع ۲ ع ۱۸۰ م ۲ به ۲۳ ق ۲۸۰ م ۶<br>به ۲ ق ۱۸۰ م ۶<br>به ۳ ق ۳۱ م ۱ /به ۳۷ ق ۳ م ۱<br>به ۷ ق ۳۲ م ۶ /به ۵ فی ۳ م ۲<br>به ۲ ق ۱۸۰ م ۶ /ب ۵ ق ۲۵ م ۲<br>به ۱ ق ۵ ۶ م ۲<br>به ۱ ق ۲ م ۱ | ار<br>غ/د<br>غ/د | الاتساع<br>التوسع<br>الاستعارة<br>الاجستراء<br>المجاز<br>المجاوزة<br>النفسل<br>الإخسراج |

الاستعمالات اللغوية الطريفة في شعر أبي تمسام

| الثساهد                                    | الشارح   | الدلإلة                      | الاستعمال المألوف عند العرب                       | الاستعمال الطريف عند الشاعر                   |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ب٥٣ ق ١٢ ج ١ ص ١٧٢                         | ع        | الفِــرك: البغض              | أصل الفسرك للحيوان                                | فِـرْك النّسياء                               |
| ب ۱۳ ق ۲ ج ۱ ص ۲۹<br>به ٤ ق ۱۱۹ ج ۳ ص ۵۸   | ا ع<br>ع | لا تحسن العمل<br>كثير الحركة | المسرأة الخسرقاء<br>رجل قُلْفُـــــلُ             | 4                                             |
| ب ۲ ق ۱۲۶ ج ۳ ص ۷۲                         | ع        |                              | دهر طویل لا عریض                                  | دهر طويل عريض                                 |
| به ۱۸ ق ۱۸۰ ج ٤ ص۱۷<br>ب ۲۱ ق ۱۲۱ ج ۸ ص ۸۸ | ع        | واسعة<br>ظهرت مقاتله         | اًرُضَ فَضَــاءً<br>غير مســـنعمل                 | نَفْسَ فَضِــاءً<br>مُضِىء المقـــاتل         |
| , ,                                        | ع        |                              | 1 )                                               | مُظِلم الأحشاء                                |
| ب ۸ ق ۷۲ ج ۲ ص ۱۹۹<br>ب ۳۹ ق ۱۲ ج ۱ ص ۱۲۸  | ٤        |                              | حيَّةُ الجِبل ـ حيَّــة الوادى                    | َ حَيِّةً ضِـسارية<br>حَيِّةُ اللَّيـــل      |
| ب ۱۹ ق ۳ ج۱ ص ۹۹<br>ب ۳ ق ۸۱ ج ۲ ص ۲۶۳     | ع<br>ع   | الناعس                       | ا غض اللــــبن<br>غير مــــــعمل                  | غَضَ البخيسلة<br>الهُوَى الوَسْسِنَانُ        |
| ب ۲۷ ق ۹۱ ج ۲ ص ۳۲۷                        | ع        |                              | كسفت الشمس _ خسف القمر                            | كسوف الكوكب                                   |
| ب ۸ ق ۸۵ ج ۲ ص ۲۸۵<br>ب ۲۷ ق ۱۶۰ ج ۳ ص ۲۹۳ | ع<br>إ ز | خفيف الجسم                   | رَمْحُ دُو نَصْلَینَ<br>رَجُل ضَرْبٌ ــ مطر ضَرْب | َ سَهُمُّ دُو نَصَلَیْنَ<br>عُرِفُ ضَــــرُبُ |

|                       |        |                 |                               | <u> </u>                    |
|-----------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| الشاهد                | الشارح | الدلالة         | الاستعمال المألوف عند العرب   | الاستعمال الطريف عند الشاعر |
| ب ۱۹ ق ۱۳۸ ج ۳ ص ۱۹۷  | ز      |                 | الهدف للسهام لا للرّماح       | جَعَل للأسنَّة هـــدفا      |
| ب ٢٥ ق ٤٠ ج ١ ص ١١٤   | ز      | الذاهيسة        | من صفسات الحيسة               | استد ارب                    |
| ب ٣٦٥ ق ٣٤ ج ١ ص ٣٦٦  | ز      | لم يكن سمينا    | الغثاثة في الحديث             | كلُّ شيء غَتْ               |
| ب ۲ ق ۳۹۷ ج ٤ ص ۳۹۳   | ز      | تنفرد فلا تختلف | النساقة الفسارق               | السحابة الفارق              |
| ب ٤٠ ق ٤٠ ج ١ ص ٤٢٠   | ز      | قسديم           | مسال تليـــد                  | خَضْبُ تَلْبِـــد           |
| ب ۲ ق ۱٤۹ ج ۳ ص ۲۵۷   | ز      | الانحناء        | يقال في الإنسان والحيوان      | جنــاً في قناة المـــكارم   |
| ب ۳۲ ق ۱٤۸ تج ۳ ص ۲۵۵ | ز      | أقطع            | الْقُدُّ للأديَّم             | القَدُّ للشِّيَم            |
| ب ٦ ق ١٤٤ ج ٣ ص ٢٢٣   | ز      | بيأض            | أشُعْلة في الأذناب            | شُــعلة في المفارق          |
| ب ۵۳ ق ۱۸۰ ج ٤ ص ۳۳   | ز      | الطريق          | إ شِعْبُ الجِبــل             | شِعْبُ الرَّجَا             |
| ب ٥٤ ق ١٨٠ ج ٤ ص ٣٣   | ز      | عاوده المرض     | نُكِسَ المسريض                | لُكِسَ الثَّغُــرُ          |
|                       | ز      | تهيم فتنتج.     | الناقة العشراء                | الحِاجَةُ الْعُشِرَاء       |
| ب ۷ ق ۲۲ ج ۱ ص ۲۸۳    | ز      | 'الحطام         | مو للعظام البالية             | ﴿ ظَنُّ رُفَساتُ            |
| ا ۲۳ ق ۳ ج ۱ ص ۵۲     | ز      | الحسار          | اللساء الآنيّ                 | الدُّم الآنَ                |
| ب ۱۷ ق ۱۹ ج ۱ ص ۲۲۶   | إذ     | الصدر           | أصمله للحيسوان                | كَلْكُلُ بَأْسِه ۚ          |
| به ق ٤٢ ج ٢ ص ٢       | ز      | نديَة           | للشموب _ للأخملاق             | النَّعْمَى لَدُنـــةً       |
| ب ۲۶ ق ۹۷ ج ۲ ص ۳۸۷   | ز      |                 | الأنيساب للحيوان ــ للبعير    | للدهسسر نابان               |
| ب ۱۸ ق ۱۰ ج ۱ ص ۲۰۶   | ا ز    | البشر والأريحية | المشاشة للإنسان               | تَهِشْ عِرَاصٌ المغنى       |
| ب ۱۲ ق ۲۱ ج ۱ ص ۲۸۰   | از     | /               | الغضب للإنسان                 | الَيومُ غَضْبان             |
| ب ۳۲ ق ۱۸ ج ۱ ص ۲٤٩   | ز      | - ()            | غېرمستعمل 💎 🔷                 | خَــزُ شِفرة القضاء         |
| ب ۲۸ ق ۱۸ ج ۱ ص ۲٤۸   | از     | قلديم           | اللبُسِنُ من الإلسل           | ا رَجْيُــلَ عَنَــوْدُ     |
| ب ۱۸ ق ۱۸ ج ۱ ص ۲٤٤   | ز      | المآء القليل    | ا نطف المياء                  | أ نُطْفَةُ الوَجْــةِ       |
| ب۱۳ ق ۶۵ ج ۲ ص ۱۳     | اذ     | سيلان ري        | إجسرية السركان كامور عاو      | حِرْيَةَ الأعداء            |
| ب ٣ ق ٢٠٢ ج ٤ ص ١٢١   | اذ     | اللغ ما يريد    | ثقبت نار فسكان                | أَثْقُبُ زُحُــل نَارَهُ    |
| ب ٩ ق ٤٠٠ ص ٤٠٠       | ع      | جرى فيها الشباب | للقميص ، للرداء ــ برد الشباب | سابغة الشباب                |
| ب ۲۲ ق ۵۱ ج ۲ ص ۲۵۶   | ز      |                 | صفاقة البرد ودقته             | رِقَةُ البــرد              |
|                       | اذ     |                 | لَّ قُدُّ لطيف رشيق           | ا أرقب القسدة               |
|                       |        |                 |                               |                             |

# صيغ صرنية طريفة

| الشاهد                                                                                                                                                                                                 | الشارح                                | الذلالة                                                                                                | الاستعمال المألوف عند العرب                                                                                                                                                    | الاستعمال الطريف عند الشاعر                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ب ٥٩ ق ١٨ ج ١ ص ٢٥٩<br>ب ٩ ق ١١ ج ١ ص ١٤٩<br>ب ٩ ق ٤٨ ج ٢ ص ٢٤<br>ب ٤ ق ٢٤١ ج ٣ ص ٤٤٢<br>ب ٤١ ق ١١١ ج ٣ ص ٥٤٥<br>ب ٢٨ ق ٣ ج ١ ص ٤٥<br>ب ٧ ق ٣٣٣ ج ٤ ص ٣٣٧<br>ب ١٤ ق ٤٨ ج ٢ ص ٤٥<br>ب ٢ ق ٢١٥ ج ٤ ص ١٥٥ | د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | البثر<br>يس على المرأة خيره<br>غَارَ ــ نَضَبَ<br>حددته<br>متغير<br>نسبة إلى حضرموت<br>نسبة إلى حضرموت | الجَفْدِرُ<br>قُوْبُ فَضَـل<br>غَـاضَ المَـاءُ<br>سَطَمتُ السكين أو السّيف<br>غير مستعمل<br>شَاحِبُ<br>غير مستعمل<br>غير مستعمل<br>أساحِبُ<br>الظّمَـا<br>الظّمَـا<br>الطّمَـا | الجَفِيرُ<br>ثُوبٌ فاضــل<br>أَغَاضَ المَـاءُ<br>الطَّـاءُ<br>اطَـاءُ<br>شَــحَبُ<br>حَضْرَاتُ دَهْرِى<br>الظَّمَـاءُ<br>وَلُــوعُ |

#### ألفاظ تردّدت في شعر أبي تمام

#### ٣ - شرح المعانى :

وقال المرزوقي في مقدّمة عمله : د . . . حتى حصل على حدّ يملك الناظر فيه مع أدنى تأمّل عنان هذا الشعر وزمامه ، ويخبر المذاكر بعد أيسر تمرّس به غرض هذا الشاعر وسهامه . . . . . وقال التبريزي : د . . . إنّ في شعره صنعة لا يكاد يخلومنها ، ومواضع مشكلة تصعب على كثير من النّاس ، لاسيّها على مَنْ لا يستأنس بطريقته ، فيقع لذلك في خَلَل ، لان شعر غيره يقرُب مُتناوله ، ويسهل على القارىء التوصل في خَلَل ، لان شعر غيره يقرُب مُتناوله ، ويسهل على القارىء التوصل إلى معرفة معانيه وأغراضه .

ومن العناصر المهمة المشتركة في شرح المعانى ميل الشراح إلى سلخ البيت عند تفسيره ؛ فهم في مناسبات كثيرة يعيدون نثرا ما كان قاله الشاعر نظها ، فيحاكونه محاكاة تكاد تكون تامة في بنية الكلام وترتيب المعانى ، وحتى الألفاظ والعبارات التي يَنتَقِيها للذلالة على الأفكار .

ولقد انحصرت زيادات الشراح في ملاحظات هامشية بـديهية ، تعلل ما في البيت من الأحداث ، أو تبين الحالـة التي يكون عليهـا الأشخاص فيه .

ولقد حاول جميع الشراح أن يقفوا على مواطن الاقتباس في شعر أبي
تمام ، فتنبّهوا ونبهوا إلى المعانى التي قد يكون الشاعر أخذها من غيره ،
واهتموا جميعا أيضا بتقديم الأخبار الخارجة عن البيت ، الموضحة
لحقائق وأحداث تاريخية ، يلمّح إليها أبو تمام ، ولا ينجل ما في البيت
من الغموض إلا بذكرها ، وهي أخبار كثيرة تدل على أن معرفة تاريخ
العرب كانت أمرا ضروريا للشاعر المدّاح ، ومن ثم للشارح الذي
يوضح معانيه .

غير أنه توجد إلى جانب العناصر المشتركة عناصر مميزة لكل عهد ؟ ففي عهد النشأة اقتصر شرح المعانى على العناصر التي ذكرناها ، وكان شرحا في غاية الإيجاز والاختصار ، برزت فيه بخاصة محاكاة الصولى للشاعر ، وتوضيحه لمواطن الاقتباس .

ولقد أضاف المرزوقي في مرحلة انتقالية عناية بموضوع البيت الشعرى وتلخيصه بأسلوب شخصى ، تظهر فيه الأفكار الرئيسية ، وهمة بصورة محتشمة إلى طريقة في الشرح ستتجلى واضحة في مرحلة القمة ، وهي استخدام النحو والبلاغة لتوضيح المعانى . أما استخدام النحو فيتمثل في توضيح وظيفة المفردات وإعرابها وترتيبها ؛ وبذلك ينجلي دورها المعنوى ، وتتضح علاقتها بغيرها من عناصر الكلام . ينجلي دورها المعنوى ، وتتضح علاقتها بغيرها من عناصر الكلام . أما استخدام البلاغة فكان خاصة في تفسير ما في البيت من الاستعارة والتشبيه ، بذكر عناصر التشبيه وأوجه الشبه . والنحو والبلاغة أداتان ناجحتان تقرهما اليوم البيداجوجية ، وتدعو إلى الاستعانة بها للتدرج بالمتعلم إلى اكتشاف المعاني في شرح النصوص .

أما مرحلة القمة فقد ألفت بين كل ما ورد من الأسباب في شرح المعانى ، وبرزت فيها الاستعانة بالوظيفة الإعرابية والجوانب البلاغية . لكن الطريف هنا هو أنه بتأثير البعد الزمني عن الشاعر ، وما ترتب عليه من اختلاف الرواية والتأويل ، ظهر مع أبي العلاء المعرى بخاصة ميل إلى الإلمام بمختلف الوجوه في البيت ، وكان له مع الصولي وجه واحد ؛ فقد سعى أبو العلاء إلى جمع كل ما قاله الشراح الصولي وجه واحد ؛ فقد سعى أبو العلاء إلى جمع كل ما قاله الشراح قبله ، وناظر بين التخريجات المتعددة ، فرضى بالبعض منها أحيانا ، واقترح لها بديلا شخصيا أحيانا أخرى ، حتى يكون البيت في أجمل صورة .

وفى الجملة فقد طغى الشرح اللغوى على الشرح المعنوى بغزارته وتشعبه ، فى حين كان شرح المعانى وجيزا نسبيا ، إلا أنه على صغر حجمه لم يكن المعرى ولا التبريزى يغفلان عنه فى جـل مواضـع شرحهما .

#### ٤ - التقد المعنوى :

كان النقد المعنوى فى مرحلة النشأة مفقودا ، اللهم إلا سا أورده الصولى عند الكلام عن المعانى المقتبسة فى شعر أبى تمام ؛ فقد عدد ما أخذه أبو تمام عن السلف ، ولم يعد ذلك من السرقات التى تشين الشاعر وتطعن فى كفاءته ومقدرته على ابتداع المعانى ، بل على العكس من ذلك ، عد الصولى أبا تمام مجيدا ومبدعاً برغم اقتفائه لاثر الأقدمين . قال الصولى يخاطب مزاحم بن فاتك ، وقد ألف له أخبار أبى تمام : داعلم - أعزك الله - أن ألفاظ المحدثين منذ عهد بشار إلى وقتنا هذا كالمنتقلة إلى معاني أبدع ، والفاظ أقرب ، وكلام أرق ، وإن وقتنا هذا كالمنتقلة إلى معاني أبدع ، والفاظ أقرب ، وكلام أرق ، وإن كان السبق للأوائل بحق الاختسراع والابتسلاء والطبع والاكتفاء . . . . . . . . . . . . ولأن المتأخرين إنما يجرون بربح المتقدمين ،

ويصبون على قوالبهم ، ويستمدون بلعابهم ، وينتجعون كلامهم ، وقلها أخذ أحد منهم معنى من متقدم إلا أجاده ، وقد وجدنا فى شعر هؤلاء معانى لم يتكلم القدماء بها ، ومعانى أومأوا إليها ، فأتى بها هؤلاء وأحسنوا فيها ، وشعرهم مع ذلك أشبه بالزمان ، والناس له أكثر استعمالا فى مجالسهم وكتبهم وتمثلهم ومطالبهم اللهم اللهم الهما .

وليس أحد من الشعراء ــ أعزك الله ــ يعمل المعـان ويخترعهـا ويتكىء على نفسه فيها أكثر من أبي تمام ؛ ومتى أخذ معنى زاد عليه ، ووشحه ببديعه ، وتمم معناه ، فكـان أحق به ؛ وكبذلك الحكم فى الأخذ عند العلماء بالشعر،(١٩٠) .

ولقد تكلم الأمدى في دالموازنة، عن هذه الظاهرة ، وأفرد لها كتابا سمّاه دفرق ما بين الخاص والمشترك من معانى الشعر، قال فيه ياقوت دوله أيضا كتاب الخاص والمشترك ، تكلم فيه على الفرق بين الألفاظ والمعانى التي تشترك العرب فيها ولا ينسب مستعملها إلى السرقة وإن كان قد سبق إليها ، وبين الخاص الذي ابتدعه الشعراء وتفردوا به ومن اتبعهم . . . ) (٢٠) .

ونحن نورد فيها يلى قولا مختصرا للآمدى في هذه المسألة ، نظرا لأهميته . قال الآمدى : وإن من أدركته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعانى من كبير مساوى، الشعراء ، وخاصة المتأخرين ؛ إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم ولا متأخر . . . . . وقال : ووأنا أبين ما أخذه البحترى من أبي تمام على الصحة دون ما اشتركا فيه ؛ إذ كان غير منكر لشاعرين متناسبين من أهل بلدين متقاربين أن يتفقا في كثير من المعانى ، لاسيها ما تقدم الناس فيه ، وتردد في الأشعار ذكره ، وجرى في الطباع والاعتباد من الشاعر وغير الشاعر استعماله . . . » . وقال : وإنما السرق يكون في البديع الذي ليس للناس فيه . اشتراك . . . » . الشتراك . . . » . الشتراك . . . » .

وعلى كل فالصولى والأمدى يقران بأن المعانى فى الشعر مشتركة وخاصة . وقد استعرض الأمدى فى «الموازنة» مواضع كثيرة كان أبو تمام فيها سارقا ، فى حين لم يكن أبو تمام فى عين الصولى وسائر الشراح بعده آخذا مقتبسا ، بل مضيفا مجددا ؛ فلم ينعته واحد منهم بالسرقة أو الضعف .

ولقد ظل الكلام عن المعانى المقتبسة فى شعر أبى تمام سطحيا غامضا مع الصولى ، لكن الشراح فى طور القمة رفعوا عن هـذه القضية ما اكتنفها من الغموض ، بأن بينـوا ما فى شعـر أبى تمام من المعـانى المشتركة ومن المعانى الخاصة ، وكذلك المعانى التى ترددت فى شعره أكثر من غيرها .

أما المعانى الخاصة فى شعره فهى فى الحقيقة متولدة عن التراكيب الخاصة التى استحدثها . وقد أدرجناها آنفا فى قسم اللغة عند الكلام عن الاتساع اللغوى ؛ وما ذلك إلا لأن الشراح رأوا فيها أولا وقبل كل شىء استعارات طريقة ، ولم يكادوا يأبهون بالشحنة الدلالية الجديدة فيها .

ولعلهم فى ذلك كانوا مقصرين ؛ لأن المتحاملين على أبي تمام كانوا قد عابوا عليه إسرافه فى البديع إلى حد الغموض والتعسف ، وأنكروا عليه أن يكون مجددا فى معانى الشعر ، خارجا عها ألفه العرب وتوارثوه فى مختلف الأغراض .

بقى الآن أن نقدم قائمة فى ما وقعنا عليه من المعانى المترددة فى شعر أبي تمام ، التى تمثل ظاهرة مميزة فى شعره ، ثم المعانى المشتركة التى سبق للشعراء أن طرقوها قبل أبي تمام .

### (أ) المعانى المترددة في شعر أبي تمام :

- ع/ز : تكرم الشاعر بما جاد به عليه الممدوح (ب ٤ ق ١٦٨ ح ٣ ص ٣٣٣) .
- ع : الرفاق ينشدون شعره ويتغنون به ، يتعللون بـ ذلك فى السفر (ب ١٥ و ١٦ ق ١٠٤ ج ٢ ص ٤٣٧) .
- ع : تشبيه الرجـل الشديـد بالحيـة (ب ٢٠ ق ٣٠ ج ١ ص ٣٠ . ٣٢٦) .
- ع : الطائي من وصّاف الحمر (ب ١٥ ق ٢ ج ١ ص ٣٠) .
- ع : تردد فی شعره ذکر الجنوب علی معنی الحمد وذکر الشمال علی معنی الذم .
- ملاحظة : لقد ترددت في شعر أبي تمام ظواهر أخرى في مجالات غنلفة سنأتي عليها في الإبّان .

## (ب) المعانى المشتركة : ترددت عند الطائى وعند غيره :

- المعانى فى المدح :
- ز : «وهم يحمدون الرجل بقلة النوم ويذمونه بكثرته» (ب ٢٦ ق ٢٩ ج ١ ص ٣١٩) .
- : دهذا معنی یوصف به الممدوحون ، یقول : هؤلاء القوم إذا قتل منهم قتیل لم یبکوه حتی یأخذوا بثاره، (ب ۲۲ ق ۱۶ ج ۱ ص ۴۳۳) .
- و بحمد المتباله الذي يؤديه ذلك إلى السخاء والتغاضى عن عثرات الصديق والصاحب، . (ب ٣١ ق ١٨ ج ١ ص ٢٤٩) .
- ز یصفه بسرعة القری ، لأن ذلك مما يحمد فی الرجل . وإذا وصفوا بتأخر الطعمام فإن ذلك عندهم من التناهی فی الذم. (ب ١٦ ق ١٧٤ ج ٣ ص ٣٤٨) .
- ز : «هذا معنی یتردد کثیرا ؛ و آنما هو عبارة عن قولك فىلان یبذل مالـه و یحمی عرضـه» . (ب ۱۸ ق ۸۰ ج ۲ ص
   ۲٤۱) .
- ز.ع: «وكانت العرب تصف الرجل بأنه يُحذى نعال السِّبت؟
   لأنهم يرون ذلك تميزا من عامة الناس؟ لأن كثيرا منهم يمشون حفاة ، ويتخذون نعالا من جلود إبـل ، وطالما كانت من جلد ميتة (ب ٢٣ ق ٧٩ ج ٢ ص ٣٥٢) .
- ز العرب تجعل الممدوح كالصخرة والجبل ، وإنما يريمدون
   عزه وثباته (ب ٢٥ ق ٣٤ ج ١ ص ٣٥٢) .
- ع : وهم يشنون على الهنزال إذا كان في طلب مجمد وسمو ،
   ويذمون السمن (ب ١٠ ق ٨٩ ج ٢ ص ٣١٠) .
- ع : لم تزل العرب تصف الإنسان بالتطوح والاغتراب (ب ١٠ ق ٨٩ ج ٢ ص ٣١٠) .
- ع : العرب تمدح بقدم السؤدد والشرف ، وتـذم بالأحـدث القريب (ب ١٥ ق ٣٤٩ ج ١ ص ٣٤٩) .
- ع : وقد سبُّوا في الشعر بحدوث الإمرة (ب ٢ ق ٧٥ ج ٢ ص ٢٠٠٠) .

ع : وجعله ذلول الركائب لأن العرب تصف ذلك ويعنون أن الرجل إذا أراد أمراً فعله ، فكأن ركابه تبطيعه عبل ما يريد ؛ لأنه لا مدح للرجل إذا كانت ناقته ذلولا ؛ إذ كان الحسيس من الناس قد يتفق له ذلك وهم يحمدون على تذليل الصعاب . . . (ب ٠٠ ق ٦٨ ج ٢ ص ١٧٥) .

ع : العرب تمدح بعقر الإبل ، وتؤبن الهالك بذلك (ب ٤ ق
 ١٠٤ ج ٢ ص ٤٢٤) .

ع : یثنون علی القوم بترك الصیاح فی الحرب ، وذلـك أشبه
 بأهل الریاسة (ب ۳۳ ق ۱۰۵ ج ۲ ص ٤٣٦) .

ع : صاروا يصفون الرئيس بالبطريق . وإنما يريدون به المدح
 وعظم الشأن (بـ ٣٥ ق ١٠٥ ج ٢ ص ٤٣٧) .

- ع : الرجل يعاب بإخلاف الوعـ (ب ٢٢ ق ٤٧ ج ٢ ص ٣٧) .

#### - معاني الغزل :

ز : ۱ . . إنما يستحب سمرة الشفتين ؛ لأن بياض الثغر به
 يتبين ويظهر أكثر، (ب ٦ ق ٤١ ج ١ ص ٤٨٥) .

ز : د . . . كأنه جعل الريق فى الفم كالماء بالجمد ، على عادتهم فى وصف الثغر بالبارد والخَصِر ، لتردده بين الأسنان ، وابيضاض الثنايا ، وكثرة ظلمها . (ب ٧ ق ل ٢٤ ج ١ ص ٤٢٥) .

- ع : قد يحتمل أن يفتعل الشاعر أسهاء لغير موجودين فيستعين بها في القافية وحشو البيت . . . فيحتمل أن تكون هذه أسهاء نساء موجودات ، ولا يمتنع أن يكن في العدم ؛ لأن الشعر بني على ذلك . (ب 1 ق 74 ج 1 ص ٣١١) .

ع : يريد أن الدمع سال منها فكشف ما كان يستر من المودة .
 وهذا المعنى يتردد في الشعر القديم والمحدث .

- ع : الشعراء تصف ما على الهوادج من النزينة ، فوجب أن يكون من في الهودج أحسن ملبسا منه (ب ؟ ق ١٠٩ ج ٢ ص ٤٥٧) .

ع : الأسنان إذا كانت كالشوك في الصغر فإنها لا تستحسن (بـ
 ٢ ق ٣٤ ج ١ ص ٣٥٧) .

- ع : إن المرأة إذا لم تلد كان أفضل لها في النعت (بـ ٥ ق ١١٤ ج ٣ ص ٣٣) .

#### - المعان في وصف الحيل :

ع : وصف الإبل بالإسراع فتتعب الحادى وتسبقه (بـ ٩ ق ٣٤
 ج ١ ص ٣٤٨) .

- ع : العرب تصف الفرس بأنه ريّان الأعلى ، ظمآن الأسفل (بـ
 ٢ ق ٨٠ ج ٢ ص ٢٣٦) .

ع : وهم يصفون الإبل إذا أعيت بأن عيونها تدمع ، فكأنها قد
 أصابها شوك الطلح (بـ ١١ ق ٣٤ ج ١ ص ٣٤٨) .

ع : العرب تكره من الخيل البطىء العرق ، وتسميه صلودا ،
 وتذم سريح العرق وتسميه هشا ؛ وإنما يحمد ما كان
 متوسطا بين الأمرين (بـ ٨ ق ٨٠ ج ٢ ص ٢٣٧) .

#### - المعاني في موضوعات مختلفة :

- ز : والشعراء مولعة بذم الدهر (ب ١٦ ق ٥١ ج ٢ ص ٨٤) .

ع : الشعراء تذكر الدجن والشرب فيه (ب ٥ ق ٣٥ ج ١ ص
 ٣٧٠) .

- ع : وصفهم للخطب الشديد بالسواد تشبيها بالليل المظلم (ب ٢٠ ق ٣ ج ١ ص ٥٠) .

- ع : مجعلون للهم قری (ب ۱۰ ق ۲۹ ج ۱ ص ۳۱۶) .

# مشاغل الشرّاح:

#### ١ - الرَّواية :

إنَّ قضيمة الروايمة مرتبطة ارتباطباً وثيقاً ومبناشمراً بفهم الشعمر وشرحه . ولقد استفحل أمرها تدريجاً من مرحلة النشأة إلى مسرحلة القمّة .

ففى مرحلة النشأة لم تُمشل رواية الشعر مشكلا ؛ فقلها تعرض الصولى إلى رواية مخالفة لِما يورده . وفى الحالات القليلة التى فعل فيها ذلك لم يتجاوز الأمر عنده الملاحظة البسيطة الخاطفة . ومرد ذلك إلى قرب عهد الصولى بأبى تمام ، واعتماده فى رواية شعره وشرحه على أبى مالك ، وكان أحد أصحاب أبى تمام ؛ عاشره وروى عنه شعره ، فاطمأن إليه الصولى ، ووثق به ، وأعرض عمن سواه .

غير أن الكلام عن الرواية سيكثر ، والقضية ستتشعب نسبياً مع المرزوقي ؛ إذ هو لن يقنع أحياناً بمجرد التنبيه إلى اختلاف الرواية ، بل سببين ما لكل رواية من تأثير في معانى البيت ، وربما في غيرها من الروايات .

أما في طور القمة فستصبح رواية شعر أي تمام قضية قائمة بنفسها ، وستتضافر عبوامل عدة لتعقيدها ؛ منها البعد الزمني عن عصر الشاعر ، وما ينشأ عن التناقل الشفوى من التصحيف في الإنشاد ؛ ومنها أن أبا تمام رئيس مذهب في الشعير ، كان لمه أعداء وكنان به أنصار . ويبدو أن هؤ لاء وأولئك قد عمدوا إلى شعره يتعمدون تزيينه أو تشويهه ، فكان أن تعددت الروايات ، لا يكاد يخلو منها بيت من أبيات الشاعر . وقد تصدى المعرى بخاصة لهذه المسألة ، فكان يذكر الروايات المختلفة للبيت ، ويشرح في ضوئها المعاني ، فإذا لم ير فيها الروايات المختلفة للبيت ، ويشرح في ضوئها المعاني ، فإذا لم ير فيها عيماً جوزها جميعاً ، وإلا رفض من الروايات ما يستضعفه ، معتمداً على مقاييس أهمها خصائص شعر أبي تمام ومذهبه ، ثم المعاني المشتركة في الشعر العربي ، ثم ما يستوجبه المنطق وطبيعة الأشياء ، وأخيراً في الشعر العربي ، ثم ما يستوجبه المنطق وطبيعة الأشياء ، وأخيراً علاقات الأبيات بعضها ببعض . وكأن الغاية من كل هذا العمل إنما على تخريج شعير أبي تمام في صبورة جميلة ، خالية من العيوب ولنقائص ، ولو كلف ذلك أبا العلاء أن يقترح للبيت رواية يختلقها ، ويرى أن المعني بها سيكون سليماً .

ولم يكن يهم أبا العلاء الكلام عن رأيه الشخصى في البيت ، أو وصف مشاعره وما انطبع في نفسه ، بقدر ما كان يهمه التحقيق في صحة الرواية ، والإفصاح عن مقاصد الشاعر . وهذا ما تحاول الدراسات الأسلوبية الحديثة تفاديم ، داعية إلى ربط العلاقة بين القارىء والأثر ، لا بين الأديب وأثره .

# ٢ - العـــروض :

القواعد العروضية هي ــ بدون شك ــ أهم ما يميز النص الشعرى عن النص النثرى في شكله على الأقل . لكن الشراح في مرحلة النشأة

لم يأبهوا بالجانب العروضى ، فنحن لم نعثر عند الصول إلا على ملاحظة عروضية واحدة ، ولم يتطرق المرزوقى بعده للعروض إلا قليلاً ، في حين أن المعرى والتبريزى قد أوفيا ... في طور القمة ... الظواهر العروضية حظها ؛ فنبها إلى الضرورة الشعرية بخاصة ، وإلى بعض الزحافات وعيوب القافية ، واستعملا في ذلك مصطلحات عدة ، دلت .. على ما فيها من الاضطراب .. على أن هذا العلم كان قد بلغ في عصرهما شأناً كبيراً ، تطبيقاً وتنظيراً .

وقد اتخذ التبريزى فى تقديم جميع قصائد الديوان مسلكاً قاراً ، يتمثل فى التعريف ببحر القصيدة ونوع ضربها . وأشار المعرى مرة إلى استعمال أبى تمام لبحر لم يذكره الخليل (٢٢) ، وإلى أن ظاهرة و الإلجاء ، مما تردد كثيراً فى شعر أبى تمام . غير أننا لم نو هؤلاء الشراح يلتفتون إلى الجانب الإيقاعى النغمى فى شعر أبى تمام ، وكانهم ينسون وهم يشرحون الشعر أنه جُعل عند العرب أولاً وقبل كل شىء لينشد وليسمع فتستسيغه الأذن وتطرب له النفس ، وقد لا يُدرك الذهن من معانيه إلا قليلاً .

وفيها يـلى تُبْتـاً لأهم المصطلحــات التى جـاءت عنـــد المعــرى والتبريزي :

ے ع: الإلجاء : أن يلجا الشاعر إلى أسهاء بعض الأشياء أو الأعلام في القافية بخاصة من أجل احترام الوزن والروى ؛ ولوغيرنا تلك الاسهاء بغيرها لم يفسد معنى البيت . مثال :

لَمْ يُلْبِسِ الله نُـوحاً فَضَلَ نِعْمَتِهِ

إلاً لِمَــانِفَةً مِـنْ السِنْكِــرِو/نُــوخُ

 القصيدة لو كانت على السين لَصَلْح أَن يجعل مكان ( نوح ) ( موسى ) ، ولو كانت على الدّال لَصَلُح أَن يجعل مكانه ( هُوداً ) .
 مكانه ( هُوداً ) . ( ب ٣ ق ٣٢ ج ١ ص ٣٤٠ ) .

\_ ع : الإيطاء : أن يتكرر لفظ القافية ومعناهما واحد .

\_ ع : التضمين : معروف عند المحدثين .

- ع: الاستزادة: هي التضمين عند القدامي . و كانت الشعراء في القديم يأخذ بعضهم البيت المشهور من شعر غيره فيزيده في شعر نفسه على المعنى الذي يُسمى التضمين . . . . .

... ع : ﴿ كَانَ الشَّعَرَاءَ فِي الْقَدْيَمِ إِذَا جَاءُوا بِالْفَعْلِ جَاءُوا بُمِصَدْرِهُ فِي القافية ﴾ . ولم يذكر المعرى لذلك مصطلحاً .

م يقتصر الإشباع على الروى فحسب ، بل وقع إشباع آخر
 العروض ، بل حتى بعض الكلمات فى الحشو ، وهـذا هو
 و الإكفاء ، عند ابن رشيق .

و الإكفاء ، عند ابن رشيق .
 \_ ز : الإقواء : تُختَلف فيه ، وهو تُجمع على أنه عيب :
 \_ فاظهر الأقوال وأكثرها أنه اختلاف الإعراب في القافية .

ـــ قال قوم هو الإكفاء .

\_ قال آخرون : الإقواء كل عيب يجيء في آخر البيت . \_ ز : السناد :

\_ قيل كل عيب في القافية فهو سناد .

\_ المحققون من أهل العلم يجعلون السناد ضروباً ، وهو تغير حركة أو حرف ، مثل أن يجىء و سالِم ، مع و آدَم ، أو و جَمَل ، مع و نُمِل ،

#### ٣ - البلاغة:

لقد شعر الشراح العرب أن البلاغة من مقومات الخلق الأدبى ، لا سيها في الشعر . وقد تنبهوا إلى منزلة البلاغة في شعر أبي تمام بخاصة ، وعدوا حرصه على التجديد في الاستعارة والتشبيه ، وإغراق نظمه في المحسنات البديعية ، من جناس وطباق . . . مما يقوم عليه شعره ، وأطلقوا عليه و مذهب الطائى » .

# (أ) مذهب الطائي:

كان أبو تمام بجرى وراء الصنعة ، ويغرب فى الاستعارة وتوليد المعانى ، حتى اتهمه كثير من الناس بمفارقة عمود الشعر ، وبالإغراب والتكلف الشديد . غير أن الشراح فى المرحلتين لم يوجه واحد منهم مثل هذه التهمة إلى أبي تمام .

ولعله من دواعى العجب ألا نرى الصولى فى مرحلة النشأة يتحدث عن البلاغة حديثاً مستفيضاً ، وإنما كانت له بعض التدخلات القليلة فى الجناس والمقابلة ، وفى أن من عادة أبى تمام أن يسردد الكلام فى شعره .

ولم يعبر الشراح بوضوح وإطناب عن الظواهر البلاغية في شعر أبي تمام إلا في طور القمة ؛ فلقد اعتنى المرزوقي بالبلاغة عناية أوضر ، فوقف عند كثير من التشابيه ، وشرحها مستعيناً بها على توضيح معانى البيت ، وأشار إلى بعض المحسنات في شعره . وكان أبو العلاء أهم المتحدثين عن و مذهب أبي تمام » ؛ قال :

- ع: وإن شعره معدن الاستعارة : . (ب 1 ق 18 ج 1 ص

ے ع بہ و و و دهب الطائی أن يستعمل اللفظة على معنى المستعارة فيها بُعُد من شكلها ، ويجعل المرثى كغيره مما لا يدركه النظر ، . . (ب ٤ ق ١٠٣ ج ٢ ص ٤٠٧) .

ے ع: ﴿ وَمَا يُعلَّمُ أَنَ أَحَدًا قَبَلَ الطَّائَى قَالَ نَفَّسٌ فَضَاء ؛ وَكَانَ هَذَا الفُّنُّ مَنَ الكلام غرضه ودأبه ؛ ﴿ بِ ١٨ قَ ١٨٠ جِ ٤ ص ١٧ ﴾ .

ے ع : ﴿ وَهَٰذَا قُولَ خَسُنَ ، وَهُو يُشْبِهِ مَذَهِبُ أَنِ ثَمَامٌ فَى الصَّنَّعَةِ ﴾ . ( يد 1 ق ۲۷ ج 1 ص ۲۹۹ )

ے ع: ﴿ . . . وَهَـذَهُ الرَّوايـةُ أَشْبَهُ بَمَـذُهُ الطَّائَى ؛ لأنَّهُ يُؤثُّرُ الاستعارة ﴾ . ( ب ٧ ق ١١٤ ج ٣ ص ٣٣ ) وقال التبريزي :

ے ز : د . . . والمستعار فی شعرہ علی وجوہ کثیرۃ ، فیھا سا یُعرَف ویبعُد ، ( بہ 19 ق ۱۳۸ ج ۳ ص ۱۹۷ )

\_ ز : و . . . وهُو أُشُبِه بِصِنْعَة أَنِي غَامَ ﴾ . (ب ٢٦ ق ٧٧٤ ج ٤ ص

فشعر أبي تمام مفعم بالصنعة وشتى المظاهر البلاغية . وقد تكلم فيها الشراح في طور القمة كثيراً ، ولكنهم برغم ذلك لم يمسحوا كامل الديوان ، بل إن تدخلاتهم ـ على وفرتها ـ تبدو قليلة بالمقارنة بما أهملوه وسكتوا عنه . وما نخالهم صنعوا في البلاغة إلا كصنيعهم في شرح المعانى : يُبرزون الخصائص البلاغية في بعض شعره ، ويَدَعُون للقارىء مهمة القياس ، على أساس أن هذه الأساليب متكررة مترددة في عمل أبي تمام .

ونحن نسوق فيها يلي بعض الأبيات التي سطعت فيها الصنعة وبرز التلاعب بالكلام فلم يهتم بها شارح من الشراح . فمن الأبيات ما طغِي عليه حرف أو حرفان يتكرران فيُحـدثان في البيت تصــويتاً طريفاً . من ذلك :

ـ فـكَــأَنَّ وَهُــىَ نِــظَامِــهــا نَــظُمُ وَحَــي مِسنْ بِسَارِقِ وقسلائسدٍ وعُسفَسودِ (هـ ١ ق) - أُتَتِ النَّوَى دُونَ الْحَوْيِ ، فَالَى الأسلى

دُونَ الْأَسَى ، بحسرارِةً لم تُبردِ (حسروف المدِّ ) - غَـذَا قَـاصِـداَ لِـلحَـمُـد حـتَى أَصَـابُـهُ

وِكُمْ مِنْ مُصِيبِ قَصْدَهُ غَيْرَ قَـاصِدِ (ص.ق.د.م) ـ وقَـدُ خَــزَمتُ بِــالــذُلِّ أَنْـفُ ابـن خَــازِمِ

وأُعَيَتْ صَيَاصِيهَا يزيد بن مَزْيد (حروف الصَّفير) - وَسَارَتُ بِهِ بَدِينَ السَفَنَابِلِ والسَفَنَا

غرزائه كانت كالقنا والقنابل

ومِن الأبيات التي أهملها الشراح ما كان فيه الجناس والطباق بارزَّيْن ومتكلَّفَين ، غريبين أحيانا . من ذلك :

۔ مَـنْ كَـاَن أَخَـدَ مَـرْتَبعاً أَوْ ذَبُّه فالله أَخَـدُ ثُـمَ أَخَـدُ أَخَـدُ ۔ فَالمَـجُـدُ لاَ يَـرْضَى بِـأَنْ تَـرْضَـى بِـأَنْ إِ يسرضني امسرؤ يسرجنوك الأبسالسرام

مَسَا ٱوْلَشْهِيْتُ مِرْ أَمِّسَةً

بما عُونيتَ عانيةً مَنِيَّةً

\_ هُـوَ الْمُمَامُ أَحْرَ الصَّابُ الْمِدِيدِعَ هُـوَ الد حَمَّفُ السوحِيِّ حَسُو الصَّمْصَامَةُ السَّذِّكُسُرُ

- لَـوْ فَـاحَ عُـودٌ فِي السَّدِيِّ وَذِكْسَرُهُ تسغيلا ببطيب البذتحسر طبيب السعسود

ولقــد اكتفى الشــراح في أغلب الأوقـــات ـــ عنــد التـــطرق إلى الاستعارات الطريفة والمحسنات البديعية ــ بمجرد الإشارة إليها ، والتعريف بوجودها . ونادراً ما جاوزوا هذا المستوى ليحللوا أسباب الطرافة ، ويبينوا مواطن الجمال والإبداع ، ويوضحوا تأثير الجدة في النفس والإحساس ، فكانت الاستعارات المبتكرة عند أبي تمام ظاهرة لغوية أولاً وقبل كل شيء ، وقليلاً ما عدت ظاهرة بلاغية ذات معان

# (ب) الصور البلاغية المشتركة في شعره :

لقد أشار التبريزي على وجه الخصوص في بعض المناسبات إلى ما جاء في شعر أبي تمام من صور بلاغية مشتركة ، هي بمثابة القوالب الجاهزة ، رأينا من المفيد إثباتها :

\_ ز : ﴿ وَهَذَا المُّعَنِّي يُتَرَّدُهُ فَي أَشْعَارُ المُتَقَدَّمِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ ﴾ يستعيرون القِرَى للحرب والهَمِّ ، ويقولون : ضافني الهَمُّ فقَريْتُه حُرَقاً ـ من شأنها كذا . . . ، . (بدا ق ٨٣ ج ٢ ص ٢٦٢ )

 ز: العرب تجعل الممدوح كالصخرة والجبل ؛ وإنما يريدون عزه وثباته . ( بـ ۲۵ ق ۳۶ ج ۱ ص ۳۰۲ ) .

\_ ز: قد كثر تشبيههم الثناء بالبُرُد الحَسن . ( ب ١٧ ق ٨١ ج ٢ ص

ـــ ز : تشبيههم الثغمور بنور الأقماحي . (ب ٧ ق ٨٠ ج ٢ ص

۲ = ۲
 ۲ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ = ۲
 ۳ =

 ــ ز : تردد في شعرهم كثيراً تشبيه إلحُمُول ، أي الأحمال ، بالنّخل المَوَاقِرِ ، وهي الكثيرات الحَمْلِ . (ب ٧ ق ٢٩ ج ١ ص

ـــز: وقد شبهت العَرُبُ السَّحابَ بالإبل في مواضع كثيرة . ( ٢٧ ق ۲۰ ج ۱ ص ۲۲۱ ) .

#### (ج.) المصطلحات البلاغية:

المزية الأساسية التي اتسمت بها المصطلحات البلاغية هي أنه لم يكن للظاهرة البلاغية الواحدة مصطلح واحد عند الشراح ؛ فهم يتصرفون في شيء من الحرية في التعبير عنها . وهي متشاجة أحيـاناً عندهم ، وغتلفة أحياناً أخرى . ولعل ذِّلك يعني أن المصطلحات البلاغية لم تستقرُّ بعدُ ، ولم تَضبَط ضبطاً دقيقاً في كتب تحدد لكل مصطلح مفهومه الخاص . وقد كانت في طور القمَّة في الشرح أكمل وأغزر منها في طور النشأة .

#### ــ عند الصولى :

يركى ـــ المقابلة ; عواص وقواض .

ـــ التجنيس : بيض وبيض .

- التصدير : رد العجز على الصدر : حُجّبها والحُجّب في قوله : بيض إذا أنتَضِيَتَ مِنْ حُجْبِها رَجَعَتِ

أحسق بالسيض أتسراباً من الحسجب \_ ترديد الكلام : ذكر 1 الصحو ، في البيت مرتين ( ب ٥ ق ٧١ ج ٢

ــ عند المرزوقي :

- التشبيه = المثل .

ص ۱۹۲) .

التُجنيس والمجانسة : تكرر اللفظة في البيت مع تغيير المعنى .

التّمثيل والمماثلة : تكرر اللّغظة في البيت دون تغيير المعنى .

ــ الطّباق والتطبيق .

#### ـ عند المعرى :

... التَّشبيه = المثَل = الإستعارة = المجاز .

\_ التّشبيه المحذوف الآلة/( التّشبيه المؤكد )(٢٣) .

\_ الآلة : هي أداة التَشبيه .

\_ التَّجنيس والمجانسة : التَّجنيس الكامل ، أو تجنيس التَّساوير والتَّوافق ( جناس تام )

تجنیس متقارب وتجنیس المقاربة . ــ ( جناس غیر تام )

المقابلة

ـــ التورية .

\_ التضمين أو الاستزادة ( وهو الاقتباس ) .

التشبيه = المثل .

\_ حَذْف آلة التّشبيه .

\_ الكناية .

ـــ التَجنيس : تجنيس التسركيب : يحصل بـــربط كلمتُـين : فَتَى : فَتَنْفَى . وهو التجانس المنفصــل في و العمدة ) .

تجنيس الصدر: بين لفظتين في بدايتهما فقط ( القسطل/قسطنطينية ) .

هو تجنيس المضارعة في و العمدة » . وهسو الستجنيس المنساقص عنسد الجرجاني .

تجنيس القلب : تشابه الحسروف واختلاف في تسرتيبها : صفائح/صحائف .

#### ٤ ــ النحو والصرف :

كان الشرح في مرحلة النشأة خاليا من الفوائد النحوية والصرفية ، مقتصرا على الشرح اللغوى الوجيز والضرورى لفهم البيت ؛ غير أن العناية بالنحو والصرف قويت تدريجا لتبلغ القمة مع أبي العلاء المعرى والتبريزي . والفوائد النحوية والصرفية عندهما قسمان ؛ إذ منها ما يستخدم استخداما مباشراً لشرح المعاني ، فإذا بالإعراب من جهة ... يساعد على تبين وظائف الكلمات وترتيبها ، وبذلك يتضح معناها ودورها في الكلام ، وإذا بالصيغ الصرفية ... من جهة أخرى - تعبر عن معان عدة ، كالفاعلية والمفعولية والظرفية والمبالغة والتوكيد وما إلى ذلك من معاني الأوزان المساهمة في الإبائة عن معنى النيت الشعرى .

ومن تلك الفوائد ما لا يكون أداة مباشرة لتوضيح المعنى ، بل يكون من باب الاستطراد اللغوى ، لا يمشل فيه البيت الشعرى إلا نعلة وركيزة عليها يستند الشارح ، ومنها ينطلق في عرض قضايا نحوية وصرفية يتوسع فيها ما شاء أن يتوسع ، متعرضا فيها لمسائل الخلاف بين النحاة ، وعددا في بعض الأحيان موقفه الشخصى منها . ونحن نظن أن تلك العلوم اللغوية الجمة ذات نزعة تعليمية ، ترمى إلى إفادة القارىء والسامع المتعلم إفادة شاملة وعملية ، فإذا بشرح الشعر يضرب عصفورين بحجر : تحصل منه فائدة أدبية أولا ، تتمثل في الاطلاع على نماذج من شعر العرب وأخبارهم وأنسابهم ، والاطلاع على مذهب أبي تمام وفهم شعره ، والوقوف على الآراء المتضاربة فيه ، وتحصل منه فائدة لغوية تطبيقية ثانيا ، تتمثل في تنمية الزاد اللغوى معجميا ونحويا وصرفيا . وهكذا يكون شرح الدواوين عملا شاملا كاملا وجامعا من كل فنون الأدب واللغة بطرف .

وغير خاف أن طرح الشراح لمشكلات نحوية وصرفية هو في الحقيقة مرآة تعكس مشاغل النحاة في ذلك العصر ، وهي تنقل إلينا أحيانا من العينات الحية ما يجرى في مجالس الأدب من المناظرة ، وما يعالج فيها من المسائل ، ما قد لا نجد له أثراً في كتب النحو ، بحيث يجوز أن نعدً شروح الدواوين ــ من هذه الزاوية ــ من المراجع اللغوية المهمة .

ولقد لاحظنا عند أبي العلاء بوجه خاص نضجا نحويا كبيرا ، إذ كان مسيطرا على المادة ، مالكا لناصيتها ، حتى إننا وقعنا عـلى شبه

عظیم بینه وبین ابن هشام فی مُغنی اللبیب ، برغم تأخره فی الزمن ، واختصاصه فی المادة . ولعل من أبرز ما نذكره فی هذا المقام أن أبا العلاء لم يتقید فی مباشرته النحوية لشعر أبی تمام بالتقسیم الثنائی النظری للجملة المركبة عند العرب ؛ فهم یرون أن من الجمل ما له عل من الإعراب ، غیر أننا لا نجد لهذا التقسیم صدی فی عمله ؛ فجمیع الجمل عنده ذات محل من الإعراب ، علی أساس أن كل جملة إنما یؤتی بها فی الحقیقة لتؤدی وظیفة مهمة فی الكلام البشری . وهذا ... والحق یقال ... تعدیل فی مفهوم الجملة المركبة لم یشهده النحو العربی إلا حدیثا .

# (أ) الظواهر النحوية والصرفية المترددة في شعر أبي تمام :

انتبه المعرى والتبريزي إلى بعض الظواهر النحوية والصرفية التي أكثر أبو تمام من استعمالها في شعره ؛ وأهمها :

أن يعود الضمير على متأخر ؛ أى أن يتقدم الفعل على الفاعل فيطابقه مطابقة كلية في الإفراد والتثنية والجمع كقوله وصُمن آمالى،
 بدلاً من صامت آمالى (ب ١ ق ٧٤ ج ٢) ، وكقوله : واهتمدين النبال، ، بدلا من اهتدت النبال (ب ١٧ ق ٨٩ ج ٢) .

۔ حــٰذف ولا ، النافيــة في جواب القسم ( ب٢٣ ق ١٢٨ ج ٣ ص ١٠٨ ) .

۔ الباء الزائدة بعد وأن، المصدرية كقوله : فكاد بأنْ يُرَى (ب ٣١ ق ١٣٣ ج ٣ ص ١٥٥ ) .

ومن أبرز النظواهـر الصرفيـة في شعـره التي أشـار إليهـا كـلا الشارحين :

م تنكير بعض الأسهاء وقد جرى تعريفها بـالألف واللام ؛ قــال أبو العلاء : دوقوله دبسوس، أراد به مشؤ وم مثل البسـوس التي كانت لأجلها الحرب ، فحذف الألف واللام ، وله عادة بذلك ، كها قال : دما بين أنـدلس إلى صنعاء، ، ودوجـد فرزدق بنـوار، . (ب ١٠ ق ٨٤ ج ٢ ص٢٧٢) .

- مد المقصور: الظمأ - الظهاء (ب ٤١ ق ٤٨ ج ٢ ص ٤٥).
- حذف الباء من بعض الجموع. قال التبريزى: وحذف هذه الباء
في الجمع يجترىء عليه الشعراء كثيرا، كها قبالوا: وعصافر،
و ومصابح، في جمع عصفور ومصباح (ب ٦ ق ١٣٦ ج ٣ ص
١٧٧).

# ( ب ) المصطلحات النحوية :

لقد وردت عند المعرى والتبريزى مصطلحات نحوية كثيرة تشهد على أن هذا العلم في عصرهما كان علما متطورا مكتملا ؛ فكلاهما تحدث عن الجملة الفعلية والجملة الاسمية ، وعن عناصرهما الأصلية : الفعل والفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر ، وعن العناصر المتممة كالحال والبدل والإضافة والنداء والندبة وصيغتى التعجب والتفضيل . وكانت لأبي العلاء المعرى عناية أكبر بالجملة ؛ فتكلم عن الجملة الشرطية بجزئيها : جملة الشرط وجملة الجزاء ، وعن الجملة الواقعة مضافا إليه ، والجملة الحالية ، والواقعة بدلا ، والواقعة حفة .

غير أننا لاحظنا عندهما جميعا أن بعض المصطلحات لم تكتسب بعد اسمها النهائي الذي نعرفه لها اليوم ، وهي كها يلي :

| الشاهد                | الشارح | المصطلح عند ابن هشام | المصطلح                        |
|-----------------------|--------|----------------------|--------------------------------|
| بـ ۲ ق ۸ ج ۱ ص ۱۱۲    | ع      | نائب الفاعل          | إسمُ ما لم يُسَمُّ فاعلُه      |
| بـ ۲ ق ۱ ج ۲ ص ۸      | ع      | المفعول به           | المنصوب بوقوع الفعل عليه       |
| به ۲۵ ق ۳ ج ۱ ص ۹۳    | ع      |                      | مفعول صحيح                     |
| بد ۲۵ ق ۱۱۱ ج ۳ ص ۱۱  | ع      | المبتدأ              | عُمدة الكلام . اعتماد الكلام . |
| بہ 7 ق ۳ ج ۱ ص ٤٣     | ع/ز    |                      | الابتداء                       |
| به ۳۱ ق ۱۱۱ ج ۳ ص ۱۳  | ع/زرق  | النعت                | الوصف ـ الصفة                  |
| به ۱۶ ق ۳۴ ج ۱ ص ۳۴۹  | ع _    | الظرفية              | الغاية                         |
| بـ ٥٢ ق ١٨ تج ١ ص ٢٥٧ | ع      | الاسم الموصول        | الاسم المتوصل به إلى أن        |
| •                     | -      | ·                    | تكون الجملة صفة                |
| ب ٤٧ ق ١٤٤ ج ٣ ص ٢٣٠  | 3/5    | حروف الجر            | حروف الخفض                     |
| بہ ۱۷ ق ۱۹۲ ج ٤ ص ۸۲  | ٤      | المفعول لأجله        | المفعول له                     |
| بـ ٦ ق ٥١ ج ٢ ص       | ذ/خ    | المفعول المطلق       | تُصبُ على المصدر               |
| بـ ٢ ق ٧٧٤ ج ٤ ص ٤٥٥  | ع/ذ    | التمييز              | النَصُبُ عَلَى التفسير         |

### ه ـ الأبيات غير المشروحة :

لقد قلنا آنفا إن السُّراح جميعهم لم يشرحوا ديوان أبي تمام كاملا ، وإنما تعلقت همتهم بجزء منه فقط ، فأقبلوا بصفة خاصة على الأبيات التي أشكل فهمها ، والتي قصد فيها الشاعر الإغراب والصنعة فجاءت مبهمة ، وآخذه النقاد على مافيها من الكلفة ، فكان عمل الشراح توضيحا لها ، ودفاعا عن صاحبها .

وإذا اعتمدنا على ما أورده التبريزى من إسهام الشراح ، وتغاضينا على يمكن أن يكون أهمله من تدخلاتهم ــ ولا نظنها كثيرة ــ فإننا نلاحظ أن ما شرحه كل واحد منهم نزر قليل . ولم يشذ في ذلك نسبيا إلا التبريزى ، الذى شمل عمله ثلث الديوان تقريبا . وهذا بيان مرتب يوضح نسبة الأبيات المشروحة في كتاب التبريزى ، وقد بلغت في جملتها نصف الديوان تقريبا ، أى ٣٦٣٨ . أما الأبيات غير المشروحة فقد أربت على نصف الديوان ، أى ٣٨٥٨ من جملة المشروحة فقد أربت على نصف الديوان ، أى ٣٨٥٨ من جملة

| الشارح    | الأبيات المشروحة | الأبيات غير المشروحة |
|-----------|------------------|----------------------|
| التبريزى  | *****            | ۵۲۰۸                 |
| المعرى    | ۸۳۰              | 1777                 |
| الصولى    | 071              | 7440                 |
| المرزوقي  | 174              | 7717                 |
| الخارزنجى | 141              | ٧٣٠٥                 |

ويظهر من هذا الجدول أن تمدخلات الشراح في مرحلة النشأة ضعيف ، في حين أنه أكثر امتدادا وشمولا في مرحلة القمة . وقد ضرب التبريزي في ذلك رقبا قياسيا ، إلا أن العناية بديوان أبي تمام تبقى في الجملة غير كافية . ولعل ذلك راجع إلى غزارة شعر أبي تمام

من جهة ، وإلى أن الشراح تعهدوا ... من جهة أخرى ... بتفسير أبياته المشكلات ، وهي أعسر على الفهم ؛ فإذا روض القارى، ذهنه على فهمها ، وتمرس بها ، لم يصعب عليه شرح بقية الديوان شرحا شخصيا ، بعد أن كان أدرك مذهب أبي تمام وخصائص شعره ، وإذا بالشعر يشرح بعضه بعضا .

قال المرزوقي في مقدمة كتاب و المشكل من أبياته المفردة ) : و . . . جاريتني \_ أيدك الله \_ أمر شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، وما فيه من عويصات الأبيات ، وبديع المعاني والألفاظ . . . ثم سألت أن أنتبع مشاهير كلماته ، فألتقط من فقرها مايفتقر إلى تبيين ، ومن بيوتها ما يحوج إلى تفسير ، ثم أتبع كلا منه بما يحتمل من تلخيص ، بأوجز ما أمكن من لفظ ، وأقرب ما أعرض من بسط لتجعل ذلك دليلا يهدى إلى الأغمض من باقيه ، ومعينا يعدى على ألطف ما فيه . . (٢٤) .

ويبدو أن من الدواعى الرئيسية التى جعلت الشراح يعرضون عن تفسير البيت أن يكون معناه واضحا جليا ، بحيث يسهل على القارىء إدراكه ، دون الحاجة إلى عون من الشارح . ولم نجد واحدا من المفسرين يحدد وضوح البيت ويعرف بالحد الفاصل بين الغموض والوضوح ، لكننا فهمنا \_ عند النظر فى الأبيات غير المشروحة \_ أن المقصود بوضوح البيت وضوح لغته فلا تكون غريبة ، ووضوح المعنى بأن تكون العلاقة بين الألفاظ علاقة مألوفة فى تركيب واضح مألوف . بأن تكون العرفة فى ب ٧ ق ١٥ والأبيات التى توافر فيها هذان الشرطان كثيرة ، كقوله فى ب ٧ ق ١٥ ج ١ ص ٢٠١ :

إذا السعسيس لاقست بي أبها دلسف فسقد تسقيطع مهابسيستي وبدين السنسوالسب

غير أننا وجدنا أبياتا عدة تضمنت بعض الألفاظ الصعبة ولم يهتم ــ مع ذلك ــ أى شارح بتفسيرها والتعليق عليها . ولعل مرد ذلك إلى أن ما نعده نحن اليوم من اللغة الغامضة كان يعد في عهد الشارح من الألفاظ المستعملة الميسورة ، فيكون الاستعمال متحكما في أن تكون

الكلمة مشهورة واضحة ، أو مهجورة غـامضة . فمن الأمثلة عـلى ذلك ، (ب ٣٧ ق ٢٧ ج ١ ص ٣٠٧) :

حللت من العسر المنيث محلة أقامت بفوديها العلى فأبلت

والذى نحب أن نختم به هذه الدراسة هو أن الشراح جميعا لم يكترثوا بالصور البلاغية ، ولم يشوقفوا عندها إلا قليلا ؛ فالحيال والمجاز مهضوم الجانب ومهمل وإن تحدث عنه الشراح ؛ فالذى كان يعنيهم فى الدرجة الأولى هو معنى البيت ، أما طريقة التعبير عن المعنى فلم يكن لها عندهم حظ ؛ ولذلك فقد كانوا يقدمون معنى البيت ولكنهم لم يكونوا يشرحون كيف وصلوا إلى ذلك ، وإذا كان البيت واضحا سكتوا عنه ، برغم ما يتضمنه من الحيال الجدير بالملاحظة .

تسرضى السيسوف بسه فى السروع منتصسرا ويغضب السديس والسدنيسا إذا غنضسها

(ب € ق ١٧) مكارم لجنت في عبلوً كنانها تحماول ثنارا عند بعض الكواكب (ب ٣٠ ق ١٥)

والحاصل أن عملية شرح الشعر قد شهدت تطورا ظاهرا في جميع المشاغل التي انكب عليها المفسرون في الطورين اللذين خصصناهما بالدراسة : طور النشأة وطور القمة ؛ فالشرح اللغوى ، كان موجزا مختصراً فبات شرحا موسوعيا مطولا ، والشرح المعنوى كان مقتضيا ومقتصرا على وجه دلالي واحد في البيت ، فأصبح - بمقتضى البعد الرواية - متعدد الوجوه وإن لازم الاقتضاب والاختصار .

وقد برزت العناية بالعروض بعد أن لم تكن ، فتمثلت في الوقوف على بحر القصيدة ، والضرورة الشعرية ، وعيوب القافية . أما البلاغة فقد خرجت من دائرة الملاحظة البسيطة الوجيزة إلى الإلمام بالظواهر البلاغية المتعددة ، والاستعانة بها على توضيح المعنى ، والاهتداء إلى خصائص شعر أبى تمام ، أو ما يسميه أبو العلاء و مذهب الطائى ، ولقد تبوأت المشاغل الهامشية من نحو وصرف منزلة راقية (وكانت في طور النشأة منعدمة) ، فاستخدمت لتوضيح المعنى ، ولتعليم الطلبة ، بعرض قضايا كانت في الغالب مصدر الخلاف بين النحاة .

لكن إلى جانب هذا الاختلاف والتطور فقد كانت بين الشراح فى المرحلتين مواطن شبه توحد بينهم ، لم تعرف تغيرا ولا تدرجا من عصر إلى عصر . وقد تعلق هذا الاتفاق على وجه الخصوص بالمنهج الذى ملكوه فى شروحهم ؛ فلقد انطلقوا جميعا من وحدة نصية هى البيت الشعرى المستقل ، ولم يربطوا الأبيات بعضها ببعض إلا قليلا . لذلك لم يعيروا جميعا موضوع القصيدة أو عناصرها أو العلاقة بينها اهتماما . ولقد كان الشرح اللغوى عندهم فى غالب الأوقات متقدما على الشرح المعنوى . ولقد توخوا فى شرح المعانى طرقا متماثلة ، أبرزها محاكاة البيت الشعرى ، ومسايرة الشاعر فى تعبيره وتركيبه ؛ فقد جاروا البيت ، ولكنهم لم يسيطروا عليه ، ولم يشرفوا عليه ، فكان كالسيل البيت ، ولكنهم لم يسيطروا عليه ، ولم يشرفوا عليه ، فكان كالسيل

يجرفهم فينجرفون ، دون أن يشعروا غالبا بموقعهم منه ، فلم يمكنهم ذلك الانقياد للنص من تبين بنيته ، ومن الانتباه إلى ما بمين أجزاء الكلام فيه من العملاقات المختلفة ، كالتموافق والتضاد ، والسلب والإيجاب . . . .

ولقد اعتنوا جميعا بالمعانى المقتبسة فى شعر أبى تمام . وقــد حصل الاقتباس فى المعنى والمبنى أو فى أحدهما ؛ غير أنهم لم يكونوا يوضحون مواطن الشبه ، وكيفية حدوثه .

ولقد انطلقوا جميعا من أرضية واحدة في نظرتهم إلى الشعر ، هي أن للشعر معاني مشتركة ولغة مشتركة ، وكأن طرافة الشعر إنما تكون في صياغته ؛ أي أن التجديد يكون لغويها أو لا يكون . وللذلك كان الاتساع عند أبي تمام إتساعا لغويا أولا وقبل كل شيء . ولقد عبر ابن رشيق عن هذا عندما قال :

وقال العلماء: اللفظ أغلى من المعنى ثمنا ، وأعظم قيمة ، وأعز مطلبا ؛ فإن المعانى موجودة فى طباع الناس ، يستوى الجاهل فيها والحاذق ، ولكن العمل على جودة الألفاظ ، وحسن السبك ، وصحة التأليف . ألا ترى لو أن رجلا أراد فى المدح تشبيه رجل لما أخطأ أن يشبهه فى الجود بالغيث والبحر ، وفى الإقدام بالأسد ، وفى المضاء بالسيف ، وفى العزم بالسيل ، وفى الحسن بالشمس ؟ فإن لم يحسن تركيب هذه العانى فى أحسن حلاها من اللفظ الجيد ، الجامع للرقة والجزالة ، والعذوية والطلاوة ، والسهولة والحلاوة ، لم يكن للمعنى ألى المعنى المناء ال

ولقد شرحوا جميعا البيت بالإخبار عمن فيه من الأعلام ، وعما فيه من الحوادث ، على أساس أن الشعر ديوان العرب . وهم في ذلك يستعينون على الشرح بوثبائق خارجة عن النص ، قد تعين على الفهم ، إلاأنهم قصروا التقسير على مجرد ذكرها .

ولقد وقفوا جميعا مواقف نقدية متشابهة ؛ فهم التزموا بموقف لغوى معيارى واحد ، غايته الحرص على صيانة اللغة العربية الفصيحة من الدخيل ومن التحريف ، وتقويم صاجاء من الخطأ ، انطلاقا من رصيد لغوى مجمد في عصر معين ، وفي أمكنة معينة من بلاد العرب .

وقد وقفوا جميعا من أبي تمام موقفا ذاتيا مناصرا ، حتى لكأن المراد من شرح شعره إنما هو الذب عن الشاعر ، والرد على خصومه ، وليس هو محاولة تعرف الخصائص المميزة الأسلوبه ومعانيه ، وتحسس الجمال فيه ؛ فإذا بالشرح وسيلة لا غاية في حد ذاته ، وإذا بالشراح لا يكادون يفصلون بين الأدب وصاحبه .

ولقد توجهت الدراسات الأسلوبية الحديثة على اختلاف مشاربها ببعض الانتقاد إلى الشروح الأدبية التى تقدمتها . وهى لا تعنى الشروح العربية القديمة ؛ لأنها كانت مغمورة ، ولم يتوفر الدارسون على النظر فيها واستجلاء خصائصها . ويتمثل ذلك بصفة خاصة فى منهجية الشرح ، مثل محاولة الوقوف على بنية البيت ، وكشف مختلف العلاقات المؤلفة بين أجزائه ، وربط البيت الشعرى بما حوله فى مجموعة من المحاور الدلالية ، بدلا من محاكاته . هذا مع الحرص على الا تبعد بنا عملية تفكيك وحدات النص عن روحه ، ومواضع الجمال والطرافة فى تركيبه وصيغه ؛ وهاتان عمليتان يعترف المباشرون للنص الأدبى بصعوبة التوفيق بينها .

ولعله يستحسن أن نستعين أحياناً بوثائق خارجة عن النص إذا افتقدناها فيه ، وتوقف فهم المعانى عليها . وقد صنع الشراح العرب ذلك ، وإن كانوا قد عولوا عليه تعويلا .

ولعله من الضرورى مراجعة المواقف النقدية التي ذكرنا بها سابقا .
فالإيمان بتطور اللغة بات اليوم بعدهيا لا جدال فيه ، وأصبح من الشروط الأكيدة في البحث العلمي التحل بالموضوعية قدر المستطاع ، وتحاشي الأفكار المسبقة ، وتناسي العلاقات الشخصية ، من حب أو كراهية ، بين صاحب الأثر الناظر فيه ، حتى لا يكون لتلك العلاقة أثر سلبي في عمل الباحث ، وأن تكون الغاية من النظر في الأثر الأدبي هي عاولة تعرف ما يميزه من الخصائص ، وتحسس مواضع الأدبية والجمال فيه ، بإقامة حجج ودلائل مادية عليها من النص ، وعدم الاقتصار على ملاحظات انطباعية غير معللة ، وألا تكون الغاية من هذا العمل تفضيل الإنتاج الأدبي بعضه على بعض ، وترتيب أصحابه في طبقات ، بل أن تكون الغاية معرفة مواطن الطرافة والاختلاف في طبقات ، بل أن تكون الغاية معرفة مواطن الطرافة والاختلاف في طبقات ، بل أن تكون الغاية معرفة مواطن الطرافة والاختلاف في طبقات ، بل أن تكون الغاية معرفة مواطن الطرافة والاختلاف في طبقات ، بل أن تكون الغاية معرفة مواطن الطرافة والاختلاف في طبقات ، بل أن تكون الغاية معرفة مواطن الطرافة والاختلاف في طبقات ، بل أن تكون الغاية معرفة مواطن الطرافة والاختلاف في طبقات ، بل أن تكون الغاية والنحو وغيرهما .

ولكن قبل الشروع في ذلك نرى لزاما علينا \_ إحقاقا للحق \_ أن نعتسرف للشراح العرب \_ وقد قلنا ذلك مرات عدة \_ بفضلهم وعطائهم للبحوث الأسلوبية الحديثة في مباشرتها للنص الشعرى ، ونخص بالذكر منهم أبا العلاء المعرى والتبريزي ، اللذين عنيا في شرحها عناية فائقة بمواضع الطرافة في شعر أبي تمام ، فأبرزا \_ بفضل ما اجتمع لديها من المعرفة والأدب \_ ما تميز بله شعر أبي تمام من العبارات والتراكيب المخالفة للعادة ، بل تكلها أيضا عن الظواهر الطريفة عنده في غير اللغة والدلالة ، كخروجه عن القواعد العروضية والنحوية والصرفية وغيرها .

وهذا العمل الذي قاما به ، والذي اصطلحا على تسميته بأسهاء كثيرة ، منها : الاجتراء والاتساع والاستعارة والمجاز ، هو من أهم ما توصلت إليه الأسلوبية اليوم ، لتعتمده مقياسا يهدى إلى الخصائص الأسلوبية المميزة والطريقة في الأثر الأدبى ؛ فلولا ما تتسم به الأعمال الحديثة من المنهجية والعلمانية لقلنا إن للشراح العرب ، وخصوصا المعرى ، الريادة في هذه المسألة .

ولقد كنا أوردنا قائمة في الاستعمالات التي حاد فيها أبو تمام عن

العرف والعادة ؛ وهي مادة نظنها في غاية الأهمية ، ويمكن أن تعينَ الباحث بطريقة عملية تطبيقية على بلورة مفهوم ( الاجتراء ) ، وتحديد الدرجة الصفر في اللغة العربية .

أما فضل شروح الدواوين على أبى تمام وشعره فذلك أمر لا يجحده جاحد ؛ فهى بتعددها تمكن الدارس من فرصة المناظرة بين الروايات المختلفة لشعره ، لتحقيقه والتثبت من صحته ، لاسيها وأن الأيدى الكثيرة سعت إليه تحرفه عن قصد وعن غير قصد ، بدافع المناصرة أو المعاداة .

ولقد كان شرح التبريزى التلفيقي عملا جليلاً ومفيدا ، من جهة أنه جمع لنا شروحا متعددة ، بعضها \_ اليوم \_ ضائع ، ويعضها الآخر مخطوط ، فكان له فضل تبليغنا هذه الشروح ، وتيسير عملية المقارنة بينها ، للاهتداء إلى خصائص شرح الشعر عندهم ، وما حدث فيه من التطور والنمو . ولقد أسهمت تلك الشروح جميعا في التعريف بمعاني شعر أبي تمام ومذهبه ، فقربته إلى الناس ، وأذاعته في التعريف بمعاني شعر أبي تمام ومذهبه ، فقربته إلى الناس ، وأذاعته في المصار عدة ، عن طريق المؤسسات التعليمية ، وما استنسخه في أمصار عدة ، عن طريق المؤسسات التعليمية ، وما استنسخه الطلاب من شعره . ولقد تضمنت تلك الشروح أخبارا تعلقت بحياة أبي تمام وعمله وأخلاقه ، يسردها رجال أحبوا الشاعر واشتهوا أن يذبع صيته وينتشر مذهبه .

أما فضل شروح الدواوين على الأدب العربي فهو في كونها تسهم في التعريف بمنعرج مهم في تاريخ الشعر العربي رائده أبو تمام ، وهو شعر البديع . وقد نقلت إلينا في أمانة ودقة ما أحدثه ذلك التيار الشعرى من ضجة أدبية ، قسمت الناس بين مؤيد ومعارض ، وعرفت بأسمائهم وبراهينهم ، فكانت صورة واضحة للنقد الأدبي عند العرب في تلك وبراهينهم ، وكانت بالإضافة إلى ذلك قد تضمنت فوائد أدبية هي أخبار العرب وأيامهم وأحلافهم وأمثالهم ، بحكم أن الشعر ديوان العرب ، وأوقفتنا على ما في أشعارهم من المعاني المشتركة ، والألفاظ المشتركة ، والصور البلاغية المشتركة في المدح بخاصة ، وفيها عداه من أغراض والصور البلاغية المشتركة في المدح بخاصة ، وفيها عداه من أغراض الشعر بعامة .

ولقد كانت شروح الدواوين كذلك متونا لتعليم اللغة في مفهومها الواسع ، زخرت بالفوائد المعجمية والنحوية والصرفية ، والشواهد الشعرية عليها ، وبسطت قضايا لغوية متنوعة ، تصور مشاغل العصر ، وتشهد بتطور تلك العلوم اللغوية في ذلك العصر .

( a ) دروس الأستاذ الطرابلسي : مناهج العرب في مباشرة النص الأدبي من خلال

#### الهوامش

- (1) أخيار أبي تمام ص ٣٨ ، ط القاهرة ١٩٣٧ .
- (۲) الموازنة بين أن تمام والبحترى ص ۲ و ۳ ، ط محمد على صبيح ، مصر .
  - (٣) الوساطة بين المتنبي وخصومه ، ص ٥٩ .
  - ( ٤ ) تحقیق محمد عبده عزام لشرح النبریزی علی دیوان أبی تمام .
     تحقیق أحمد أمین وعید السلام هارون لشرح دیوان الحماسة .
- ( ٢ ) شرح التبريزي على ديوان أن تمام ص ٢ ، ط دار المعارف ، مصر .
  - (٧) أخبار أبي تمام، ص ٣٧.

شرح الدواوين

(٨) أخبار أبي تمام ، ص ٤٦ .

101

| (۱۷) ب ۱۷ ق ۲۲ جدا ص ۲۸۲ .                  |
|---------------------------------------------|
| (١٨) و أخبار أبي تمام ۽ ، ص ١٧ .            |
| (١٩) د أخبار أبي تمام ۽ ، ص ٩٣ .            |
| (٢٠) معجم الأدباء ، ج ٨ ص ٨٩ .              |
|                                             |
| (۲۱) الموازنة ، ص ۲۳ .<br>۲۷۷۰              |
| (۲۲) ب ۱ ، ق ۲ جدا ص ۱۰۸ .                  |
| (٣٣) ما بين قوسين هو المصطلح البلاغي الحديث |
| (۲۶) مقدمة الخطيب التبريزي ص ۳۳ ــ ۳۴ .     |
| (٢٥) العمدة ، جـ1 ص ١٢٧ .                   |

(٩) خبار أب تمام ، ص ٥٣.
(١٠) أخبار أبي تمام ، ص ٣.
(١١) شرح التبريزي ، ص ٣٤.
(١٢) شرح ديوان أبي تمام ، ص ١٣ - ١٤.
(١٣) المقدمة ص ٥٦٩ ط بيروت .
(١٤) ب ١٠ ، ق ٥٨ ، جـ٢ ، ص ١٢٨ .
(١٥) ب ١٠ ، ق ٢١ ، جـ٢ ، ص ٢٨ .
(١٦) الموازنة ص ٢ - ٣ .



# البلاغة والنقد في مطرر في عصر المماليك

# وكنابجوهرالكنن

لنجم الدين اتحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي المصرى

# محدزغلول سلام

اتخذت العلاقة بين البلاغة والنقد اتجاهين متباينين ؛ الأول يتمثل في اعتبار البلاغة جزءًا لا يتجزأ من النقد ؛ وهو الاتجاه الغالب الذي ظل كثير من النقاد محافظين عليه منذ نشأة علمي النقد والبلاغة في القرن الثالث الهجري<sup>(١)</sup> ؛ والثاني انفصال البلاغة عن النقد .

ويمثل الاتجاء الأول مجموعة من الدراسات لكبار النقاد ، أمثال الجاحظ وابن قتيبة وابن المعتز . وجدير بالإشارة إليه هنا تسمية ابن المعتز لكتابه والبديع، وقد تبعه ابن طباطبا في و عيار الشعر ، ، وقدامة في و نقد الشعر ، . ويعد هذا الكتاب الأخير مع كتاب البديع من أصول علم البديع التي احتذاها علماؤه من بعد ، فقد نقلوا عنها كثيرا .

ويطالعنا هذا الاتجاء مرة أخرى فى القرنين الخامس والسادس عند ابن رشيق فى كتاب العمدة ، وابن منقذ فى و البديع ، ، ويعود فيظهر مرة أخرى عند ابن أبى الإصبع ، وعماد الدين بن الأثير فى مصر ، فى كتابيهها و تحرير التحبير ، ، و وكنز البراعة ، .

ويتميز في هذا الاتجاء الذي يجمع بين النقد والبلاغة بعامة ، والنقد وعلم البـديع بخـاصة ، أسلوبـان في التأليف ؛ أولها يجمع بين الحديث عن علم الشعر في عمومه ، وتفصيل القول في صور التعبير في أبواب البديع ؛ وثانيهها يفرد الحديث عن أبواب البديع دون تعرض لعلم الشعر وما يتصل به

ويمثل الأسلوب الأول ابن طباطبا في عيار الشعر ، والأسلوب الثاني قدامة بن جعفر في نقد الشعر . وأرى أنهها اختطا لهذين الاتجاهين في تاريخ النقد ، فاتبعهها من بعد النقاد في العصور التالية .

> ففى القرن السابع فى مصر نجد الاتجاهيين واضحين فى كتـابى د تحرير التحبير، لابن أبى الإصبع، و د جوهر الكنز، لنجم الدين ابن الأثير؛ فقد تبع الأول خط قدامة بن جعفر وابن منقذ، وتبع الثانى خط ابن طباطبا وابن رشيق القيرواني.

> وإذن فكتاب و جوهر الكنز ٤ ــ وهو تلخيص و لكنز البراعة ٤ ــ يمثل هذا الاتجاه الذي يجمع بين علم الشعر والبديع في منهج النقد . ومع ذلك فلا نستطيع أن نقول إن كتاب كنز البراعة صورة مكررة للعمدة ٤ بل هو تأليف متميز وإن سلك فيه مؤلفه طريق ابن رشيق وابن طباطبا .

وإذا جاز لنا أن نسمى هذا الاتجاه الأخير بنهج ابن طباطبا ، في تاريخ النقد ، فإن هذا لا يعني كذلك أن النقاد والمؤلفين الذي اتبعوه

ساروا على دربه مقلدين ، بل إن كل واحد قد ضرب فيه بسهم ، وأضاف إليه إضافات تقل أو تكثر .

ولا ينفصل هذا الاتجاه بالضرورة عن الدراسات الأخرى المتصلة بالنقد والبلاغة من قريب أو بعيد ؛ ونستطيع أن نجملها في ثلاثة اتجاهات أخرى واضحة .

الاتجاه الأول هو الاتجاه البلاغي الصرف ، الذي يعني بالبلاغة علما مستقلا بفروعه الثلاثة : المعاني والبيان والبديع ؛ وهو الاتجاه السدى أصله السكاكي في د مفاتيح العلوم ، ، ومسايره فيه متبعوه وشارحوه ، من أمثال الخطيب القزويني والسعد التفتازاني .

والاتجاه الثاني هو الاتجاه الإنشائي ـــ إذا صح لنــا تسميته بهــذا الاسم ؛ ونعني به كتب أصول صناعة الإنشاء والكتابــة ، بدءا من

و كتاب الصناعتين ، لأبي هلال العسكرى ، وانتهاء إلى كتاب « صبح
 الأعشى ، للقلقشندى .

والآنجاه الثالث هو اتجاه الدراسات القرآنية المتصلة بالإعجاز ، من مثل كتاب و بيان مشكل القرآن الكريم ، لابن قتيبة ، و و النكت في إعجساز القسرآن للرمساني ، و وإعجباز القسرآن ، و والانتصار ، للباقلاني ، و و دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ، و و نهاية الإيجاز ، للفخر الرازى ، و والطراز ، للعلوى ، و ويديع القرآن ، لابن منقذ .

هذا فضلا عن جهود أخرى متفرقة لا ينتظمها أتجاه بعينه ، من أمثال كتب النقد المتصلة بمدهب بعينه ، أو قضية مشل قضية السرقات ، أو التي تعرض لشاعر أو مجموعة من الشعراء ، كالذى ألف عن أخبار بشار وأبي نواس وأبي تمام والبحترى والمتنبى ، أو وطبقات الشعراء ، لابن سلام ، و « الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، و « طبقات شعراء المحدثين ، لابن المعتز . . الخ .

ولاشك أن هذه الجهود وتلك الاتجاهات أثرت بصورة أو أخرى في عمل المؤلفين فيها عرفناه باتجاه ابن طباطبا أو نهجه ، الذي يمثله لنا الكاتب الذي نحن بصدده .

وقبل أن نشرع في الحديث تفصيلا عن صاحب الكتاب وكتابه ، ينبغي أن نلفت إلى ظاهرة في التأليف البلاغي بدت سماتها واضحة منذ القرن السادس ، هي تلك الظاهرة التي أشار إليها أمين الخولي في وضوح اتجاهين متباينين في التأليف البلاغي ؛ اتجاه المشارقة من أبناء العراق وفارس ، واتجاه الشوام والمصريين . ويغلب على الاتجاه الأول التقنين والمنطق ، وجفاف الشاهد ، وقلة الاهتمام بالنصوص وتذوقها ؛ ويغلب على الاتجاه الثاني عكس ذلك ، من قلة اعتماد الحدود ، وغلبة التذوق ، والاستعانة بالنصوص الكثيرة . وقد أشار بعض المصريين إلى ذلك فقال : ليست بلاغة المشارقة كبلاغتنا .

ويتضح هذا القول عند مقارنة بعض مؤلفات البلاغيين من المشارقة بمن يقابلهم من الشوام والمصريين. فالسكاكي وفخر الدين السرازي والخطيب القزويني والسعد التفتازاني يقابلهم ابن سنان الخفاجي وضياء الدين بن الأثير وابن أبي الإصبع وعماد الدين بن الأثير.

ويمقابلة أعمال هؤلاء وأعمال أولئك يتضع صحة هذا القول بتباين الاتجاهين. ولا نستطيع أن نعلل ذلك إلا بفرض قد يصيب وقد يخطىء ، وهو اهتمام المشارقة بمضامين القول دون شكل اللفظ ؛ لأن اللغة العربية ليست لغتهم . ولما كان اهتمام المشارقة غالبا كان نابعا من اهتمامهم بتعرف إعجاز القرآن ، لأنه من فروض الدين وواجباته ؛ ولذلك فقد صرفوا همهم إلى تقصى إعجاز المعانى . ومن هنا كان علم المعانى والتراكيب هو الأساس فى دراساتهم البلاغية ؛ وجاء علم البيان شارحا للمعنى ، ومبينا له ومؤكدا ، عن طريق الصورة ومدارك الحس ؛ وأما علم البديع فهو فضلة وزيادة فى تحسين الكلام .

ولم تكن ننظرة غير المشارقة من علماء العرب كتلك الننظرة إلى البديع ، بل اعتبروا البديع هو البلاغة ، ورأوا أن للصورة أو الشكل صلة بالمعنى ، وأنه كلما حسنت الصورة اكتسب المعنى حسنا . وإنما دفعهم إلى هذا تذوقهم للغة ولجمالها من حيث هم أبناؤها ، الذين

درجوا في كنفها ، فعايشوها ورضعوا لبانها . أما المشارقة فقد تعرفوا اللغة تلقينا ، وكانت لمعظمهم لغته التي يتكلمها وهي الفارسية ، فلم يروا في العربية سوى ظروف صوتية تحوى المعانى . . ولهذا الحديث أبعاد ليس المجال هنا للإفاضة فيها .

والمهم فى الأمر أن البلاغة فى مصر منذ الفرن السادس الهجرى بدت على غير ما عرفها المشارقة . وقد رسم معالمها بعض البلاغيين المصريين كابن أبى الإصبع ، وشهاب الدين محمود (فى كتاب و حسن التوسل إلى صناعة الترسل ع) ، وعماد الدين بن الأثير ، والسبكى فى د عروس الأفراح ع ، والقلقشندى فى د صبح الأعشى ع .

وهؤ لاء البلاغيون وإن أفادوا من تراث البلاغة قبلهم مما ألفه علياء العرب والمسلمين مشارقة ومغاربة على اختلاف مشاربهم ومناهجهم ، قد اختلفوا عن هؤ لاء جيعا بتلك الخاصة التي أشرنا إليها .

وقد نوهت تلك الدراسات بأهمية البلاغة ، واعتبر البديع الصورة المشرقة لها ، أو المعرض الجمالي الذي تتجل فيه بسرونقها ، فاهتم أصحابها ببعض صور البديع وغالوا في ذلك ، وضمنوه كل علوم البلاغة من معان وبيان ويديع ، وأطلقوا عليها جميعا اسم البديع ، وأدرجوها معه تحت اسم آخر . . والناظر إلى كتب و تحرير التحبير » ، و د بديع القرآن » ، و د كنز البراعة » أو غتصره و جوهر الكنز » يستطيع أن يتبين ذلك في وضوح . وقد عرف صاحب جوهر الكنز البديع بقوله :

ووأما البديع فإن هذه اللفظة مصدر أبدع . يقال : أبدع فلان فتله . إذا فتل حبلا من شيء جديد ، لا من نقاضة حبل آخر . و و بديع ، قد صار هذا اللفظ عند علماء الأدب عبارة عن الألفاظ المستطرفة ، التي توجد في محاسن الكلام .

ويقال: كلام بديع ، وكلام مخترع ؛ فالبديسع يختص بمحاسن الالفاظ ، والمخترع متعلق بابتكار المعانى التي لم يسبق إليها . وأول من سمى هذا النوع البديع ابن المعتز ، وألف فيه كتابا ، ولم يضمنه من أبواب البديع إلا خسة أبواب ، وهي : الاستعارة والتجنيس ، والمطابقة ، ورد العجز على الصدر ، والمذهب الكلامي .

ومن بعده نظر علماء الأدب في البديع وقسموا محاسف أنواعا ، وسموا كل نوع باسم ، حتى لقد تداخلت عليهم الأسهاء ، وتكررت أعداد الأنواع . ثم إن من علماء البيان من ذكر من مصنفاته أبوابا وعدها من البيان ؛ ومنهم من عد تلك الأنواع بعينها في مصنفاته من البديع . فعلى هذا يعسر التفريق بين البديع والبيان في كل المواضع ؛ لأنه ما من باب إلا وله تعلق باللفظ والمعنى ؛ فمن أين يظهر لنا الفرق بين النوعين ؟».

وفى هـذه الفقرة يلخص ابن الأثـير جوهــر الحديث فى مــوضوع البلاغة عند أصحاب الاتجاه السائد بين المصريين والشوام منذ القرن السادس وبعد تقسيم السكاكى للبلاغة إلى علومها الثلاثة ، وتحديد كل علم بحد يميزه عن غيره ، ويلخص غايته فى التعبير .

وهذا الحديث متصل أوله بمعنى البديع كما عرف نقاد الأدب فى القرن الثالث ، وكما بينه الجاحظ فى أكثر من موضع ، وكما عرف عند أصحاب الاتجاه الجديد من الشعراء . وأراد ابن المعتز أن يكشف أصوله فى كتاب البديع ، فميز هذه الأبواب المعينة منه ، وكلها يجمع بين البيان والبديع فى مصطلح السكاكى .

وربما شرح لنا معنى البديع ، بما هو صورة للتجديد فى الشكل ، كلام ابن طباطبا فى مقدمة عيار الشعـر ، حين يتحـدث عن موقف الشعراء المحدثين والمولدين من عمل الشعر بقوله :

وستعثر في أشعار المولدين بعجائب استفادوها بمن تقدمهم ، ولطفوا في تناول أصولها منهم ، ولبسوها على من بعدهم ، وتكثروا بإبداعها فسلمت لهم عند ادعائها ، للطيف سحرهم فيها ، وزخرفتهم لمعانيها .

والمحنة على شعراء زماننا فى أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم ؛ لأنهم سُبقوا إلى كل معنى بديع ، ولفظ فصيح ، وحيلة لطيفة ، وخلابة ساحرة ؛ فإن أتوا بما يقصر عن معانى أولئك ولا يُربى عليها لم يتلق بالقبول ، وكان كالمطرح المملول .

ومع هذا فإن من كان قبلنا في الجاهلية الجسلاء ، وفي صدر الإسلام من الشعراء ، كانوا يؤسسون أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها ، مديحا وهجاء ، وافتخارا ووصفا ، وترغيبا وترهيبا ، إلا ما قد احتمل الكذب فيه في حكم الشعر ، من الإغراق في الوصف ، والإفراط في التشبيه ؛ وكان عبري ما يوردون من عبري القطيص الحق ، والمخاطبات بالصدق ، فيحابون عما يثابون ، ويثابون عما يجابون .

والشعراء في عصرنا إنما يشابون على ما يستحسن من لطيف ما يوردونه من أشعارهم ، وبديع ما يغربونه من معانيهم ، وبليغ ما ينظمونه من ألفاظهم ، ومضحك ما يوردونه من نوادرهم ، وأنيق ماينسجونه من وشي قولهم ، دون حقائق ما يشتمل عليه من المدح والهجاء ، وسائر فنون القول: (٢) .

وحاصل هذا القول أن المولدين أسسوا أشعارهم على بديع الصنعة ليفلتوا من حصار التقليد للقدماء أو تكرار معانيهم التى فازوا بها فى أغراض الشعر المختلفة . ومن هنا فالبديع على هذا الفهم يصبح صنعة مكتسبة ، لا طبعا مغروسا فى الشعراء وحسب . كذلك المع ابن طباطبا من معانى بديع المولدين إلى صلة ما يأتى به من بديع بحسن الوقع لدى السامع أو المتلقى ، الذى يقصد إليه الشاعر غائبا لينال رضاءه ، فيثاب بما قدم ليروق مزاج الأمير ، أو يلذه فى مجلس انسه وسمره . وكانت نتيجة ذلك \_ كها أشار \_ هذه المحنة التى يجد الشاعر فلسه فيها خارجا عن صدق القصد والغاية ، إلى ضرب من الملق والكذب بهذا البهرج والرونق الشكلى .

وفي هـذا القول لابن طبـاطبا طعن لمعنى البـديع عنـد المولـدين

وأصحاب البديع ، واتهام لهم بالزيف ، واتهام للبديع كذلك بأنه شكل باهر ، لا يقصد فيه الشاعر دائها إلى الصدق عن النفس . ولعل ابن طباطبا مس جانبا من البديع واتكا عليه ولونه باللون الرمادى حزنا منه على وضع الشاعر في زمان كان فيه الشاعر قد صار متسولا بشعره ، لا ناطقا بلسان حاله . ومع هذا فالبديع ليس كذلك دائها ، بل هو من ناحية أخرى خروج على المألوف من طرق القول المأثورة أو المتوارثة ، با يتناسب وذلك التغير الكبير في حياة الناس في العصر العباسي ؛ هذا التغير الذي أدى إلى تغير في الذوق ورهافة في الحس ، مع اختلاف في صور الحياة أمام الشاعر أدى إلى تغير مدركات الحس ، م إلى تمثله للمعانى من خلالها عن طريق اللغة ، فجاءت اللغة الشعرية الجديدة للمعانى من خلالها عن طريق اللغة ، فجاءت اللغة الشعرية الجديدة جديدة لمدى من اعتادوا الشعر القديم أو عاشوا في جوه العام ، طبهرجوا أقوال المحدثين والمولدين . ومع ذلك لم يثن ذلك الموقف فيهرجوا أقوال المحدثين والمولدين . ومع ذلك لم يثن ذلك الموقف المحدثين عن المضى في طريق البديع فجاءوا بما يخالف عمود الشعر أو طريقة العرب .

ومن هنا قد يلتبس المصطلح النقدى ويتـداخـل ، كما التبس مصطلح البلاغة وتداخل ، ويصبح البديع في صورته العامة (جامعا لضروب البيان والبـديع معـا في مفهومهـا الاصلاحي) غتلطا بمعنى الخروج على عمود الشعر ، أو مخالفة طريقة العرب .

وربحا كان لهذا الخروج وقعه بين نقاد القرن الرابع ، وكانت له خطورته عندهم ؛ فقد انقسموا في مواجهته فريقين بين مؤيد ومعارض ، على نحو ما كشفه لنا كتاب الموازنة للآمدى في موقفه من الشاعرين أبي تمام والبحترى . وقد رأينا من الآمدى حملة على أبي تمام في إسرافه في استخدام البديع ، أو طرق التعبير الجديدة في اللفظ والمعنى ، دون مراعاة الإلف أو المتوارث التعبيرى للصيغ البديعية ، والمعنى ، دون مراعاة الإلف أو المتوارث التعبيرى للصيغ البديعية ، من بديع لفظ كالجناس والطباق ، أو صور بيانية كالتشبيه والاستعارة .

ولكن حدة المعارضة خفت على الزمن ، وأصبح الغريب مألوفا ، وصار الحروج على الموروث أمرا طبيعيا ، بل لقد عـد الأكثر لياقة بالعصر والـزمن ، وأصبحت القوالب والصـور التقليديـة أمرا غـير مـرغوب فيـه . ومن هنا ، ونتيجـة لذلـك ، أو رغبة من الشعـراء والكتاب في المزايدة ، ظهرت الأنواع البديعية التي جاوزت الماثة نوع عند المتأخرين من أمثال ابن أبي الإصبع .

وفى ظل هذا المفهوم أبدع المتأخرون ألوانا من التعبير تخالف القدماء وتعمدوا ذلك ، ولم يأنسوا للقديم فهجروه ، ونشأ هذا النقد الجديد فى القرنين السادس والسابع ليكرس هذا الاتجاه ويدعمه . وينشأ فى مصر والشام وبعض بلاد المغرب والأندلس الاتجاه إلى البديع المتأخر ، وما يقاربه من بديع السابقين ، وتصبح النماذج الأدبية أو الأمثلة شعرا ونثرا مما صاغه شعراء هذا العصر وكتابه . ويعد الكتاب الذي نعرض له وجوهر الكنز و صورة واضحة لهذا الاتجاه .

#### مؤلف الكتاب :

كتاب و جوهر الكنز ، تلخيص لكتاب أكبر هو ، كنز البراعة في أدوات ذوى البراعة » . وهذا الكتاب الأخير لعماد الدين إسماعيل ابن أحمد بن سعيد ، كاتب الإنشاء في الدولة المملوكية . وقد نشأ

المؤلف في أسرة من كتاب الإنشاء في ديوان سلاطين مماليك الدولة الأولى (المماليك البحرية) ؛ فقد كان جده شمس الدين سعيد من كبار كتاب الدولة ومن أعيان دمشق في أخريات العصر الأيوبي وصدر دولة المماليك . وقد لقب بالكاتب الرئيس ، وعمل بالكتابة في دمشق زمنا ، ثم انتقل إلى القاهرة .

وظل شمس الدين سعيد بالقاهرة ، وخلف من بعده من أبنائه خلف عملوا في ديوان الإنشاء بالدولة المملوكية ، وصحبوا جماعة من سلاطينها الكبار ، ولازموهم بمصر أو بالشام ، وقاموا على الكتابة لهم أو معاونتهم في شئون الدولة ، وفي السفارة بين الأمراء في مصر والشام . ومن أشهر أبناء سعيد تاج الدين أحمد بن سعيد بن الأثير ؟ وهو والد مؤلف كتاب «كنز البراعة » ، وجدة مختصره أو صاحب المختصر « جوهر الكنز » .

ولى تاج الدين أحمد بن سعيد كتابة السر للسلطان الملك الظاهر بيبرس ، ثم السلطان الملك المنصور قلاوون ، وظل ملازما له حتى تفرد بالكتابة فى ديوانه بعد وفاة كاتم سره فتح الدين محمد بن عبد الظاهر(٣) .

وسفر تاج الدين بين السلطان قلاوون والأمير سنقسر بالشام فيها نشب بينهما من خلاف حول سراسلة سنقسر للتشار دون مشسورة السلطان . وتوجه تاج الدين إلى دمشق حاملا إلى الأمير لوم السلطان ودعوته للحضور إلى القاهرة . وقام تاج الدين بالرسالة ، فذهب إلى الأمير و ووبخه ولامه حتى أناب، ووعد بإرسال ولده »(1) .

وتوفى تاج الدين بين عامى ٦٧٠ و ١٩٦١هـ على خيلاف بين المؤرخين ولتاج الدين إنشاء على طريقة العصر ووسطفه رسائل ديوانية ، في المراسلات بين السلطان وحكام الأقاليم من أمراء المماليك ، أو منشورات ديوانية ، ومراسيم بالأمر بأشياء أو النهى عن أخرى ، أو إعلان نبأ انتصار ، أو دعوة إلى جهاد . ومن خلال هذه الرسائل نرى نماذج من الوصف في مناسبات مختلفة . وهو إنشاء يقوم على السجع على اختلاف أنواعه ، بين طويل الفقرات وقصيرها ، فضلا عن صور البديع اللفظى والمعنوى ، من جناس وطباق ، وتلميح وإشارة ، واقتباس من آيات القرآن والشعر ، إلى غير ذلك من فنون الكتابة المعروفة آنذاك .

ولم تعرف له مؤلفات سوى هذه الرسائل المنثورة فى بعض كتب الأدب من ذلك العصر<sup>(٦)</sup>. ويُذكر له نظم كنسظم غيره من كتاب عصره، تغلفه الصنعة ، ويدور فى موضوعات ومناسبات اجتماعية أو إخوانية ، يورد ابن تغرى بردى نموذجا له فى المديح<sup>(٢)</sup> ، ويذكر لـه المقريزى قصيدة فى الرئاء<sup>(٨)</sup> .

وأما ابنه مؤلف كتاب دكنز البراعة، الذى نسبه بعض المؤرخين خطأ إلى تاج الدين مفهو عماد الدين إسماعيل وتثبت نسبة الكتاب إلى عماد الدين بخط ابنه مختصره ؛ إذ يقول ما نصه : دويعد فإنه لما وقفت على الكتاب الذى ألفه والدى الفقير إلى الله تعالى عماد الدين إسماعيل ، ابن الفقير إلى الله تعالى تاج الدين أحمد بن الأثير الشافعي الحلبي رحمهم الله . . . ، النخ .

ونشأ عماد الدين في مصر نشأة مترفة في بيت والده كاتب الإنشاء الأول وكاتب سر السلطان بعد وفاة ابن عبد الظاهر(٩) ، فتلقى العلم

على جماعة من كبار علياء عصره من المصريين ، كالعالم الفقيه ابن دقيق العيد ؛ وقد كتب عنه شرحه لكتاب العمدة في الفقه(١٠)

ويبدو أن عماد الدين كان يساعد والده في ديوان الإنشاء في حياته ، وكان معه أخوه علاء الدين . وقد تولى بعد أبيه كتابة السر للسلطان الأشرف خليل بن قالاوون بعضا من عامي ٦٩١ ، ٦٩٢ هـ ، وصحب بعد الأشرف السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ورافقه إلى الشام حين نهض السلطان لحرب التتار . وهناك كانت وقعة حمص ، التي قتل فيها عماد الدين سنة ٦٩٩ هـ .

أما نجم الدين أحمد بن عماد الدين ، مختصر الكنز ، الذي أسمى مختصره وجوهر الكنز؛ ، فقد عمل بالكتابة ضمن كتاب السدرج ؛ وكان عمه علاء الدين كاتبا للسر في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون . ولم يبلغ في ديوان الإنشاء مرتبة جده وأبيه وعمه ، ولكنه مع ذلك كان من صدور كتاب الديوان ، ولقب بالصدر الكبير ؛ وهو لقب لا يمنح إلا لمن كانت له مكانة مرموقة . كها ذكر المؤرخون أنه كان من كبار الرؤساء ، ومن المتقدمين في كتابة الإنشاء ، وكان كذلك عمن يحضرون دار العدل مع السلطان .

ولم يترك نجم الدين شيئا من كتابته ، أو لعلنا لم نعثر على شىء منها ، ولم يذكر أحد من المؤ رخين شيئا من مؤلفاته سوى هذا الكتاب وجوهر الكنز، .

وتنوفى عام ٧٣٧ هـ(١١) .

كتاب لجوهر الكنز ومكانته بين كتب البلاغة والنقد :

السابع الهجرى ، وربما كان ذلك في سنوات التسعين من حذا القرن السابع الهجرى ، وربما كان ذلك في سنوات التسعين من هذا القرن ، وربما كان ذلك في سنوات التسعين من هذا القرن ، وربما كان اختصار ابنه له في مطالع القرن الثامن أو في الربع الأول منه على الأرجع (١٣) .

ويعرّف نجم الدين بكتاب والله وعمله في اختصاره بقوله :

وبعد فإنى لما وقفت على الكتاب الذي ألفه والدى الفقير إلى الله تعالى عماد الدين إسماعيل بن الفقير إلى الله تعالى تاج الدين أحمد ابن الأثير الشافعى الحلبى ، رحمهم الله تعالى ، في علم الأدب ، وضمنه من أنواعه ما لم يسبقه إليه أديب ، ولا نحا نحوه في فنه إلا ذو لب أريب ، وسمساه «كنز البسراعية» ؛ وهنذا الاسم موافق للمسمى . . .

«ولقد وجدت فيه إسهابا على من يروم حفظه ، أو يقيد لفظه ، فقصدت اختصاره ، رغبة في سهولة تناوله ، وقصداً لنظم شتات نوعه لمبتغيه ومحاوله .

وواقتصرت منه على ذكر ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من العلوم والفضائل ليعد كاتبا . ثم بينت له بعد ذلك ما يحتاج إلى معرفته أولا من ترتيب ما يحفظه ويتعلمه من العلوم والفضائل ، وغير ذلك من معرفة الصنائع . ثم بعد ذلك بينت له أيضا ما يحتاج إليه من حسن الاستعمال لما علمه . ثم بعد ذلك أيضا أوضحت له السلوك إلى معرفة النظم والنثر وكيفية الإنشاء ، وحل الآيات والأحاديث والشعر والأمثال ، وغير ذلك ، ليقتدى به الكاتب في مطلوبه ، ويبني على منواله أسلوبه .

وووسمته بـ وجوهر الكنزه ؛ إذ أجل ما يذخر من الكنوز الجوهر .

ولعل هذا المختصر جمع أجل ما حواه الكتاب من المعانى والألفاظ.
ولم أتعرض لشىء سوى ذكر الباب وحده وشاهده ، وما لعله يمكن من الفرق بينه وبين الباب المضاهى له . وأعرضت عن ذكر الشواهد والاختلاف في الحدود ، والإيرادات التي ترد على المسائل ، والشكوك التي تلقى عليها من غير أجوبة عنها ، والبحوث التي تقتضى المجادلات في الكلام من غير وقوف عند حد فيها يجمع على الوقوف عنده ، بل أوضحت الجادة التي سلكها علماء هذا الفن ، وكثر استعمالها بينهم ، وأجمعوا على فصاحتها وبالاغتها وحسن تداولها بينهم ، مع غاية الاختصار الذي لم يخل بما يحتاج إليه ، ولا يُمل عند مطالعته.

ويوجد من هذا الكتاب ثلاث نسخ مخطوطة ؛ إحداها ـ وهي أقدمها ، وقد تكون الأصل في النسختين الأخريين ـ بخط أحد علماء القرن الثامن ، كتبت سنة خمس وعشرين ومسعمائة ، في العشر الأواخر من ذي القعدة ، وعليها إجازة من المؤلف نفسه بعد قراءتها عليه . وقد امتلك هذه النسخة رفاعة رافع الطهطاوي ، وعليها خط لعلى فهمي رافع الطهطاوي . والأصل محفوظ بمكتبة محافظة سوهاج (رقم ٤٠ أدب) . وكان لي حظ تحقيقها ونشرها(١٣)

والكتاب \_ على ما ذكر مختصره نجم الدين \_ فى علم الأدب ؛ ويقصد به علم الشعر والنثر ، أو النظم والكتابة ؛ فهو من نوع تلك الكتب التى صنفت فى الصناعتين ، على مثال كتاب أبى ملال المعروف ، وكتاب ضياء الدين بن الأثير والمثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر، ، و دالجامع الكبير، له أيضا . لكن اهتمام المؤلف منصب على الشعر ، وقلما يعرض للكتابة ؛ فهو أقرب إلى كتاب العلدة لابن رشيق منه إلى كتابي والصناعتين، ، و والمثل السائر، .

واسمه ، كنز البراعة فى أدوات ذوى اليراعة ، يوهم بأنه يقصد الحديث عن فنى الكتابة والنظم ، وما ينبغى أن يعد لهما باغيهما من أدوات ، وما يتطلب لهما من صفات .

وفى تاريخ الأدب العربى والنقد والبلاغة مجموعة من الكتب، يقصد بها مؤلفوها توجيه الكتاب والشعراء إلى صنعتى الكتابة والشعر، لعل أول ما يذكر منها كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، وقواعد الشعر لثعلب. ويسبق هذين رسالة بشر بن المعتمر فى الكتابة والكتاب.

ثم يأتى فى مطلع القرن الرابع ابن طباطبا ليضع أمام الشاعر نهجا فى عمل الشعر ، مستوحى من تجربته الخاصة فيه ، ويدله على طريقة صنعته وتثفيفه ، وذلك فى مقدمة كتاب دعيار الشعر، . وهو كذلك يضع للشاعر الناشىء أداة تعينه على قول الشعر ، فى كتاب آخر ـــ لم يصل إلينا ــ أسماه وتهذيب الطبع، (١٤)

وهويذكر أدوات الشعر فيقول : دوللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه ، فمن تعصت عليه أداة من أدواته لم يكمل له ما يتكلفه منه ، وبان الخلل فيها ينظمه ، ولحقته العيوب من كل جهة .

فمنها التوسع في علم اللغة ، والبراعة في فهم الإعراب ، والرواية لفنون الآداب ، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ، ومناقبهم ومثالبهم ، والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معانيه ،

وفى كل فن قالته العرب فيه . وسلوك سبلها ومشاهجها فى صفاتها ومخاطباتها ، وحكاياتها وأمثالها ، والسنن المستدلة منها ، وتعريضها وتصريحها ، وإطنابها وتقصيرها ، وإطنائها وإيجازها ، ولطفها وخلابتها ، وعذوبة ألفاظها ، وجزالة معانيها ، وحسن مباديها ، وحلاوة مقاطعها ، وإيفاء كل معنى حظه من العبارة ، وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ ، حتى يبرز فى أحسن زى ، وأبهى صورة الاها .

وجاء أبو هلال فى الصناعتين ليقرن بين عملى ابن قتيبة فى أدب الكاتب وابن طباطبا فى عيار الشعر ، ويضع منهجا للكاتب والشاعر يتعرفان من خلاله أصول الصنعة البيانية فى الفنين ، ومنه يعسرض أصول البلاغة وما فيها من ضروب المحاسن والمقابح فى فنون التعبير المختلفة ، لفظية ومعنوية .

يقول أبو هلال فى ختام كتابه: «على أن هذا الكتاب جمع من فنون ما يحتاج إليه صناع الكلام ما لم يجمعه كتاب أعلمه». على أنه يضيف سببا آخر أو غاية أخرى للكتاب غير تعرف طرق الصنعة البيانية ؛ هذا السبب وتلك الغاية هما معرفة حقيقة إعجاز القرآن وسره ؛ فيقول : «وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة ، وأخل بمعرفة الفصاحة ، لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف ، وبراعة التركيب» .

ونخرج من هذا الكلام ، ومن صحيفة بشر بن المعتمر ، ومن قول ابن قتيبة في مقدمة أدب الكاتب ، بأن تعلم البيان كان قد أصبح واجبا دينيا . وقد دعم ذلك دعوة المعتزلة منذ أخريات القرن الثان ، كها يتضح من رسالة بشر ، وكتابات الجاحظ عن البيان والتبيين ، وحجج القرآن ، ونظم القرآن ، وآى القرآن . إلى آخر مؤلفاته في هذا المجال .

وظل الأمر على ذلك بعد القرن الرابع ، فامتزجت دراسات البيان القرآن بالدراسات البلاغية ، واتصلت هذه وتلك بكتب البيان والبلاغة المتعلقة بتعليم الإنشاء ، أو الشعـر ، وظهرت في المناهج والاتجاهات التي أشرنا إليها في أول هذا الحديث .

إذن فقد صدر مؤلف جوهر الكنز عن الرغبة نفسها ، وهدف إلى الغاية التى هدف إليها ابن طباطبا ، وهى تعليم الصنعة البيانية شعرا أو نثرا ، بالإعداد ، واتخاذ الأدوات التى تعين على تلك الصنعة ، التى ذكر ابن طباطبا جملة منها ، وكررها ابن الأثير ضياء الدين ، وهى : معرفة اللغة والنحو ، ورواية فنون الأداب شعراً ونثرا ، ومعرفة أخبار العرب وأنسابهم ، ومناقبهم ، والوقوف على مـذاهبهم فى تأسيس العرب وأنسابهم ،

ويضيف ضياء الدين إلى ذلك حفظ القرآن الكريم والحديث النبوى ، ومعرفة البلاغة والقصاحة .

ويقول مؤلف الكتاب ، متبعا قول ضياء الدين :

وذكر علماء هذا الفن أن كاتب الإنشاء له أن يتشبث بكل فن ، حتى ما تقوله الماشطة عند جلوة العروس ، وما تقوله النادبة فى المأتم ، وما يقوله المنادى فى السوق . . . . . فبهذا الاعتبار صار الكاتب مدفوعا إلى معرفة كل شىء من العلوم والصناعات ، ليخاطب بها عند الحاجة إليها ، ويأمر صاحب كل وظيفة بما يجب عليه فعله ، وينهى صاحب كل وظيفة عما يجب النهى عنه فى وظيفته . وليس له وصول إلى

بلوغ مقاصده من نحاطبة كل أحد بما يليق به ، والتمكن في صناعته ،
إلا إذا استعد لذلك بتحصيل أصول يرجع إليها . فمنها : أن يحفظ
كتاب الله تعالى ؛ إذ له فائدتان في حفظه : إحدى الفائدتين أن يدخل
في زمرة من أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : «خيركم
من تعلم القرآن وعلمه» ، وما ورد في فضل تعلم القرآن واغتنام أجوره
واكتساب حسناته أكثر من أن يحصى ؛ فهذه فائدة أخروية .

والفائدة الثانية أن يطلع على أسرار الكتاب العزيز بكثرة تلاوته ، ويتدرب باستعماله في مطاوى كلامه ، والاستشهاد بــه في الوقــاثـع المناسبة لكل آية من آياته . وهذه فائدة تحصل له المقاصد الدنيوية .

ومنها حفظ جملة من الأحاديث النبوية ، لفائدتين : إحداهما تبركا بالحديث . . . . والفائدة الثانية السلوك به مسلك كتاب الله العزيز ، باستعماله في مطاوى كلامه ، مكان الاستشهاد به ، وعند الاحتياج إليه ، بأمر أو نهى ، بشرط لزوم الأدب الشرعى في استعماله ، حتى لا يستعمل فيها يكره الاستعمال فيه شرعاء .

ومنها معرفة الطريق إلى تعلم الكتابة وأوضاعها .

وقد أشار ضياء الدين إلى ضرورة حفظ القرآن والتدرب باستعماله وإدراجه فى مطاوى كلامه ، وجعله النوع السادس من أدوات الكاتب والناظم . كها جعل النوع السابع حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، والسلوك بها مسلك القرآن الكريم فى الاستعمال .

وقد حرص المؤلفان ، وكلاهما من الكتاب ، على هذين العنصرين على خلاف فى ترتيبهما ؛ ففى حين جعلهما ضياء الدين الأدانين السادسة والسابعة من أدوات الكاتب ، جعلهما عماد الدين أولى أدواته وثانيتهما .

وربما كان لموقف ضياء الدين هذا دلالته الاجتماعية في عصر حرص رجال القلم فيه على جعل العلوم الدينية ، وعلى رأسها حفظ القرآن وتفسيره ، من أول شغل طالب العلم بعامة . وقد خصصت مدارس للقرآن وأخرى للحديث في هذا العصر ، على نحو لم يكن معهوداً من قبل(١٦)

وقد ساد فى كتابات الكتاب كها شاع فى نظم الشعراء الاقتباس من آيات القرآن أو تضمين الفاظه ومعانيه ، والاستعانة بها فى صياغة عباراتهم ، واعتبر ذلك ضربا من فنون التعبير أو بديعا ، وألف فيه بعض الكتاب ، كضياء المدين ، وجعلوا آيات القرآن كالشعر فى الاستعانة بها على القول(١٧).

وتأتى بقية أدوات الأديب كاتبا أو شاعرا كيا أشار إليها ابن طباطبا وضياء الدين ، وإن أضاف كل من ضياء الدين وعماد الدين أشياء مساعدة ، تنوافق العصر ، أو فيها أهمية لكاتب الدينوان بصفة خاصة ؛ إذ كان ينبغى لكاتب الديوان أن تتسع معرفته لمعانى ما يشغل الناس ويهم السلطان أو الحاكم من أمور العصر والبلد والناس من رعبته ، في أسلوب عربي سديد ، لا خطأ فيه ولا لحن ، ولا جهل بموضوع الكلام .

ولا شك أن عناصر العمل الأدبي الجيد لابد أن تكون سليمة من كل ما يعيبها من حيث اللفظ والمعنى ، مع التشويق وتناسق الكلم في صورة جميلة مشرقة .

وتتكفل معظم تلك الأدوات المشار إليها في أقوال الثلاثة بهذا كله من حيث الصحة والسلامة وشمول المعرفة ، وتنفرد المعرفة بأصول البيان ، وأسرار البلاغة والفصاحة ، بالصور أو جمال الشكل . ومن هنا نجد ضياء الدين وعماد الدين هنا في الكنز يسركزان على علوم البلاغة ، ويفصّلان في عناصرها .

#### يقول عماد الدين :

ووقد ذكرنا جملة من الأصول التي ينبغي لكاتب الإنشاء تحصيلها ، لنكون عونا له على كلامه ، وقاعدة يبنى عليها في حسن نظامه ، وإلا فإذا أراد الكاتب تكميل نفسه ، فليلبس أقواله حلل البيان والبديع ، وليبرز عرائس ألفاظه متقلدة جواهر الفصاحة ، متناسبة الترصيع .

ووليست صناعة الإنشاء كلاما مقفى ، ولا لفظا بالمقاصد غير موفى ، ولا تلفيقا ، حاله من البلاغة حائل ، ولا هذرا كما قيل : وتعاقع ما تحتها طائل. إنما كاتب الإنشاء من جمل كلامه بالفصاحة والبيان ، والبلاغة والتبيان ، وحسن الألفاظ وجودة المعانى ، وحسن تباعد نخارج الحروف ، واستعمال الكلمات العربية غير الحوشية ولا المتوعرة ، والاحتراز من الكلام المبتذل بين العامة ، والاحتراز من الكلام المعبر به عن معنى يكره ذكره ، والإتيان بالكلمة المؤلفة من أقل الأوزان تركيبا ، والكلمات المبنية من حركات خفيفة . والجودة في تركيب الألفاظ ، ومعرفة المعانى وأساليبها ، على اختلافها وتباينها ، والأسهاء المشتركة ، فيفهم من الاسم معنيان مشتركان ، ويفهم منه معنيان غتلفان .

وحيث ذكرنا هذه الأنواع التي يجمل الكاتب بها كلامه ، فينبغى أن نشرح كل نوع من الأنواع التي ذكرناها ونبين حده وحقيقته ، وطريقته وشمواهده ، وكيفية معرفته والاستدلال عليه ، وحسن التوصل إليه .

ثم يشرع فى تفصيل أبواب الكتاب بعد ذلك ، ويبدؤ ها بالحديث عن أبواب البلاغة : البيان والبديع والفصاحة والفرق بين بعضها وبعض .

وهو فى حديثه عن الفصاحة والبلاغة بكاد يكرر كلام ضياء الدين ابن الأثير ، الذى جاء بدوره بكلام ابن سنان فى ســر الفصاحــة ، وتعقبه فى بعض جوانبه

وهو يُتبع هذا التمهيد أو التقديم للكتاب ، الذي عرف فيه بموضوعه ومطلبه ، حديثا مفصلا يقسمه أبوابا تبدأ بثلاثة أبواب شاملة أو جامعة ، هي : باب في الفصاحة والبلاغة ، وباب في علم البيان والبديع ، وباب في الحقيقة والمجاز . ثم يتبع هذه الأبواب بأبواب اعتاد سابقوه من مصنفي علم البديع إدراجها فيه تمثل أبوابا في البيان ، كالاستعارة والتشبيه ، وأبواب البديع اللفظي ، وأشهرها الطباق والمقابلة ، والجناس . النخ ، وبديع المعاني ، كالكناية والتورية والتوجيه والالتفات . . النخ ، دون فصل بين ما هو بيان وما هو بديع معنوى أو بديع لفظي .

ويرجع فى تعريف كل نوع مما يذكره إلى من سبقه ، أمثال السكاكى والفخر الرازى وابن منقذ ، وابن أبى الإصبع وضياء الدين بن الأثير ؛ وكثيرا ما يدميج أبوابا فى باب لتقاربها . ولم يهتم بذكر المعانى أو النظم ، ولم يفرد لها بابا بعينه ، لأنه لم يهتم باتباع تقسيم السكاكي لعلوم البلاغة على ما أشرنا من نهج المصريين في التأليف البلاغي .

كما نلاحظ عدم اتباعه لنهج ضياء الدين ، مع واضح تأثره به ؟ فقد بنى ضياء الدين كتابه على مقدمة ومقالين ؟ تحدث فى المقدمة عن موضوعات عامة فيها يتصل بصنعة الكاتب والشاعر من أدوات ، وعرف الفصاحة والبلاغة والفرق بينهها ، إلى غير ذلك من هذه القضايا العامة . وأما المقالة الأولى ففى الصناعة اللفظية ؛ وتضم الحديث فى اللفظ مفردا ومركبا وما يتبعه من أنواع البديع وهى : السجع ، والتجنيس ، والترصيع ، ولزوم ما لا يلزم ، والموازنة ، واختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها ، والمعاظلة ، والمنافرة . والمقالة الثانية فى الصناعة المعنوية ؛ وتضم حديثا عن الاستعارة والتشبيه والتجريد والالتفات وبقية ما يذكر غالبا من أنواع البديع ، وتبلغ ثلاثين نوعا .

ويتفق عماد الدين مع ضياء الدين في كثير من هذه الأنواع اللفظية والمعنوية ، وإن لم يقسمها تقسيمه ــ على ما بينا .

ونلاحظ في العملين أبوابا ليست في صورتها العامة من بديع اللفظ أو بديع المعنى ، بل هي من قضايا النقد ، وإن اتصلت بسبب بقضية اللفظ والمعنى ، والتقليد والإبداع ، ومنها قضية السرقات ؛ إذ يورد ضياء الدين النوع الثلاثين من مقائة الصنعة المعنوية في السرقات الشعرية ، ويعلل إيرادها هنا بقوله :

وولربما اعترض معترض في هذا الموضع فقال: قد تقدم نثر الشعر في أول الكتاب ، وهو أخذ الناثر من الناظم ، ولا فرق بينه وبين أخذ الناظم من الناظم من الناظم ، قلم يكن إلى ذكر السرقات الشعرية إذا حاجة . ولو أنعم هذا المعترض نظره لظهر له الفرق ، وعلم أن نثر الشعر لم يتعرض فيه إلى وجوه المآخذ ، وكيفية التوصل إلى مداخل السرقات ؛ وهذا النوع يتضمن ذكر ذلك مفصلا (١٥٠) .

ويقول: دواعلم أن الفائدة من هذا النوع أنك تعلم أين تضع يدك في أخذ المعان ؛ إذ لا يستغنى الآخر عن الاستعارة من الأولى . ويعترض على من قال من العلماء إن القدماء استنفدوا معانى الشعر ، ومنهم ابن طباطبا ، فلم يبق أمام المحدثين – على قولهم – سوى إعادة صياغة المعانى القديمة في صور جديدة أدت إلى ظهور البديع . لكن ضياء الدين يسرى أن المعانى الشعرية متجددة بتجدد الأحوال والعصور . يقول : و وانفتح للشعراء هذا الباب في التقصيد ، وكثرت المعانى المقولة بسببه ، ومازال الأمرينمو ويزيد ، ويؤتى بالمعانى الغريبة ، واستمر ذلك إلى عهد الدولة العباسية وما بعدها ، إلى الدولة الحمدانية ، فعظم الشعر وكثرت أساليبه ، وتشعبت طرقه .

ومن هنا كان بعض الأخذ ـ وهو الجيد المحمود ، الذي ينبىء عن حسن تصرف من الشاعر المتأخر ـ ضربا من البديع ؛ لأنه كسا المعنى العام ثوبا جديدا ، وأخرجه إخراجا لم يتسن لسابقه ، أو أنه أضاف إلى المعنى إضافات غيرت من صورته ، أو يكون قد أخرج المعنى من سياقه الموضوعى ، وغير ذلك من صور التصرف التي أشار إليها النقاد في حديث المآخذ أو السرقات . من هنا جاءت بعض أبواب البديع تحت الماخذ بصلة . وقد أورد صاحبنا عماد الدين منها في أبواب كتابه مما يقع تحت هذا اللون باب وسلامة الابتداع من الاتباع (١٩٠٠) ، و وباب حسن الاتباع (٢٠٠) .

يقول في تعريف الأول : «حقيقة هذا الباب أن يبتدع الشاعر معنى لم يسبق إليه ، ولم يتبع فيه ؛ ومنه قول الشاعر :

وخملا النباب به فعليس بسبارح غردا كمفعمل المشارب المترضم مرجا يحمك ذراعه بنداعه قدح المكسب عمل الرضاد الأجمدم

هذا الشاعر ابتدع معنى لم يسبق إليه ، ولم يشبهه أحد فيه، .

وفى حسن الاتباع يقول : وحقيقة هذا الباب أن يأتى المتكلم إلى معنى فيحسن اتباعه فيه ، ويجيد فيه إما باختصار لطيف ، أو زيادة مليحة تكسبه نوعا من المحاسن . مثال ذلك قول جرير :

إذا خـضـبـت عسليـك بـنــو تمـيــم حــــبـت النــاس كــلهـمُ خــضــابــا

ويضم إلى هذه الأبواب فى الصنعة الشعرية أو البديع أبواباً فى موضوعات الشعر ، كباب الهجاء ، وباب المديح ، وياب النسيب والغزل والفرق بينهما ، وياب الافتخار ، وباب الرثاء ، وياب الإغراء والتحريض ، وباب الحكم والأمثال ، والعتاب .

ومن هذا البيان لأبواب الكتاب وموضوعاته ، يمكن القول بأنه يجمع بين الحديث عن عناصر علم البديع الأساسية ، مع الحديث العام عن أصول علم البلاغة وغاياتها ، وعلاقتها بأصول الكتابة الفنية ، والحديث عن الشعر من حيث تعريف وطبقات شعرائه وموضوعاته وأشكاله وصور بنائه .

وإذا انتهينا إلى أن البديع عنده \_ كها هو عند غيره من علماء البديع المصريين \_ جامع لصور التعبير الفنية في الشعر والنثر حتى عصر المؤلف في القرن الثامن ، أمكن القول بأن هذا الكتاب في مضمونه يكشف عن عنوانه : وأدوات ذوى اليراعة، من الكتاب والشعراء .

وإذا ما استبعدنا الشق التعليمي ، وجدنا الكتاب حافلا بعناصر البحث البلاغي والنقد ، ووجدنا به مواضع جديدة في هذا الميدان .

وأول ما يسترعى انتباهنا قلة أبواب البديع نسبيا عن مثيلاتها فى كتب البديع المعاصرة ؛ ذلك أنه لم يوافقهم على كثرة التفريع ، بل حاول ــ على العكس ــ ضم الأبواب المتشابهة والمتقاربة .

ونلاحظ على أبواب البديع تلك الأسهاء التى اشتقها العلماء من الفنون ، وبخاصة فن النسيج وزخرفة الثياب كالتبطريز والتبوشيع والتسهيم ؛ فهذه كلها استعبارها علماء البيديع من زخرفة الثيباب وتوشيتها بصور مختلفة من الوشى .

فالتطريز يعنى تكرار وحدات زخرفية كالطراز ؛ وهو الخط فى نهاية الثوب . وقد يجلى الثوب بخطين أو طرازين أو ثلاثة . وقد شبهوا به ما يأتى فى آخر البيت من تكرار لكلمتين أو ثلاثة ، أو عطف كلمتين أو ثلاثة . . وقد أورد من أمثلته قول الشاعر :

أُمسوركُـمُ بىنى خماقَـانَ جمنىدى عـجـابٌ في صححابٍ في عـجـابٍ

قُسرونُ في رؤس في وُجُسوهِ صلابٌ في صلابٍ في صلابٍ ومنه قول الشاعر :

وتسقينى وتشربُ من رحيتِ خيليتُ أن يلقُبَ بالخَلُوقِ كَأَنَّ الكاسَ في يبلِها وفيها عَقِيبتُ في صَفيتِ في خَفِيبِ

وقد يأتى على غير صورة العطف أو التتابع فى كلمتين أو أكثر ، كما فى قول أبى تمام :

أعوامٌ وصل كادينيسى طُولَها وَكُورُ السُنوَى فكانها أيّامُ ثم انسيرت أيّامُ مَسجر أرْدَفَيت عُموى أسى فكانها أعوامُ ثم انفَضت تبلك السُنونُ وإملُها

ويكون في صورة ثالثة يسميها أصحاب البديع بالتوشيع ، يقول أبن أبي الإصبع هو من الوشيعة ، وهي الطريقة في البرد المطلق ؛ فكان الشاعر أهمل البيت إلا آخره ، فإنه أتى فيه بـطريقة تعـد من المحاسن(٢١) .

فسكسأتها وكسأتهم

ومنه قول البحترى:

الله مشين بني الأراكِ تنسَابَات
اصطاف قسطان المسابن بو وقاؤد
ف حُلَقَ وشي ورَوْضِ فالنَّفَسَى مُرَّدِهِ
وفْسَيَّانِ: وشي رُباً وَوَشَى بُرُودِ
وسفَرْنَ فاجتبلِيت خدودٌ ذَابَا

ورُدَانِ ، وردُ جَسَىٰ ووردُ خَسَدُودِ فَسَدُودِ فَسَدُنَا السَرُّمَسَانِ وَيَسُومُسَا

يسومُ ان مسلّودِ وذكر ابن طباطبا من هذا اللون شعرا لأحمد بن أبي طاهر ، وعده من الشعر الذي يجلو الهم ويشحذ الفهم ، وأنه من الشعر الصفو الذي لا كدر فيه . يقول :

إذًا أبو أحمدٍ جادت لنا يله إذًا أبو أحمدٍ جادت لنا يله لم يُحَمدِ الأجودَانِ البحرُ والمَعْرُ وإن أضاء لنا تُورَّ بِنُسرُت تنضاء الأثورَانِ الشَّيسُ والفَحرُ وإن منضَى رأيه أو حد عزْمنَهُ وإن منضَى رأيه أو حد عزْمنَهُ تأخر الماضِيانِ السَّيثُ والفَدَرُ

ولا شك أن هذا الضرب من البديع الذى أسلاه فوق العصر ، وكان من مكتسبات الحضارة ، هو صدى لصور الترف وأنواع المتع الحسية السمعية والبصرية . وقد أبدعه الشعراء ورضى عنه النقاد ، وصار سنة وقيمة فئية من قيم الشعر العربي في العصور البديعية . وقد يمتزج الحس بالفكر فيها عرف ببديع المعنى ، كالتورية والإشارة والتلميع . فمها جاء من التورية الممتزجة بالتجنيس قول الشاعر ( في طبيب عيون ، أو كحال ) (٢٢) :

يا سيّدَ الْحُكماءِ هندِي سُنَّةَ قينِيَّةُ في الطُّبِ انتَ سنَنْتَها أَوَ كُلُما كلُّت سيوفُ جُفُونِ مَان سفكتُ لواجِظُه الدَّماء سنَنْتَها

فالجناس التام على الصورة المعهودة عند البديعيين تورية مفترقة ، والتورية ــ على العكس ــ جناس مندمج ، أو مقترن .

ويضعون ضمن بديع المعنى كل ما يتصل بالمعنى من حيث إيجازه وتفسيره وتقسيمه وإتمامه . ويأتي هذا في أبواب ، كالطي والنشر ، والتسهيم والتوشيح ، والإيغال والتتميم ، والتقسيم والتفسير . وهذا أيضا من مكتسب الحضارة وغلبة المنطق ، أو ربما كانت هذه الأبواب صورة من صور الاهتمام بالمنطق وعلومه ، وأثرها على فنون القول أو البديع .

وهكذا نرى أن البديع حصيلة الحضارة وتنوعها بين عطاء حسى ، أو معنوى فكرى . وهو في النهاية يخاطب المتعة الحسية والذهنية معا .

والقسم الثانى من موضوعات الكتاب غير البديع مما يتصل بالشعر علمه وعمله ، أو صنعته . وقد عرف فيه الشعر ، وذكر شيئا من علم العروض والقافية ، ثم عرض لمكانته وفائدته ، ومقارنته بالكتابة ومضاره ، ونوع البديهة والارتجال والفرق بينها ، وموضوعات الشعر المعروفة من غزل ومديح وهجاء وفخر وعتاب واعتذار وزهد وحكم وأمثال ووصف الخ . .

ونلمّح الآن إلى كل جانب من هذه الجسوانب ، مكتفين بما نراه طريفا في الكتاب . فقد عرف الشعر وعروضه فقال :

و فيأما حده فهو اللفظ الدال على معنى ، المقصود فيه الوزن والقافية . . وأما عروضه فالعروض فى اصطلاح العروضيين هو اسم للجزء الأخير من النصف الأول من البيت ؛ وإنما سمى عروضا لكثرة دوره ، كما سموا علم قسمة المواريث فرائض ، لكثرة قولهم فرض الزوج كذا ، وفرض الزوجة كذا ، وفرض الأم والابن كذا .

وهو مأخوذ من العروض التي هي النباحية . وقيـل مأخـوذ من قولهم : ناقة عروض ، أي صعبة ، لم ترض . وقيل هو مأخوذ من العروض التي هي الطريق في الجبل ١<sup>(٢٢)</sup> .

وفى حديثه عن فضل الشعر وتفضيل ابن رشيق له على النثر يورد قول والده صاحب الكتاب في عكس ذلك فيقول(٢٤) :

و قال والدى رحمه الله : و وهذا الذى ذكره ابن رشيق من فضل الشعر على النثر لا يسلم إليه فيها ادعاه ؛ وذلك أن كبار أهل الأدب أجعوا على أن الكلام المنثور أفضل من الكلام المنظوم ، واستدلوا على ذلك من أربعة أوجه :

الأول \_ أن القرآن الكريم ورد نثرا ، ولولا علو مرتبة النثر لما أنزل الله الكتاب العزيز على أسلوبه . والقرآن العزيز معجزة ؛ ومن المعلوم أن المعجزات لا تجيء إلا من الطريق الأصعب ، التي لا يمكن لأحد الإتيان بمثلها . فحين لل كان النثر من أقوال المشقة جعله الله تعالى ، معجزة لرسوله ، ليعجز به فصحاء العرب . وكانت العرب يسهل عليهم الشعر ، ويصعب عليهم النثر حتى إنه لم يسمع لاحد منهم نثر القليل ، مثل قس بن ساعدة ، وجماعة قليلة عشر معشار الشعراء .

والنظم فقد كان سهلا على صبيانهم ونسائهم ، وهذا دليل صعوبة مسلك النثر وشرف منزلته ، وضد ذلك النظم .

والوجه الثانى أن النثر ينوب مناب النظم ، ولا ينوب النظم منابه ؟ وذلك أن الكلام المنثور تقبل فيه الزيادة فى اللفظ والمعنى ، بخلاف المنظوم ، فإنك إذا أضفت إليه معنى من المعانى فلابد من زيادة فى النظم أو نقص ، يخل فى النقص ويمل فى الزيادة ؟ وهذا إذا تحرى الوزن فإنه يجتاج إلى ذلك ضرورة .

والوجه الثالث من الأدلة على تفضيل النثر أنا نقول إن النثر لا ينال إلا بعد تحصيل مواد كثيرة من علوم شتى ، والنظم فإنه يقوله من لا يشم للفضيلة رائحة ، ولا حصل من آلاته شيئا . وكثير من الناس يقول الشعر الحسن من غير مادة حاصلة ، لكن بطريق الاتفاق ، كالسوقة وأرباب الحرف .

والوجه الرابع أن صاحب النثر مرموق بعين الإكرام ، لعلو منزلته ، بخلاف الناظم ، فإنه لا تعلو درجته عن رتبة المستعطين ؛ وإذا جل عن ذلك وحلا شعره كان في النسيب والغزل . وذلك كله ضد النثر ؛ فإن النثر في الغالب لا يكون إلا في الأشياء العظيمة ، كالوعظ والخطب ، والزواجر والنواهي ، وأحكام الدنيا والآخرة ؛ فهو ضد النظم . والمراد في الأمرين ظاهر .

فدل ذلك على أن النثر أشرف من النظم؛ .

يتضح من هذا القول الذي أورده صاحب الكتاب في تفصيل النثر عصبية للفن الذي يمارسه . وهذا القول استمرار لمقولات سابقة للكتاب ، يفضلون بها الكتابة على الشعر ، لمهانة الشعر في العصر ، ولأنه ورث الشعر في الشرف ، وتراجع الشعر يسبب التكسب إلى منزلة أدنى .

ومع ما قاله المؤلف من تقديم للنثر فإنه أورد عن ابن رشيق وغيره أقوالا في الدفاع عن الشعر وفضله (٢٥٠) ، منها شفاعة كعب بن زهير وإنقاذ شعره له من القتل .

وإلى جانب تلك المنافع هناك مضار يذكرها نقلا عن ابن رشيق كذلك

ويذكر البديهة والارتجال ويفرق بينهما فيقول(٢٦٠) :

أما البديهة فإنها عند كثير من الناس هي الارتجال ، وليس الأمر كذلك ؛ لأن البديهة فيها فكرة ، والارتجال ما كان تدفقا والهمارا ، ولا يتوقف قائله فيه . ويعرض لأمثلة ساقها ابن رشيق في العمدة .

ويتحدث بعد ذلك عن عمل الشعر فيقول(٢٧) :

فأما عمل الشعر فإنه يجتاج إلى شحد القريحة ؛ لأن الشاعر وإن كان حاذقا ، فلابد له من شحد القريحة ، ومن فترة تعرض له ، فإن تمادى عليها قيل أصفى الشاعر وأفصى . كما يقال : أصفت الدجاجة وأفصت ، إذا انقطع بيضها . وكذلك الشاعر إذا خلا شعره من المعانى فيبقى وزانا .

ويذكر طبقات الشعراء إلى عهده فيقول(٢٨) :

دوالشعراءطبقات؛ فمنهم شعراء الجاهلية ، مثل امرىء النيس والنابغة والإعشى وزهير بن أبي سلمى المزنى وطرفة بن العبـد ومن يناسبهم . هؤلاء طبقة واحدة ، وشعرهم قريب بعضه من بعض .

ثم بعد هذه الطبقة طبقة المخضرمين ، وهم الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام . وسمى الشاعر منهم مخضرماً لأنه استوفى حظه من الشعر في أيام الجاهلية ، ثم لما دخل الإسلام صار نَفَسه في الشعر غير ذلك النفس الذي كان في الجاهلية . منهم كعب بن زهير بن أبي سلمى ، وأخوه بجير ، والحطيشة ، ويكنى أبا مليكة ، واسمه جرول ، وأوس بن حجر ، وأبو نؤ يب الهذلي ، والشماخ ، ولبيد ، وخداش بن زهير ، والأسود بن يعفر ، والمخبل بن ربيعة ، والنمر بن تولب .

وبعد هذه الطبقة طبقة الإسلاميين ؛ وهم النذين ولدوا في الإسلام ؛ منهم جرير ، والفرزدق ، وعبيد الله بن قيس الرقيات ، وعمر بن أبي ربيعة ، والأخطل ، وكان نصرانيا ، وذو السرمة ، والقطامي ، والأحوص ، وينزيد بن الطثرية . وهؤلاء الشعسراء المذكورون في هذه الطبقة هم الذين كانوا شعراء الدولة الأموية .

ثم من بعدهم شعراء الدولة العباسية ، مثل سديف ، ورؤ بة بن العجاج ، ومن يجرى مجراهم . ثم بعد هذه الطبقة طبقة المولدين من الشعراء . وسمى الشاعر منهم مولدا لأنه كان عربيا غير محض ، فكان شعرهم غير شعر العرب العاربة . ولا يستشهد بأشعارهم في اللغة ؟ وخالطوا العجم فصاروا مولدين بهذا الاعتبار ، مثل بشار بن برد ، وأبي نواس ، ومسلم بن الوليد صريع الغواني ، وسلم الخاسر : سمى بذلك لأنه باع مصحفا واشترى به طنبورا .

ثم بعد طبقة المولدين طبقة المحدثين . وهم الذين حـدثوا عن المولدين ، كأبي تمام ، والبحترى ، ومروان بن أبي حفصة ، وعلى بن الجهم ، وعلى بن العباس ، وابن الرومي ، ومن يجرى مجراهم .

ثم من بعدهم الطبقة المسماة بالطراز المذهب ، وهم شعراء دولة بنى حمدان ، مثل المتنبى ، وأبى فـراس ، والسلامى ، وابن نبـاتة السعدى ، وابن حجاج .

ثم من بعد هذه الطبقة طبقة شعراء بنى صالح وبنى مرداس ، مثل أبى العلاء المعرى ، والشريف الرضى ، وابن أبي حصينة ، وابن حيون ، والخفاجى .

ثم من بعد هذه الطبقة شعراء الخريدة ، مثل القاضى الأرجانى ، وأبى عبد الله القيسرانى ، وسعيد ابن سناء الملك ، وأبى إسحاق الغزى ، وابن الساعاتى ، وعرقلة ، وابن منير الطرابلسى ، وابن أفلح ، والشريف أبى يعلى ابن الهبارية ، والحيص بيص ، وعمارة اليمنى .

ثم بعد هذه الطبقة شعراء بنى أيوب ، وهم شعراء الماثة السادسة ، مثل راجح الحلى ، وابن مماتى ، وسعيد الحريرى ، وابن النبيه .

ثم من بعدهم طبقة شعراء العصر ، وهم الذين كانسوا في المائة السابعة ، مثل سيف الدين المشد ، والبهاء زهير ، وابن مطروح ، والسراج الوراق ، والجمال الجزار ، وشرف الدين البوصيرى ، وتاج الدين الحنفى ، ومجد الدين بن الظهير ، والوجيه المناوى ، ومن يجرى مجراهم .

وأكثر ما سلكته هذه الطبقة المتأخرة فى شعرها وعنيت بـه نوع التورية والجناس ، والكنايات والتعريضات ؛ وأكثر ما بنوا شعرهم فيــه عــلى النسيب والغـــزل ؛ لأنهم رقت طبــاعهم ، وتجـــوهــرت

أفكارهم ، وصاروا في غاية البعد عن شعر العرب ، ونجنبوا ألفاظا كثيرة بما كانت العرب تذكرها في شعرها . وسيأتي نبد من أشعار هؤلاء القوم ، تشنف الأسماع ، وتروق السامع ، وترى منها ما يدل على رقة طباعهم ، ومحاسن أوضاعهم ، ويعدهم من شعراء الجاهلية ومن بعدهم ، وجوهر كلامهم في نظمه وحلاوته ، ورونقه وطلاوته ».

ومن حديث المؤلف عن طبقات أهل عصره من الشعراء وطريقتهم في الشعر التي خالفوا فيها طريقة العرب القدماء وباعدوا بينها وبينهم ، نجد تأييدا واضحا وتعصبا لهذه الطريقة العصرية . ولم يكن المؤلف وحده في هذا الموقف ، بل شاركه كثيرون من معاصريه وسابقيه ، ممن جاءوا بعد القرن الرابع . فابن رشيق يميل إلى طريقة المحدثين وأشعارهم ، وابن الأثير يضع شعراء المحدثين في مقدمة الشعراء جيعا ، قدماء وإسلاميين .

#### موضوعات الشعر:

ويصل الحديث إلى موضوعات الشعر فيحدثنا عن النسيب والغزل ؛ وهو الموضوع الأثير عند شعراء العصر كما قال ، وهو الموضوع المذى لا يخلو منه شعر شاعر ، وتبدأ به قصائد الشعر التقليدية .

ويفرق المؤلف بين النسيب والغزل ، وهو مالا نجده في كتب النقد المعروفة لدينا ، فيقول : اختلف الناس في الفرق بين النسيب والغزل ، فقال قوم : النسيب هو ذكر الشاعسر خلق النساء واخلاقهن ، وتصرف أحوال الهوى به معهن .

وقيل النسيب معنى مركب من ثلاثة أمور<sup>(٢٩)</sup>

أحدها حال المرأة نفسها ، من خلق وخُلق ، وقرب ويعلن . والثانى حال الناسب بها ، من وله وقلق ، وعشق وجزع ، ووصل وفراق .

والثالث الأحوال المشتركة بينه وبينها ، من هجـره لها ، وتـطلعه إليها ، ومواصلته وقطيعتها ، ومن أحوال جرت بينهها .

فالنسيب حينتذ يشتمل على هذه الأحوال الثلاث .

والفرق بين النسيب والغزل أن الغزل معنى إذا اعتقده الإنسان فى الصبوة إلى النساء نسب بهن من أجله ، فكان النسيب هو ذكر الغزل ، والغزل هو التصابي والاستشعار بالمحبة . ويقال فلان غزل ، إذا كان متشكلا بالصبوة التي تليق بالنساء . وقيل الغزل هو الأفعال والاقوال الجارية بين المحب والمحبوب ؛ والنسيب ذكر تلك الأحوال . وقيل مغازلة النساء محادثتهن ومراودتهن .

واللغويون لا يفرقون بين النسيب والتشبيب ؛ وهما عندهم بمعنى واحد . وعند علماء البيان أن التشبيب هو التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالرياح الهابة ، والبروق اللامعة ، والحمائم الهاتفة ، وآثار الديار العافية ، وأطلال المنازل الدارسة .

والناظر إلى هذه الفروق التي ذكرها المؤلف لا تتضح لديه ولا تتميز تماما ؛ فتراها مختلطة متشابكة .

والذي نراه من استقراء هذه المصطلحات الثلاثة على ما تطلق عليه في معظم الأحوال أن النسيب غالبا ما يجرى على ذكر الأحوال التي

تجرى بين المحب والمحبوب ؛ وأما الغزل فهو فى ذكر محاسن المحبوب والتقرب إليه ، والتودد عن طريق ذكر تلك المحاسن .

وأمسا التشبيب فهمو ذكسر النسيب والغنزل ، بقصد التشهمير والتعريض ؛ ولذلك غالبا ما يقال إن فلانا يشبب بفلانة ، قصدا إلى التعريض بها . .

ويمضى المؤلف فى ذكر موضوعات الشعر ، معرفا بما يزيد كثيرا عما قاله فيها كل من قدامة وابن رشيق . ولكن الجديد فى الموضوعات خو تلك الشواهد والأمثلة التى امتاز بها الكتاب ؛ فقد اختارها من شعر معاصريه فى معظم الأحوال ، وإذا جاء بشعر من أقوال غيرهم بمن سبقوهم فيكون أقرب إلى روح عصره من حيث الرقة وسهولة اللفظ ، وجمال الصبغ البديعى .

ونضرب أمثلة مما اختاره في بعض موضوعات الشعر لندلل على ما نقول . ففي الوصف يورد أبيات أبي نواس المعروفة :

تعدور عبليتها السراح في عسسجندية حبتها بأنسواع التسمساويسر فسارس وقول البحترى في وصف الفرس:

وأغدرٌ في السرمسن السبهيم محجل قد رحت منه على أغر محجل كالهيكسل المبنى إلا أنه في الحسن جاء كمصورة في هيكل تنوهسم الجوزراء في أرساضه والسدر غرة وجمهه المتهلل

وواطف المتنبى لغارة فرسان سيف الدولة على حصن الروم :
وخيها بهراهها السركض في كهل بهلاة
إذا عسر ست فيهها فهليس تقيها
فهلما تجهلي من دلوك وصنجة
عهل من دلوك وصنجة
عهل طُسرُق فيهها عهلي البطرق رفيعة
وفي ذكرها عند الأنيس خمول
فها شعروا حتى رأوها منغيرة
قباحا وأما خلقها فجميل
سحائب يمطرن الحديد عليهم

ويعجب المؤلف بمديح البحترى للفتح بن خافان ، وبلاغته في ذكر الهيبة ، حيث يقول :

ولما حضرنا سدة الإذن أخرت
رجال عن الباب اللذى أنا داخله
فأفضيت من قرب إلى ذى مهابة
أقابل بدر الشم حين أقابله
فسلمت فاعتاقت جنان هيبة
تنازعنى القول الذى أنا قائله
فلما تأملت الطلاقة وانشنى
إلى ببشر آنستنى خايله

دنوت فيقبيلت النبدى في يبد امسرى، جيبل عيباه سبباط أنباميله صفت مشل ميا تصفيو الميدام خيلاليه ورقبت كيارق النبسيسم شيميائيله قال: انظر إلى هذه الفصاحة والبلاغة في المدح ، ووصف الممدوح بالهية العظيمة (٣٠).

ويعجب بقول أبي تمام :

وما سافرت في الأفاق إلا ومن جدواك راحلتي وزادي مقيم الظن عندك والأمان وإن قلقت ركسايي في السلاد

ومثله قول أبي نواس :

إذا نحن أننيسنا عبليك بمصالح فأنست كما نشنى وفوق البذى نشنى وإن جبرت الألبضاظ يبوما بمبدحة لغيبرك إنسسانيا فأنت البذى نبعنى

قال : فمن أراد المدح أو ذكـر واقعة حـال فليقل هكـذا ، وإلا فليسكت(٣١) .

واختار في موضوع الغزل مجموعة من الشعر الرقيق ، من مثل قول الخياط الدمشقى(٣٢) :

خدذا من صببا نسجد أمبانيا لغسلب

فقد كاد رياها يطر واليم وإياكها هذا النسيسم قاته إذا هب كان الوجد أيسسر خطبه خليل لو أحببتها لعلمتها عمل الهوى من مغسرب القلب صبه

تسذكسر والسذكسرى تشسوق ، وذو الحسوى
يتسوق ، ومن يعلق بسه الحب يعسبه
غسرام عبل يسأس الحسوى ورجائمه
وشسوق عبل بسعمد المسزار وقسربه
ففى السركب مسطوى الضلوع عبل الحسوى
منتى يسدعه داعبى السغسرام يسلبه
إذا خسطرت من جسانب السرمسل نفحة
تنضممن منها داؤه دون صحصبه

ومن الغزل الحضرى قول الشاعر:

رأتن وقد شبهت بالبورد خدها فناهت وقبالت: قباس خندی بالبورد کنا قبال إن الأقبحوان کنمیسمی وإن قبضیت البان بشبهه قبدی وحت صفنا مناء النشبتان بسوجنتی

وحق الجبين الصلت والفاحم الجعد لئن عباد للتشبيب يسوما حبرمت ليذينذ الكبرى ، لا بيل أذوقه فقيدى

إذا كان هذا في البساتين صنده فقدي؟ فيابه مندي؟

ويقف مؤلف الكنز مواقف من بعض شعر الشعراء في موضوعات الشعر المختلفة ، فيناقش معانيه ، ومدى تـوفيق الشاعـر في التعبير عنها .

وبعد ، فإن كتاب جوهر الكنز ـ على ما بينا ـ جامع لعدة أهداف ؛ فهو كتاب بلاغة ونقد ، وهو كنز لمجموعة من النصوص الشعرية لشعراء من عصور متأخرة بخاصة ، قد لا نجدها في بعض المصادر المتاحة . والكتاب بعد هذا وذاك يكشف عن طريقة المصريين والشوام في التأليف البلاغي .

#### الهوامش :

- (١) يعتبر مصطلح بديع هنا عاماً على كل ما يتصل بشكل الشعر من لفظ
   ومعنى وموسيقي .
- (٢) راجع عبار الشعر ، الطبعة الثالثة ، ص ٤٧ ( منشأة المعارف بالإسكندرية ) .
  - (٣) النَّجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة جـ ٣٣٩/٧.
    - (٤) السلوك ١/٧٢٨.
    - (٥) النجوم الزاهرة ٧/٣٣٩.
    - (٦) راجع مطالع البدور ٢/١٣١ .
      - (٧) النجُّوم الزَّاهُوة ٨/٣٤.
        - (٨) الخطط ٣/٤/٣.
    - (٩) السلوك ١/٨٨٨ والنجوم ١٩٠/٨.
    - (١٠) الدرر الكامنة لابن حجر ١٠٤/١ .
    - (١١) الدرر الكامنة ٦/٤/١ والسلوك ٢/٢٧).
  - (١٢) إجازة النسخة الخطية بتاريخ ذى القعدة سنة ٧٢٦ هـ .
    - (١٣) طبعت بمنشأة المعارف سنة ١٩٨٧ ، ١٩٨٥ .
      - (١٤) عيار الشعر، ص ٤٦.
      - (١٥) المصدرنفسه، ص ٤٦.
- (١٦) راجع كتاب الأدب في العصر الأيوبي ص ٩١ وما بعدها، والأدب في العصر المملوكي ص ١٠٩ .

- (١٧) لضياء الدين بن الأثير كتاب في حل المنظوم عالج فيه هذه الطريقة .
  - (١٨) المثل السائر ص ٤٢٦ ط . بولاق ١٢٨٢ هـ .
    - (١٩) جوهر الكنز ، ص ١٥٩ .
      - (۲۰) نفسه، ص ۱۹۰ .
- (٢١) جوهر الكنز ٢٨٢ ، وراجع تحرير التحبير لابن أبي ألإصبع ص ٣١٦ .
  - (۲۲) المصدرنفسه ص ۹۲.
  - (٢٣) جوهر الكنز ص ٤٠٨ .
- (٢٤) المصدر نفسه ص ٤٢٧ ، وراجع كتاب العمدة لابن رشيق ، جـ١ ،
   ص ١٩ طبعة محيى الدين .
  - (٢٥) جوهر الكنز ص ٣٠٤ وراجع العمدة : ٢٤/١ وما بعدها .
    - (٢٦) جوهر الكنز ص ٣٣٩ .
      - (٢٧) الصدرنفسه ٤٤٤ .
      - (٢٨) المصدرنفسه ٤٤٢.
        - (۲۹) نفسه ص 201 . (۳۰) نفسه ص ۳۵۹ .
        - (٣١) نفسه ص ٣٤٧ .
      - (۳۲) نفسه، ص ۲۶۳ .

تجربة نقدية : حنا مينه وتناقض وعى الكاتب

الرصاوج (يعية الطبيعة

عند فاروق شوشة

قراءة في رواية
 السيد من حقل السبانخ »
 أو يوتوبيا عصر العلم



# حَسا مىيىنە وتنافض *وَعى ال*كاتب

# عباسائحمد لبيب

#### مقدمة :

تتناول هذه الدراسة ثلاث روايات هى : الشراع والعاصفة ؛ والثلج يأتى من النافذة ؛ والشمس فى يوم غائم (١) ، محاولة تبين ما يمكن تسميته بأيديولوجيا النص لا أيديولوجيا الكاتب . وقد خلطت كثير من الكتابات حول هذه الروايات بينها ؛ إذ اتخذت من أيديولوجيا الكاتب متكاً لما تدعيه من رمز ، ولما تطرحه الرواية من رؤية ، وما تجسده شخصياتها من مواقف . فيرى البعض فى و عودة حنا مينة إلى البحر فى الشراع والعاصفة رمزا ومعادلا ودالاً لعودة المجتمع العربي إلى المغامرة والفعل » . و و الطروسي ليس محمد بن زهدي فقط ، بل هو رمز، وقوة ، ووطن يبحث عن حريته وبجده ؛ وطن مخزق بين أن يبقى في البر مع و أم حسن ، أم يذهب إلى البحر إلى و ماريا » . إن ماريا وأم حسن، رمزا إلى البحر ، رمزا للاستقرار ؛ وماريا رمز للمغامرة ، وفي كل الأحوال يبقى الطروسي رمزا ليقظة بلاد تنتظر عودتها إلى البحر ، رمزا لبداية وعي جديد ع (٢)

وتربط بعض الكتابات كذلك بين الرواية والمرحلة الزمنية التي صدرت فيها ؟ سعيا إلى إقامة مثل هذه الموازاة بين الواقع و « الرمز » ؟ فتخلع على « الشمس في يوم غائم » أهمية خاصة وتكمن في ارتباطها بالفترة الزمنية التي ظهرت فيها ؟ أي بعد هزيمة حزيران . . . حيث ما يزال العدو الخارجي يجثم على الأرض ، ويستنزف خيرات البلاد » . « فالفتي بطل الشمس في يوم غائم ابن مرحلته الراهنة ؟ فهو أكثر نضجا ووعيا ، ويتحول من متفرج إلى ملتزم بعقيدة سياسية تؤطر جميع تحركاته وعلاقاته ، ويتحمل في سبيلها الشتائم والصعاب بل الصفع أحيانا ؟ لأنه يعلم أن حملة الرسالات والمبادىء يجب أن يقرنوا القول بالفعل ؟ (٢) . وتتخذ بعض الكتابات من مبدأ « النمذجة » في النقد الواقعي الاشتراكي أداة جاهزة للنظر إلى شخصيات حنا مينة بوصفها نموذجا للانتهاء أو للبطولة أو للثورة . . . الغ (١٤) .

ولا شك أن الملامح الأساسية للشخصيات في الرواية ودوافعها الداخلية ودورها في حركة الأحداث ، بل كذلك توزيع الشخصيات وتراتبيتها وقدرة الشخصيات على أن تعكس نموذجا ، هي مفاتيح أساسية لاكتشاف أيديولوجيا النص ؛ لكن هذه الملامح الأساسية لا تتأتى فحسب من الدور الذي ينيطه الكانب بالشخصية ، ولا بالأقوال التي ترد على لسانها ، وإنما تتأتى ، أساسا ، من وعيها بالعالم من حولها ، ومدى تلاؤم ذلك الدور الذي يناط بها مع وعيها . إن جدلية الشخصية لا تكمن في تطور وعي هذه الشخصية وردود فعلها مع تطور الأحداث من حولها . وفي الحقيقة نجد أن أية شخصية روائية في الرواية التقليدية قد تعدُّ نموذجا ؛ وهي في الواقع غطية بطريقة أو بأخرى ؛ لكن الانتقال من الشخصية إلى النموذج ؛ من الخاص إلى العام ؛ من العمل إلى الواقع ــ هذا الانتقال ليس معادلة بديهية ، بل هو نتيجة لما تملكه الشخصية وما يملكه العمل الروائي من قدرة على المجاوزة .

إن ذلك الترميز أو التنميط المجان يعكس أخطر سمة من سمات النقد الثيمى الذى يرى في أيديولوجيا الكاتب أو في ظروف المرحلة تفسيرا للعمل الروائي . وهذا النقد الثيمى ، وإن اتخذ الواقعية الاشتراكية علما أو شعاراً ، يعود بنا إلى نظريات هيبولت تين ؛ لأنه يتجاهل إمكان التفاوت أو الاختلاف بين النوايا الواعية أو الأفكار الفلسفية والسياسية للكاتب والطريقة التي يرى بهما العمسمال الذي يخلقه (°) . فسيرة حياة المكاتب أو كتاباته وتفسيراته لأعماله (۲) لا تماثل بالضرورة أيديولوجيا النص ، وهي قد تصلح أداة ثانوية لإضاءة بعض النقاط . لكن إسقاط أبديولوجيا الكاتب

أو نظراته النقدية على العمل الرواثى انتقاءً لبعض الشعارات الثورية التى تتردد داخل العمل يتجاهل الخاصة النوعية للأدب ، ويقع في أسر مثالية جديدة ؛ إذ يربط العمل الأدبي في الحقيقة بأحد مكوتات البناء الفوقى ، وهو السياسة بمعناها الضيق والمرحلي .

#### خارجيات النص

تشترك هذه الروايات الثلاث في الإطار الزماني العام ؛ فالمرحلة التاريخية التي تدور فيها هي مرحلة الانتداب الفرنسي بشكل عام ؛ إذ تدور أحداث والشراع والعاصفة، في أثناء الحرب العالمية الثانية ؛ أما والثلج يأتي من النافذة، فهي تدور في الفترة التالية للانتداب أي في الاربعينيات والخمسينيات حسبها نفهم من إشارة فياض إلى معاهدة والدفاع المشترك (٧) ؛ ومن إشارة زوجة فياض إلى عبد الحليم حافظ واشارة فياض إلى افعلاس شركته ابان الحرب الكورية (٨) وتدور أحداث والشمس في يوم غائم، في أوائل العشرينيات ، وذلك من الإشارة إلى حديث والد الفتي مع المستشار (٩) ، ومن الصمت عن ثورة الإشارة إلى حديث والد الفتي مع المستشار (٩) ، ومن الصمت عن ثورة الثورة آتية ، وأن الأرض تتشقق تحت أقدام عائلته .

أما الحقبة التي كتبت فيها هذه الروايات الشلات فهي تمتد من 1907 ، تباريخ بدء كتابة و الشراع والعاصفة ، الي ما بعد 1979 ، وهي حقبة مليئة بالأحداث السياسية على المستوى العرب الفرية والمستوى العرب المسورية والانفصال ، انتهاء بهزيمة 197۷ ؛ وهي أيضا الحقبة التي السورية والانفصال ، انتهاء بهزيمة 197۷ ؛ وهي أيضا الحقبة التي شهدت صعود حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار الأجنبي ثم تبدد الحلم في 197۷ . وعلى المستوى الداخلي شهدت سوريا في عده الحقبة مودة الحياة الديمقراطية في عام 1908 ؛ بعد سلسلة من الانقلابات عودة الحياة الديمقراطية في عام 1908 ؛ بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية ( انقلاب حسني الزعيم في مارس 1939 ، وانقلاب الخناوي في أغسطس 1929 ، وحركة أديب الشيشكلي في ديسمبر الحياة الديمقراطية بدأ حكم التحالفات ، الذي عكس صعود القوى المقومية واليسار البعثي متحالفا مع اليسار الماركسي ومنهيا سيطرة النوعامات التقليدية ، ثم نجح البعث في أن يتولى السلطة منفردا بانقلاب عسكري منذ 1977 (۱۰).

إن إصرار حنا مينة على اختيار فترة و الانتداب الفرنسى ، إطاراً زمانيا لهذه الروايات الثلاث بل لمعظم رواياته ... برغم أن مرحلة تكونه الفكرى والأدبى كانت أكثر ازدحاما بالأحداث وأكثر حسا في تحديد مستقبل سوريا ومستقبل المنطقة العربية كلها . لا يكفى تبريس له ما يقوله حنا مينة من أن الماضى الذي يكتب عنه هو و حضور واستطالة للمستقبل ، وأن طبيعة العمل الروائي تقتضى أن ينظر الكاتب إلى الأحداث من بعد كاف لتكون لنظرته الإحاطة اللازمة التي يوفرها البعد النسبى ، وأنه عندما يكتب عن الماضى فهو يدقى ناقوس التنبيه في الحاضر ، (١١) . إن هذا الاختيار و لمرحلة الانتداب الفرنسى ، ربحا يفسره على المستوى الخاص حنين حنا مينة إلى عهد طفولته وصباه ، وإحساسه المتزايد بتجربته الحياتية الغنية ؛ وكما يقول هو نفسه فإنه ... بما هو كاتب ... يجد نفسه أمام صياغات حياتية تبحث من خملاله عن وجودات فكرية (١٠) ؛ ففي هذه المرحلة يتجل

الإحساس بلذة المغامرة والاكتشاف والتمرد بمعناه العقوى ؛ التمرد من حيث هو خروج على العادية وكسر للمألوفية . ومن هذه المرحلة يستلهم حنا مينة معظم شخصياته ، بل كثيرا من تفريعاته القصصية ولوازمه الثيمية ؛ مثل القبلة من الفتاة التي يحبها ، والمناضل بوصفه أميراً متميزاً أو فارساً (١٣) ، بل إننا نجد في كثير من شخصياته ملامح مختلفة من ذكرياته . وكها أن و الماضى له قابلية دائمة في حياته . . . وكها يتناول مادته من ذلك الشيء الذي تخمر وتكرر وصار كحولا قابلا وكها يتناول مادته من ذلك الشيء الذي تخمر وتكرر وصار كحولا قابلا مخصياته كذلك دائمة الحنين إلى هذا الماضى . والاسترجاع هو وسيلة الرؤية وهو وسيلة البقاء .

وعلى المستوى الخاص كذلك لم يستطع حنا مينة ... وهو الأديب المؤمن بأهمية المعايشة الحياتية للواقع (١٤) ... أن يبقى في سوريا ؟ فأمضى منذ عام ١٩٥٨م عشر سنوات في الغربة ، الأرجع أنها لأسباب سياسية (١٥) . وبعد عودته إلى سوريا بدأ يعيش نوعا من الحياة الراكدة المملة في دمشق بعيدا عن الأجواء الحقيقية الشعبية ، ها يجعله بحس بنوع من الإحساس المعذب بأنه يخون نفسه وفنه وقضيته الأدبية و(١٦) .

أما على المستوى العام فإن هذا الإطار الزماني قد أتاح للكاتب ، بداية ، جو المواجهة الجماهيرية في مواجهة احتىلال أجنبي حيث تصبح مشاركة و الجماهير العفوية في المقاومة أمرا طبيعيا ، بل يصبح أي تمرد أو تصد مها صغر عملا بطوليا . كما أن هذه الجماهير ، وهي تخوض معركتها الوطنية بعفوية ، تبدأ في إدراك قدرتها وينضج حسها الطبقي . على أنها ، وهي تتحرك من أجل القضاء على الاحتلال ، تربط بين معاناتها اليومية وقهرها الطبقي وقضية التحرر الوطني . هذا الإحساس العفوى هو المقابل الصادق للعمل الجبهوى الذي يتبناه اليسار و بالوعي ، وتلك الجماهير ، بوضعها الاجتماعي وبعفويتها ، هي المعلم كالطروسي وخليل والخياط(١٧) .

هذا الإطار الزماني عمل كذلك مرحلة المخاص الثورى ؛ مرحلة البدايات بنقائها وتضحياتها وغاذجها الفردية المتسامية إلى نوع من الشهادة أو الفداء المسيحى ؛ غماذج و جيل التضحيات والآلام والمبحث في البطلام عن قبس من نور ١٩٨١، بعيدا عن الواقع السورى الشائك في الخمسينيات ، المذى سادت فيه التحالفات والصراعات والانقسامات اللا مبدئية ، ومارس فيه الجميع ، بما فيهم اليسار ، المصراع عمل السلطة ، وأصبحت قضية الإصلاحات الاجتماعية بديلا عن الثورة ، وتحديد الملكيات بديلا عن القضاء على الطبقة الإقطاعية ، بل لم تعد حتى هذه الإصلاحات الاجتماعية وتحديد الملكيات إلا ورقة انتخبابية يتقسدم بها و البعث ٤ وأجمعين التي ثارت ضد الاحتلال وضد الاستغلال والقهر الطبقى قد فالجماهير التي ثارت ضد الاحتلال وضد الاستغلال والقهر الطبقى قد أجهضت حركتها مفضية إلى حكم البورجوازية (١٩٠٠) ، لا إلى التغير أجهضت حركتها مفضية إلى حكم البورجوازية (١٩٠١) ، لا إلى التغير

الحقيقى . هذا الإطار الزمان إذن هو أصلح لتلك الرومانسية الثورية التي د تغنى الواقعية ، لا بالشاعرية فقط ولا باللون والنغم فحسب ، بل بتمجيد دور الناس الذين يحبون العمل ويضعون أمامهم هدفاً كبيراً هو تغيير الحياة ع(٢٠) .

(Y)

# القصة: سمات البطل

يبقى السؤال : هل توقفت أعمال حنا مينة عند الرومانسيـة أم تخطتها إلى الرومانسية الثورية التي تستوعبها الواقعية وتغتني بها ؟

وإن الكفاح والفرح والإباء والتمرد هي عناصر رومانسية في الأصل استخدمتها الواقعية في استيعابها للرومانتيكية ، فأعطتها دلالات جديدة خلصتها من القشرة الخارجية المذاتية ، وحيدة الجانب ؛ القشرة الكرنفالية الاحتفالية المثالية ، التي لا تستند إلى ركائز الواقع ولا تعبر إلا عن كفاح دُنكيشوق ؛ هو توق إلى النضال ، وليس النضال ذاته ؛ لأنه يجهل ضد من يناضل ولماذا ؛ لافتقاره إلى مفهوم متكامل عن العالم و(٢١).

والروايات الثلاث تشترك جيعها في تقديم ما يسمى \* بالبطل الإنجابي ؟ ؟ بطل فرد محمل هموم المجموع ويتحدك معه بحثا عن التغيير المنشود . وأولى سمات هذا البطل المتفرد أنه بطل استثنائي في ظرف استثنائي (٢٠٠) . فالطروسي كها نراه في \* الشراع والعاصفة \* يبدو في استقراره \_ وسو البحار \_ إنسانا قد \* اضطر إلى التوقف بين مرحلتين من سفرة واحدة . لم يعد يستطيع متابعة السفر . ولا هو ينوي العودة من حيث أن ، ولديه من الثقة بالوصول ما مجعله يقيم دهراً بانتظار الرحيل (٢٠٠) . وفياض كذلك كاتب يساري مناصل ، نراه في تجربة الغربة هاربا من مطاردة السلطة . والفتي في \* الشمس في يوم غائم ؟ على حد قول الخياط \* زهرة في حقل من الشوك (٢٠٠) ، الشخصيات يقف في مقابلها معلم انتقل بها من التمرد إلى الوعى : الشخصيات يقف في مقابلها معلم انتقل بها من التمرد إلى الوعى : الأستاذ كامل في \* الشراع والعاصفة ؟ ؛ وخليل في \* الثلج يأتي من النافذة ؟ ؛ والخياط في \* الشمس في يوم غائم ؟ .

هذه الشخصيات تبدو متفردة متميزة ؛ فالطروسى منذ الصفحة الأولى فى «الشراع والعاصفة» متفرد بهذا الحنين إلى الماضى ، بذلك الفلب الذى يرى الأشياء مذتغيب الأشياء ، ه وقد وجد على شاطىء اللاذقية يوما قلبا كهذا القلب ، تلفت ورجا وعاش على الرجاء ، ثم تلفت ورجا وعاش على الرجاء ، ثم تلفت ورجا وعاش الرجاء ، فعلصا لأمانيه ه (٢٥) ؛ وهو لا يتراجع « فقد اعتباد الناس أن يهربوا حين يرشقهم البحر ، أن يتراجعوا ، أما محمد بن زهدى الطروسى فلم يكن يفعل ذلك قط ، إنه لا يتراجع ، ولا يهرب ه (٢٦) ؛ هو لا يأبه بعداء أبى رشيد له ؛ فهو الذى استطاع كسر شوكة بن برو ، رجل أبى رشيد ؛ وهو الذى سافر وعرف العالم وأبصر عمال المرافىء وكيف يعملون وما هى حقوقهم وضماناتهم (٢٧) .

وفياض في و الثلج يأت من النافذة و متفرد كذلك منذ طفولته ؛ إذ و كان الكتاب أعظم مسراته ، فإذا فكر فيه تمتم بخشوع : في البدء كانت الكلمة و(٢٨) ؛ وهو متفرد لأنه كاتب ، والكاتب إنسان غمير عادي(٢٩) ؛ ولأنه يضحي من أجل الآخرين ، يضحي واعيما بما

تفرضه هذه التضحية ، والحرمان الاختيارى يحتاج إلى سمو رفيع ، إلى رياضة روحية تقترب بالمناضل من مصاف القديسين (٣٠) ، عليه أن يحمل صليبه ويمضى ثائراً لإيقاد نار جديدة ، عليه أن يمضى فى عكس التيار (٣١) . إنه يمضى لتصهره تجربة النضال ليصبح أداة ورأس الزاوية لطريق جديد ، وهو بهذا النقاء والتطهر يسعى لمزيد من التطهر من خلال العمل الجسماني المرهق ، يعمل دائها للفكرة ويتطابق عنده الوعى والسلوك (٣٢) .

والفتى فى « الشمس فى يوم غائم » متفرد ؛ فهو ابن غير عاقل لعائلة عاقلة جدا ؛ جامح النزوات شديد الانفعال يكره ما بحبه أهله (٣٣) ؛ يرقص رقصة الخنجر ، ولكنهم يرقصون « التانجو » ؛ وبرغم أن الكثيرين قد رقصوا رقصة الخنجر فإنه أفضل مَنْ رَقَصَها ؛ فهو راقص له حركاته الخاصة المعبرة عن ذاته ، عن مشاعره الخاصة (٤٤) ، يدق الأرض ، يزعج انتظام الأشياء (٣٥) .

هذه الشخصيات تتميز بالتمرد ، بالخروج على المألوف ، بالمغامرة ؛ فالمغامرة شيء في دم الطروسي (٢٦) ؛ أنقذ شختورة الرحموني برغم أن الجميع حسب أن مجرد محاولة الخروج للبحث عنها ضرب من الجنون (٢٧) . وفياض وخليل ، وغيرهما من أولئك الذين سلكوا الطرق غير المألوفة ، كانوا ضحايا للطرق التي صارت مالوفة (٢٨) ، وعاشوا قلق الأعمال السرية وسحرها (٢٩) ، يشتهون أن يعصف شيء ما بهذا الكون ، يتحدون المجتمع والناموس ، يسعون إلى تغيير الحياة (٢٠) . بل إن دينيز وجوزيف في «الثلج يأتي من النافذة» ، وأخت الأستاذ كامل كذلك ، يعانون من الرتابة ويتمنون اضطراب الدنيا لتتغير تلك الحياة الرتيبة القاتلة (٢١) .

والفتى كذلك يتمود على أسرته ؟ يشتبرك فى مظاهبرة مع جماعة الشباب أمام سراى المستشار الفرنسى بينها والده يترجم للمستشار هتافات المتظاهرين (٤٢) ؟ يتمود عليها برقصته التى جعلت المسألة تصل إلى وضعها الحدى : مع أو ضد ؟ يقتحم القبو بحثا عن المرأة ذات القميص الليلكى ؟ بل هو ـ فوق ذلك ـ مولع بالسخرية والتحدى لأسرته وخطيب أخته .

هذه الشخصيات تشترك كذلك في كونها مندوبة لدور الطليعة ؛ فالطروسي ... برغم أنه في تقويم أبي رشيد لا يصلح لعمل منظم ضده ... إلا أن تجرأه عليه سيشجع البحارة ، ويكون خطوتهم الأولى من أجل التجمع النقابي ؛ فضربة الطروسي كانت البداية كها يقول الرحموني(٢٤٠) . ويرغم أن الطروسي « ليس عاملا أو فلاحا . . لكنه من أبناء الشعب المخلصين ، من فروع سنديانتنا الضاربة جذورها في الأرض » ، كها يراه الاستاذ كامل (٤٤٠) . وفياض كها ذكرنا مندوب ليكون رأس الزاوية لطريق الثورة ؛ فهو قد تخطي مرحلة الاختبار وأصبح أصلب عودا ، واكتسب اعتراف خليل به « هذا ابني الحبيب الذي به مسررت ، (٥٠٠) . لكن « فياض » لن يغير العالم بالفعل كالطروسي ، وإنما بالكلمة ؛ فالرجعيون « يحكمون الآن ولسوف ينتهي حكمهم يوما ، ولأجل ذلك علينا أن كنعمل ، ولأجل ذلك علينا أن نعمل ، ولأجل ذلك على أن أكتب ، (٢٠٤١) . والخياط يعد الفتي لذلك الدور ؛ يطلب منه أن يحدث الناس وسيصغون له . . فكل مشكلتهم الدور ؛ يطلب منه أن يحدث الناس وسيصغون له . . فكل مشكلتهم الهم لا يعرفون كيف العطاء : « قل لهم أنتم أسيساد هذا الكون ،

منكم كل ما فيه ، ولكم كل ما فيه . وقد هم بعد ذلك لتحقيق ما قلت ، وكن أنت في المقدمة ع<sup>(٧٤)</sup> . واستمرار المسيرة مرهون باستمرار القائد ؛ د فإذا تراجع القائد توقف الطبل وتَنكُسَ العلم وارتد الصف وتفرق الناس ع<sup>(٨٤)</sup> .

وتأكيد الذات هو دافع هذه الشخصيات الثلاث ؛ فالطروسى يسعى دائيا لإثبات شجاعته ورجولته ، سواء في مهمة نقل السلاح أو في إنقاذ شختورة الرحمون (٢٩) ، بل إنه يضرب البحار الإيطالي حرصا على سمعته . وبرغم شوقه لماريا لم يسافر إليها لأنه آثر أن يسافر إليها ريسا أو لا يسافر . . ريسا يسير وراءه بحارته (٣٠) . وفياض في رحلة الهروب ويبحث عن عزاء ؛ عن اقتناع بأنه نافع وأن مايفعله ايسهم في القضية (٢١٠) ، وعندما أوقف للمرة الأولى وضرب حتى تورم وجهه ، سعد بوجهه المتورم ؛ إذ ابتسمت له الفتيات وحيّاه رجال الحي ودعوه لمجالسهم . وهو كذلك يسريد لمدينيز أن تحلم بالفارس ، لا أن تراه في معمل المسامير كإنسان عادي (٢٠٠) . أما الفتي في رقصته يؤكد ذاته كذلك بحركاته الخاصة ، ولكنه بعد كمل هذه التجربة التي كان يسعى فيها للتخلص من الإثم ، نتيجة موقف والده المخزى تجاه بلاده (٢٥) ، يجد أن الحل الوحيد هو السفر ليمتلك حريته الفردية .

وتمثل المرأة علاقة بحورية لهذه الشخصيات الثلاث لتفردها ؛ فالمرأة بعامة تتعشق الرجل الذي يتصرف بجرأة ويحب بجرأة .... ويخالف المالوف بجرأة(\*\*) . فالهيبة وعدم الاكتبراث والنظرة ذات الفتيــل المشتعل هي التي أخضعت أم حسن للطروسي . ومازيا دعته إلى ببتها بعد أن شهدت شجاعته في المعـركة مـع الإيطاليـين ، بل إن زكيـة العجوز نفسها تشتهيه ؛ وما من امرأة تشوف المطروسي . . إلا وتشتهيه ،(صم) . وفياض أيضا معشوق للفتيات ؛ ففروسيته وتمرده تجعل أجمل الجميلات تمنحه قبلة ، وتجعل امرأة مشببوهة تــزوره في السجن وتكرمه على طريقتها ، وامرأة أخرى كانت على باب السجن في المرة الأخيرة لتضع راحتها على يده بحنان ، كأنما تريـد أن تعبر باللمس عن الإعجاب . بالإضافة إلى أنه في شبابه \* كان محبوبا أكثر من كل فتيان الحي ع<sup>(٣٥)</sup> . ودينيز وابنة العم ، بل حتى فتاة سركيس تنتقل إلى الغرفة المواجهة له لتتعرى أمامه(٥٠٠) . والفتي كذلك تحبه ابنة العم وفتاة القبو ، فتمنحه هو فقط سريرها ، بالإضافة إلى السيمدة الشهية التي يذهب اليها كي ينسى (٥٨) . بل ثمة تفوق خاص ؛ فأم حسن تختار الطروسي دون كل الرجال ؛ والمرأة « المشبوهة ۽ تختــار د فياض ، بل ترفض أباه الذى اشتهته زوجة المدير ؛ وامرأة القبو تختار الفتي . هذا التفوق المتمثل في الفحولة وفي الحرارة يجعل المرأة الخبيرة بجنس الرجال تهب نفسها لذلك الفارس.

وبرغم هذا التفرد وتلك الجرأة فهى شخصيات قلقة يتنازعها دائها جانبان ؛ فالطروسى متردد بين السفر والبقاء ، بين عرض الرحمون وعرض نديم مظهر ، بين آراء أبي حميد وآراء الاستاذ كامل ، بين ماريا وأم حسن ؛ بل إنه متردد كذلك بين التدخل في الميناء والابتعاد عن كل ما يجرى ؛ أي بين همه وهم الآخرين (٢٠٥) . وفياض كذلك متردد بين البقاء في بيروت أو العودة إلى البقاء في بيروت أو العودة إلى سوريا ، بين البقاء في بيروت أو العودة إلى سوريا ، بين القضية التي يعمل من أجلها والحب ، تتنازعه عواطفه

تجاه دينيز وأشواقه الجنسية تجاه كل النساء ، تتنازعه أحلام التعذيب والمطاردة وأحلام الشهوة والشبق(٦٠) .

والفتى يعانى انفصاما فى ذاته بين صاحبة الابتسامة وامرأة القبوذات القميص الليكى، وهو متردد بين القلعة والقبو<sup>(١١)</sup> برغم أنه يقول و مدفوعا برومانتيكية الشبساب: قررت أن أكسون فى صف الخياط ه<sup>(٢١)</sup>، بل إنه بعد المواجهة بين أمه وامرأة القبو يبقى موزعا بين الإحساس بالإشفاق على أهله والإحساس بالذنب والشماتة فيهم، يبقى هكذا موزعا حتى يتوصل فى النهاية إلى اكتشافه ضرورة استقلاله المادى عن والده حتى يتحرر<sup>(٢٢)</sup>.

وهذه الشخصيات الشلاث تشترك كدذلك في واقع الغربة ؛ فالطروسي البحار مقيم على البر في عالمه الخاص ، وبرغم أنه يقول أحيانا إنه لا بأس من الاستماع إلى الآخرين : أبي حميد والأستاذ كامل ، لم نسمع في معظم الرواية إلا مناجاة الطروسي لنفسه وذكرياته عن ماضيه ، إذا استثنينا تلك الحوارات السياسية في القسم الرابع والخامس . وفياض كذلك يعيش تلك الغربة مكانيا وفكريا ؛ فهو مضطر ، نظرا لوضعه ، إلى أن يتخلى عن الفعل ويعيش مختباً . والفتي يحس بتلك الغربة ؛ فهو كها ذكرنا وكها يقول الخياط « زهرة وسط حقل من الشوك » ، لكنه يحس بالغربة في الأكواخ كها يحس بالغربة في الأكواخ كها يحس بالغربة في القلاع . وهذه الغربة التي يعيشونها هي مصدر تلك بالغربة في الفلاع . وهذه الغربة التي يعيشونها هي مصدر تلك مكاتب دمشتي كها أوردنا من قبل . فالطروسي يعيش في ماضيه ، الماضية ، وفياض يسترجع طفولته ؛ مدرسته ؛ وأحاديث أبيه وأمه ؛ وعلاقته وفياض يسترجع الأحداث أساسا بعد وقوعها كإطار حكى سيرى .

والطروسى ، يعود إلى عالمه فى نهاية الرواية متخلصا من غربته ، وإن كانت عودته للبحر فى الحقيقة معادلاً للعودة إلى الذات . وفياض يقرر فى النهاية أن يعود إلى وطنه وإلى رفاقه وأن يودع تلك الغربة . ولكن الصورة مختلفة فى « الشمس فى يوم غائم ، ؛ فنهاية الرواية المفتوحة التى تنتهى بالمواجهة وبالصمت تفتح كل الاحتمالات ؛ وإن كان الاحتمال الأرجح من حركة الرواية أنها استمرار للغربة ؛ لأنها تكشف - فى رأى الباحث - عن عجز المواجهة ومحدوديتها .

نستطيع أن نلخص إذن ملامح الشخصية الرئيسية أو البطل في هذه الروايات الثلاث في الجدول التالي :

| الغتى                                | فياض         | الطروسى              | الصفة              |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| +                                    | +            | +                    | الحروج على المألوف |
| +<br>الأب والجند                     | +<br>المجتمع | +<br>البحر           | التحدى             |
| +<br>الملاقة بالخياط<br>وامرأة القبو | -<br>الحروب  | +<br>إنقاذ والسفينة، | المغامرة           |

|                                                     | 1                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| الفتى                                               | فياض                          | الطروسى                                    | الصفة                                                  |
| +                                                   | +                             | +                                          | الغربة                                                 |
| +                                                   | +                             | +                                          | التسامى                                                |
| +                                                   | +                             | +                                          | العاطفة المشبوبة                                       |
| +                                                   | +                             | +                                          | الذكورية المعشوقة                                      |
|                                                     | +                             | +                                          | الانفصام الذات                                         |
| +                                                   | +                             | +                                          | المستردد                                               |
| +                                                   | +                             | +                                          | الدور القسسائد                                         |
| +<br>امتلاك امرأة القبو<br>الجرح ، التعمد<br>بالمطر | +<br>الكتابة<br>معاناة الغربة | +<br>العودة للبحر<br>إنقاذ سفيتة<br>الرحون | الحصول على المكافأة<br>بعـــد النجــاح في<br>الاختبـار |

(٣) القصة : رؤى الشخصيات للعالم

يرسم بعض النقاد بشكل أو بآخر تخطيطاً لمرجع الشخصية والحدث في « الشراع والعاصفة ، يمكن تلخيصه كالتالي(٦٤) :

الشخصية :

البحار الذي ينتظر العودة إلى البحر ← البلاد التي ننتظر العودة إلى حريتها .

العامل :

الماصفة التي يكافح البحارة ضدها → العاصفة الاستعمارية التي تكافح البحارة ضدها .

العاصفة النازية التي يكنافح العنالم ضدها

الفعل الإيجابي :

صمود الرحمون أمام العاصفة كالستعمارية

مغامرة الطروسي ومواجهتة للعاصفة الحياة الحادة

الفعل السلبي :

هروب البحارة من مواجهة العاصفة ..... الهروب أو الثقاعس عن النضال ضد الاستعمار ..... الموت .

لكن مثل هذا التخطيط يتغافل عن سؤ ال أساسي هو : هل وعي الشخصية أو رؤ يتها للعالم ترشحها لمثل هذا الدور الذي يرى حنا مينة أنه مجاوزة للرومانسية الغائمة (٦٠) ؟

والحقيقة أن شخصية والطروسى، مجاوزة للرومانسية الغائمة إلى الرومانسية المتفائلة ، بل شديدة التفاؤل ، وليس ثمة اعتراض على مشل هذا التفاؤل ، أو لنقل هذا المخطط التفاؤلي الذي جعل الشخصية - وإن كانت خيرتها الواقع فهي لا تعدو أن تكون استرجاعاً من الذاكرة مرورا بالأيديولوجيا الجمالية السائدة في الخمسينيات عن البطل الإيجابي ، والتفاؤل الإنساني ، والنضال ، والموقف

الطبقى . . . الخ ـ يجعلها تتحول إلى صورة منبتة الصلة عما أنبط بها أن تحمله من رسالة . إن شخصية الطروسى فى الحقيقة مشروع شخصية ملحمية ؛ تأخذ من الملحمة الشعبية البطل المتفرد المغامر ؛ وتأخذ من الملحمة اليونانية أساطيرها وقدريتها المهيمنة . وقد يقال إن هذه القدرية جزء من الأيديولوجيا السائدة فى المجتمع العربى ؛ وهذا صحيح ، لكن بقاء الشخصية فى إسار الأيديولوجيا السائدة للمجتمع العربى ينفى قدرتها على المجاوزة ، بل إنه على المستوى المعرفى ينفى بحاوزة الأدب للواقع . ورؤية الطروسى للعالم رؤية قدرية تنتمى بالفعل إلى عدة قيم إقطاعية تعكس الموقف من الضرورة والرجولة بالفعل إلى عدة قيم إقطاعية تعكس الموقف من الضرورة والرجولة عتلطة بقيم رومانسية أخلاقية ، تتمشل فى الالتصاق بالعبيعة والمغامرة . رؤية الطروسى وإن كانت القدرية ملمحها البارز فإنها رؤية مشوشة .

الطروسى ينتظر العودة إلى البحر قائداً ، لكنه لا يفعل أكثر من الانتظار ، بـل إن هـذا الانتظار يبـدو انتظاراً للغيب واجتسراراً للماضى ؛ هذا ما تكشفه هذه الاقتباسات من الرواية على سبيل المثال لا الحصر (٢٦) :

د إن الساعة لم تأت ، وقد لا تأتى أبداً ، ومع ذلك ينتظرها أو
 يتعزى بانتظارها » .

وكان الجواب في الغيب دائها . هو يؤمن بأنه بالغ ما يريد . أما
 متى يكون ذلك : في أي أسبوع ، في أي عام ، فإنه لا يدرى .

د ولم يكن يقلع إلا وهو يقول ياالله يارضا الوالدين ، .

. واستغفر البحر واعتذر قائلا : كلا أنت هو الأقوى » .

الموت ، ثم تنقض عليها وتأكلها ، وغدا أو بعده يلفظ البحر الموت ، ثم تنقض عليها وتأكلها ، وغدا أو بعده يلفظ البحر الجنث ، وتضحك ملكة البحر ، وتأمر العاصفة أن تهدأ لأن حفلة زواجها قد تمت » .

- \_ و وَتَذَكُّر مَاضِيه ، . . مَا كَانَ أَجِلَ مَاضِيه ۽ .
  - ـــ ﴿ كَانَ ذَا شَعْفَ قَدْيِمَ بِأُمِّسَهُ عَنْ يُومُهُ ﴾ .
- ... وشط به الخيال إلى ماضيه ، كم في ماضيه من أعمال لا تنسى ؟ .
- ــ ( البحر هو البحر ، لكن الرجال تغيروا ، عصرهم الذهبي مضى ، زمن الشراع ولى وفات ) .
- وألقى وهو مطمئن نظرة عاشق إلى البحر ، لقد كان هو أيضا
   بحارا ذات يوم » .
- ... و وساءل نفسه مقهورا : ألن أصبح صاحب مركب مرة أخرى ، .
- د کان صاحب مرکب ذات یوم ، ریسا معروف ، أما الآن ؟ لا
   شیء ! مجرد بحار ؛ .

لهذا فالطروسي لم يكن يفكر في إقامة المقهى إلا لكى يكون إلى جانب البحر ، لكنه لم يعرف كيف ؟ ولولا البحار الصديق الذي جاء إليه صدفة وتطرق بهما الحديث عن شجون اليوم وذكريات الأمس لما وجد ذلك المقهى (١٧٠) . ولولا عرض الرحموني عليه بالمشاركة ، لأنه يعرف و إيثاره الملكية ولوكانت صغيرة » ، لما تحققت للطروسي أمنيته التي تردد في تنفيذها عندما جاءته بسبب عرض صديقه نديم ، وربحا لأن وعشر سنوات مضت وهو يحسب ألا جديد . ثم جاء الجديد دفعة واحدة فأربكه و (١٨٠) .

والرجولة عند الطروسي هي رأسمال البحار ، فإذا لم يكن رجلا لا يصبح بحاراً ؛ والرجولة تعنى الفحولة ، لكنها لا تعنى برغم ذلك العبودية للشهوة . هذا ما نستخلصه من مشل هذه الاقتباسات من الرواية (١٩٠) :

- درائحة البحر تهيج الرجولة ، وهذه رأسمال البحار ، إذا لم يكن
   رجلا لا يصبح بحارا ولو قضى حياته فى الماء . وللرجولة حقها ،
   ونحن نتصرف بموجب هذا الحق فمن يلومنا » .
- دیا اولاد الکلب ، تعلموا آن تـرضوا زوجـاتکم إذن ، وفـروا
   قوتکم حتى نعود ، وسنرى ما تفعلون حين نصل ، .
  - . و كان مخلصا لرجولته أكثر من إخلاصه لشهوته » .
- د لقد صغر الرجال الـذين عَرَفَتهم في ماضيها جميعا أمام هـذا
   الرجل . العمر لا دخل له كها قالت زكية . إنها فحولة ناضجة
   لرجل مستبد الهيبة .

بل إن الطروسى برغم الأمسيات الشيقة مع أم حسن يذهب في نهاية سهراته مع نديم مظهر ليستمتعا و ببعض وجوه اللذة و أى النساء (٢٠٠٠). والرجولة هي معيار التقويم والانتقاء ؛ فرجولة نديم مظهر هي التي ترشحه صديقا للطروسي ، ورجولة أبي رشيد تجعل الطروسي برغم كراهيته له يعجب به . الرجولة هي الجرأة والشجاعة . الرجولة كذلك قيمة أخلاقية قريبة من نبالة الفرسان ؛ فالطروسي لا يشرب من بئر ويرمي فيها حجراً ، ولا يقضى ليلة مع المسرأة إلا ويشكرها ، ويتمنى لو أن معه زهرة يتركها لها على الطاولة (٢٠٠٠) . والرجولة تعنى الكرامة والاعتداد بالذات وعدم المساومة أو المسايرة ؛ فلو رضى الطروسي جها لكان قد أصبح ريسا في أي مركب ولما كان بحاجة إلى فتح المقهى ؛ والرجولة تجعله يرفض أن يكون أجيرا عند أحد أو مستغلا للبحارة يغتني من ظهرهم (٢٠٠٠) .

عندما يخوض المناضل الثورى معاركه من أجل الطبقة العاملة يخوضها دفاعا عن نفسه ، إدراكا منه أن الخلاص الفردى وهم كاذب . والخلاص الشورى ليس خلاصا مسيحيا يتم من خلال العذاب والتطهر ، وإن كان المناضل الثورى يخوض رحلة العذاب ويتخلص فيها من ضعفه فهذه الرحلة ليست هدفا في حد ذاتها وليست مجرد وسيلة للتغلب على النفس الأمارة بالسوء .

وهو عندما يختار بوعيه الانتهاء إلى قضية الطبقة العاملة لا يرفض المجتمع تمردا أو خروجا على المألوف وإنما يرفض شكل الاستغلال القائم . المجتمع ليس كائنا مصمتا يقف ضده لأنه يريد الجميع على شاكلته ، والنظام الاجتماعي القائم ليس ناموسا وإن حاولت الطبقة المسيطرة أن تصوره قانونا للحياة .

فياض المناضل الثورى - كما تجمع الكتابات النقدية حول الرواية -يرى النضال فداء مسيحيا . هذه الرؤية المسيحية تتمثل في مثل هذه الاستشهادات(٧٣) :

- د في البدء كانت الكلمة ي .
- ه عملى أن أحمل صليبى ، عملى الجمدول أن يصب فى النهسر
   العظيم . . هذه العبارة تلخص قضيتى » .

- دوانا ؟ والـدرب الـطويـل ؟ وحـدى أم معى امرأة ؟ صليب
   وامرأة ؟ أم امرأة بدون صليب ؟ أم صليب بدون امرأة ؟ إيه ،
   يانفسى ! يانفسى ، لا تعوجى سبيلى المستقيمة .
- . دیانفسی! یانفسی! یاممتلئة من کبل فکر خبیث ، یابنت إبلیس ، یاعدوة کل بِرٌ ، لا تعوجی سبیل المستقیمة » .
- و إن ابن الإنسان لم يأت لِيُخدم بل ليُخدِم ، وليبذل نفسه فدية عن
   كثيرين » .
- لفروض أنك مناضل ، والمناضل من حفظ الوصايا . . المسمار الذى نزعته من قلبك أعده إلى مكانه ، دع جرحك ينزف . اشرب كأس الحل . أشعل عود ثقاب واحرق البرعم » .
- د الطريق المسدود في وجهى ليس مسدودا بفعل القدر . المجتمع
   سده لأن تمردت عليه ، المجتمع يريد الكل على شاكلته ي .
- وض وسار في غرفته مهتاجا . . . قادر الآن أن يرتكب خطيئة
   ضد الناموس وجريمة ضد المجتمع . . أنت قادر أن تثقب جبل
   الأخلاق والعادات والأفكار . . وكل ما يلزمك صبر النمل
   ودأبه » .

وحب فياض كذلك حب شديد الرومانسية ؛ فبرغم كل أحلامه الشبقة و فقد أحب مرة ومرة ولكن على طريقة أبيه ۽ (٢٤) ، وأحب دينيز من خلف النافذة ، لكن فهمه المثالى جعله يضحى بحبه من أجل القضية . وهو يسعى للتطهر ، لذا يطلب من خليل أن يبحث له عن عمل جسمانى . وهذه المسيحية أو تلك الرومانسية تتبدى كذلك فى الحوار الطويل بينه وبين جوزيف عن بولس الرسول (٢٥) ، بل هى رؤ ية مهيمنة على الرواية كلها ؛ فخليل يخاطب فياض فى مونولوج داخل كها لو كان الروح القدس مخاطبا المسيح ؛ وأحلام فياض داخل كها لو كان الروح القدس مخاطبا المسيح ؛ وأحلام فياض الكابوسية مليئة بالصلبان والحجارة والرجم ؛ وأم خليل ترى أن الصلاة مفيدة فى كل الأوقات ؛ حتى أبو خليل ، الذي يسب الدين الصلاة مفيدة فى كل الأوقات ؛ حتى أبو خليل ، الذي يسب الدين الوصايا العشر » ؛ وفياض يرى المناضل قديسا ؛ وجوزيف كذلك يتحدث عن الصليب(٢٠) .

هذه الرقى الدينية التى يعدها غالى شكرى تبطينا وجدانيا أصيلا للثياب الفنية التى فصلها على الشخصيات ، وليست نسوعا من التضمين أو بوقا لأراء الكاتب وتعليقاته (٧٧) ، هى \_ على عكس ما يذهب غالى شكرى ومحمد كامل الخطيب وعبد الرازق عيد \_ عاولة مزج شديدة السذاجة بين الماركسية والمسيحية ؛ أى بين الرؤية الاجتماعية والرؤية الدينية كها يفعل كازنتزاكى . هذا المزج أو تلك المصالحة مختلفة عن استخدام الرواية الواقعية للاسطورة ؛ فقد المصالحة مختلفة عن استخدام الرواية الواقعية للاسطورة ؛ فقد تستخدم الاسطورة ولكن من خلال رؤيتها هى لا رؤية الاسطورة . وقد يخلق العمل الواقعى كها يرى جارودى أسطورته الموازية للواقع ليس للهروب من الواقع بل لجعله أكثر فهها .

وتواجهنا مسألة الأسطورة وتوظيفها في « الشمس في بوم غائم » ؛ فالكاتب محاولا خلق أسطورته قد أعطى شخصياته أوصافا ولم يعطها أسياء ، وحشد العمل بكم هائل من الأساطير ؛ فهناك الفتى الذي

عشق الصورة وحلت روحه في أجساد الراقصين ؛ والمرأة التي خرجت من التمثال ؛ وحكاية القائد الفارس ؛ وصداقة الـرجل للرجــل ؛ وحكاية المرأة التي قتلت حبيبها (٧٨) . كذلك صور الصياد والطير ، والشمس، والغيمة والربح، مع محاكاة للغنة الأسطورة وبخناصة نشيد الإنشاد في بعض المقاطع التي تبدو قريبة إلى الشعر (<sup>٧٩)</sup> . بل إن الكاتب باختيار الرقص بخاصة ، أو الفن بعامة ، واندفاع الشاب إلى رقصة الخنجر مسحورا بابتسامة مجهولة يصلنا بالأساطير اليونانيـة . لكن المشكلة أن الأسطورة لا تخلق عمد! بمخطط وإنما تتخلق داخل العمل . واختيار الموضوع لا يضفي قيمة خاصة على العمل كما يذهب معظم النقاد الذين تناولوا أعمال حنا مينة ؛ فالصراع مع البحر في « الشيراع والعياصفية » ؛ والمنياضيل الشوري في « الثلج يبأتي من النافذة ، ؛ والفن الثوري أو الأسطورة في د الشمس في يسوم غائم ، ليسوا أكثر من إطـار عام ، ومـا يحدد قيمـة أية روايـة ليس مجـرد موضوعها . إن اختيار الموضوع أو الموقف الذي يتخذه الكاتب تجاه شخصياته ، أو حتى عضوية الحزب الشيوعي ، كل ذلك لا يكفى لكي تنجح الرواية في التعبير عن رؤية ثورية وإن ازدحمت بكل الشعارات الثورية . إن أيديولوجيا الكاتب ليست تصريحا للنقاد لكي يعــدوا كل الأبـطال نماذج ، وكــل الأفعال ، حتى أفعــال الكلام ، رموزًا ، مثلها يرى أحد النقاد أن 1 الرمز الأكبر في الرواية هو الشمس والغيم، وهمو لايُتعِبُ في الاستمدلال، إنمه الشورة ومعيقاتهما [ معوقاتها ](^^) ، برغم أن و الغيمة ، قد استخدمت في الروايعة للدلالة على أحاسيس مختلفة (٨١).

إن ما يصنعه حنا مينة في هذه الرواية ليس أسطورة بل هو مجرد مجاز رمزى ، ومثل هذا المثل لا يقوم - كما يسرى جارودى - الا بدور إيضاحي لا وخلاق ، ولا و مستنهض ، (٨٢) . والفتي ليس بطلا أسطوريا وإنما هو مراهق رومانسي يعترف برومانتيكيته وإن جعلها طارئة ، إذ يقول و وجاءت رومانتيكية الشباب فضاعفت أزمة الشعور الماساوي ، ويقول : و مدفوعا برومانتيكية الشباب قررت أن أكون في صف الخياط، (٨٢) . ومثالية الفتي لا تتمثل فقط في صاحبة الابتسامة التي يبحث عنها ، ولا في البحث عن شطره الضائع منه العزيز كاروح ، ولا في نشدان انعتاق القلب (٨٤) ، وإنما تتمثل أساسا في انفصامية غريبة وازدواجية واعية تتمثل في مثل هذه الاقتاسات (٨٥) :

- و استشعرت انفصاما في ذاتي حيالها ، روحي تهيم وراء صاحبة الابتسامة وجسمي يصرخ بنداء جنسي نحو صاحبة القميص . كنت أريدهما معا واحتاجهما معا وأعلم أن أيا منها لا تكفى بديلا عن الأخرى ٢ .

ر ان لا أحمل أية عاطفة نحوها بينها يدى تشرجم عن مشاعر خاصة .

م و ه ک ۱ ۱ تاک د ت این عاشق و بنفس القدر شهوانی و بمثله عاطفی » .

ــ ه تحب زنجية ؟ نعم . تزوج أختك لزنجى ؟ لا ه .

هذه الازدواجية الغريبة هي التي تجعل الفتي مترددا دائما . . فبرغم أن مشاعر الأبوة والبنوة ـ كما يقول ـ تعلة سخيفة ، وبرغم طرحه النمسألة على هذا الوجه : هل يقتل والده أم ينتحر ؟ يختار الانتحار ،

لكنه بالطبع لا ينتحر ، لأنه لم يجد أية أداة قاتلة ! ولقد فكر فى الانتحار عقابا وعلامة ؛ عقابا لوالده لأنه بهذ الانتحار يقطع الامتداد الوراثى للملكية ؛ وعلامة على الانتهاء إلى الأكواخ لا إلى القصور ، لكنه بعد عدة صفحات ودون وقوع أية أحداث يرفض الموت ويتشبث بالحياة . وعندما يقتل الخياط يعجز حتى عن الاقتراب من جثته ليراه برغم أنه كان له كاكان لهم ، ويندفع إلى البيت يدق الباب بعنف مع أن المفتاح معه ، ويواجه والده بكلمة واحدة « قاتل » ، ثم يسود الصمت والصمت هنا ليس صمت القطيعة بل صمت العجز .

الفتى اندفع بشعور من الضيق إلى خارج القلعة ، ويشعور مماثل إلى خارج القبو . أنقذ نفسه من التانجو برقصة الخنجر ، ثم يسعى لإنقاذ نفسه من رقصة الخنجر (٢٦) . لم نعرف أين كان هذا الفتى المتمرد عندما سجن الخياط وعذب ، ولا متى كان منقطعا عنه ، لكننا نفاجاً دفعة واحدة بقراره العودة إلى الخياط حتى يتبدد الغيم المرين على روحه (٢٨) . هذا الفتى المستعد لأن يدفع حياته ثمنا لاحتواء جسم امرأة ، لم يفعل شيئا سوى أن يحاول التعزى عن شعوره بالإثم الذي يرتكبه والده متنقلا بين العزف والرقص (٨٨) .

### المعلم الثورى :

يبدو المعلم الثورى في معظم أعمال حنا مينة شخصية ثانوية تقف بالدعم وراء شخصية البطل. وفي «الشراع والعاصفة» يلعب الآستاذ كامل دور هذا المعلم الثورى ، الذي كان ضد النازية وضد أفكار أبي حيد ، والذي يعرف منذ البداية أن الكتلة الوطنية والكتلة الشعبية من طينة واحدة (٨٩) . ويقدم حنا مينة لنا تقريرا عن الطريق الذي أوصل الأستاذ إلى الوعى .

والتبعة ثقيلة: ثلاث نساء ورجل واحد. لقد فكر في أمر عائلته، وفكر في أمر جيرانه، وقارن بين حاله وحالهم فتعزى، وانتقل بتفكيره إلى حيه ثم إلى مدينته ووطنه، وخرج بذلك إلى رحاب الإنسانية، واتصلت أسبابه بأسباب العالم، وأدرك معنى العدالة الاجتماعية والحاجة إليها؛ بهذا الشكل اهتدى إلى مفهومه السياسى والتزمه والتراك.

ونستطيع أن نخمن اتجاه الأستاذ كامل السياسي من إشارت إلى الاتحاد السوفيتي الصديق القوى ثـلاث مرات في السرواية (٩١)، واجتماع الميناء في مقهى الطروسي لمناقشة مواد قانون العمل الذي لم يحضر سوى قسم منه، وشرح للحاضرين وهم قلة بعض مواد هذا القانون(٩٢).

وبرغم أنه يعتقد أن الكفاح نوع من الحب فإنه مشغول بأصوات النساء ، وأحلامه الجنسية ، وأمنياته بأن يصبح خياطا للنساء(٩٣).

هذه هي شخصية الاستاذ كامل الذي لم نره في الرواية كلها يقوم بفعل واحد على المستوى العام أو الخاص ، ولم نسره إلا مشارك في جلسات النقاش، عدا لحظات الحلم والتأمل التي تواتيه دائها . فعندما يقدم حنا مينة تقريراته عنه كنوع من قراءة الأفكار يبدأ بتلك الجملة الغريبة د وحلا له التأمل ففعل ع<sup>(95)</sup> .

شخصية الاستاذ كامل على المستوى الفنى شديدة التسطيح الذى يبدو نتيجة لتقسيم الرواثي لشخصياته تكرارا لنمط يلح عليه ، وهو غط الثائر بالوضع إلى الثائر بالوعى ، وبرغم أننا على المستوى السياسي قد نجد مثل هذا النمط ، فإن تأكيده بشكل تصنيفي يجعل الوعى الثورى مجرد رد فعل لظروف شخصية بائسة وتقسيها غريبا للفعل يمثله البطل التلقائي و الوطني الناشف ، الطروسي ، وللكلام يمارسه الأستاذ كامل في شبه مخطط كتابي للرواية . ويبدو إسهام الأستاذ كامل في عملية نقل السلاح مقتصرة على الحديث مع أبي حميد لإقناعه بالمشاركة في هذه العملية ، ففهم هذا المسألة على أنها نجاح شخصي ، إذ صاح ، بعد أن غادر دكانه الأستاذ كامل ونديم مظهر، واعترفوا بحزبنا ، (٩٥) وقد يتفق هذا مع شخصية أبي حميد الكاريكاتيرية في الرواية ، لكن الأستاذ كامل نفسه فرح بهزيمة ألمانيا وانتصار روسيا ، لتحقق الأقوال التي كان يحاج بها خصوصه ، وانتصار روسيا ، لتحقق الأقوال التي كان يحاج بها خصوصه ، وانتصار روسيا ، لتحقق الأقوال التي كان يحاج بها خصوصه ، وانتصار وسيا ، لتحقق الأقوال التي كان يحاج بها خصوصه ، وانتصاره يسخرون من الأستاذ كامل بسخريتهم من الاتحاد وأنصاره يسخرون من الأستاذ كامل بسخريتهم من الاتحاد السوفيتي (٢٠) .

إن التعبير عن الصراع السياسي في و الشراع والعاصفة ، قد اتخذ شكلا شديد التسطيح ؛ فثمة شخصية تمثل كل قوة سياسية :

إسماعيل كوسا : الكتلة الوطنية .

نديم مظهر: الكتلة الشعبية

الأستاذ كامل : اليسار أو القوى المعادية للنازية .

أبو حميد : أنصار المحور .

الطروسي : الجماهير : الوطنية بلا فلسفة .

هذه الشخصيات (باستثناء الطروسي في موقفين: المعركة مع ابن برو، وإنقاذ شختورة الرحموني) لا تتحرك . فكل الاحداث خارجها، وردود فعلها لهذا الخارج لا تتخذ إلا شكلا كلاميا. وهذا الصراع السياسي منفصل عن الشخصيات الرئيسية التي دخلت هذا الجدل نظراً لطبيعة المقهي، ومنفصلة عن ما يحدث في الميناء من الاستغلال الذي نراه، لارتباطه بالطروسي، يأتي سبباً مفتعلا للمشاجرة مع ابن برو. وهكذا تبدو كل شخصية كأنها تصارع شيئا للمشاجرة مع ابن برو. وهكذا تبدو كل شخصية كأنها تصارع شيئا البحر، ونديم مظهر يصارع أبا رشيد. وأبو حميد يصارع أنصار المحور. ويبدو الواقع الكتلة الوطنية. والأستاذ كامل يصارع أنصار المحور. ويبدو الواقع الاجتماعي لعمال الميناء والبحارة خلفية باهنة لكل هذه المعارك الجنرئية.

وتبدو علاقة فياض – خليل للوهلة الأولى عكس علاقة الطروسى – الأستاذ كامل ؛ فالبطل في هذه المرة ليس الثائر بالوضع بىل بالوعى ، وهو لا يقوم بالمواجهة كالبطروسى بل يهرب . . وخليل العامل البسيط وعى في السجن كلمة الاشتراكية وكلمة البروليتاريا التي تعنى الحكام في بلاد المسكوف (٩٧) كما كان من قبل يقرأ في المغارة على ضوء الشموع بعض الكراسات الممنوعة . المعلم هنا ليس المثقف المدرس كالأستاذ كامل ؛ وإنما العامل الذي سبق إيمانه وعيه ، والذي يمثل البدايات الصعبة المؤلمة ؛ أي بدايات العمل النقابي (٩٨) ، وهو ذات ما يقرره حنا مينة في الرواية . ولعبل ملمح التشابه بين كلتا الشخصيتين وحنا مينة نفسه يتمثل في تجربة الغربة في الخمسينيات وصبق الإيمان للوعى ، إذ كان حنا مينة كذلك مهيأ بالوضع ليكون وصبق الإيمان للوعى ، إذ كان حنا مينة كذلك مهيأ بالوضع ليكون

يساريا . وعبر المشاركة في المظاهرات وجلسات النقباش في دكانه ودكان حلاقة؛ يصل إلى الوعي (٩٩) ، بالإضافة إلى تفاصيل اخرى جزئية . على أن تشابه الشخصية مع تجربة الكاتب لا يحسب ضده ، لكنه لا يحسب بالضرورة له ؛ فمباشرة المعايشة كها أتيح لحناً مينة ثراء لوعى الكاتب ، ولكن مباشرة التعبير تحول العمل الفني إلى تصوير استرجاعي ، وتحول الشخصية إلى نماذج ورقية لمعادلات أيديولوجية في ذهن الكاتب مع كم هائل من الذكريات يستخلص منها بعض النتف التي تعينه في التعبير عن هذا التقسيم .

التقسيم في • الثلج يأتي من النافذة • هو المناضل المثقف والمناضل العامل هنا هو المعلم لأمرين :

الأمر الأول: أنه قد لعب هذا الدور بالفعل في صبا فياض ، بكراساته الممنوعة وبالأسطورة التي خلقها في قلب فياض (١٠٠) . ويبدو هذا الدور معترفا به من الراوى \_ فياض في تخيله لصياح خليل و لا تتخلوا عن الدرب ، إنه دربى ، عليه آثار أقدامى ، عليه الدماء من أقدامى . . ، ، وفي استرجاع فياض لعلاقته بخليل (١٠١) .

الأمر الثانى: الموقف الذى يعيشه فياض فى الرواية ، موقف الهارب الذى يلجأ إلى بيت خليل ، وهو الموقف الذى يسمح لخليل بدور الناصح ؛ أى الدور ذاته الذى لعبه فياض من قبل فى مواقف أخرى عندما كان هو يمثل الصمود . وخليل هنا يلح على الممارسة ، وعلى أن التجربة هى المحك ، وهو يمثل القدوة فى ذلك ؛ فهو برغم إدراكه للظروف السياسية غير المواتية للإضراب قرر أن يخوض الإضراب مع العمال ؛ وهو برغم جوع أولاده بعد فشل الإضراب ما زال على ثباته وصموده ؛ وهو برغم انشغاله فى العمل النقابي يمارس نضاله التنظيمي .

برغم كل هذا الصمود وتلك الريادة التي منحها حنا مينة لشخصية خليل فإنه لم يقدمه إلا من خلال فياض ووعى فياض ، وحتى عندما غاب فياض عن بيت خليل مازالت صورة خليل وأسرته تقـدم من خلال تصورات فياض ، أو جوزيف صـاحب اليوميــات الناريــة . وتبدو شخصية خليل كذلك شخصية ثـانويــة لا تخلو من تناقض . ففجأة ودون مقدمات يضعنا الكاتب أمام خليل : ضابط الإيقـاع، السابق الذي ما زال يصاحب والـده في إحياء الأفـراح ، بل ويغني ويفاصل على أتعاب الفرقة(١٠٢) . وهو يبدو شديد الصلابة كذلك ؛ فعلى حين كان أولاده جياعاً ، وأمام جزع زملائه يفكر هو و في نقاط الضعف ليصار إلى اجتنابها في الإضراب المقبل : . ويقول مؤكدا : و بعد فترة تبدأ المحاولة من جديد . . ليس في يد العمال سوى سلاح الإضراب . وسيستعملونه حتى ينتصروا ،(١٠٣) . إنـه ــ حتى في انكســـاره ـــ يبدو قــادرا على استشــراف المستقبل ، أو عــلى الإيمـــان بالحشمية التاريخية . إن ﴿ خليل ٍ ، يبدو نموذجا فكريا ، لا نحس فيــه بالضعف الإنسان ؛ متماسكاً دائما ؛ ومناضلاً دائها . وإن كان كمعظم شخصيات حنا مينة يبدو مسيحيا كذلك ؛ فيتقمص كلمات الروح القدس مرة ؛ ويتحدث عن يهوذا الخائن مرة أخرى ؛ ويعد ما حدث لفياض و خطيئة ، في رقبة الجميع(١٠٤) .

علاقة الخياط ــ الفتى فى د الشمس فى يوم غمائم ، أشبه بعملاقة خليل ــ فياض ، حيث الثائر بالوضع هو الذى يوجه الثائر بالوعى .

الخياط هو المعلم الذي فهم منذ البداية الفتي ، والذي علم الرقص لكثيرين وسيعلمه لكثيرين ليدقوا الأرض النائمة « ابنة الكلب ، لتستيقظ . . . ، ويلقن الفتي كل أساطير المحبين للرقص وصداقة الرجال(١٠٠) ، وهو كما أحس الفتي ليس ساحرا ولا مـوسيقيا وإنمــا عرض(١٠٦٠) . لكننا في الرواية كلها لم نعرف له ماضيا أو حاضراً ، وثوريته هي تعليم الشباب رقصة الخنجر التي هي مثل ريح العاصفة التي يحبها ، وليست مثل الهواء المكيف وهواء المراوح الذي يكرهه ، والتي هي دق للأرض حتى تستيقظ . وتلك الثورية لم تتضح إلا في فقرات : الفقرة الأولى عن الالتزام وضد الفن للفن يقول الخياط و أن نعزف أو نغني أو نرقص للا شيء ، فهذا زيف . . . لابد أن يكون ثمة شيء ، إنسان ما ، فكرة ما ، وعندثذ يكون للعـزف أو الغناء أو الرقص معنى . أن نعيش للا شيء ، هكذا لأجل العيش لأجل تمضية الأيام ، فهذا هو الموت ١٠٠٧) . والفقرة الشانية عن الـواقع العربي وأنظمة الحكم : ﴿ وَنَحْنُ مِنْ صَلَّصَالُ مِثْلُ صَائْرُ النَّاسِ فِي سَائْرُ البلدان من صلصال ، ولكن صلصالنا المفخور لم تنضجه النار جيدًا . . لا يخدعك ما يقولون . . فخارنا هش ، عــادى لا أمل في تحسينه ما دامت الفاخورة هي نفسها وصاحبهـا هو نفســه ،(١٠٨) . وهمي فقرة لا علاقة لها بالواقع التاريخي للفترة الزمانية التي تدور فيها الرواية ، وتبدو بوصفها الإسقاط الوحيد لهزيمة ١٩٦٧ . أما الفقرة الثالثة ، وهي الثورة على أخلاق المجتمع وتقاليده : ﴿ القيد لِيسَ مِنْ حديد فقط . السمعة الحسنة قيد أيضاً . ترجمتها الطاعة ، التسليم بالواقع ، بالظلم ، بالجوع حتى تهبط لك من السياء سلة فيها طعام . السباء ليس فيها سلات طعام . ليس فيها مقصيات لقص الأغلال ١٠٩) .

لوكتب حنا مينة الرواية الحديثة لما كان من حقنا أن نتساءل عن الشخصية . لكن الرواية التقليدية سمتها البارزة رسم الشخصية ، وفي الحقيقة أن الخياط يبدو مجرد تجريد مجازى لفكرة لالشخصية فنية ، تتحرك وتتطور مع حركة الأحداث وفي علاقاتها بالشخصيات الأخرى . وقدرة الشخصية على إقناعنا لا تأتى من صحة شعاراتها أو مقولاتها النظرية وإنما من إحساسنا بلحمها ودمها داخل العمل الفني سواء تعاطفنا معها أو ضدها ، لكننا لم نعرف عن هذا الخياط شيئا عن ماضيه بل حتى عن ملاعمه ، أما حاضره فباستثناء ثورية شيئا عن ماضيه بل حتى عن ملاعمه ، أما حاضره فباستثناء ثورية كلماته . . واحترامه لامرأة القبو وربما حبه أيضا لها ، واغترابه عن زوجته ، لا نعرف عن حاضره إلا اختفاءه مرتين ، مرة للصيد ، ومرة لأنه سجن منها بالتحريض على الثورة .

امرأة القبو كذلك التي لا نعوفها إلا بهذا الاسم أو بذات القميص الليلكي ، والتي تجسد الثورة ذاتها ، تمارس الانتقام من هذه الطبقة المسيطرة من خلال دفع فتاة مسكينة إلى ممارسة الجنس مع رجال هذه الطبقة الغنية على الحصير . وهي تجذب الفتي كيا يصرح مرارا من الناحية الجنسية ، هي الشهوة التي تستهويه بشكل متعمد فتترك الباب مفتوحا له ، وهو يندفع إليها رغبة في التحدي ، ورغبة في تحطيم قيم عائلته وقيودها ، وكنوع من الفضول لكشف غموضها ، خصوصا عائلته وقيودها ، وكنوع من الفضول لكشف غموضها ، خصوصا بعد نهي زوجة الخياط له عن النظر من النافذة . ولكنها فجأة تصبح رمزا في جملة الراوي ـ الفتي : و أيتها المرجومة بايدي الكفرة ، ومزا في جملة الراوي ـ الفتي : و أيتها المرجومة بايدي الكفرة ، لا تعطيني نفسك ، أنا لا أستحقها . حين أدخل المطهر وأخرج نقيا

أستحقها ع(۱۱۰). وباستثناء المشهد العنيف في بيت الفتي ، بينها وبين الأم وعائلة الفتى ، لا تفعل شيئا سوى مشاهدة الرقص واجتذاب الفتى ثم رفضه ، لأنه ككل الرجال تستعبده شهوته (۱۱۱). ولكنها بعد ذلك في زيارة أخرى تغير موقفها وتعطيه شرف محارسة الجنس على السرير . هذه المرأة التي تبدو رمزا للوطن عند عبد الرزاق عيد (۱۱۱) ، ليست أكثر من تجريد مجازى لفكرة ، وليست شخصية روائية على الإطلاق . إن الشخصية لا تتحول إلى رمز دونما انطلاق من الخاص للعام ؛ وعدم تحققها في الأساس بوصفها شخصية روائية يجعلها عاجزة عن أن تكون رمزا ؛ فهي على أفضل الفروض رمز مسطح غير عاجزة عن أن تكون رمزا ؛ فهي على أفضل الفروض رمز مسطح غير قادر على الإقناع ؛ لأنه تخلى عن مباشرة المقال أو المنشور ، وأخفق في قادر على الإقناع ؛ لأنه تخلى عن مباشرة المقال أو المنشور ، وأخفق في الوقت ذاته في أن يتجسد إنسانيا ، ومن ثم روائيا .

يبدو أن التقابلات سمة من سمات روايات حنا مينة. فعائلة الفتى: الجد والأب وزوج الأخت في مقابل الخياط وضابط الإيقاع، والأم و الدجاجة و والأخت وابنة العم في مقابل امرأة القبو. التانجو في مقابل رقصة الخنجر، الكازينوفي مقابل بيت الخياط. عائلة الفتى وغيرها من العائلات الغنية تضع الأحطاب في النار لذلك يأى يوم الانفجار. وعند الخياطين والنجارين، وفي المرفأ يدقون الأرض، والأرض تستيقظ وتنطلق الثورة (١٩٢٠). وفي ذلك اليوم الموعود سوف تتقدم امرأة القبو بجرأة من القلعة وبيدها زجاجة البترول، بينها ابنة العم مع بقية الأسرة ستحملها سفن الحماية (١١٤).

هذا التبسيط الشديد الذي يسقط في التجريد المجازي ، دون أن يصل إلى شفافية الرمز من خلال عمق الشخصية وتحقيق النموذج ، أشبه بصورة فيلمية يسترجعها الراوي سالمؤلف عن الثورة الفرنسية . إن الرواية الواقعية التقليدية ، عندما تتخلى عن النمذجة مكتفية بتوزيع الشخصيات بحسب الوضع الطبقي أو بحسب مخطط هندسي للشورة وأعداء الثورة ، تتخلى عن أساسها الفني ، وتحول البطل الإيجابي من شخصية مجسدة إلى شعار للثورة الآتية . إن الشخصيات في هذه الروايات الثلاث لا تعكس سوى رؤية مثالية ؛ مثالية أولاً لأنها ظلت مجرد أفكار لم تتخلق على صعيد السواقع الفني ، ولأنها عجزت عن الفعل وبقيت في انتظار تحقق ما تحلم به ؛ ومثالية ثانيا عجزت عن الفعل وبقيت في انتظار تحقق ما تحلم به ؛ ومثالية ثانيا المتمردة ، وأحلام الشباب الرومانسية ، وإذواجية الوعى ، وأحلام المتاضلين بالكلمة .

إن البطل الثورى أو المعلم الثورى في هذه الروايات ليس إلا ومضة استرجاعية مبتورة لنماذج واقعية عايشها الكاتب كها يقول ، لكنه بمخططه الهندسى الجامد أفرغها من محتواها الإنساني ، ووزع نفسه عليها . أما الشخصيات أو الأحداث الشانوية التي كانت أشبه باستطراد في النص فقد كانت أقدر على الإرهاص برواية ؛ مثل شخصية أبي حيد في الشراع والعاصفة ، وشخصية المالكة التي تعشق وكيلها في الشمس في يوم غائم \_ برغم فجاجتها \_ وشخصية أبي روكز وشقيقته المهجرية ؛ لأنها استمتعت بقدر من الاستقلال النسبي عن أنا الكاتب .

(1)

القصة : تفاعل الأحداث والشخصيات

على الرغم من أن النقد الواقعي الاشتراكي قد توقف عند نموذج

140

د بلزاك ؛ ، حيث لم تتطابق رؤية المؤلف المحافظة مع رؤية النص للعالم ، فإنه لم يتوقف عند نموذج مغاير حيث لا تتطابق أيديولوجيــا المؤلف التقدمية مع أيديولوجيا النص ؛ إذ إن رؤ ية المؤلف قد عدت مفتاحا سحريا ؛ فهي أساس الاختيار ، وهي كذلك تحدد أسلوب التناول . وحنا مينة دليل على عدم صحة هذه المقولات ؛ إذ تعكس رواياته تناقضا جوهريا بين أيديولوجيا الكاتب وأيديولوجيا النص ، إذا نظرنا إلى أن أيديولوجيا النص لا تكمن في المضمون ، الذي يحاول الكاتب إبرازه بشكل مباشر من خلال تدخلاته المباشرة ، أو بجعل شخصياته تنطق بشعاراته ؛ فإعبادة إنتاج الجبانب المباشر للواقع الاجتماعي والوعي الجمعي ــ كيا يقول جولدمان(١١٠٠) ـ في العمل الرواثي بعامة ، وفي معظم الحالات ، لا تتم إلا عند كاتب ذي قوة خالقة محددة يكتفي بوصف تجربته الشخصية أو حكيها دون تحويلها . وقد رأينا في هذا الفصل أن رؤى شخصيات حنا مينة للعالم لا تعكس في حقيقة الأمر أية أيديولوجيا تقدمية ، إلا بالمعنى الذي نعد به المجتمع الرأسمالي أو الطبقة البرجوازية تقدمية ، مقارنة بالمجتمع الإقطاعي وطبقة الإقطاع . وسنلمس هنـا أن هذه الشخصيـات تبدو ثـابتـة لا تتطور ولا تتفاعل مع الأحداث ــ إن كان ثمة أحداث ــ وإنما هي نماذج مكتملة ، نابعة من عقل المؤلف لا من العمل ذاته ﴿ وقد يحسب البعض(١١٦) ثبات الشخصية سمة من سمات الرواية المدرامية ؛ لكننا عند حنا مينة نجد خلطا بين رواية الشخصية ورواية الحدث ، أبسط منظاهره إصراره على أن يعكس العمل تحولا في وعلى الشخصِية ؛ وإن كان هذا التحول يبدو في كثير من الأحيان اعتباطياً وفجائياً . وسنرى كيف يواكب حنا مينة بين الشخصية والأحداث .

تنقسم رواية و الشراع والعاصفة ، إلى ثلاثة أنسام ، تتمثل خركة القسم الأول منها في الجدول التالي :

انظر جدول رقم (۱)

نلاحظ من خلال هذا الجدول ما يلي :

أولاً: أن هذا القسم لا يتضمن أية أحداث حاسمة ، باستثناء معركة الطروسي مع ابن برو ، التي نشاهدها في الفصل الثانى ، ثم نتابع سببها في الفصل الخامس . أما بجيء رجال الأمن للسؤ ال عن أبي حميد والقبض على « جماعة الألمان » فقد كان مبرراً لاستطالة هذا القسم للوصف مزيد من الشخصيات .

: اضطراب الإيقاع الزماني في هذا القسم ؛ فعلى حين لا يتحدد زمان الفصول الثلاثة الأولى ، وهي تمثل افتتاحية الرواية ، يأتي الفصل الرابع من هذا القسم بعد أسبوع من المعركة مع ابن برو ، ثم تأتي الفصول الخمسة التالية دون تحديد ؛ برغم أنها تقدم لنا صراع أبي رشيد ونديم والطروسي في وسط هذا الصراع ، وعلاقته بالاثنين ؛ لكننا نلاحظ في هذه الفصول العشرة الأولى اتساع المساحة الزمانية التي تغطيها . أما من الفصل الحادي عشر حتى نهاية هذا القسم فالمساحة الزمانية ، التي تغطى هنا أربعة أيام ، هذا القسم فالمساحة الزمانية ، التي تغطى هنا أربعة أيام ، يتم التركيز فيها على شخصية أبي حميد وعبل شخصية أم حسن .

يسود التلخيص والوقفة طبيعة الحركة في هذا القسم ، مما يبطىء كثيراً من إيقاع التسلسل الروائي، ويسود ، من ثم ، أسلوب السرد الإنشائي من جهة ، واللغة التقريرية من جهة أخرى . والمشاهد في هذا القسم غير مكتملة ؛ فمشهد المعركة مع ابن برو يتخلله كثير من الوقفات إذ يتدخل الراوى للوصف ؛ ومشهد حادثة الميناء يأتى في إطار استرجاع ، مما يفسد آنية الحدث وديناميته ؛ بالإضافة إلى تدخلات الراوى بالوصف التي توقف حركة المشهد . أما المشاهد الأخرى فهي تعتمد أساساً على الحوار لا على تعاقب سلسلة من الأفعال ، بالإضافة إلى تخلل الوصف تعاقب سلسلة من الأفعال ، بالإضافة إلى تخلل الوصف والتلخيص لها .

ثالثاً :

قدم الكاتب في هذا القسم عدداً كبيراً من الشخصيات لا يتناسب دورها مع الحيز الذي شغلته في هذا القسم ؟ فشخصية أبي حميد وأبي سميرة وكذلك شخصية مصطفى خطيب الجامع ــ بدرجة أقل ، بسرغم أنها شخصيات كاريكاتورية ــ شغلت حيزاً أكبر بكثير من وعيها ومن الدور الذي تلعبه في علاقتها بالطروسي .

خامساً: تمثلت في هذا القسم علاقات شخصية \_مكانية ، فيا يربط كثيراً من الشخصيات بالطروسي هـو العلاقة بالمقهى : خليل العريان ، والصواف ، وأبو حميد . وتربط العلاقة بالميناء بين الطروسي وأبي رشيد ونديم مـظهر . وتتحـدد نماذج العلاقات في :

عسلاقات التبعية : ـ أبو محمد ـ أم حسن بالطروسي .

ــ أبو سميرة بأبي حميد .

ــ زكية بأم حسن .

علاقات الصداقة : ـــ الطروسي والصديق القديم الذي ســـاعده في إقامة المقهى ولا نعرف له اسماً .

- الطروسى ونديم مظهر ، وهى علاقة تعتمد على تقدير الطروسى الشخصى لننديم بوصف رجلاً شجاعـاً ، برغم أنــه الوجــه المقابــل لأبي رشيد .

علاقات العداوة : ــ الطروسي بأبي رشيد .

أما شخصية الأستاذ كامل ، برغم أهميتها في المخطط الذي يرسمه الكاتب لعمله ، فقد اقتصرت الإشارة إليها في هذا القسم بـوصفها مقابلاً لأبي حميد بوصفه عدواً للألمان ، ومن خلال اشتراكه في حوار سياسي في الفصل الأخير ، وتتم الإشارة إلى اتجاهه السياسي بصورة مبتسرة بكلامه عن صداقة الروس ودفاعه عن موسكو(١١٧).

وتتمثل حركة الشخصيات والأحداث في القسم الثاني كما يلي :

انظر جدول رقم (۲)

نلاحظ من هذا الجدول ما يلي :

أولاً: ليس ثمة مبرر فني للثغرة الزمنية بين القسم الأول والثان ؛ إذ إن إطار الأحداث والشخصيات لم يتغير ، ولم يعكس

۱۷٦

|                      | Т                              | т                   | T                     | 1                                              |       |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------|
| ردود الفعل           | الأحداث                        | الإطار              | طبيعة الحركة الزمنية  | وظيفة الفصل                                    | الفصل |
| -                    | -                              | -                   | التلخيص ـ الوقفة      | تقديم شخصية الطروسي                            | ١     |
| تأديب ابن بر و       | م کنیمانی م                    |                     | 7:# U ! !-!!!         | وصف شاطىء اللاذقية                             | .     |
| أمنية مشتهاة         | معركة مع ابن برو               | _                   | التلخيص_الوقفة _      | تقديم شخصية الطروسي<br>في مقابل صاحب المواعين/ | ,     |
|                      |                                |                     | المشهد                | ق معابل صحب المواهين ا<br>صالح برو .           | ,     |
|                      | زيارة رئيس الميناء .           | _                   | الوقفة _ التلخيص      | وصف مدينة اللاذقية                             | ۳ ا   |
|                      |                                |                     |                       | مكانيا واجتماعيا .                             | ·     |
| الحديث حول المعركة   | ذهاب الطروسي                   | بعد أسبوع           | التلخيص ـ الوقفة      | تقديم شخصية الطروسي                            | ٤     |
| مع صالح برو .        | للتنازل عن                     | -                   |                       | في مقابل أبي رشيد                              |       |
|                      | دعواه ضد ابن                   |                     |                       | ( صاحب المواعين ) .                            |       |
|                      | يرو .                          |                     |                       |                                                |       |
| -                    | حادثة الميناء                  | استرجاع             | التلخيص المشهد        | تقديم شخصية أن رشيد                            | ٥     |
|                      |                                | غير محدد            |                       | تفسير للعداوة بين                              |       |
| _                    | , a first                      | ,                   | est h                 | الطروسي وأن رشيد .                             |       |
|                      | لقاء أبي رشيد                  | -                   | التلخيص ـ الوقفة      | وصف شخصية أن رثيد                              | ٦     |
| _                    | ورئيس شعبة الأمن<br>زيارة نديم | _                   | التلخيص ـ المشهد      | تقديم شخصية نديم مظهر                          | v     |
| -                    |                                | استرجاع غير         | التلخيص - الوقفة      | وصف شخصية الطروسي                              | , i   |
|                      |                                | عدد                 | 3.00                  | رجت سحب حروحي                                  |       |
| _                    | -                              | - /                 | التخليص ـ الوقفة      | وصف المقهى والشاطىء                            | 4     |
| د الطروسي يستبد      | الصيد بالديناميت               | -[ [                | التلخيصل _ الوقفة     | وصف حياة المقهى                                | ١.    |
| بالصيادين ۽ .        | مجىء رجال الأمن                | L'                  |                       |                                                |       |
|                      | مجىء رجال الأمن                | اليوم نفسه          | المشهد _ الوقفة       | وصف شخصية خليل العريان                         | 11    |
|                      | مرة أخرى                       | الذي جراي           | مرار حميق شاميور ارعا |                                                |       |
|                      |                                | فيه الصيد           |                       |                                                |       |
| استرجاع الطروسي      | 22 -1 -10 -30                  | بالديناميت<br>11.15 | *** 11                |                                                |       |
| استرجاع الطروسي      | نذر العاصفة                    | الليلة              | المشهد ـ الوقفة       | وصف نذر العاصفة                                | ۱۲    |
|                      |                                | تفسها               |                       | الإشارة لأم حسن                                |       |
|                      | زيارة الرحمون                  | الصباح              | التلخيص المشهد        | (عشيقة الطروسى )<br>وصف داخل الطروسى/          | 18    |
|                      | عودة رجال الأمن                | التاني              | 1 14                  | أن عمد .                                       |       |
|                      | للسؤال عن أن حيد               |                     |                       | , 4                                            |       |
|                      | ذهاب أبي عمد لأبي              | الصباح نفسه         | التلخيص ـ الوقفة      | وصف البازار وصف شخصية                          | 18    |
|                      | حميد للتحذير .                 | <u> </u>            |                       | ا أن حميد .                                    |       |
|                      | ذهاب أبي حميد                  | الصبساح             | الوقفة                | وصف شخصية أن حيد                               | 10    |
|                      | المطروسي                       | نفسسه               |                       | وصف شخصية أن سميرة                             | İ     |
|                      | وصول أبي حميد                  | اليوم نفسه          | التلخيص               |                                                | 17    |
|                      | جمع المال لشراء                |                     |                       |                                                | ĺ     |
|                      | بطارية .                       | Hatt I              | and he                |                                                |       |
|                      | الاستماع إلى إذاعة             | اليوم التالي        | المشهد ــ الوقفة      | وصف شخصية أبي حميد                             | 17    |
|                      | برلين في المغارة               |                     |                       | وصف الجو السياسي :                             |       |
| أبوحميد يسترجع ماضيه | جولة أبي حميد                  | الليلة              | التلخيص. الوقفة       | الاستماع إلى إذاعة برلين<br>وصف حى الشحاتين    | 14    |
| امحسن تسترجع ماضيها  | - 0, -9.                       | نفسها               | المعتبسءاتوت          | وصف شخصیة ام حسن                               | '^    |
| 0 - 0                | عودة المطروسى                  | اليوم               | التلخيص ـ المشهد      | وصف شخصية مصطفى                                | 19    |
|                      | للمقهى بعد ليلة                | التاني              |                       | تقديم شخصية إسماعيل                            |       |
|                      | مع أم حسن ـ ذهاب               |                     |                       | كوساً .                                        |       |
|                      | أن عمد لتحذير                  |                     |                       |                                                |       |
|                      | اب حید                         |                     |                       |                                                |       |
|                      |                                |                     |                       |                                                |       |

| ردود الفعل                                            | الأحداث                                                                                    | الإطار الزمان                                         | طبيعة الحركة الزمنية                | وظيفة الفصل                                             | الغصل |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| -                                                     | تأخير إحدى سيارات                                                                          | بعد عامين ونصف                                        | الوقفة - المشهد<br>دالما م          | وصف الجو السياسي                                        | ١     |
| _                                                     | نديم في الميناء .<br>—                                                                     | اليوم تفسه الذي يدور                                  | ( الحوارى ) .<br>التلخيص - الوقفة - | تقديم شخصية الأستاذ                                     | ۲     |
| _                                                     | اجتماع عمال الميناء                                                                        | فيه الفصل الأول<br>اليوم تفسه                         | المشهد .<br>التلخيص                 | كامل .<br>تطوير علاقة الطروسي/                          | ۳     |
| _                                                     | زيارة نديم<br>السهرة عند يوركو                                                             | الليلة نفسها                                          | التلخيص                             | الأستاذ كامل .<br>تطوير علاقة الطروسي/                  | ٤     |
| -                                                     | الاعتداء على خليل<br>العريان ومنعه من                                                      | الميوم النالى                                         | التلخيص _ الوقفة                    | نديم مظهر<br>تقديم شخصية خليل<br>العريان وشخصية أبي خضر | ٥     |
| -                                                     | دخول الميتاء .<br>تزول المركب الجديد                                                       | بعد عدة أيام                                          | التلخيص ، المشهد                    | علاقة الطروسي بالبحارة                                  | ٦     |
| -                                                     | المشاجرة بين بحارة<br>قدرى الجانودي                                                        | (   ثغرة ضمنية )<br>اليوم نفسه الذى<br>يدور فيه الفصل | المشهد ـــ التلخيص                  | تنبؤ الطروسى بالعاصفة<br>—                              | v     |
| -                                                     | _                                                                                          | السابق<br>اليوم نفسه                                  | التلخيص ــ الوقفة<br>المشهد         | وصف حى الرمل<br>علاقة الطروسي _ أم حسن                  | ٨     |
| اســــترجاع<br>الرحمون لحكاية                         | تذر العاصفة                                                                                | الليلة نفسها                                          | التلخيص « الوقفة<br>المشهد          | وصف رحلة شختورة<br>المرحمون                             | '     |
| أولاد مسعود<br>                                       | خروج أبي حميد من<br>مخبثه وذهابه للطروسي                                                   | الليلة نفسها                                          | التلخيص المشهد                      |                                                         | ١٠    |
|                                                       | ملتها .<br>ملتها .<br>ذهاب الطروسي يزورق                                                   | <i>بَارِی</i><br>اللیلة نفسها                         | ري کاميور/علوم<br>التلخيص- المشهد   | وصف الشاطىء فى تتابع                                    | 11    |
|                                                       | الإنقاد                                                                                    |                                                       |                                     | الفصول – نساء البحارة<br>فى العاصفة<br>مبادرة الطروسى   |       |
|                                                       | يقاء الرحمون في<br>الشختورة - ذهاب                                                         | الليلة نفسها                                          | المشهد - التلخيص                    | شختورة الرحمون في<br>العاصفة                            | ۱۲    |
|                                                       | البحارة فى الزورق .<br>مجادلة أبى محمد ورئيس<br>الميناء - حكاية خليل                       | الليلة تفسها                                          | المشهد - التلخيص                    | -                                                       | ۱۳    |
| إعجاب رجب<br>وإسماعيل<br>ورمضان برجولة                | عن النوية وجنية البحر<br>رؤية الشختورة ، قرار<br>الطروسي بإنقاذها –<br>عودة زورق الإنقاذ . | الليلة نفسها                                          | المشهد - التلخيص                    | وصف موقف الطروسي<br>في العاصفة .<br>تطوير شخصية أحمد    | 11    |
| ورحمال برجوله<br>الطروسي<br>الكبيرة<br>تفكير أبي رشيد | -                                                                                          | الليلة نفسها                                          | المشهد - التلخيص                    | وصف إنقاذ الطروسي                                       | 10    |
| فى نتائج مغامرة<br>الطروسى على<br>مصـــالحه           | عودة الزورق<br>عودة السفينة                                                                |                                                       |                                     | للشختورة                                                |       |
| اعترافسه بأن<br>الطروسي وبحار<br>عن حق ،              |                                                                                            |                                                       |                                     |                                                         |       |

جدول رقم (۲)

مرور هذه المدة سوى من خلال هذا المشهد ، الذي يـأتي \_ الحوار فيه شكلاً من أشكال السرد .

الأحداث الجوهرية في هذا القسم لا تتعدى إنقاذ شختورة الرحمون ، وإن كان ثمة تداخل بين الفصل الثاني عشر في القسم الأول والفصل التاسم من هذا القسم ؛ إذ إن استرجاع الطروسي لأسطورة البحر ، واسترجاع الرحموني لحكاية أولاد مسعود ، وكذلك حكاية خليل العريان في الفصل العاشر عن النوية وجنية البحر ، من حيث هي تنويعات على علاقة الإنسان \_ البحر في إطارها شبه القدري ، كان من الممكن إدماجها معا في شكل التداعي الحر هذه الشخصيات ، دون كلمات مثل : تذكر ، فكر قال ، التي تثبت الحركة وتفصل ما بين وعي الشخصية وحركة العالم وتبدو ردود فعل آلية .

ثالثاً: في الفصل الثاني والثالث يركز الكاتب على شخصية الأستاذ كامل وعلاقته بالطروسي محاولاً أن ينسب إليه الفضل في تطوير وعي الطروسي ، وإن كان هذا التطور في الوعي لم يتحقق على مستوى القصة ، برغم أن آراء الأستاذ كامل المركزية هي عن ذلك الصديق القوى : الاتحاد السوفيتي .

رابعاً: لم يترك الكاتب شخصياته تتحرك وتمارس الفعل بنفسها ، بل استمر في دور الراوى العارف بكل شيء ، ففرض شروحه وتفسيراته حتى في الفصل الثاني عشر والرابع عشر ، وهي مشاهد حية لشورة البحر ، أفسد السياب تدخل الكاتب بالوصف ؛ لا لمظاهر الطبيعة فحسب ، بل لتحليل مشاعر الشخصية كذلك ، في لغة تقريرية مشل : و لقد انتفى الإدراك المكاني والزمني ، امتصتها غيبوبة اليقظة لحواس معطلة عن تميز الأشياء ع(١١٨٠) .

خامساً: افتقد هذا القسم التركيز على صراع الإنسان ـ الإنسان ،
باستثناء التقارير الخبرية في الفصول الثلاثة الأولى ، إذ يبدو
محور هذا القسم صراع الانسان ـ الطبيعة ؛ وهذا برغم
أهميته في تصوير شخصية الطروسي لا يتناسب مع الحيز
الذي أخذه في الرواية ، حيث إن القسم الأول كله يبدو
مؤسساً على المحور الآخر ، أي صسراع الإنسان ـ
الإنسان .

سادساً: يبدو المجموع أو الجماهير ــ برغم اهتمام حنا مينة بحشد هذا الكم من الشخصيات والحواديت ــ مجرد خلفية روائية عاجزة عن أى فعل أو رد فعل ، وياستثناء مناجاة أحمد فى الفصل الرابع عشر ، تبدو الشخصيات صوراً شبيهة بحركة المجاميع الكتلوية فى السينها الواقعية .

سابعاً: كانت الحرب وفترة الانتداب كذلك مجرد خلفية زمانية لا تعكس تطوراً فعليا في الرواية ، واقتصر الأمر على الإشارة إليها في مواضع محددة في الرواية . بل إن حنا مينة اختزل جو الحرب ومقاومة الاحتلال الفرنسي إلى مناقشات سياسية ، دون أن يجوله إلى فعل أو حدث يومي ، مهدراً بالتلخيص حركية الحياة ذاتها ؛ وهذا يجول شخصياته إلى مجرد أدوات

لا تعيش إلا لدور محدود رسمه الكاتب لها ، هو تصوير الجو الشعبي وحركة الجماهير العفوية . وإن كانت المقولة ذاتها ، وهي أن النضالات الفردية العفوية في حركتها غير الواعية تؤلف القوى الشعبية العفوية في حركتها التي تدفع مجسرى التاريخ ـ هذه المقولة بدهية مزعومة تحتاج إلى إعادة النظر .

ثامناً: تنفصل الفصول الخمسة الأولى من هذا القسم عن حركة الفصول التالية التي تدور كلها في إطار يـوم واحد، والتي لـو خلت من الترهـل والاسطرادات لكانت لوحة شـديـدة التكثيف لصراع بـطل ملحمي مـع القـدر، صراع ينتهي بالانتصار لا بالهزيمة.

تاسعاً: برغم المقاطع - الغنائية والرمزية في القسم الأول والثانى، وبرغم الحكايات التي تتخلل العمل ، فإن العمل يبقى جافاً وغير شعرى - برغم شعرية بعض المقاطع فيه - وذلك لهيمنة نسق سابق بحاول تزييف علاقة غامضة تربط بين المصائر الإنسانية التي يصورها العمل والقوى الاجتماعية التي تحكمها في إطار آلي وميلودرامي كها سنرى .

أما القسم الثالث في الرواية فتتمثل حركته كالتالي :

انظر جدول رقم (٣)

ونلاحظ هنا :

أولا : الأحداث الحاسمة في هذا القسم هي عرض الرحموني مشاركة الطروسي ، ونتيجته سفر الطروسي ؛ أما حادث نقل السلاح وكذا استرجاع حادث تهريب الطروسي للزعماء فيبدو حشوا مقصودا ، حتى لكأن الكاتب قد أراد ، قبل أن تضيع الفرصة وتنتهي الرواية بعودة الطروسي إلى عالمه الذاتي \_ البحر ، أن يؤكد انتهاءه السياسي وتطور وعيه ؛ وهذا هو المبرر الموحيد كذلك للفصل السادس من هذا القسم .

ثانيا : اختىلال الإيقاع الـزمنى ، والتطويـل ، ومن ثم هناك أربعـة فصول يمكن حذفها كاملة ، إذ إنها لا تسهم في تقديم جديد على مستوى الحدث أو الشخصية .

ثالثا: إقحام شخصية ماريا ومعركة الطروسي مع البحارة الإيطاليين ، برغم محاولة الكاتب جعلها معركة دفاع عن الكرامة القومية ، قد عكس ــ برغم نوايا الكاتب ــ ذاتية الطروسي وماضوية تفكيره ، دون أن يسهم في تطوير رسم شخصيته ؛ فيا علاقته بماريا سوى علاقة جنسية ، بهرتها قوته الجسدية وفحرلته ، وجذبه إليها صورتها كأميرة ؛ علاقة جنسية دون تخاطب ، تكتفى بالإشارة واللمس .

رابعا : كما لاحظنا فى الأقسام السابقة يسود التلخيص والوقفة القسم الثالث كذلك ، وهذا يعطل حركة الرواية ، ويتعارض سع المنذروة التى رسمها الكاتب ، وهى تحقق حلم المطروسي وعودته للبحر . والمشهد فى هذا القسم أيضا يعتمد على الحوار الذى يُستخدم بوصفه شكلاً من أشكال السرد ؛ إذ لا يبدو تلقائيا ، ويتخلله تدخل الكاتب بالتفسير والتحليل ، ويبدو كأنه تعويض عن الحركة بالحديث .

خامسا: برغم التردد الذي عاناه الطروسي \_ ولا نعرف لماذا عاناه \_
فإن قراره بالعودة إلى البحر قد جاء مبتسراً ، دون أن نفهم
كيف تغلب حنينه إلى البحر على بقائه على البر ، بخاصة
لمواصلة دوره . ويبرر الكاتب هذا الانسحاب على لسان
الأستاذ كامل قائلا للطروسي ه في وسعك أن تكون معنا وإن
كنت بعيدا عنا . . . فحيثماكان الإنسان يستطيع أن يساهم
يسهم في خدمة الوطن (۱۹۹۱) ، وعلى لسان الطروسي في نهاية
الرواية : «ولكن أمشالي كثيرون أيضا . فإذا سافرت فلن
يسافر الجميع ، ، ولابد أن ينتهى الاستبداده (۱۲۰۰) . كذلك
جاء قرار الطروسي بالزواج من أم حسن مفاجئا .

هذه السكونية وثبات الشخصيات وإبطاء الأحداث جاءت نتيجة لتصور الكاتب المسبق للرواية ، والذي تميز بعدة ملامح محددة ، ونتيجة للاعتماد شبه المطلق على التلخيص المذى أدى إلى فقدان و الشراع والعاصفة و لعنصر مهم وجوهرى ، هو الإيهام بالواقع . فالرواية من حيث هي جنس أدبى مبرغم أنها تحكى عن أحداث وقعت وعالم تشكل ، فهي تصور الأحداث في آنيتها ، وتحقق من خلال تطوير حركة الأحداث والشخصيات إيهاما بالواقع ، فيحس القارىء أن هذا العالم يتشكل ، وتلك الأحداث تدور أمامه ، وتلك الشخصيات تتحرك ونحيا وتتنفس .

ولعمل أبرز منظاهر هذه السكونية أن وعي والطرومي، وهو شخصية توضيحية لأفكار الكاتب ، كان ثوريا منذ البداية ؛ فمنذ الفصل الثالث يصيح الطروسي : «ما هذا الظلم يا ناس ؟ وكيف السبيل إلى الخلاص ؟ و(١٢١) . وبرغم انكفائه على همومه الذاتية يتساءل مغيظا : ه كيف الخلاص »(١٢١) ، بل يرى منذ البلداية أن الصيد بالديناميت غدر وليس حراصا ؛ لأن الذين في السراى لا يعرفون الحرام فكيف يعرفونه هم ، وأن الحرب نشفت السوق ولم يبق غير الحرب والموت وأولاد الكلب(١٢٠) ، برغم أنه لا ينتمي إلى هذا العالم ، بل يلوم نفسه كلما فكر في الأخرين ، فيعود بسرعة إلى ذاته ، إلى ماضيه وإلى أحلامه . وهو برغم انشغاله \_ عندما كان ريسا \_ بنساء المرافى ء ، فقد عرف من أسفاره عمال المرافىء وكيف يعملون وما هي حقوقهم وضماناتهم (١٢٤) .

إن تصور حنا مينة المسبق الذي أجرى روايته على أساســـه يتميز بالملامح التالية :

١ - الفكرة الستالينية التي تقضى باستمرار الصراع السطبقى
 واشتداده ، وبأن الثورة وشيكة الحلول أو شبه حتمية .

٢ - المفهوم الكلاسيكي للواقعية الاشتراكية ، الذي يمجد حركة الجماهير العفوية ، ويلح - على حد تعبير لينين - على بطولة الحافز الفردي وبطولة العمل اليومي للناس .

٣ - التأثر الواعى أو غير الواعى بالنصاذج الروائية الواقعية التى رسخت مفهوما معينا للواقعية وبخاصة الواقعية السروسية ، والتأثر كذلك بتقنيات الوصف الواقعية تأثرا مباشرا جعل حنا مينة يفرط فى الاستقصاء الوصفى ، وكذلك فى رسم التقابلات الشائية بمين عالم الأغنياء وعالم الفقراء .

٤ - استرجاعات حنا مينة لنماذج إنسانية عايشها أو سمع عنها خلال

حياته في اللاذقية معتمدا على ومضات الاسترجماع ، كها يصرح بذلك ، متخذا من هذه النماذج شخصيات توضيحية لأفكاره .

#### \*\*\*

أما رواية ( الثلج يأتى من النافذة ) فتدور حركة أحداثها مع حركة فياض ، ويمكن تقسيم فصول الرواية إلى عـدة وظائف : في القسم الأول :

أولا : الاستقرار : وصول الهارب وتشمل الفصول الشلائة . والفصول الثلاثة تعتمد على حلم فياض ، وتأملاته ، واسترجاعه لذكريات زيارة بيروت ، ولذكريات عائلية عن أمه والبتول ، وأبيه الفاسق . ويشار إلى خليل إشارات بسيطة بحكم المكان ، ونلتقى بأبي خليل وأمه وزوجته ، وتصل إلينا معلومات من خلال الأم عن نشاط خليل النقابي . ويرسم حنا مينة مشهد استقبال فياض بكلمات سريعة وحوار قصير بينه وبين زوجة خليل .

ثانيا : التوتر : وتمثله الفصول الثلاثة التاليـة : ففي الفصل الـرابع يكون مصدر التوتر هـو قرار خليـل بأن يبقى فيـاض مختبئاً ؛ والتوتر هنا داخلي لم يتخذ مظهرا خارجيا ؛ إذ يقول فياض لنفسه فحسب و إذا كنت سأختبىء فلماذا جثت إذن و(١٢٥) . كذلك يصدر التوتىر من عدم رضا خليل الضمني عن قبرار فياض بالهرب ؛ إذ يقول له ، كان عليك أن تصمد أكثر ،(١٣٦) . وفي الفصل الخامس مصدر خارجي للتموتر ؛ إذ إن أم بشمير قد جاءت بخبر أن شخصنا غريبـ كان يسأل عن بيت خليل ، وعندما دلوه عليه ركب سيارته ومضى . والفصل السادس ، الذي تفصله عن الفصول السابقة ثغرة زمنية مدتها أسبوعان ، يبـدأ بتقـريـــر الـراوى و أسبــوعـين في هـــذا الجــو المشبـــع بالقلق . . . ي (١٩٧٧) . وتزداد عناصر التوتر بمجادلات فياض مع خليل الذي يتهمه بالهرب خوفا من السجن . . ويتولى خليل دور الناصح بالصمود والصبر ، ويطلب فياض من خليل مساعدته في الحصول على عمل جسماني . وتسود هذه الفصول الستة الأولى الوقفات للوصف ، مثل وصف البيت أو التلخيص لحياة فياض في البيت ولمناقشات. مع خليـل ، بالإضافة إلى استرجاع فياض لأحاديث الأب والأمُّ ولطفولته .

ثالثا : الانتظار والترقب : في الفصل السابع ، وهو مشهد انتظار فياض في الصباح في ساحة الدباس ، بعد قرار خليل بمغادرة فياض للبيت وترتيب لقائه بأحد الرفاق في الساحة .

رابعا : الاستقرار من جديد : ويبدأ من الفصل الثامن بوصول فتاة تأخذه إلى مبطعم الجبل حيث (الميستر) واحد من السرفاق ، ويطلب فياض عملا عاديا في المطبخ . ويشمل كذلك الفصل العاشر الذي يتشابك مع الفصل الحادي عشر كذلك في وظيفة أخرى .

خامسا : الاكتشاف : ويشمل الفصل العاشر والحادى عشر الذى يتوصل فيهما فياض من خلال عمله فى المطعم ، ومشاهداته فى صالة القمار وبيت الدعارة اللذين يشملهما شاط صاحبة المطعم ، وجولته فى البرج ــ يتوصل إلى أن كل رذيلة ممكنة

| ردود الفعل                                  | الأحداث                                      | الإطار الزماني                    | طبيعة الحركة الزمنية                        | 1 11 11 11                               | T     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
|                                             |                                              | الم حرد الرساق                    | طبيعه احرقه الزمنية                         | وظيفة الفصل                              | الفصل |
| ازديال الإقبال<br>على المقهم<br>والت العروض | -                                            | الصيف التالي                      | لتلخيص                                      | -                                        | ,     |
| على الطروسى<br>للعمل ريسا .                 |                                              |                                   |                                             |                                          |       |
|                                             | إعلان الرحمون مشاركة<br>الطروسي له .         | غیر محدد سوی<br>بانتهاء الحرب     | التلخيص - الوقفة                            |                                          | +     |
| }                                           |                                              | ÷2.14-4                           |                                             | تُجاه عودة الطرومى<br>للبحر .            |       |
|                                             | نذر الخطر (تحرك المرشد )                     | غیر محدد                          | التلخيص - المشهد<br>( الحوارى )             |                                          | "     |
|                                             | توقيع عقد المشاركة                           | غير محلد                          | التلخيص - المشهد -                          | تطوير حدث المشاركة                       | 1     |
|                                             | الاتفاق على شراء السلاح                      | غير محلد                          | الوقفة<br>التلخيص المشهد -<br>الوقفة        | تصوير الجو السياسي                       |       |
|                                             |                                              | اليوم نفسه الذي<br>يجرى فيه الفصل | التلخيص - المشهد -                          | وعى الطروسى                              | 1     |
| أبو حيد يصيح<br>1 اعترفوا                   | ذهاب الأستاذ كامل<br>ونديم لأبي حميد لإشراكه | السابق<br>غیر محدد                | التلخيص - الشهد -<br>د الحرار م )           | _                                        |       |
| بحزبنا ،<br>                                | عودة الرحمون<br>الاتفاق على مهمة الطروسي     | غبا عاد                           | ( الحوارى )<br>التلخيص - المشهد -<br>الوقفة | _                                        | ^     |
| -                                           | ق شراء السلاح                                | واللياة نفسهارى                   | التلخيص الوقفة                              | رحلة الطروسي في<br>الفلوكة .             | ,     |
| -                                           | _<br>المركة مع البحار الإيطالى               | غیر محدد<br>غیر محدد –            | التلخيص - الوقفة<br>التلخيص - الوقفة        | وصف داخل الطروسى<br>                     | 1.    |
|                                             | فی إطار استرجاع<br>حکایة ماریا               | استرجاعي                          |                                             | _                                        |       |
| -                                           | _                                            | الليلة نفسها<br>صباح اليوم التالى | التلخيص - الوقفة<br>التلخيص - الوقفة        | <u> </u>                                 | 17    |
| _                                           | قرار الطروسى بالزواج من                      |                                   |                                             | وصف رد قعل أم حسن/<br>أب عمد نبيع المقهم | 14    |
| ,                                           | ا فرار الفروسي بالروج س                      | اليوم نفسه                        | التلخيص - الشهد                             | تطوير علاقة الطروسي -<br>أم حسن          | 18    |
| _                                           | السفر                                        | غير محدد _<br>ليلة السفر          | التلخيص - الوفقة -<br>المشهد                | عودة الطروسي إلى البحر                   | 10    |

جدول رقم (۳)

إذا دفع ثمنها ، وأن مطعم الجبل ليس وحده ، فالغش في كل مكان (١٢٨) .

سادسا : العودة : في الفصل الثاني عشر يعود فياض إلى بيت خليل لأنه لم يستطع احتمال التجربة . . لأن أحد الزبائن ألقى إليه بليرة فضية ، وأمره أن يلتقطها من على الأرض ، فهرب بعيدا عن مسرح إهانته .

فى الفصل الثامن والعاشر إلى الثانى عشر يعتمد الكاتب على التلخيص والوقفة مع بعض المشاهد ؛ وهى بالتحديد مشهد الانتظار فى الساحة ، ومشهد المقاسر ، ومشهد تخلص إحدى فتيات بيت الدعارة من أحد عشاقها(١٢٩).

ويتخلل هذا القسم تقديم شخصية خليل في الفصل السابع من خلال استرجاع فياض للطفولة ، ولـذكريـاته عن جيـل الألام ، وكراسات خليل الممنوعة ، والمغارة ، والأعلام الحمراء في أول مايو ، وأم بشير التي أخفت الثياب الحمراء وأوصلت الطعام إلى السجناء . ويعتمد الكاتب فيه أيضا على التلخيص والوقفة . وفي الفصل التاسع ، من خلال مشهد خليل في عمله في مصلحة الهاتف ، يطلعنا الكاتب على مراقبة البوليس للنيابة ، ومراقبة العامل و الأحول ، الذي يعمل مع البوليس لخليل ، ونعلم أن و خليل ، له نشاط تنظيمي يعمل مع البوليس لخليل ، ونعلم أن و خليل ، له نشاط تنظيمي آخر .

ونلاحظ فى هذا القسم أن الكاتب قد تخلص إلى حد كبير من أساليب الجمل الإنشائية والجمل التقريسرية المباشرة ، وإن اعتمد أساسا على موازاة خاطئة بين الزمن الروائي والزمن المطلق لوقـوع الاحـداث ، فلا يأتى المشهد عنـده إلا فى إطار تلخيص لماض ، باسترجاع الراوى العالم بكل شىء لما شاهده فياض أو ما واجهه .

اعتمد الانتقال من وظيفة إلى أخرى على حدث يطراً ؛ ومن هنا ماسك البناء الروائى إلى حد كبير . ومازالت بعض الأحداث هنا تعكس نوعا من الرومانسية الفجة ، مثل اختيار العمل المضنى ، ومثل مشهد التخلص من العشيق ؛ ويمثل مشهد المقامر برغم جمال تصويره نموذجا لاختيارات الكاتب المبالغ فيها لوصف شخصياته . غير أن نقطة الضعف الرئيسية في هذا القسم تمثلت في ردود فعل قباض من خلال تصوير الراوى له ؛ فاكتشاف فياض للقساد وللرذيلة يتناقض مع وعيه السياسى ، ويحصر المسألة في إطار مفهوم أخلاقي ؛ كذلك مع وعيه السياسى ، ويحصر المسألة في إطار مفهوم أخلاقي ؛ كذلك مع وعيه المياسى ، ويحسر المسألة في إطار مفهوم أخلاقي ؛ كذلك مع وعيه المياسى ، ويحسر المسألة في إطار مفهوم أخلاقي ؛ كذلك مع وعيه المياسى ، ويحسر المسألة أن إطار مفهوم أخلاقي ؛ كذلك عد أن يصبح الموت هو الحياة ؛ هذه المبالغة تعكس رد فعل رومانسى يعجز عن تمثل مواجهة المناضل الثورى لإهانات أشد وأكثر إيلاما في مواجهة تحمله على مزيد من الصمود لا الانكسار .

أما القسم الثانى فقد اختل فيه ذلك التماسك إلى حد كبير ؛ فقد احتشد بالكثير من الأحداث الفرعية ، وكثير من التأملات الذاتية ، بل اليوميات كذلك . لذلك ، باستثناء الفصل الشانى والثالث والخامس والسابع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر ، ينتظم هذا القسم إيقاع واحد : والنازن داخل فياض .

فى الفصل الأول : توازن : مراقبة الصغير يلهو ـــ استرجاع الطفولة ـــ مُضِيُّ الأيام هَوَّن عليه العادة .

عدم توازن : عاوده الشعور بأنه يستهلك نفسه بلا فائدة ـــ الحوار مع خليل ــ قرار الرحيل .

توازن : حوار مع خليل في مونولوج فياض .

عدم توازن : حلَّم التعذيب .

توازن : غَنُ يَا رَفِيقَى . . غَنُّ لَاجِلِ الذِينِ هَنَاكِ \_\_ قرار البقاء والكتابة .

في الفصل الرابع : عدم توازن : وقوع شيء مباغت ، رؤ ية وجــه أنثوى في النافذة المقابلة .

د أنا أشبه بالسجين ، والسجين لا أمل لـ في عابرة طريق ، .

توازن : استرجاعه لتجاربه العاطفية .

الفصل السادس: توازن: مناجاة فياض لخليس . . جلس وقد تسامت أشواقه . « الرجعيون يحكمون الأن ولسوف ينتهى حكمهم يوما . . سينتهى حكمهم يوما . . سينتهى حكمهم يوما ، ولأجل ذلك يوما ، ولأجل ذلك علينا أن نعمل ، ولأجل ذلك على أن أكتب والتب ووالده ووالده حول ما كتبه فياض في إحدى الصحف . حول ما كتبه فياض في إحدى الصحف . عدم توازن: انتظار رؤية الوجه الأنثوى . توازن: الابتسامة الصادرة من النافذة المقابلة .. وأنا و كانت الفتاة تبتسم . . له تبتسم . . آه . . وأنا

السذى كنت أحسب أنى غريب (١٣١) ــ حلم اللقاء . اللقاء . اللقاء . الفصل الثامن : عدم توازن : مجىء صديق وقرار رحيل فياض . الفصل التاسع : توازن : رسم لحياته الجديدة أنه ( سيعيش في كوخ الفصل التاسع : توازن : رسم لحياته الجديدة أنه ( سيعيش في كوخ بطرف بستان كبير ، بعيدا عن الناس ، قريبا من

بحرت بمسان عبير ، بعيدا عن المامن ، فريب من الخضرة والشمس ،(١٣٢) \_ الموصول إلى الملجأ الجديد .

الفصل الحادى عشر: توازن: الاستقرار في البيت ــ اللقاء مع جوزيف وأفضل انطباع في نفس فياض. استرجاع توزيع المنشورات والشعور السعيد لكون الإنسان يفعل شيئا من أجمل المستقبل ــ الكتابة. عدم توازن: تمزيق ماكت الأنه تنقصه

عـدم توازن : تمـزيق ما كتب لأنــه تنقصه البساطة ، تنقصه المعاناة . . مكابــدة آلام الكتابة .

الفصل الخامس عشر : عدم توازن : حين يكون الطقس غائها يسيل غيم رفيق في صدره . نهر الحزن يتفجر من مكان فيه . وليس من سبب للحزن ولكنه حزين(١٣٣) . معرفة حقيقة الوضع المالي لجوزيف ــ الاختباء في غرفة عند زيارة عائلة جوزيف .

الفصل الثامن عشر : عدم توازن : « افعل كل شيء بحدر . . بتدبير ، بخوف من شيء ما ، بدون أصالة بدافع من الواجب ، « ليس النضال داخل الجدران . . احمل صليبك وارحل . . هذا هو الطريق ، (١٣٤) .

الفصل التاسع عشر : عدم توازن : هاتف الرحيل . الفصل العشرون : عدم توازن : معرفة أم بشير بسر فتاة النافذة .

المرأة والصليب .

توازن : يطلب من أم بشير أن تبحث لـ عن عمل ، حسم الموقف بعد طول تردد .

أما الفصول الأخرى فقد توزعت بين رسم الشخصيات الأخرى ؛ إما من خلال تلخيص الشخصية ذاتها ، أو من خلال تلخيص الراوى ، أم بشير في الفصل الثاني . ودار الفصل الخامس كذلك حول أم بشير وذلك الجانب الأخر لحياة خليل ضابط الإيقاع . أما الفصل

111

الثالث فيقدم شخصية جوزيف ، والفصل السابع يدور حول أم بشير في الفرح ، وهو في حقيقة الأمر استطالة لا مبسرر لها . أما الفصل العاشر والثالث عشر ومعظم الفصل الثامن عشر فهي استكمال تقديم شخصية جوزيف ، من خلال حواره مع زوجته ، ثم حواره مع فياض ، ثم يومياته .

الفصل الثاني عشر والرابع عشر لتقديم شخصية الوجه الأنشوى دينيز وأحاسيسها تجاه فياض .

الفصل السادس عشر أشبه بنكتة حول شخصية هناء زوجة جوزيف ، عندما تسمع منه أنه قد تسلم رسالة من بكين ، فتحاسبه متصورة أن بكين امسرأة أخرى . ونستسطيع أن نلخص بعض الملاحظات حول هذا القسم فيها يلى :

أولا : تعكس حالات التوازن ــ عدم التوازن في معظم الأحيان حالة مزاجية ، ويبدو الانتقال من حالة إلى أخسرى اليا دون تحسول حقيقي على مستوى الأحداث .

ثمانيا : تعكس شخصية الوجة الأنشوى و دينين و ذلك الطابع الرومانسي لفياض ، كما يتبدى ذلك الطابع كذلك في تصوره للملجأ الجديد في الفصل التاسع ، كما يتوقف فياض كثيرا عند ذكريات الطفولة ، وعندما يرى فتاة صغيرة يقول لها في نفسه و لا تكبرى بسرعة ظلى صغيرة والاتكان . هذا بالإضافة إلى المزاجية الشديدة التي تتمثل في إحساسه بالحزن عندما يكون الطقس غائها .

ثالثًا : يحاول الكاتب رسم التقابل الأساسي وتأكيده بين شخصيات خليل ، وفياض ، وجـوزيف . فخليل هــو بُعْدُ الْمُـوَّاحِهُمْ في شخصيـة فياض ، هــو المثال والقــدوة ، وجوزيف هــو بُعــد البرجوازي الصغير البساري في شخصية فياض(١٣٦) ، فكان شخصية فياض التي يرسمها الكاتب شخصية مركبة تشمل كلا البعدين . ويبدو التقابل بـين خليل وفيـاض في الحقيقة عــلى مستـوى الموضـوع مبائغـا فيه ؛ ففيـاض ابن الطبقـة الفقيرة كذلك ، وهو لم يكمل تعليمه لاضطراره إلى العمل(١٣٧) . وتبدو شخصية خليـل العامـل الثورى ، المنـاضل النقى من تشوهات البرجوازية تكرارا لمقولة تحتاج إلى إعادة نظر ؛ مقولة نقاء العامل ، واقتصار التشوه البرجوازي على شخصية المثقف . من أجمل هذا التخطيط أفاض الكماتب في وصف شخصيــة جـوزيف بشكــل أخــل إلى حـــد كبـير بتــرتيب الشخصيات ؛ فالحيز الذي يشغله (جوزيف) في العمل والاهتمام بأفكاره وخواطره يجاوز موقع خليل في الراوية ، ولعل -مرجع ذلك هو الاكتفاء بخليل المثال ، والاستطراد في وصف شخصية جوزيف لأنها شخصية شديدة الحيوية والتناقض .

رابعا : طغت التفاصيل الجزئية وتأملات فياض واستسرجاعاته على وضوح الوظائف في هذا القسم التي مازالت في إطار دائسرة الهروب ــ الاستقرار ــ الاكتشاف (التجربة) .

خامسا : مع ترهل البناء الروائى فى هذا القسم تعود اللغة الإنشائية ولغنة التقريسرات المباشسرة ، فتقتسرب من لغنة يسوميسات جوزيف ـــ التى يعجب بها فياض ـــ لا من لغة الرواية .

تفصل ثغرة زمنية بين كل قسم من أقسام الرواية كها كان الأمر فى رواية و الشراع والعاصفة ، ، إلا أن الثغرة الزمنية بين الأقسام الأربعة الأولى غير محددة ، على حين يفصل القسم الخامس عن الرابع سنة كاملة .

القسم الثالث استمرار لدورة الوظائف نفسها: الاستقرار الاكتشاف (التجربة) \_ الهروب من جديد استكمالا للدوائر السابقة . إذ يبدأ الفصل الأول باستقرار فياض في عمله بوصفه عامل بناء ؛ وهو لهذا يرى الشمس أبهى (١٣٨) ؛ وهذا استمرار للمفهوم ذاته عن العمل اليدوى ، ويبدأ في تجربة التطهر من جديد اكتشافاً لذاته . وينتهى الفصل التاسع بالهروب مرة أخرى والاختباء في الحجرة التي يقطنها راضيا بالعمل في صناعة المسامير .

### ونجد الحالات نفسها :

الغصل الأول : توازن : العمل ــ مظاهر الطبيعة .

الفصل الثاني: عدم توازن: البحث عن مكان يبيت فيه.

الفصل السادس : عدم توازن : القلق على خليل - والإضراب .

الفصل السابع: توازن: إيجاد المأوى والاستقرار.
الفصل الثامن: توازن: الإحساس بالسعادة للتضحية الصغيرة
(إرسال نقود لخليل)، عدم توازن: خيالات المرأة
والشعور بالمقت والتقزز من جولته في الزقاق، رؤية
أحد تلامذته له.

الفصل التاسع : توازن : الاتفاق على العمــل مع أبي روكــز لقطع المساميرـــ والاختباء .

أما القسم الرابع فتمثل الفصول الشان والخامس والسادس الاستقرار، ثم الهروب من جديد في الفصل الخامس عشر، والاستقرار من جديد في الفصل السابع عشر الذي ينتهى برحلة جديدة. وفي الفصل الأول نتابع رسالة فياض إلى دينيز التي لم نعرف من قبل شيئا عنها، وترتسم صورة الفارس أمامها. وفي الفصل الثالث نتابع حياة خليل وأسرته بعد فشل الإضراب في الفصل الرابع. ومن خلال منظور أم خليل، ثم منظور الراوى نتابع شخصية دينيز. أما الفصول: السابع والثامن والتاسع فهى استطالة زائدة ؛ إذ يركز السابع على أحلام أبي روكز المتعلقة بزيارة أخته وابنها. أما الثامن، فإننا نرى فتاة سركيس وقد انتقلت للنافذة المقابلة لفياض ويدأت في التعرى. أما الفصل التاسع فهو أشبه بنكتة ؛ إذ يرمن منافي جرت للبلدة من فعيل أبي شحادة في حفيل يقدم لنا الفضيحة التي جرت للبلدة من فعيل أبي شحادة في حفيل ترسيم ابنه.

ويربط الفصلين العاشر والحادى عشر وحدة المكان ، فجوزيف يزور عائلة خليل ، فيمضى الراوى فى وصف تأثره بخليل ورد فعله الرومانسى ، وأم بشير وأم خليل وأبو خليل فى حوار حول الإضرابات مع فياض .

أما الفصل الثانى عشر ، فهو مقارنة مقصودة على لسان أم بشير ــ وإن كانت غير ملفوظة ــ لظروف فياض وخليل ، ومنولوج طويــل حول السؤ ال الحالد : متى يأتى الخير؟

أما الفصلان الثائث عشر والسادس عشر ، فهما عن أبى روكز ، وزيارة أخته ، وخواطره وأحلامه ، ثم اكتشاف رحيل فياض .

۱۸۳

أما الفصل الرابع عشر فهو يقتصر على مجىء أم بشير لإخباره أن البوليس قد بحث عنه فى بيت خليل . وهذه الفصول الثلاثة لا ترتبط بمجرى القصة ارتباطا أساسيا .

أما القسم الخامس فينقسم إلى فصلين ، يستقصى السراوى فى الفصل الأول ردود فعل شخصياته لنبأ القبض على فياض ، الذى نشرته الصحف ، وصورة المطبعة السرية والقبو وصورة فياض .

أما في الفصل الثاني « بعد ستة أشهر » يخرج فياض من السجن تنتظره امرأة أيضا هذه المرة . . يلتقى بخليل ، يذهب إلى الجبل ، ينجح في الكتابة بل الانتهاء من قصة طويلة بعد أن تعمد بالسجن .

وهذا القسم يعتمد على التلخيص . والحوارات فيه تفتقد إمكان التصديق : فأبو خليل يقول بعد القبض على فياض « اذكرنا يا فياض إذ جئنا في ملكوتك » ، وجوزيف اللبق دائما يقول ويقطعون بيضه» (١٣٩٠) . واللغة التقريرية الجامدة تكاد تسود القسم الخامس كله ، مع بعض الأساليب الإنشائية عندما نلتقى وهذا المناضل الصلد الذي يقرر الاستمرار في هذا الطريق ، وهو ما يزال يناجى الطبيعة ، ويرسل آهات الشوق ، ويتراشق بالثلج مع جارت التي آنسته في وحشته القاتلة .

ويمكن ملاحظة ما يلى بالنسبة للأقسام الثالث والرابع والخامس:

أولا : تعكس حالات التوازن/عدم التوازن رؤية رومانسية
الخلاقية ؛ فإرسال مبلغ لخليل يتحول من واجب إلى نوع من
التضحية يستدعى صوراً مسيحية ، كالعشاء السرى وغسل
قدم من يستحقون . ورؤية البغى تبعث على المقت والتقزز ؛
فالبغى مخلوقة آشرت الراحة على الكدح ، وهى امرأة
رخيصة (۱۴۰) . والعمل هو المطهر ، والمناصل قديس ، والحب
يهب العذاب الذي بعضه ملح الحياة ، ويقرب المسافة بين
العقل والجنون (۱۶۱) .

ثانيا : المبالغة الوصفية التى ــ برغم إمكان صدقها فى الواقع ــ تبدو فى العمل الروائى ميلو درامية ؛ مثل صورة البغى التى تهرب من معلمتها التى امتصت دمها ، وهى شبيهة بصورة الرجل العشيق الذى أصبح ليمونة عصرت ولابد أن ترمى فى القسم الثانى ، وصورة خليل وأسرته كها يتخيلها فياض ، و إذ يرنو إلى أطفاله شبه الجياع ، ، دويتعلق الأولاد باذيال أمهم يسطلبون الطعام ه(١٤٢).

ثالثا : استمرار عادة حنا مينه في الانتقال المكاني أو اللفظي من فصل إلى فصل دون تطور لمجرى الأحداث ؛ فنحن نرى الزقاق لأن فياض ذهب إليه ، ونرى أسرة خليل وجوزيف لأن فياض كان هناك ومضى ، وكأن استقرار فياض في مكان ما ، لمدة ما ، يبرر استقصاء أحوال هذا المكان موازاة مع تطورات تجربة فياض ، حتى لوكانت صلة فياض بهذا المكان قد انقطعت مثل ببت أبي روكز . بل إن الانتقال من فياض إلى دينيز يتم من خلال الانتقال المكانى ؛ هو إلى جوار النافذة ، وهي كذلك إلى جوار النافذة ، وهي كذلك إلى جوار النافذة .

أما الانتقال اللغوى ، فمن أمثلته تصور دينيز في الفصل الأول من القسم الرابع لفياض كفارس . ويبدأ الفصل الثاني

بالراوى محاولا مجاوزة وعى الشخصية و فى معمل المسامير حيث لا فارس ولا سيف ، كها كان الأمر فى الانتقال من الفصل السادس للسابع فى القسم الأول .

وشكل الانتقال الآخو هو التسلسل المنطقى للأحداث ؛ فجوزيف يعطى يومياته لفياض ، وفي الفصل التالى يقرأها فياض ؛ وأبو روكز يسافر لحضور حفل الترميم ، في الفصل التالى يعود ليحكى ما حدث في الحفل . هذه الانتقالات ، برغم تبنى الراوى في أول كل فصل لمنظور الشخصية التي يصورها ، تؤدى إلى الابتعاد عن مجرى الأحداث ، والمساواة في الترتيب بين كل الشخصيات ، وجفاف العمل الروائي وسكونيته . وبرغم أن هذه الأشكال من الانتقالات هي الأشكال ذاتها التي يلجأ إليها القص الشعبي في الحكاية الشعبية أو السيرة ؛ فإنها يلجأ إليها القص الشعبي حيوية تطوير هنا لا تمتلك كها يحدث في القص الشعبي حيوية تطوير الأحداث وبلورتها حول شخصية البطل أو رحلته .

رابعا: لعل مرجع هذا يعود إلى تصور حنا مينة عن ضرورة تصوير الجو الشعبى ، والفهم الخاص لمعنى الجو الشعبى بما هو لوحة تسجيلية لحياة شرائح مختلفة وغاذج إنسانية غتلفة من الواقع الموضوعى . ولكسر ملل مثل هذه التسجيلية يلجأ حنا مينة ، كما يفعل فى و النشراع والعاصفة ، ، إلى و الملحة ، أو الشخصية الكاريكاتيرية ، مثل سؤ ال هناء عن بكين ، و حكاية زجل أبى شحادة ، وحكاية أم بشير عن و تكة ، سروال المرأة ، وعصبة رأس أم خليل ، وجوزيف وامرأة المسعد ، وجوزيف وادعائه الاستمرار فى القراءة ثم النوم ، وسركيس الأرمني الذي يغني بالعربية أمام نافذة فتاة ، ومعركة أبى سبع مع سائق التاكسى . وبرغم طرافة هذه الملح أو النوادر فهى تخل بتماسك البناء الروائى ، بالإضافة إلى استغراقها فى رؤية عدودة للجو الشعبى تجعله مصدرا للتسرية فى الرواية ، أكثر من كونه تعبيرا عن الحيوية واستمرار الحياة والصمود العفوى .

خامسا : ما زال ثمة إصرار على حشد الشخصيات ؛ ففى القسم الشالث والرابع يقدم الراوى لنا شخصيتى أبى روكز وسركيس ، بـل حتى فى القسم الخــامس يهتم السراوى باستقصاء أسباب مجىء الجارة المستوحشة التى يراها فياض من النافذة كذلك .

سادسا : يهتم الراوى باستكمال الخيوط التى أمسك بها فى القسم الأول والثانى ، برغم عدم مشاركتها فى تطوير حركة الأحداث فيها بعد ؛ فنعرف شيئا عن عمل جوزيف الجديد ، وزيارة أم بشير ومقابلتها لأبى روكز بعد اكتشافه لهروب فياض ، وزيارات جوزيف ودينيز لبيت خليل . ويقتصر فى القسم الخامس على وصف خارج فياض ، برغم ولوعه فى الأقسام الحامس على وصف خارج فياض ، برغم ولوعه فى الأقسام السابقة بالاسترسال معه فى خيالاته واسترجاعاته ؛ فيقدم لنا تقريرا عن القبض عليه ، ثم الإفراج عنه والذهاب إلى الجبل ، وإنهائه لقصته الطويلة ، ثم اكتشافه المفاجىء أن البرد ليس من الثلج وإنما من الغربة ، ثم قدراره المفاجىء البرد ليس من الثلج وإنما من الغربة ، ثم قدراره المفاجىء

و أبدا لن أهرب بعد الآن . . أبدا لن أهرب بعد الآن ، أبدا لن أهرب بعد الآن ، (۱۶۳) ، ويستقبل الدنيا بصدره ، وأعداءه بصدره ، وأصدقاءه بصدره أيضا .

\*\*\*

اما رواية و الشمس في يوم غائم ، حيث الراوى هو الفتى الذي يروى بضمير المتكلم ، فإنها تبدأ وتنتهى في إجازة صيفية يقضيها الفتى اللذي يدرس في بيروت بقرار من والده لاشتراكه في مظاهرة وطنية في المدينة (١٤٤) . لا يقدم لنا حنا مينة مكانا محددا كها عودنا في رواياته ، ويكتفى بالخلفية التاريخية ، وهى الإطار الزمان للرواية . وتساخذ الرواية شكل تدوين لذكريات الراوى ؛ إذ نعرف من الفصل الأول أن ما يحكيه الفتى همو تجربته في سن الثامنة عشرة ؛ ولذلك يسود التلخيص سيادة شبه مطلقة ، مما أدى ، مع الثغرات الزمنية والمقاطع الماضوية الحدث ويجرده من الإيهام بالآنية . ومما يزيد من هذا الاحساس بالسكونية أن الفصلين الأول والثاني (١٤٥) يلخصان الحدث والتساسى في الرواية ، وتتولى بقية الفصول عرض ردود الفعل والتشابكات .

وفي الفصلين الأول والشاني ، يعـود بنــا الـراوي إلى عـــلاقتــه بالموسيقي . فقد أغرم بـالموسيقي ، مصادفة(١٤٦) ، عنـدما سمـع نغمــات الأرغن وهــو يمـــر بكنيسـة ، واختـــار آلــة الكمــــان دولًا قصد(١٤٧) ، لكنه كان قد بدأ كابن عائلة ثرية بالعزف على و البيانو، على يد أستاذ ، ثم انتقل إلى كهل إيطالي ليعلمه الكمان ، ثم إلى الحلاق ، وأخيرا إلى الخياط الذي بدأ بالعود ، ثم انتقل به إلى رقصة الخنجر ليتعلمها ويبرع فيها فيسرقصها بخنجى حقيقي برويسيرجيع الرواي مشهد الرقصة وكيف سقطت الجمرة المقدسة في الأحشاء ، عندما رأى على ثغر امرأة ابتسامة صافية كالشمس في سياء زرقاء(١٤٨) ، ويضمنه الحكاية التي حكاها الخياط له عن الفتي الذي رقص للصورة في المعبد فسرأي الصورة تخرج من اللوحة وتتجسد امرأة . وتبرز شخصية الخياط ــ المعلم الــذى يعلم الرقص ليــوقظ الأرض النائمة . ونتعرف \_ في هذين القصلين كذلك \_ شخصيتي الأب وخطيب الأخت من خلال ردود فعلهما لما فعله الفتي ، وننتقل من خلال شخصية خطيب الأخت إلى الأخت ، ومن خلال حديث الأخت إلى ابنة العم التي لا يطيق الراوي عويناتها الطبية .

في الفصل الثالث نحس ببعض الإيهام بالواقع ؛ إذ يبتعد الراوى عن استطراداته واسترجاعاته السابقة على زمن الرواية ويربطنا مباشرة بنقطة زمنية محددة . وعلى حين ينتهى الفصل الثانى بالتسكيع يبدأ الفصل الثالث بالتجوال السخيف . وعلاجاً للنسيان ، يذهب الفتى ليضاجع سيدة كان يعرفها ، ثم يذهب إليها مرة أخرى في منتصف الليل ليضاجعها ثانية بعد إلحاح . ويذهب في اليوم التالي للخياط ، ليعرف هل كان ما رآه وهما أو حقيقة ، فلا يجده ويجد رجلا يعمل عنده يتعرف الفتى الذي رقص رقصة الحنجر ، وكان ينظر إلى شيء ما . ثم يتعرف الفتى ذلك الرجل ؛ ضابط الإيقاع الذي أحبه دون أن يعرف اسمه ، ويسترسل ضابط الإيقاع في الحديث عن معنى دون أن يعرف اسمه ، ويسترسل ضابط الإيقاع في الحديث عن معنى اللذة ، ثم في الحديث عن تجربته ، وفجأة يقرر أن يتوقف عن إدانة نفسه أمام الفتى ، وفجأة كذلك يعود الفتى إلى البيت أشد كآبة .

فى الفصل الرابع ما زال الخياط مختفيا وما زال الفتى يتسكع ؛ يذهب إلى السينها فلا يحتمل الفيلم لدراميته ؛ ويذهب ليشرب فلا يحتمل جو الخمارة لقذارته ، فيذهب إلى ابنة العم . ونتابع مونولوج الفتى عن الذكر والأنثى وابنة العم التى لم يصدها صياد بعد ، ونتابع مونولوج ابنة العم وهى تحس بحركة كف الفتى على رقبتها . ونرى ابنة العم وهى تطلب من الفتى أن يأخذها معه إلى الخياط لتتعلم معزوفة الرقصة ، بل تدافع عن تصرف الفتى أمام أمها ، ليخرج الفتى وبداخله إحساس حلو ما يلبث أن ينطفىء مع هبوط الليل ، ويحل مكانه شعور بفقدان ما يبحث عنه .

ويبدأ الفصل الخامس بجملة خبرية: « ساءت حالتي النفسية يوما بعد يوم و(١٤٩٠). وما زال الفتي يحس بالأسف لفقد ذلك الوجه العزيز ذي الابتسامة الومضية. وما زال الخياط غائبا عن البلدة، وضابط الإيقاع السابق الذي يعمل عنده لا يعرف أين هو. ويمضى الفصل في حكايات ضابط الإيقاع السابق، فيحكى نقلا عن الخياط حكاية الفاخورة، وحكايته هو عن حفلة الجمعية النسائية، والوجه الذي رآه واختفى وظل يبحث عنه، حتى أدخل المستشفى للعلاج بعد أن سقط مريضا، وهناك رأى ذلك الوجه في تمثال نصفى لامرأة، فهرب واشترى دفا ومضى يضرب للتمثال حتى بعث فيه الروح، لكنها اختفت سريعا.

وفي هذه الفصول الخمسة كان الحدث الوحيد المحوري هو رقصة الخنجر وما تعنيه عند الخياط ورد فعل عائلة الفتي . لكن ما تعنيــه الرقطية عند الخياط من دق الأرض النائمة حتى تستيقظ لم يتضح من خلال حركة الرواية وإنما من خلال قول الخياط فحسب . وقد اندفع الفتي إلى الرقص ، أولا لكسر رتابة حياته وملله من العزف ، ثم وستحورا بعدكايات الخياط وابتسامة الـوجه الـذي اختفى . بل إن الشخصيات هنا لا تتحرك ، ولا تفعل ؛ فهي ليست فاعلة أو مفعولة وإنما هي شخصيات ( متكلمة ) ، تحكى كالخياط وكضابط الإيقاع السابق ، أو تتوزع مشاعرها قلقا وبحثا عن مجهول ، كالفتي الذي هُو أيضًا يحكى القصة الرئيسية . أما شخصيات العائلة أو ابنة العم أو الحلاق ، فهي شخصيات تزيينية يستدعيها الراوي عندما يريد ، لكي تتكلم هي الأخرى . وثمة أحداث فرعية ــ أو لنقل أفعال للحركة ـــ مثل التسكع ، والتجنوال ، والذهباب ؛ وأفعال تشبير إلى تحولات موقف شخصية الفتي ، والتحولات الذاتية داخله ؛ مثل الكــآبة ، والإحساس الدافيء، والشعبور بالفقيدان، والياس، والأميل، والشك ، والاعتقاد ، والشفقة . . الخ . وتبدو حركة الرواية داثرية شبيهة بالنسق المثلث الذي لا يكاد ينتهى حتى يسلم إلى نسق مثلث آخر . ولنتابع بعض هذه التتابعات .

يرسم الراوى خطا واحدا لسماع صوت الأرغن وللرقص ، يتحرك من الواقع إلى الوهم إلى حلم المجاوزة :

سماع صوت الأرغن ← النغمات تحمل الفتى فيصير غيمة ← يتصاعد إلى الأعالى كمركبة إيليا(١٠٠٠) .

الرقص ← يحمل الفتى إلى بعيد ← كمركبة إيليا يتصاعد إلى الأعالى(١٠١).

وتبدو رقصة الخنجر كأنها الصفة المعرُّفة للفتي ؛ فالجميع سمع بها

140

وتحدث عنه ، فتبدو مركز دائرة تتضخم وتتضخم وهي تحمل داخلها الحلم والمجاوزة ؛ الحلم برؤية صاحبة الابتسامة ؛ والمجاوزة ببعث الأرض وبعث الصورة أو التمثال ؛ وبعث الصورة عند الفتى حلم ذات للإمساك بالشطر الضائع منه .

ويأتى استبدال المفاهيم بالبشر ، هنا ، تأكيداً للفهم السكونى للواقع ، فتبدو الشخصيات هنا مجرد أضلاع في شكل ثلاثي مفتوح : نسق التنساقض : الفتى ـ الأب/الخياط ـ الحسلاق/ صاحبة الابتسامة ـ ابنة العم .

نسق التلاقى : الخياط \_ رقصة الخنجر \_ الفتى . نسق الاتصال : الخياط \_ الفتى \_ ضابط الإيقاع .

نسق الإبدال : الفتي : الخياط .

الأسرة ( الأب ۽ .

نسق الاقتران: المرأة: العشق: الشيطر الضائم (صاحبة

الابتسامة)

الشهوة: المرأة التي ضاجعها .

الخمود: نوم الإنسان مع جسمه ( زوجة الخياط)

بل إن الانتقال المكانى أيضا أشبه بدائرة : القلعة ( البيت ) ــ عند الحياط ــ عند ابنة العم . والبديل الوحيد لهذا هنو الانتقال دون هدف : التسكع أو التجوال . والنسق الذي تسرسمه الأسطورة أو حكاية ضابط الإيقاع السابق أو الفتى :

الرقص/العزف \_ بعث الصورة (طلوع الصورة من الصورة)/ ي بعث المرأة من التمثال/وميض الابتسامة \_ الاختفاء \_ البحث .

فالحركة هنا حركة فى اتجاه دائرى ، لكنه فى النهاية مخطط ثابت أشبه بالقدر . وعلاقات الشخصيات واحدية الاتجاه لا تتمدد أو تتطور ، فهى فى الأطر نفسها . والتناقض كله يذُّور داخل الذات المفردة دون أن تقدمه لنا ساحة للصراع .

يبدأ الفصل السادس بتحديد الزمن الذي غابه الخياط عن البلدة ، فنعرف أن الفصول الثالث والرابع والخامس قد استغرقت زمنيا أسبوعا واحدا . ويقرر لنا الراوى كذلك في أسلوب إنشائي مدى عذابه في غياب الخياط . ونلتقي في هذا الفصل بوصف بيت الخياط والقبو المهجور الذي استثار فضوله ، وكان منع زوجة الخياط له من النظر من النافذة التي تطل على القبو باعثا لمزيد من الفضول لكشف السر . النافذة التي تطل على القبو باعثا لمزيد من الفضول لكشف السر . وكذلك يقدم لنا الراوى امرأة القبو ذات النظرة المتفرسة المثقلة بالإغراء الشهى ، التي أحس الفتي بنوع من الحدس أنها تناديه .

وفى المقابل نسرى أسرة الفتى : الأب وخطيب الأخت والأم ، وجديثهم عن موسم الزيتون ، وخبث الفلاحين وسرقاتهم . ويهين الفتى خطيب الأخت رداً على سخريته من أدائبه لرقصة الخنجر ، ويخرج الفتى رافضاً الاعتبذار ، وفى الطريق يصادف ابنة العم ، وتأخذه الشفقة عليها فيدعوها لنزهة قصيرة معه .

ويحتشد الفصل السابع باستثناف العزف والرقص عند الخياط ، واعتقاد الفتى في صدق ضابط الإيقاع السابق لتأكيد الخياط ، وشعور

الفتى بالانفصام ، وانفراج باب القبو بعد أن ظل مغلقا لثلاثة أيام ، والدخول ، ومواجهة امرأة القبو التى سحبته من يده إلى الحجرة ، ينظر في عينيها وتنظر في عينيه ، يخافها وتخافه ، ثم يمضى الفتى رافضا أن يغلق الباب كها طلبت منه . يحتشد الفصل كذلك ، باسترجاع قصتين قصهها الخياط على الفتى (١٩٠١) ، عن القائد الفارس والرجل الذي ظل يحدق فيه ، فساد جو من الصمت المكهرب ، وتقدم الفارس يطلب مبارزته ، ويجيبه الآخر : نحن من قبيلة الذكور وفي قبيلتنا شيء اسمه صداقة الرجال ؛ ويطلب منه أن يمنحه صداقة الرجال . وعن المرأة التي أحبت رجلا ، وكان كلاهما ذا عنفوان ، وتبادلا الحب والصراع ، وكانا من قبيلتين مختلفتين : أنثى وذكر ، وتبادلا الحب بينهها إلى كراهية ، وكان لابد لأحدهما أن يموت ، وقتلته المرأة ثم قتلت نفسها على قبره . كذلك خواطر الفتى وهو يحس فاستحال الحب بينهها إلى كراهية ، وكان لابد لأحدهما أن يموت ، عامنده المرأة ثم قتلت نفسها على قبره . كذلك خواطر الفتى وهو يحس بمغامرة دخول القبو وراء المرأة ، إذ تتبدى له المغامرة خيانة لذكرى الجد الذى يحدثه أبوه عنه دائها ، فيقزر الدخول ساخرا من الجد وساخرا من طبقته . . بل يدخل نكاية في عائلته وفي جده (١٩٠٢) .

ويبدأ الفصل الثامن بأسلوب إنشائى ديا إلهى كم شعرت بالنقمة والمهانة ، وكم فكرت فى وضعى وسلوكى وعائلتى طوال الأيام التى تلت دخولى بيت المرأة وخروجى منه مرتبكاً مهزوما (١٠٤٠) . ويمضى الفصل فى تأملات الفتى حول :

- علاقة الخياط بامرأة القبو ( الاحترام وربما الحب وربما الإنكار أيضا ) .
  - ــ طريقة تفكير عائلته .
- تمرده على العائلة: الشباب المذى عائسره فى المدينة، قراءة
   روسو، رقصة الخنجر هى التى وضعت المسألة فى وضعها
   الحدى: مع أو ضد.
  - شعور الفتى بالإثم الذى يرتكبه والده ويحمل هؤروزره .

ويحمل الفصل النامن كذلك تمديدا للحدث المحورى ، وهو رقصة الخنجر ؛ فالفتى يرقص مرة أخرى يوم الأحد والفجر يؤذن و حى على الصلاة ) ، ويقوم ضابط الإيقاع السابق كها قام اليعازر ليبدأ في ضرب الدف ، والخياط يعزف على العود ، وتحولت رقصة الفتى إلى رياضة صينية وثنية التعبير (١٠٠٠) : ريشة الخياط تتكلم ؛ وأصابع ضابط الإيقاع تتكلم ؛ وقدما الفتى تتكلمان . اليعازر آخر . وتنتبه الأرض وتتشقق ، ويبعث الذين في القبور . وفي غمرة هذا كله تتبدى له امرأة القبو كاللبؤة تتحداه وتغريه ، فيفقد توازنه ، ويمزق الخنجر لحم الركبة ، ويتوقف العزف .

والفصل التاسع يبدأ بجملة خبرية تخبرنا بتضميد طبيب لجرح الفتى ، وتزور ابنة العم الفتى ويقص عليها ما حدث . وبين بعض الجمل القصيرة فى الحوار ندخل عقل الفتى تبارة فى مونولوجه الداخل ، وعقل ابنة العم تارة فى مناجاة صامتة . وتنتهى الزيارة وابنة العم شاحبة ، فقد ماتت الكلمات بينها ؛ إذ كبان طوال الوقت يتحدث إلى المرأة التى فى القبو . ويطفىء الفتى النور ليبقى فى الظلام ليفكر فيها ومعه طيفها !

ويمثل الفصل العاشر تصعيداً درامياً فجانياً ؛ إذ تزور امرأة القبو بيت الفتى وتواجه أسرته فتصفعها الأم ، وتوشك هي على قتل الأم

بخنجر الفتى فترتمى عليها الأخت ، وتنحنى المرأة على الأخت تقبلها وتبكى . ثم ألقت الخنجر إلى الفتى ـ الذى سمع هذه المواجهة ولم يخرج إلا بعد أن صفعت الأم تلك المرأة ـ وخرجت و وران الصمت القاهر ، المتولد من خجل العنجهية التى سقطت على حضيض الواقع الاجتماعي للناس الفقراء ، وتمرغ القصر في وحل الحي الفقير الذي جاءت المرأة منه و (107) .

وفي بداية هذه المواجهة يقدم الراوي شخصية الأم ﴿ الدجاجة ﴾ ، التي غادرت للحظات ، في تلك المواجهة ، عـالم الدجـاج إلى عالم الإنسان ، وانقلبت إلى أنثى أمام أنثى ، وكشفت امرأة القبو زيــارة خطيب الأخت لها ليضاجع فتاة الحصير ونسى في تلك المرة سرواله . وكشف الراوى كذلك من خلال استرجاع الفتى وحواره مع الأخت ممارسات الأب من قتل واغتصاب . وينتهى الفصل بالأب ــ بعد أن هدأت العاصفة ــ يترك للابن بعض المال ليعطيه لامرأة القبو بوصفه ترضية . وحشد الراوي في هـذا الفصل ... بعـد تلك المواجهـة ... ملاحظاتٍ عن حالة الهياج الشعبي والكراهية لفرنسا والرغبة في الجلاء ونذر الثورة في الأفق ؛ فَهم هناك يدقون الأرض ، والقلعة تهوى ، وصورة الجد تسقط وتتحطم ، وامرأة القبو تمسك بالخنجر ، ووالدة الفتي تركع أمامها مستجيسرة في صورة شبيهة بصورة من الـذاكرة لقراءات الفتي عن الثورة الفرنسية ، التي يذكرهـــا الراوى كثيــرا . ويؤكد الراوى أن المعركة الوطنية لا تشمل أولئك الذين يعيشون في بيوت مثل بيت أسرتة يلعبون البريدج ويرقصون التانجوفي الكازينو ؟ فهم يفكرون كيا يفكر الأب 1 من يحمينا إذا خرجت فرنسا ؟ ١٥٧٠).

ونلاحظ في الفصول من السادس إلى العاشــر تمديــــدا أو تصعيداً للحدث المحوري ، وامرأة القبو قاسم مشترك هنــا ؛ فهي بتظرُّتُهــاً المتحدية المغرية كانت سببا في جرح الفتي ، وهي أيضا بزيارتها للفتي قد أصابت الكبرياء الإقطاعي والنبل الزائف في الصميم ، كما فعلت جروشنكا بـطلة دوستـوفسكي في الإخـوة كـارامـازوف ، بشكــل غتلف<sup>(۱۰۸)</sup> . ونقع على جذور تمرد الفتى على عائلته ؛ إذ كان يحس قبـل أن يلتقي بالخيـاط بالانفصـام عن أهله وأصدقـائه ، وكــانت الموسيقي بالنسبة له جزيرة نائية عن الجميع(١٠٩١) . ونلاحظ أن مشهد المواجهة بين امرأة القبو وأسرة الفتي يتصف بالمبالغة الدرامية ؛ فتلك الزيارة لم يكن لها ما يبررها من حيث عــلاقة المـرأة بالفتي ، بــرغـم إحساس الفتي بشيء كاليقين أشرق في ذاته بأنها ستأتي (١٦٠). كذلك نجد تلك الموازاة بين رقصة الخنجر والثورة ، وزيارة المرأة ونذر الثورة ( الشرخ الطولاني الخطير في القلعة ) . ومحاولة الكاتب جعل خروج الصورة من الصورة معادلا للثورة لا ينهض على أساس : فالصورة من الصورة في حلم الراقص أو ضابط الإيقاع أو الفتي ــ كما يطرحهما الكاتب \_ بحث عن الشطر الضائع ؛ عن الأنثى المعبودة ؛ وهو سعى رومانسي يبحث عن مثال كامل ، أو يسعى إلى خلق بجمـاليوني . ويبدو أن تلك الموازاة ضرورية بسبب الخط الذي يفرضه الكاتب أو يحاول أن يلبسه لتمرد الفتي العاطفي ؛ وهمو خط الصراع السطبقي وثورة الفقراء . وهذه الموازاة تفرض تلك المبالغـة في رد فعل امـرأة القبو ، وفي نسيان خطيب الأخت لسرواله . وفي صورة الأم ــ يوم الثورة ــ راكعة أمام امرأة القبو .

تلعب امرأة القبو ــ لا الحياط ــ الدور المحوري في هذه الفصول ؟

فهي مصدر الفضول والسؤال ، وهي موضوع التحريم ، ثم هي الخطيئة المقصودة ، وهي سبب إهانة شرف القنصلاتو إلى الأبد . أما ابنة إلعنم فهي الوجه المقابــل لامرأة القبــو وللفتي ، تنشد الانعتــاق كذلك مثله ، لكنها بسبب وضع أسرتها ، ولكونها أنثى ، لا تستطيع التمرد ، وكما ذكرنا من قبل ، فهذا الوضع الخاص للأنثى مهيمن في نظرة الفتي نفسه ، بل وفي حكايتي الخياط كذلك ؛ والاستثناء الوحيد في الرواية لامرأة القبو ــ ربما لأنها ليست شخصية إنسانية ــ فـالأم دجاجة ، والخياط ينام مع جسمه برغم أنه متزوج ، وفتاة الحصـير مصدر للشفقة أو للاشمتزاز ، وابنة العم مصدر للشفقة كذلك ، وهي تفكر في نفسها كما يتصورها الراوي : و قبرة تنتظر ، وباشقٌ لم ينقض ، وأرض عطشي إلى الماء ، (١٦١) . والأخت تحب اليعاقبة في الكتب وتزدري الفلاحين ، ولها تطلعاتها في التغيير ، لكنها ستتزوج رئيس القلم . وهي تستنكر ضرب الفلاحين ، لكنها تدافع عن موقف الملاك . امرأة القبـو هي وحدهـا القادرة عـلى الفعل ، المتحـديــة للمجتمع ، لكنها برغم ذلك كله ، موضوع اشتهاء الفتي ، بل الخياط كذلك كما يظن الراوى ، أما صاحبة الابتسامة فهي المعشوقة ؛ هي موضوع شوق لا ينطفيء إلى الشطر الضائع .

فى الفصل الثانى عشر (١٦٢) ، من حوار مع أخته ، نتعرف عدة حكايات تختلف فى الطول والقصر ، وترسم جميعها كها يقول الراوى \* حرباً من طرف واحد . . إذا لم نضرب الفلاحين ضربونا . . هكذا يقولون فى الكازينو والبيوت الكبيرة ، والفلاحين لا يضربون . . يُضربون (١٦٣٠) .

وحكاية عزت بك الذي قتل زوجة المحامى ؛ لأنه وقف ضده في قضية إرث عن الورثة من أقربائه الفقراء . ثم حكاية السيدة عشيقة وكيلها ، وقتل الوكيل للفلاح المتمرد . ثم اختفاء الفلاح الأخر الذي زعم أن الوكيل لم يقتل أحداً ، وأن السم دس للفلاح المتمرد بواسطة فلاحة . والأب فيلكس والثورة الفرنسية التي تستحق الاحتفال ، والثورة الملعونة في بلاد القيصر .

ونتصرف رؤية الأخت للواقع ؛ إنها تعجب باليعاقبة وتنزدرى الفلاحين لأنهم ليسوا يعاقبة ، وتحب امرأة القبو لأنها يعقوبية وفاتنة . ونتعرف أحاسيس الفتى ؛ فهو تارة غاضب لا يصدق ما حدث لأخته من تحول ، فقد سمموا أفكارها ؛ وتارة نادم على ما فعل وطائشا كنت . تصرفت بما لايتفق ووضعى الاجتماعي (١٦٤٠) . وبعد الحمى والمرض تشفى نفسه ، وينغسل صدره ويحس برغبة آسرة فى مصالحة هذا العالم .

فى الفصل الثالث عشر تعرف ابنة العم من الحديث عن امرأة القبو أن الفتى بجب امرأة القبو ، فتنتهى لعبة الوهم التى تمارسها ؛ تخلت ابنة العم عن الساحة وانسحبت إلى صدفتها . والفتى يكتشف أنها تحبه وتحاول أن تتسامى بالتضحية ، ويتفجر شعور بالشفقة فى صدر الراوى تجاهها ، وهى تتوسل نظرة الذكر إلى الأنثى ؛ تطلب البرهان على أنها أنثى (١٦٥) . ويضمها الفتى مضحيا ، متقمصا دور الراهب فى بلاد الحكمة التى حكى الخياط عنها له ، ويقبلها ويعتذر عن تعذيبه لها .

يبدأ الفصل الرابع عشر بالفتى وقد انقطعت عنه أخبار الـطرف الآخر من المدينة ، وعاش من ثم في وحشة ، يقرأ كثيرا من القصص فيلتهب الشوق في نفسه من خلالها(١٦٦). وتـزوره ابنة عمـه وأمها والسيدة عشيقة الوكيل والفتيات يقلن لأمه : دحين يشفى لن نعفيكم من سهرة يرقص لنا فيها رقصة الخنجر . سمعنا أنه يرقصها كالفرسان تماماً : الطبيب قص علينا حكايات حولها،(١٦٧٧) .

وتزوره ابنة عمه بمفردها مرارا ، لكنه لا يجد الرغبة في ممارسة الحكمة معها ، إذ يشتهى امرأة القبو ، وتعتاده ابتسامة الصورة . والحدث في هذا الفصل هو الفهاب إلى امرأة القبو بعمد أن شفى جرحه ، ولكنها ترفضه لأنه جاء ، ولأنه ككل الرجال شهواني مثلهم ، ينسى الوقار ، والسمعة ، وشرف العائلة ؛ لأن شهوته تستعبده ، وثأتي له بفتاة الحصير وتطلب منه أن يضاجعها ويرفض . لكنه يمارس الشفقة كالمعتاد ويعدها بالمجيء وبتحقيق حلمها في سريس ودولاب وثباب وطعام . ويكفر مرة أخرى عن خطيئة لم يرتكبها ؛ فيعطيها السلسلة التي أعطتها له أخته ، ويكتفى بدغدغة شفتيها بأصابعه لأنه عاف أن يقبلها . ويفهم الفتي من مواقف امرأة القبو الكره المتبادل بين القلاع والأكواخ ، بين من داخل السور ومن خارج السور ، فالمرأة من خارج السور . وهو من داخله ، ولكنها بوحي من الخياط تتصرف خارج السور . ودق الأرض ابنة الكلب على طريقتها (١٦٨) .

وفى الفصول ، من الخامس عشـر إلى الثامن عشـر ، أى نهايــة الراوية ، نستطيع أن نجد هذه المفاصل :

الفصل الخامس عشر:

- العودة للخياط . فرح الخياط له . الفتى يحكى ما حدث له ،
   والخياط يعزف له .
- نبوءة الخياط: ستكون معشوقا جدا بعد اليوم، المرأة بعامة، تتعشق الرجل الذي يتصرف بجرأة ويجب بجرأة . . ولكن حذار ستثير غيرة الرجال(١٦٩) .
  - نصيحة الخياط للفتى أن يزور امرأة القبو ثانية لأنها تحبه .
  - زيارة امرأة القبو . طرق الباب بعد تردده على الزقاق أسبوعاً دون
     أن تفتح له .
  - مشهد المواجهة بين الفتى والمرأة ، صفعة المرأة له . حزن وأسف الفتى لموقفها منه ، وهو الذى رقص لها ودق الأرض من أجلها (١٧٠٠). فهم الفتى لموقفها ؛ فهـ و ممثل الضفة المعتدية التى عليها أن تتلقى النار ، وهي ممثلة الضفة الأخرى التى تجد من حقها أن تطلق النار (١٧٠١).
    - انمحاء الفوراق وتحقق الصفاء .
    - زعم امرأة القبو أنها صاحبة الابتسامة .
  - المنحة: «سريسرى ليس لأحمد، لم يكن لأحسد والأن هـو
     لك ١٧٢٥، بعد أن أعطى العلامة جرح ركبته ..

ويعيد علينا الراوى حديث القلاع والأكواخ والثورة الآتية(١٧٣) ، وحكاية قتل الخضر للتنين بوصفه رمزاً للثورة .

وفي الفصل السادس عشر : جمل تقريرية تفيد ما يلي :

- ذهاب الفتي بشعور كدر ؟ بنقمة على قوة المرأة وضعفه حيالها .
- شعور الفتى باستحالة المصالحة ؛ فثمة غور من الـدم يفصل بينها . إحساس الفتى بعدم الانتهاء ؛ فهو مذنب فى القلاع لتعاطفه ١٨٨

مع الأكواخ ، ومذنب في الأكواخ لأنه ينتمي للقلاع ؛ يشفق على ابنة عمه ويشتهي امرأة القبو ويحب صاحبة الابتسامة(١٧٤) .

- الفتى يتسكع محاولا قهر الرغبة في امتلاك تلك الرغبة .
- سماع أنغام البيانو . تردد الفتى في الصعود لرؤية ابنة العم .
- تأمل الفتى لموقفه من ابنة العم ، ولموقفه من فتاة الحصير ، ومن نفسه ؛ فقد اندفع بشعور من الضيق خارج القلعة ، ويشعور مماثل خارج القبو . أنقذ نفسه من التانجو ، ويحاول إنقاذ نفسه من رقصة الحنج (١٧٥) .
- الرجوع إلى البيت ، والحديث مع الأم عن خطيب الأخت ،
   وامرأة القبو ، ومستقبل الفتى .
  - الأم مثل الأخرين تأكل من الأرض وتلعنها .
- الفتى وقانون نفى الضرورة: «محاصر، عبد للحاجة، لأنه
   لا يعمل، الوالد هو السيد صاحب المال»(١٧٦).

أما الفصل السابع عشر فيخبرنا بما يل:

- تأمل الفتى فى مصيره: وطريق والـدى ليس طريقى . . لأنـه لا يـلاثم عصرى ، لا يـلاثم كتبى ولا حيـانى ... ضـرورة العمـل وبالتالى ضرورة السفر(۱۷۷) .
- تخبط الفتى ؛ فالسفر طريقه الوحيد للاسستقلال ولكنه كذلك
   خروج من المعركة ، فهو يريد أن يجرى كل شىء فى غيابه ودون إسهام
   منه ولكنه يباركه .
- حدیث الحلاق عن الخیاط واتهامه بتحریض الناس ، وبانه یتعمد إغواء الفتی لیقتل والده . تخویف الفتی لـه بتهدیــده بإخبــار الخیاط وامرأة القبو بما قاله .
- مراجعة الفتى للذات ، كها لو كان أمام محلل نفسانى «ما يلزمنى هو الحزم . الموافقة أو المناقضة لأفكار أسرق ، إقامة الصلة مع الخياط أو قطعها ، فعمل الجنس مع تلك المراة أو الانقطاع عن زيارتها . الاعتراف بأننى عاشق والبحث عن معشوقتى التى هى إطار اسطورى سينجل كيانا إنسانيا إذا ناديته من أعماقى ، وقرعت باب بقبضتى ورقصت له كالفتى فى المعبد عن اعماقى ، وقرعت باب بقبضتى ورقصت له كالفتى فى المعبد عن المعبد .
- قرار العودة للخياط فسماؤ ، لا تغيم ، معرفة أن ضابط الإيقاع
   جن ، والخياط قبض عليه رعذب .
- قرار الفتى بالانتحار تعبيرا عن الإدانة والاحتجاج والاحتقار ،
   فشله فى الانتحار لأنه لم يجد أداة قاتلة فى البيت .
- جىء ابنة العم تطلب الدواء ، اقتراحها على الفتى بالمجىء
   معها ، الحديث عن التنين ، وعن الأجداد .

أما الفصل الثامن عشر (الأخير) فيخبرنا بما يلي :

- الذهاب إلى بيت أبنة العم ، والوقوف إلى النافذة وهي تعزف .
  - انهمار المطر .
  - خروج الفتى ليتعمد فى المطر .
- التراجع عن فكرة الانتحار والذهاب إلى امرأة الفبو ، وقد حسم
   مهقفه .
  - الحديث والمواجهة حول فتاة الحصير .
    - المضاجعة والتلاحم (مشهد) .
      - قتل الحياط .

- تردد الفتى فى الدخول لرؤيته . سماعه لاتهام امرأة الخياط لوالده .
  - الذهاب إلى البيت . المواجهة . ثم الصمت .

ونلاحظ في الفصول الستة الأخيرة أن الكاتب يعمد كعادته إلى رسم الجسو السياسي والاجتماعي خطأ مستقللاً عن حمركمة الشخصيات . ويبدو هو الخط المهيمن بصورة شبه قدرية ، والثورة ذاتها تتخذ شكلا من أشكال النبوءة ، فيخصص الفصل الثاني عشر لممارسات القهر والاستغلال ، محاولا أن يكسب صاحبة الابتسامة المختفية التي يحلم الفتي بتجسيدها بعدا رمزيا للثورة ، فيزاوج بينها وبين الآتي : دولكن الرياح التي في رحم التكوين ، هي التي ستحمل إلى الجواب علي السؤال اللذي يعذبني . . ستبسوق إلى المطر ، إن اشتهاء متضرعاً كالصلاة الحارة ، كلهفة التربة الجافة ، تكنه سريرق، تصعيده روحي ابتهالاً إلى الآتي ؛ إلى الصيورة التي ستخرج من الصورة(١٧٩) . لكن هذه المحاولة تتناقض مع البعد الآخر للصورة التي تتشكل في الفصول السابقة من الرواية ، وتتناقض كذلـك مع مفهوم الثورة ؛ فالثورة ليست توقا مثاليا وإنما هي إرادة تغيير ؛ والثورة ليست إخماراً أسطوريا أو سريرة مضمرة في الغيب ؛ إنها تحول جذري يبنيه الواقع ، لكنها ليست حتمية قدرية . ولعل الكاتب أحس بعدم قـدرة هذه الصــور المجازيــة التي صاغهــا معادلًا للشـورة وللرغبة في التغيير ، ولذلك يقطع الفتي بأن «الخياط لا يعلَم المـوسيقي فقط ، ولا الرقص فحسب ، وإنما يقوم بعمل أخر . . إن شيئاً يتهيأ ، يغلى في قدر على نار؛(١٨٠) . ولعل تلك المقـطوعات شبـه الشعريــة التي المثال .

نلاحظ كذلك استمرار اصراة القبو في لعب الدور الأساسي في تحولات الفتى ومشاعره ؛ إذ تلقى عليه بحصاة لتستلفت انتباهه وهو ذاهب للخياط ، وعندما يدخل ترفضه . ورد الفعل لهذا الرفض يعتزم الفتى أن ينأى عن القبو والخياط والمدينة كلها (١٨١١) . ثم يعود إليها وتقبله بعد أن أعطى العلامة ، ولعلها التعمد بالمطر ، ولعلها العودة إليها برغم الإهانة ، ولعلها الرقصة والجرح . وبرغم المصالحة بحس بالنقمة على قوة المرأة وضعفه حيالها ، ثم يعود إليها ثالثة بعد أن وهبته سريرها ، وتتحقق المصالحة ويتجسد الاندماج في فعل الجنس ورعد الطبيعة ؛ لكن المصالحة لا تلبث أن تنتهى بصرخة تعلن قتل الحياط ، ويسود الصمت بين الفتى وأبيه تعبيرا عن العجز .

نلاحظ أن ردود فعل الشخصيات وقراراتها لاتتلاء مع الأفعال المسببة لها ، وإنما تنبع أساسا من رغبة قصدية في تقديم رؤية صدامية للواقع . ومن ردود الفعل هذه محاولة الفتى الانتحار ثم تراجعه ، ورفض امرأة القبو للفتى لأنه أن إليها . وثمة أفعال لا يبررها في حركة الرواية سوى الرغبة في تجسيد جانب يسوعى في شخصية الفتى ؛ فهو يكفر عن ذنوب لم يسرتكبها ، وهو كالمسيح ينهض والكسيحة ، أو المشوهة ، وهو يهب الأخرين السعادة مثلها فعل مع فتاة الحصير وابنة العم ، لكن هذا الجانب اليسوعى يتناقض مع ذاتيته ومع قلقه وتردده ، مثلها يتناقض الجانب اليسوعى يتناقض مع ذاتيته ومع قلقه استغلالها لفتاة الحصير أداة للانتقام . هذا إذا اعتمدنا تصنيفات الكاتب لشخصياته .

ما زالت الشخصيات ثابتة لم تتطور ولم تتغير ؛ الفتى كما هو عاجز عن الحسم ، يقرر السفر ، ثم يتراجع ، ثم يعود ليفكر فى الابتعاد ؛ يفكر فى الانتحار ثم يتراجع ؛ يمنح الشفقة ثم يحجبها . وامرأة القبو : الجمال والعنف والتحدى ، الواهب والهبة فى الوقت ذاته . الخياط يظهر ويغيب أو يختفى ، ومازال يعلم رقصة الخنجر ، ليوقظ الأرض ابنة الكلب الناثمة حتى تبعث إلى أن يموت . وبدلا من أن يطور حنا ميئة شخصياته أو يربط بين حركتها وحركة الأحداث ، يقدم لنا وحدات قصية بعددها ، فلكل منها قصته وأحداثه . ومن ثم تتناقض تراتبية الشخصيات ، التي تعكس - كما يسرى لوكاتش - منظور الكاتب ورؤيته ، والتفسير الذي بعطيه الكاتب لدورها ؛ وهو تفسير من الخارج بالضرورة .

نلاحظ بالنسبة لمجمل الرواية ، ظهور الخياط ومشاركته في حركة الرواية في الفصل الأول (والثاني) ثم اختفاءه في الفصول الثلاثة التالية ليعود إلى الظهور في الفصل السادس والسابع والثامن ، ثم يختفي من خريطة الرواية المحدودة بضمير المتكلم ـــ الَّفتي ، لانقطاع الفتي عنه بسبب جرحه ثم مرضه بالحمى ، ثم يعود للظهـور الغائب ؛ فهـو موجود لكننا لا نراه في الفصل الخامس عشر والسادس عشر ، ويختفي في الفصل السابع عشر بعد القبض عليه مراراً وتعذيبه ، ويموت في نهاية الرواية بينهآ تستقطب امرأة القبىو حركمة الروايـة منذ الفصــل السابع . أما ابنة العم ، برغم عدم أهمية شخصيتها في نسيج الرواية ، فتبدو مرتبطة دائيا بشعور الفتي بالكآبة أو الحزن والعجز عن الفعل ؛ فيمارس التسكع أو يرقد مريضا ؛ ففي الفصل الرابع يذهب الفتى إليها في تسكعه ، وفي السادس يصادفها في الشارع وهو يسير كذلك بلا هدف، وفي التاسع والثالث عشر تزوره ابنة العم وهو في الفراش، وفي الفصل الرابع عشر تزوره أيضًا ، وفي السابع عشر والثامن عشر يلتقي بابنة العم ويذهب معها إلى بيتها وهوفي حالة حزن شديد بعد أن فشل في الانتحار ، بل إن الفتي ــ شاعراً بالكآبة وراغباً في التسكيع ــ يفكو في الفصيل السادس عشير في زيبارتهـا . وهي الشخصية الوحيدة ـ عدا شخصية الفتي ـ التي عشنا مع حديثها غير الملفوظ ، سواء في مناجاتها الصامتة أو في تداعي أفكارها .

نلاحظ كذلك التأثر بنماذج سابقة في رسم الكاتب لشخصياته ، ويبدو هذا واضحا في شخصية الخياط وامرأة القبو . شخصية الخياط غوذج من و زوربا ، يحاول حنا مينة تفسيره على نحو مغاير ، لكن هذا التفسير لا يتمثل في حركة الرواية ذاتها . وامرأة القبو نموذج البغى عند دستوفسكي (١٨٢) . هناك أيضا التأثر بالنموذج الواقعي الذي يعتمد على تضمين حكايات مختلفة وشخصيات متعددة بهدف رسم الجو العام وطرح البعد السياسي للعمل ، كها تفعسل الروايات الأيديولوجية ـ الاجتماعية (١٨٣) .

ولكن حنا مينة لم ينجح في تقديم رواية أيديولوجية - اجتماعية تندغم فيها حركة الأحداث والشخصيات مع حركة الإطار الاجتماعي . ولعل أبرز أسباب هذا الإخفاق هو أنه يحمل الشخصيات والأحداث أكثر مما تحتمل ؛ فالخياط ورقصة الخنجر والفتى وإرهاصات الثورة عالم مختلف تماما عن عالم أولئك الفقراء - وهم بالضرورة صانعو الثورة - فهؤلاء الفقراء عندما يمرون في الزقاق وما كانوا يتوقفون ؛ فلا حاجة بهم إلى الموسيقى ، أو الرقص في بيت

الخياط ، ولا إلى المرأة فى القبو ؛ لمديهم همسومهم ، وفقرهم ، وأمراضهم ومشاكلهم ؛ ثم هم لا يعرفون أن ثمة موسيقى ورقصا وقبوا ونساء ، ولا يجدون الزقاق لوحة طريفة ، (١٨٤) ، كما يجده الفتى الذى يسعى لتأكيد ذاته بالمغامرة والمخالفة ؛ بل إن كلبته حكما يقول حير كلبة الخياط التي يريد إيقاظها . . هو يريد الخروج من أسر العائلة فحسب (١٨٥) .

وكها رأينا ، يتميز تفاعـل الأحداث والشخصيـات في الروايـات الثلاث بعدة سمات :

أولا: الشخصيات الرئيسية - برغم زعم الكاتب - ومفعولة اكثر من أن تكون فاعلة ؛ فالفعل يقع عليهم ، وأفعالهم المحدودة تضخم لتشغل حيزا أكبر من دلالتها ، والمصادفة تلعب دورا كبيراً في اختياراتهم . ففي الشراع والعاصفة : تشمل سلسلة المصادفات أو الاختيارات العفوية :

- إنشاء المقهي (مصادفة عن طريق صديق غير مسمى) .
  - العداء مع أبي رشيد (مصادفة حادثة العامل).
    - العلاقة بماريا (مصادفة المعركة) .
- العودة للبحر (مصادفة عن طريق صديق «الرحمون») .
   وفى الثلج يأت من النافذة :
- الارتباط بالحركة الثورية (مصادفة عن طريق صديق والعلاقة بخليل).
  - حب دینیز (مصادفة رؤ یة وجه من النافذة) /
  - ترك العمل في البناء (مصادفة رؤية تلميذ لفياض)
    - ترك العمل في المطعم (مصادفة الإهانة) .
- ترك أن روكز (مصادفة السؤال عن تسجيل الساكن الجديد) . ئى
  - القبض على فياض (مصادفة بواسطة رجال الجمارك 1) .
     وفي الشمس في يوم غاثم :
  - هواية الموسيقى (مصادفة سماع صوت الأرغن \_ مصادفة شراء الكمان) .
    - العلاقة مع الخياط (مصادفة عن طريق صديق) .
  - عدم التراجع والاندماج في الرقصة (مصادفة رؤية صاحب لابتسامة).
    - العلاقة مع امرأة القبو (مصادفة رؤ يتها بقميصها الليلكي) .
      - الجوح (مصادفة رؤية عينى امرأة القبو) .

ثانيا: وعى الشخصيات لم يتطور على مستوى الفعل ، وإنما على مستوى الفول فحسب ؛ فتحول الطروسي من همومه المذاتية إلى المشاركة بدور وطنى تمثل في نقل السلاح ، غير مبرر سوى بمنطلق الرجولة . ووعى فياض كها هو ، المناضل الشورى ، لكنه يتحقق أساسا عن طريق الكلمة والكتابة . الفتى متمرد منذ البداية وحتى النهاية ، أما إدراك الغور الذي يفصل بين الأكواخ والقلاع ، ونار الثورة تحت الرماد ، فهى كلها إدراكات تأملية .

ثالثا: شيوع الميلودرامية في كثير من الاحداث الثانوية وملامح الشخصيات والحلفية، برغم سخرية حنا مينة من مثل هذا النزوع (١٨٦٠). أم حسن تتذكر سقوطها، وأبو محمد يتذكر ابنه الذي مات مسلولا، وخليل العربان يقسم برحمة بطرس ابنه، الذي كان طالبا نابها ودهسته سيارة يقودها فرنسي ثمل. وهناك حادثة الشغيل

المسكين التي كانت سبباً في عداء الطروسي وأبي رشيد . وفي والثلج يأتي من النافذة، ينتحر الرجل بعد أن تخلت عنه العاهرة التي أحبها ، وفتاة في بيت للدعارة تحاول الهرب وتصيح في معلمتها ومصصت دمي، ، والمقامر يحاول الانتحار . أما في والشمس في يوم غائم، فالأب يقتل الفلاح ويأخذ ابنته لتخدم عنده ، ويداوم على زيارة زوجته . ووكيل السيدة يقتل فلاحا متمردا فتمنحه السيدة المالكة جسدها مكافأة ويعترف الجميع بهذه العلاقة ويحترمونها ، وفتاة الحصير أصبحت عاهراً لأن أحد الملاك قتل والدها ، ومشهد زيارة امرأة القبو لبيت الفتي .

رابعا : يشيع التقابل الثنائي الحاد في العلاقات ، بل يعمد الراوى إلى الإلحاح عليه في وعي الشخصية حتى وإن لم يكن موجودا بالفعل :

فى الشراع والعناصفة : البحر/البير ــ الشناطىء/المدينة ــ نديم/أبو رشيد ــ أبو حميد/الأستاذ كامل ــ أم حسن/ماريا .

فى الثلج يأتى من النافذة : البقاء/الرحيل ــ الأب/الام ــ حب دينيز/ الشوق الجنسى ــ القضية/المرأة .

فى الشمس فى يوم غائم : القلاع/الأكواخ ــ الأب/الخيـاط ــ التانجو/رقصة الخنجر ــ صاحبة الابتسامة/امراة القبو ــ الأم/امراة القبو .

خامساً : شيوع الاستطرادات والاستطالات ، وإصرار الراوى على التدخل في تفسير مشاعر شخصياته أو تحليلها .

سادسا : سیادة منظور أیدیولوجی واحد ، برغم تعدد المنظورات علی المستوی التحبیری . وقد حاول الکاتب مرارا التخفف من عب، الراوی العارف بکیل شیء بکلمات تفید الاحتمال مثیل : ربما ، لعل ، قد .

سابعاً : تضمين الأساطير والحكايات المؤطرة ، بالإضافة إلى الرؤى الدينية .

#### ( ٥ ) قراءة دلالية و للخطاب ،

يكشف اختيار الكاتب لمفرداته ، وللعلاقات التي يقيمها بين هذه المفردات عن رؤية خاصة للعالم ، سواء جاء ذلك في حديث الراوى أو في حديث إحدى شخصياته ، وسواء كان الارتباط على المستوى الحقيقي أو على المستوى المجازى . وحنا مينة نموذج لصحة هذه المقولة ؛ فها تشير إليه علاقات المفردات التي يؤسسها ، حقيقة أو مجازاً ، هو ذات ما تكشف عنه رؤى شخصياته ، وسمات أبطاله ، والعلاقة بين تطور الأحداث وتطور الشخصيات في أعماله : رؤية سكونية مثالية للواقع .

والعلاقة بين المفردات هي قراءة جزئية للنص تتخطى حدود اللغة ؛ فهي تشمل العلاقات بين الاسم والصفة ، والفعل والفاعل ، والمبتدأ والحبر ، والمشبه والمشبه به . ونجاوز في هذه القراءة المقطوعات الشعرية أو الحكايات المضمنة ، سواء كانت قصصاً واقعية أو أسطورية أو دينية حتى تكون قراءة للنص ذاته لا لتضميناته ، وإن كانت هذه التضمينات كها سنرى ليست منفصلة عن الرؤية التي

| الوقت ذاته للأفكار الداخلية ؛ لذلك لم يترك حنا مينة مونولوجا داخلياً                   | بقدمها النص من حيث هو كل . ونقسم هذه القراءة إلى عدة تقابلات                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| أو مناجاة ذاتية دون أن يسبقها بكلمات مثل : قال في نفسه ، تساءل                         | او مفاصل(۱۸۷) :                                                                             |
| فى نفسه ، قال فى ذات نفسه                                                              | ١ - الرؤية بالقلب والرؤية بالعين :                                                          |
| ٣ - الإدراك ــ المرثى .                                                                | د المسافة بين العين ومرمى البصر ليست المسافة الوحيدة للرؤ ية ،                              |
| الإدراك ــ الحدس أو الحواس .                                                           | وليست كذلك المسافة الأكثر طولاً أو بهجة ، ١٣/١ .                                            |
| إذا كان القلب هو القاسم المشترك بين العينين والكلمة ، فالإدراك                         | و انظر في العينين . القلب في العينين ، ٢١٧/٣ .                                              |
| يتمثل إما في صور مرئية لا إرادة واعيةً في استدعائها ، أو في نوع من                     |                                                                                             |
| الحدس أو الإشراق :                                                                     | الرؤية : رؤية بالقلب .<br>معتبرالم بدن القلب في المرتبر                                     |
| ــ قفزت إلى ذهنه . ٢٢/١                                                                | رؤية بالعينين/القلب في العينين .                                                            |
| ـبدأيستشعر . ٢٨/١                                                                      | أى أن الرؤية بالقلب هي الرؤية الداخلية العميقة الصادقة ،                                    |
| ــ طفت على سطح أفكارى . ــ طفت على سطح أ                                               | والعينان أداة هذه الرؤية ؛ وهي من ثم أداة الإدراك ؛ لذا نلاحظ في                            |
| ــ تجلت في خاطري . عجلت في خاطري .                                                     | روايات حنا مينــة شيوع أفعــال الرؤيــة : حدّق ، حــدج ، نظر .                              |
| ـــــيستثير صوراً غامضة مشوقة في ذهني . ٢٧/٣                                           | والعينان ، لذلك ، هما ما يجذب السرجل إلى المسرأة ، أو الذكسر إلى                            |
| ـــ لقد اكتشف ذاته على غير قصد . ٢٢٢/١                                                 | الانثى :<br>_عيناك تلمعان ، عيناك عجيبتان .                                                 |
| ـــ تمثل وهو فی غربته ویؤسه . ۲۱۰/۲                                                    |                                                                                             |
| ــ وتراءى له الناس . ٢٠٧/٢                                                             |                                                                                             |
| _تدرك بحاسة الأنثى                                                                     | ــفى نظراته يشتعل التحدى .<br>ــ إذا نظر كانت نظرته نداء لا يمكن للأنثى أن تتجاهله طويلاً ، |
| ــ كان شيء كاليقين قد أشرق في ذاتي أنها ستأتي . 🔻 ١٢٦/٣                                | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |
| _حدس أن ذلك سيقع                                                                       | عبد ال مهرب ويمد ان تشع .<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| والتأمل والتفكير يبدو ميكانيكياً ، أو فعلاً لا إرادياً :                               | حاذر أن تنظر إلى عذراء فتوقعها في الخطيئة . ٩٥/٣ . ٩٧ .                                     |
| _ أخذت أفكار جديدة تدور في رأسه . 📗 🖳                                                  | _ انا لم أستطع أن أستلطف امرأة بعوينات طبية . ٣٦/٣                                          |
| ــ بعض العبارات تستوقفه وتجعله يفكر فيها . ٢٨/١                                        | والعينان تعكسان جرأة القلب وحيويته ، وتعكسان مشاعر القلب                                    |
| _وحلاله التأمل ففعل                                                                    | ورغبة الجسد ، بل هما أيضاً أداة الفعل :                                                     |
| ا / ۲٦٨/١<br>المراجع المعتمل أن فكر على نحو آخر .                                      | _روعتني نظرتها المتفرسة ، المثقلة بإغراء شبهي .                                             |
| _ أفزعني التفكير بأن الخياط ليس ساحراً أو موسيقياً                                     | ــ وأرى عينيها السوداوين اللتين تغزلان القا أنثوياً . ٧٧/٣ .                                |
| بل محرض . بل محرض .                                                                    | ــ تساقط شرارٌ من عينيها ، فأحرق الأثاث وإطارات النوافــذ                                   |
| والتأمل هو تأمل ماضوى يتجه أساساً إلى استعادة صور الحلم أو                             | والستائر وصورة الجد . والستائر وصورة الجد .                                                 |
| الذكريات :                                                                             | ٢ - الكلمة _ العالم                                                                         |
| _ استعرض عيشه استعرض عيشه                                                              | ) مرافقته بــ افتام<br>الكلمة ــ السحر                                                      |
|                                                                                        | الكلمة _ المعاناة :                                                                         |
| _ يستعيد وقائع الحلم                                                                   | _ إن الكلمة حين تأتي في مكانها قادرة على احتواء عالم بكامله .                               |
|                                                                                        | T/T                                                                                         |
| ــشط به آلحیال . ۲۲۲/۱<br>ــتعتاده صور الماضی . ۲۴۰/۱                                  | ــ الكلمة تُحْبِهِز ، تحيى وتميت . ـــ الكلمة تُحْبِهِز ، تحيى وتميت .                      |
| ـــ المعادة طبور الماطلى . ــــ المعادة التذكر . ـــــ واستغرقه التذكر . ـــــــ ٢٨٤/٢ | ـ تمتم بخشوع وفي البدء كانت الكلمة ، . ٢ / ٩٨/                                              |
| _ واستعرف الندار .<br>_ لماذا تفلت الذاكرة من سيطرة الإرادة أحياناً ؟ م ١٥٤/٣          | ــ هناك حبل آخر أقوى وأبقى ، هو حبل الفكر . ٢٢٨/١                                           |
| من هنا يبدو الانتقال من حال إلى حال آلياً ولحظياً :                                    | _ ليس من كلمة تعبر عن إعجابهم بالرجولة الكبيرة التي تبدت                                    |
| ے آبو آمین سخیف ومغفل ۔ آهذا رئیس میناء ؟ وأجاب بنفسه                                  | لأعينهم . ا / ٢٥٩                                                                           |
| عن تساؤ له فقال: نعم رئيس ميناء!                                                       | _ الكاتب إنسان غير عادى ، شاذ . أبرز شيء في الكاتب                                          |
| _ وظل يتحسر ، والحسرة لا تفيد فليتعز بسواه ، فمن رأى إلى                               | انه شاذ . ۱۳۹/۲                                                                             |
| مصيبة غيره هانت عليه مصيبته ١/٣٥                                                       | ــ المبدع ساحر ، عالمه تهاویل . 📗 🗝 🗝                                                       |
| _ فكر بهذا كله ، بل أضِطر إلى التفكير بهذا كله ، وعجب لهذه                             | والعجز عن امتلاك الكلمة عجز عن الإبداع ؛ عجز عن الفعل .                                     |
| الدنيا ، وتساءل مغيظاً : وكيف الخلاص ؟ ، . ثم انكفا على                                | والتطهر بالمعاناة هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان لامتلاك                             |
| نفسته يلوّمها قسائلًا : أو أمّا يكفيني همي حتى أحمل همسوم                              | الكلمة ، ومن ثم امتلاك العالم . ٢ / ٣٢ ، ٣٢ .                                               |
| الناس؟ الناس؟ الناس                                                                    | الكلمة تتبدي في روايات حنا مينـة شكلاً للتـواصل لا لــلإخبار                                |
| ـــ وفكر في أمر جيرانه ، وقارن بين حــاله وحــالهم ، فتعزى .                           | فحسب ؛ لذا تشيع أفعال القول والحديث . وهي أداة وتجسَّد في                                   |
| ,                                                                                      |                                                                                             |

| عياس أحمد لبيب                                                   |
|------------------------------------------------------------------|
| It all the second and the second                                 |
| وانتقل بتفكيره إلى حيه ثم إلى مدينته ووطنه ، وخرج بذلك إلى       |
| رحاب الإنسانية . ١٤٥/١                                           |
| _ وحين كنتُ أصل في تفكيري إلى حد الياس كنت أشفق منه على          |
| حبى ، فأجدد الأمل . ٢٤/٣                                         |
| لذلك تظل الأسئلة معلقة بلا إجابة ؛ فأداة الإدراك عــاجزة عن      |
| نعقل العالم مادامت وسيلة الإدراك غير حسية أو حدَّسية . ولذلك نرى |
| عنصر المصادفة والقدر :                                           |
| ـــ لقد ضغط إنسان ما زر الحياة فـأتينا ، وسيضغط مجهـول زر        |
| الموت فنمضى . أين فعل الإرادة في هذه المهزلة ؟ ٣٠٩/٣             |
| _ ربما شاءت الأماني أن تتحققُ لتصنع بهجة لنفس ِ تألمتُ كثيراً ،  |
| وقد تكون في مشيئتها على موعد مع الوفاء ، كما كُان طالبها على     |
| موعدمع التضحية . موعدمع                                          |
| _ وفي اليوم الثالث بعد الظهر قُدُّر لي أن أراها . ٨٨/٣           |
| ــ تبدَّتُ له القوة المسيطرة كابوساً رهيباً تتحرك المدينـة تحت   |
| والتربية المراد التربية من كاريد التربيلة والمهالة               |

وطأته ، وتراءى له الناس في عنق كل منهم أنشوطة ، طرفها في يدغير منظورة . \_ تمتم حاقداً ﴿ السدنيا واسعة ، فلماذا تضيق في وجسوه

أمثالي ؟ ، . ثم جز بأسنانه متوعداً شيئاً غير منظور . ٢/١٥ ... وأحسست أن النسيج العنكبوتي للعلاقات التي تحكم تصرفات

الناس له قوة الحديد وقسوته في الأرساغ . \_ لماذا إذن يارب فرض على بعض الناس كل هذا الشقاء ؟ 141/5

٤ ـ الطبيعة ـ الإنسان

يقول حنا مينه : «الطبيعة في رواياتي مؤنسنة ، والصراع معها هو الصراع مع الإنسان في ظروف خارقة ، تستمد فيها الإرادة الإنسانية قوتها التي لا تقهر ، لتقهر الطبيعة نفسها وتروضها، (١٨٨٠ . لكننا في الحقيقة نجد مظاهر الطبيعة تنعكس على ذات الشخصية حزناً أو فرحاً ، تماماً كيا تنعكس على نفس الشاعر الرومانسي :

#### الهواء \_ الماء --- الهدوء والاسترخاء

\_ أطلق جملة ، وزفر مخرجاً الهواء الكدر الحبيس . . ثم ١ / ٤٠/ استنشق رائحة البحر .

20/1 ــرنا إلى الأفق . استنشق رائحة الماء . ــ تنسم الهواء ملء رثتيه ، وأطلقه زفرة حرى مديدة . ۸۸/۱

\_ ذهب إلى طرف الحديقة يستنشق هواء الماء . 19/1

ـــ وتنفس مل رئتيه . 771 · YOA/Y

ــ ولكي يستعيد بهجته خرج إلى الرابية ﴿ **TXE/T** 

ــ تنفس الهواء ملء رثتيه ، فأحسه منعشاً . **727/1** 

# الليل/الغيم ---> الحزن

 حين يكون الطقس غاثماً يسيل غيم رقيق في صدره . ١٥٧/٢ ـ فلم ينتبه إلا والليل قد هبط في الخارج ، وفي ذاته انثال أسى TAE/Y

\_ غير أن الليل حمل إلى نوعاً من الكآبة الجارحة . 20/8

\_مع هبوط الليل انطفأ ذلك الإحساس الحلو . 77/7

وفي المقابل ، عندما تكون الطبيعة فرحة ينعكس فرحها على مشاعر

- ــ كانت الطبيعة تتجلى في ثوب من براءة الطفولة وعذوبة الخفقة الأولى ؛ بدت له جميلة مهيبة ، كريمة ، تحتوى في حنان جميع **\*\*\*/**\* الكائنات .
- مه وحين لفحني نسيم الأصيل في هبوبه من ناحية البحر أشرق حب كبير لمدينتي في نفسي . 788/4

#### ٥ - عناصر الطبيعة وإيجاءاتها :

|              | ,.                    | •                |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 01/4         | الكآبة ،              | غيمة             |
| . £Y , YV£/T | الصعود ، التجاوز .    |                  |
| ۰ ۲۲/۳       | الحزن الرقيق .        | مسيات الخريف     |
| . ۱۰۸/۲      | شىء مباغت موقظ ،      | لبرق             |
| . ۲۷/۳، (    | العلامة ( خفقان القلب |                  |
| . VY/1       | ( العاصفة ) .         |                  |
| . ٤٣/٣       | القوة والغضب ،        | لرعد             |
| Y07/4        | القوة والغضب ،        | لإعصار           |
| 10./7        |                       |                  |
| T0/T         | ، الغربة ،            | لجليد ، الصقيع ، |
| *** ****     |                       | لثلج             |
| 1.7 . 14./2  | تبديد الحزن .         | لنسمة            |
| 0٢/٣         | مباركة ،              | لريح             |
| . 104/8      | تحمل الحبيب           | _                |
| 711 . 71/4   | الحيرة                |                  |
| . Y£1 . AY/W | الركود .              | ركة الماء        |
| . 711 . 711  |                       |                  |
| AY . 17A/100 | استحمام البحرى الصخ   | لشمس             |

. 177/٣ الطهر،

انتهاء الحزن ، . ror/1

وتبديد الظلام ، . 97 ، 77/8

**TYY/**\* الموعودة

۲۰۸/۱ الميلاد 144/1 المعجزة

Y0V/T التعميد اللحن المدهد **TA4/T** 

177 ( 171/4 رؤية الحبيب

401/1 الشهوة الغضب 110/1

ثارات الانتقام 144/1

**\*\*\*** يغسلنا المطر

أنثى **۲۰۸ : ۲۰۷/۳ AY/**1 كليل

## ولذلك نجد هذه المسارات :

المطر

العاصفة

الموج

 ١ - الغيم - الربح - التجاوز والصعود كمركبة إيليا/ الغيم -الوحدة ــ الشعور الرمادي المعذب ــ الاختناق .

٢ - البرق ــ العاصفة ــ المطر ــ الشمس : العلامة ــ الانتقام ــ

| الذكر الأثثى<br>القلب الروح<br>الشهوة الحب                              | التعمد _ الميلاد للجـديد/الغيم _ السكـون المرين _ المـاء<br>الراكد _ البرد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | الراكد ــ |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| أ ) المرأة ــ أنثى : كثيرة الدلال كالنوم والربح                         | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأحاسيس والمشاعر:                          | - 1       |
| £Y/1 , YY/Y                                                             | 17/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 1         |
| : أرض عطش <i>ي</i>                                                      | 117/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                           | إحساس     |
| 117/1 . 141/4                                                           | 184/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>,</b>                                    |           |
| : عجينة ، مطواعـة ، محمومـة في                                          | Y*4/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | 1         |
| لحظات الجنس .                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالتنعادة للصحي<br>بالانتشاء ( رغم كل شيء ) |           |
| 117/1 . 144/4                                                           | Y.Y/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بالانتشاء بالتضحية                          |           |
| : تحب الجرأة ، ما هو غير عادي                                           | 10/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بار مساد باستان<br>غامض                     |           |
| 00/1 4 4 1/4 4 444/1                                                    | 71/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حا <i>صل</i><br>لاهف                        |           |
| ب) الشهوة - الغيبوبة : _غمغمت مخمورة بنشوتها .                          | 77/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حلو                                         |           |
| 111/1                                                                   | 171/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مصو<br>تخدير _ انسلاب                       |           |
| _ استئناف الغيبوبة ،                                                    | 144/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خدر ، مغامرة                                |           |
| 187 . 117/1                                                             | 777/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جد <i>س غریب</i><br>جدس غریب                |           |
| _ يختلج ويغيب بـين ذراعيك                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |           |
| ويجــرك معــه إلى اختـــلاجــة                                          | 101/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بالتضحية يتسامى                             | شعور      |
| الغيبوبة . ٢/٣                                                          | 178/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مذلة حقيقية                                 | "         |
| (جـ) الجنســــ الغريزة : - غابة غرائزك . ١٥٨/٢                          | YYYYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفرح والحزن فى آن                          |           |
| _ عربدت الشهوة من جراء                                                  | 111/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | القدرة على احتواء العالم                    |           |
| هذا المشهد . ۲۲۰/۲                                                      | m11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الانتشاء                                    |           |
| ر عوت غريزته الحانعة .<br>ا                                             | ١٠/١/ وي المراكز المرازي المرا | نشوة الظفر                                  |           |
| Y£•/Y                                                                   | 61/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رمادي معذب                                  |           |
| _ الشبع المخادع للغسريـزة                                               | 77/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالعذاب                                     |           |
| الجائعة ٣/ ١٦٨                                                          | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الإثم                                       |           |
| ـــ الغرائز الهاجعة عواء .                                              | 77/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الشفقة                                      |           |
| 174/4                                                                   | 1/1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |           |
| _ يتنزى الجسم شهوة .                                                    | 187/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متعة روحية                                  |           |
| 114/4                                                                   | 70/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عذاب روحی                                   |           |
| <ul> <li>(د) الجنس - الأفعى: - ليلتف ساعدها الأفعوان- ٢/١٩٥/</li> </ul> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |           |

للاحظ في هذه المحمولات سيادة النظرة الرومانسية ؛ فكما تعكس مظاهر الطبيعة مشاعر إنسانية متباينة تدور كلها في دائرة الميلاد الجديد ، تعكس محمولاتُ الشعور والإحساس دائسرة الانعتىاق و الانعتاق الـذاق ، الذي ينشـده القلب أو الروح حدسى . والشعور بالتسامي ، بالانتشاء ، بالمتعة الروحية ، بـالعذاب الـروحي ؛ بحثاً عن نضِـارة القلب التي لا تعرف الكآبة ولا الغثيان ٢ /١٤٨ ؛ بحثاً عن الحرارة ورفضاً للفتور كما فعل بولس الرسول . ونلحظ شيوع المحمولات المقابلة : التقزز ، النفور ، الاشمئزاز ، القرف ٣٤١/٣ ، ٢٤١/٣ ، ٣٤/٣ . هذه هي المشاعر التي نواجهها حتى عندما توصف الأماكن البائسة مثل حي الشحاذين ، وسوق البـــازار ؛ هذا النفور يشبه المس الكهربائي عندما يتعلق بالأخلاق ٣ / ١٤٩ ،

195

۸۸/۳

\_ كانت تضيق برثابة حياتها حين تفح

الأفاعي في جسدهاليلاً . ٢٧٢/٢

ــ ومـع ذلك لم يـطل رأس أفعاه من

وكره . ۲۹۸/۲ ، ۲۹۹

ــ سِمحت لـــلافعي الأولى ، المتهمــة

ظلماً ، أن تثار لتفسها وتطلق فحيحها

وروحى تهيسم وراء صماحبسة

\_ يهب العـذاب الذي بعضه

ملح الحياة ، ويحيـل مــا هــو

طبيعي كنامد إلى منا هو غير

طبيعي مشرق ملون . ۲/۲۵۲

السام .

(ه) الحب ـ الروح: \_ جسمى بصرخ بنداء جسمى ،

- اطمانت وأحبت وأخلصت . ١١٩/١ (و) ترابطات اللذة : ـ غير الموقوت ، العفوى .

144/1, 144/4

ــ اللَّذَة العنيفة ( رقصة الخنجر ) .

171 , 771/8

\_حلم لذيذ . ١٤٢/١ ، ٤٧/٣

\_خدرلذيذ . ١١٤/١ ، ٧٤/٣

ــ المجهول ، المخيف . ٢٨٩/٣

\_لذة العطاء والفناء . ٢٨/٣

ــدواء للألم . 777/8

\_الشقاء في الداخل . ٢٢١/٣

\_ العمل . ٦١/١

ــ الأعمال السرية .

414/1 , 141/1

ــ المعاندة/المغامرة . 444/1

- الجنس . ۲۹۸/۳ ، ۲۹۸/۳

\_العذاب . ٢٥٦/٢

نلاحظ في هذه الترابطات التي يقيمها حنا مينة وما يتصل بها من ثنائيات ما يلى :

أولاً : تداخل نزعة أخلاقية رومانسية في التعامل مُنع الأنثى ، مع مفردات متخلفة في النظرة للمرأة وللجنس ؛ إذ إن الكاتب يبقى أسير تصوراته الخاصة عن المرأة التي تحب ما هو غير عادى ، والتي تعربد الشهوة في جسدها حتى من مجرد ملامسة ملابسها كما يصف دينيز ، التي تبقى دائماً مفعولاً لا فاعلا .

ثانياً : تشيم تصورات رومانسية في تصور اللَّذَة التي ترتبط دائمهاً بالمغامرة ، والخطر ، والتحدى ، بل بالعذاب والفناء . وعلى عكس ما قد يبمدو من تناقض هـذا المفهوم للذة مـع الموقف

الأخلاقي من الممارسات الجنسية مع العاهرات أو أشباههن واستخدام كلمات الأفعى ، والأفعواني في الإشارة إليهن ، فإن تصور اللذة بـوصفها مغـامرة وخـطراً ، ومن ثم إثباتــاً لذكوريــة الرجــل ، أو لنقل فــروسيته ، هــو السبب في هذا الموقف من العاهرات بالنظر إلى أن ممارسة الجنس معهن متاحة للجميع بلا خطر أو انتصار ، لذلك نجد أن الفتي يحاول نسيان حقيقة أن امرأة القبوهي أيضاً عاهرة . . ويستعد للنفور والتقزز إذا بدرت منها أية بادرة تنم عن عملها .

ثالثاً : تسود كل الثنائيات الرومانسية ، التي تبدأ أساساً من قسمة الإنسان إلى عقل وعواطف وإلى روح وجسد . ويرغم شهوانية الجسد وغرائــزه وعوائــه ، فالجنس كســر للرتابــة وتمرد عــلى

مواضعات المجتمع .

رابعاً : يرتبط بهـذا أيضاً شيـوع كلمـات الشفقـة ، والتسـامي ، والانتشاء بالتضحية والرهافة والغموض . . الخ . كذلك الصفات الشائهة التي تمنح لبعض الشخصيات ؛ فالعامل الجاسوس أحول ، والفتاة البغى حولاء ، وهناك الصفات المتسامية التي تمنح لأبطاله ، وما يرتبط بها دائماً من مبالغة لفظية يصل بها أحياناً إلى لغة الكليشيه ؛ فالطروسي نموذج كامل ، كما أن الحبيبة التي يبحث عنها الفتي أيضاً كاملة . وحتى فياض والفتي ـ برغم تذبذبهما وترددهما بمثلان نماذج توصف بالحساسية ، والتضحية ، والإنسانية المتطلعة دوماً إلى الأمام .

خامساً : يمكن أن نربط بين الإبداع ذاته والتفاتِ القلب ؛ فهما عالم من التهماويـل التي تسرتبط بالمداخمل الممذي يسذوب ويلتهب (١٨٩) ، وبالعذاب الـذي ترتضيه الشخصيات ؟ لأن التطهر لا يتأتى إلا بهذا الألم العظيم .

نلاحظ من هذا كله أن الدائرة الدلالية ، التي تحكم الخطاب في النص ، داشرة مغلقة عـلى مفردات الخيـال الـرومـانسي ، حتى في تصويرها للفقر وللبؤس.

# هب امش

آخرى عدة . وصدرت عام ١٩٧٣ . راجع حنا مينة : هواجس في التجربة الروائية ، دار الأداب ـ الطُّبعة الأولى ، نوفمبر ١٩٨٢ ، ص١٦٨ ، نعتمد علَى الطبعة الثانية نشر دار الأداب،بيروت،وتواريخ النشر كالتالى : الشراع والعاصفة تشرين ٧٧ ، الثلج بأتي من النافذة تشرين ٧٧ ، الشمس في يوم غاثم أيلول ٧٨ .

<sup>(</sup> ١ )...الشراع والعاصفة : بدأ حنا مينة كتابتها في عام ١٩٥٦ وانتهى منها في عام ١٩٥٨ ، ولكن تأخر نشرها ، لضياع مخطوط الروابة ، إلى عام ١٩٦٦ . ـــالثلج يأتي من النافذة : يذكر حنا مينة أنه عام ١٩٥٩ كان لديه مشروع هذه الروآية ولم يحدد تاريخ الانتهاء من كتابنها ، وقد صدرت عام ١٩٦٩ . ـــ الشمس في يوم غائم : وقد بدأ حنا مينة كتابتها أيضا عام ١٩٥٩ مع روايات

- (٢) محمد كامل الخطيب، عبد الرزاق عيد: عالم حنا مينة الروائي. دار الأداب ، الطبعة الأولى ، يناير ١٩٧٩ ، ص٣٧ ، ٣٧ . واجع أيضاً : د. نجاح عطار : الـطروسيـة وعـالم حنـا مينــة الـرواثي ، تجلة المعـرفـة ( السورية ) عدد ١٤٦ ، أبريل ١٩٧٤ .
- ٣) شكرى عزيز ماضى: انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، السطيعة الأولى ، يـونيو ١٩٧٨ ، ص١٣٨ ،
  - ( ۽ ) راجع :
- غالى شكرى: الرواية العربية في رحلة العذاب ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٩٧١ ، ص ٢٢٩ ــ ٢٦٣ .
- عسن جاسم الموسوى : الموقف الثورى فى الرواية العربية المعاصرة منشورات وزارة الإعلام العراقية ١٩٧٥ . سلسلة الكتب الحديشة ، صفحات ۱۱۲ ، ۱۱۷ ، ۱۸۵ \_ ۱۹۷ .
- ( ٥ ) لوسيان جولدمان : المادية الجدلية وتاريخ الأدب . البنيوية التكوينية والنقد الأدبى . مجموعة مقالات لجولدمان وجاك لينهارت وهيذلس وآخرين . راجع الترجمة ـ محمد سبيلا ـ مؤسسة الأبحاث العربية ـ الطبعة الأولى . 1488
- (٦) يصر حنا مينة على الموازاة بين أعمائه والـواقع . راجـع على سبيـل المثال هواجس في التجربة الروائية ، صفحات ١٩٣ . ١٩٤ . ١٧٠ .
  - (٧) الثلج يأت من النافذة ، ص٣٣ .
  - (٨) المرجع المذكور ص ١٤٢، ص ١٧٠.
    - (٩) الشمس في يوم غاثم ، ص ٨٠ .
- (۱۰) راجع : Gordon H. Tarrey : Syrian Politics and the Military 1945-1958, Ohio State University Press, 1966.
  - (١١) هواجس في التجربة الروائية ، ص١٤٦، ١٧٠ .
    - (١٣) هواجس في التجربة الروائية ، ص١٤٧ .
- (١٣) المرجع السابق، ص٥٠، ٥٠٠ الثلج يأتي من الشافيدة، ص١١٦٠، . YOV . 14A
- (١٤) هواجس في التجربة الروائية ، ص ١٥ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٥ ، ٢٤ ، ٢٤ ، . 187 , 79 , 78 , 79
  - (١٥) المرجع السابق ، ص ١٩٨ .
    - (١٦) ،،،،، ص ٢٦ .
- (١٧) هذا التلازم بـين المعركـة الوطنيـة والنضال الـطبقي لم يبرز إلا فيـيا سمى باستراتيجية المرحلتين في عام ١٩٥١ ، أما قبل ذلك فقد كانت المعركة الوطنية هي المعركة المطروحة ، والأسلوب هو توحيـد الصفوف . بــل إن الحزب الشيوعي السوري كان مستعدا للدخول في الجبهة الوطنية . راجع : إلياس مرقص : قاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي . دار الطليعة ، الـطبعة الأولى ، ١٩٦٤ ، صلاحق الكتاب ، ص١٩٥ ـ ١٩٧ ، ٢٣٢ ـ . YE+\_ YT4 . YTO
  - (١٨) الثلج يأتي من النافذة ، ص١٢١ .
  - (۱۹) المرجع المذكور : .Gordon H. Tarrey
  - (٢٠) هواجس في التجربة الروائية ، ص١١٠ .
  - (٢١) هواجس في التجربة الرواثية ، ص١٠٨ .
- (٢٣) هذا ما لاحظه عادل محمود بالنسبة لروايـة ، الشمس في يوم غــائـم ، ، في مقابلة مع حنا مينه ، مجلة الموقف الأدبي ( السورية ) ، العدد الأول والثاني سنة ١٩٧٣ ، ص ١٢٦ .
  - (٢٣) الشراع والعاصفة ، ص ١٧ .
  - (٢٤) الشمس في يوم غاثم ، ص٢٥ .
    - (٣٥) الشراع والعاصفة ، ص١٣٠ .
      - (٢٦) المرجع السابق ، ص١٥ .
      - (۲۷) المرجع السابق، ص۳۶.
  - (٢٨) الثلج ياتي من النافذة ، ص ١٨ . ٢٨ .
    - (٢٩) المرجع السابق ، ص١٣٩ .
- (٣٠) المرجّع السابق ، ص٢٨٣ من منظور الأم ، وص ٢٨٦ من منظور فياض . (٣١) المرجع السابق ، صفحات ١٦ ، ١٧ ، ٢٠٠ ، ٢٥٦ ، ٢٥٦ .

- (٣٢) المرجع السابق ، ص٢٠٧ ، ٣٩ ، ٦٣ ، ٨٦ . ٧٨ .
  - (٣٣) الشمس في يوم غاثم ، ص٢٢ .
  - (٣٤) المرجع السابق ، ص٣١ ، ٤٧ ، ٣٠ .
    - (٣٥) المرجع السابق، ص١٠٠.
    - (٣٦) الشراع والعاصفة ، ص٣٦ .
  - (٣٧) المرجع السابق ص ، ٣٣٨ ، ٢٥٢ ، ٢٥٤ .
    - (٣٨) الثلج يأتي من الناقذة ، ص٣٤١ .
      - (٣٩) المرجع السابق، ص١٣٦. .
  - (٤٠) المرجع السابق، ص٥٣، ٢٦٢، ١٩٣.
- (٤١) الشراع والعاصفة ، ص ١٤٥٠ الثلج يأتي من النافذة ، ص ٢٧٢ ،
  - (٤٢) الشمس في يوم غاثم ، ص ٩٩ .
  - (٤٣) الشراع والعاصفة ، ص ٣٩ ، ٨٨ .
    - (٤٤) المرجع السابق ، ص ٣٢٨ .
  - (٤٥) الثلج يأتي من النافذة ، ص ٣٥١ ، ٣٥٣ .
    - (٤٦) المرجع السابق ، ص١٣١ .
    - (٤٧) المرجع السابق ، ص ١٠٨ . (٤٨) المرجع السابق ، ص ١٠٩ .
  - (٤٩) الشرآع والعاصفة ، ص ٣١٤، ٣٠٦، ٢٥٥ .
    - (٥٠) المرجع السابق ، ص ٣٤٣ ، ٣٣٨ .
      - (٥١) الثلج يأل من النافذة ، ص٨٦.
    - (٥٢) المرجع السابق، ص١٤٧، ٣٤١.
      - (٥٣) المرجع السابق، ص٩٩.
    - (٤٥) الشمس في يوم غالم ، ص٢٠٤ .
  - (٥٥) الشراع والعاصفة ، ص١١٥ ، ١١٦ ، ٣٣١ ، ٣٣٣ .
    - (٥٦) الثلج يأتي من النافذة ، ص١١١ .
  - (٧٧) المرجع السابق ، ص١٤٩ ، ٢٥٨ ، ٢٨٤ ، ٣٠٠ . ٣٠١ .
    - (٩٨) الشمس في يوم غاثم ، ص١٦٩ ، ٢٢٠ ، ٤٥ .
      - (44) الشراع والعاصفة ، ص ۲۷ ، ۵۸ .
  - (٦٠) الثلج يأتي من النافذة ، ص ١٩٤ ، ٢٠٠ ، ٢٤٠ ، ٣٠٠ .
    - (١١) الشهمس في يوم غائم ، ص ٦٨ .
      - (٦٢) المرجع السابق ، ص ٢١٦ .
      - (٦٣) د د ا ص ۲٤٢ .
    - (٦٤) محمد كامل الخطيب : المرجع السابق ص٣٤ ، ٣٥ .
      - (٦٥) هواجس في التجربة الروائية ص١٠٧ .
- (٦٦) الشراع والعاصفة ، صفحات : ١٦ ، ٢٦ ، ٥٠ ، ٢٩٣ ، ٧٥ ، ٤٥ ، ٣٤٠ ، ٣٢٢ ، ١٦٨ ، ١٧٢ ، ١٨٠ ، ٥٢ ، على التوالي .
  - (٦٧) المرجع السابق ، ص٥٣ ، ١٤ .
  - (٦٨) المرجع السابق ، ص ٢٨١ ـ ٢٨٣ ، ٢٩٢ .
  - (٦٩) المرجع السابق ، صفحات ٤٩ ، ٣٣٨ ، ١١٦ على التوالي .
    - (٧٠) المرجع السابق، ص ١١٣، ١١٤، ١٥٤.
      - (٧١) المرجع السابق ، ص ٤٧ .
    - (٧٢) المرجع السابق ، ص ٢٨ ـ ٢٩ ، ٥٢ . ٥٣ .
- (٧٣) الثلج يأتي من النافذة ، صفحات ٩٨ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٠٠ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٨ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٣٤١ ، على التوالي .
  - (٧٤) المرجع السابق ، ص١١١ .
  - (۷۵) و د مص۱۷۱ ۱۷۳ .
- (٧٦) : ، ص ٣٥٣، ٢٥١، ١٩٣، ١١، ١٥٧، ٢١٣ على التوالي. وانظر كذلك هتاف فياض بعد الحلم الجنسي ص١٢٤ ، ومكابدت آلام الكتابة ، ص١٤٨ .
  - (۷۷) غالی شکری : المرجع السابق ص۲٦۱ .
  - (٧٨) الشمس في يوم غائم، ص ٢٨ ـ ٢٩ ، ٧٣ ـ ٧٣ ، ٩٦ .
    - (٧٩) د في الليل على فراشي طلبت . . ، ، ، ص٤٣ .
    - و من هذه الطائعة من البرية ) ، ص٥٣ ، ٥٣ . و قد خلعت ثوبي ۽ ، ص ٦٣ .
      - و يامرنا أخول لم يمت ، ، ص ١٠٤ .
      - و أخبرني يامن تحبه نفسي ۽ ، ص ١٦٢ .

197

```
(۱۳۲) المرجع السابق ، ص ۱۳۲ .
                                  (١٣٣) المرجع السابق ، ص ١٥٧ .
                            (١٣٤) المرجم السابق ، ص ١٨٧ ـ ١٨٨ .
                                  (١٣٥) المرجع السابق ، ص ١٨٧ .
        (١٣٦) كامل الخطيب ، عبد الرزاق عيد ، المرجع السابق ، ص ٤٣ .
                               (١٣٧) الثلج يأتي من النافذة ، ص ٨٢ .
                             (۱۳۸) الثليج يأتي من النافذة ، ص ۲۰۳ .
                                  (١٣٩) المرجع السابق ، ص ٣٥٨ .
                                  (١٤٠) المرجع السابق ، ص ٢٤٧ .
                            (١٤١) المرجّع السابق ، ص ٢٨٦ ، ٢٥٦ .
                                  (١٤٢) المرجع السابق ، ص ٣٧٢ .
                                   (١٤٣) المرجع السابق ، ص ٣٥٨ .
                               (١٤٤) الشمس في يوم غائم ، ص ٩٩ .
(١٤٥) الفصل الأول والثان غير منفصلين في هذه الـطبعة ، وقــد يكون الأمــر.
مقصودا من الكاتب أو خطأ مطبعيا ، حيث لم أتمكن من مراجعة الطبعة
                               (١٤٦) الشمس في يوم غاثم ، ص ٤١ .
                                    (١٤٧) المرجع السابق، ص ٣٠ .
                                (١٤٨) المرجع السابق ، ص ٢٦ ـ ٣٠ .
                                       (١٤٩) المزجع السابق ص٦٤ .
                                    (١٥٠) المرجع السابق ، ص ٤٢ .
                                    (١٥١) المرجع السابق، ص ٤٣.
                                (١٥٢) المرجع السابق، ص٩٦، ٩٦.
 (١٥٣) المرجع السابق ص٩٠، ٩١ : السخرية من الجد شديدة الفجاجة
 والسخَّافة ، فهو يتساءل ماذا كان يفعل جده مع جدته و كيف كنت تداعب
                       نهدها ؟ بقفاز ؟ وحلمته تأخذها بملقط ؟ ٤ .
                                     (١٥٤) المرجع السابق ص ١٩٨ .
                             (١٥٥) المرجع السابق، ص١٠٣، ١١٣.
                        (١٥٦) الشمس في يوم غائم ، ص ١٣١ ، ١٣٢ .
                                   (١٥٧) المرجم السابق، ص ١٣٦.
 (١٥٨) مؤيد الطلال: أدب حنا مينة بين إحباطات الشكل الهندسي وتقدم المنظور
 الاجتماعي ، بجلة الأقلام ( العراقية ) ، نوفمبر ١٩٧٤ ص ٦٠ ، ٨٨ .
                              (١٥٩) الشمس في يوم غاثم ، ص ١٣٧ .
                                    (١٦٠) المرجع السابق ، ص ١٢١ .
                               (١٦١) الشمس في يوم غاثم ، ص ١٢٢ .
 (١٦٢) قد يكون الفصل العاشر فصلين مدمجين ، إذ إننا نجد بعده مباشرة الفصل
                                                الثاني عشر .
                             (١٦٣) الشمس في يوم غاثم ، ص ١٤٩ .
                                    (١٦٤) المرجع السابق ص ١٥٥ .
                                     . ۱۷۵ و من ۱۷۵ .
                                     (۱۹۹) و و ص ۱۸۲.
                              (۱۹۷) د د ص ۱۸۳، ۱۸۳.
                              (١٦٨) الرجع السابق ص ١٩٢ ، ٢٠٢ .
                                     (۱۲۹) و د ص ۲۰۱۶،
                            (۱۷۰) المرجع السابق ، ص ۲۰۹ ، ۲۰۷ .
                                  (1۷۱) المرجع السابق ، ص ۲۰۸ .
                                  (١٧٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٢ .
                            (١٧٣) المرجع السابق ، ص ٢١٥ ، ٢١٦ .
                                  (١٧٤) المرجع السابق ، ص ٢٢٤ .
                            (١٧٥) المرجع السَّابق ، ص ٢٢٦ ، ٢٢٧ .
                                  (١٧٦) المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .
                                  (١٧٧) المرجع السابق ، ص ٢٤٢ .
                                   (۲۷۸) المرجع السابق ، ص۲۵۱ .
                     (١٧٩) المرجع السابق ، ص ٢٢٦ ، ١٨٢ . ٢٦٢ .
                                  (١٨٠) المرجع السابق ، ص ٢١٥ .
                                  (١٨١) المرجع السابق، ص ١٩٤.
(١٨٣) هذا هو رأى كثير من نقاد حنا مينة ، وإن كان معظمهم ينسب إليه المقدرة ـ
     على مجاوزة النموذج المحاكمي ، عدا مؤ يد الطلال في مقاله السابق .
```

```
(٨٠) فبيل سليمان : الرواية السورية ١٩٦٧ ـ ١٩٧٧ ، منشورات وزارة الثقافة
                       والإرشاد الفومي ، دمشق ١٩٨٢ ص ١٢٦ .
     (٨١) نتابع معنى الغيمة في و قراءة دلالية للخطاب ع، ( الفقرة الحاسسة ).
              (٨٢) روجيه جارودي : ماركسية القرن العشرين ، ص ٢١٤ .
                           (٨٣) الشمس في يوم غاثم ، ص ٦٤ ، ٢١٦ .
                (٨٤) المرجع السابق ، ص ٢٦ ، ٢٦ ، ٦٢ ، على التوالى .
        (٨٥) المرجع السابق ، ص ٨٨ ، ٥٩ ، ١٨٤ ، ١٢٠ ، على التوالى .
                               (٨٦) الشمس في يوم غائم ، ص ٢٢٧ .
                                    (۸۷) المرجع السابق ، ص ۲۵۲ .
                                     (۸۸) المرجع السابق، ص ۱۰۰ .
                                  (٨٩) الشرآع والعاصفة ، ص ١٥٤ .
                                     (٩٠) المرجع السابق ، ص ١٤٥ .
              (٩١) المرجع السابق ، ص ١٣٢ ، ١٤٩ ، ٣٠٠ على التوالى .
                                     (٩٢) المرجع السابق ، ص ١٤٧ .
                               (۹۳) المرجع السابق ، ص ۱٤۲ ـ ۱٤٦ .
                                    (٩٤) المرجع السابق، ص ١٤٣.
                                  (٩٥) الشراع والعاصفة ، ص ٣١٢ .
                               (٩٦) المرجع السابق ، ص ١٣٤ ـ ١٤٤ .
                           (٩٧) الثلج يأتي من النافذة ، ص ٤٦ ، ٤٧ .
                           (٩٨) هواجس في التجربة الروائية ، ص ١٤ .
                     (٩٩) هواجس في التجربة الروائية ، ص ٥٤ ، ٧٠ .
                           (١٠٠) الثلج يأتي من النافذة ، ص ٤٣ ـ ٤٩ .
(١٠١) المرجع السابق ، ص ٤٩ ، ١٣١ ، أم بشير تقول لنفسها وخليل لا يشبه
                        أحداً ، فياض ما زال طريا ۽ ، ص ٣١٧ .
          (١٠٢) الثلج بأتي من النافذة ، ص ١١٨ ، ١١٩ ، ١٣١ ، ٢٧٠ .
                                   (١٠٣) المرجع السابق ، ص ٣٦٥ .
                       (١٠٤) المرجم السابق ، ص ٣٥١ ، ٥٩ ، ٢٧١ .
                (١٠٥) الشمس في يوم غائم ، ص ٣١ ، ٢٨ - ٢٩ ، ١٥ 🚅
                                   (١٠٦) المرجع السابق، ص ١٠١.
                                  (۱۰۷) المرجع السابق ، ص ۳۲ .
                                    (١٠٨) المرجع السابق ، ص ٦٥ .
                                   (١٠٩) المرجع السابق، ص ٢٥٢.
                               (١١٠) الشمس في يوم غاثم ، ص٢٥٦ .
                                   (١١١) المرجع السابق ، ص ١٨٨ .
        (١١٢) كامل الخطيب ، عبد الرزاق عيد : المرجع السابق ، ص٧٦ .
                       (١١٣) الشمس في يوم غائم ، ص ٢١٥ ، ١٥٠ .
                                    (١١٤) المرجع السابق ، ص٣٤٣ .
Lucien Goldmann. Toward a Sociology of the Novel, Tavis- (110)
tock Publications, 1975, p. 159.
(١١٦) إدوين موير : بناء الروايـة ، ترجمـة إبراهيـم الصيــرفي ، الدار المصــرية
                    للتأليف والترجمة ، الغاهرة ١٩٦٥ ، ص ٢١ .
                      (١١٧) الشراع والعاصفة ، ص٣٨ ، ٩٧ ، ١٣٢ .
                                   (١١٨) المرجع السابق ، ص ٢٢٢ .
                                   (١١٩) المرجع السابق، ص ٣٢٩.
                                   (١٢٠) المرجع السابق ، ص ٣٦٣ .
                                    (١٣١) المرجع السابق ، ص ٢٤ .
                                    (١٢٢) المرجع السابق، ص ٣٧.
                          (۱۲۲) للرجع السابق ، ص ۲۰ ، ۲۱ ، ۸۳ .
                                    (١٧٤) المرجع السابق ، ص ٣٦ .
                               (١٢٥) الثلج بأن من النافذة ، ص ٢٣ .
                                    (١٣٦) الرجع السابق ، ص ٢٤ .
                                    (١٢٧) المرجم السابق ، ص ٣٥ .
                                    (١٢٨) المرجع السابق ، ص ٧٧ .
                               (١٢٩) مشهد الانتظار، ص ٥٤ ـ ٥٥ .
                              مشهد المقامر ، ص ٦٦ ــ ٧٢ .
                    مشهد التخلص من العشيق ، ص ٧٧ - ٧٦ .
                             (١٣٠) الثلج يأتي من النافذة ، ص ١٢١ .
                                   (١٣١) المرجع السابق ، ص ١٣٤ .
```

المصدر، فسوف نشير إلى الروايات بالأرقام الأولى كالتالي :

۱ الشراع والعاصفة .

۲ الثلج يأن من النافذة .

۳ الشمس في يوم غائم .

٤ هواجس في التجربة الروائية .

ويشير الرقم الثاني بعد شرطة ماثلة إلى رقم الصفحة .

(١٨٨) هواجس في التجربة الروائية ، ص ٢٧٠

(١٨٩) الشمس في يوم غائم ص ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٥٥ الشراع والعاصفة ، ص

(۱۸۳) نعتمد هذا المصطلح بديلا لما يسمى بالرواية السياسية أو الاجتماعية . ويصبوغ باختين هذا المصطلح ويصرفه في تحليله لـرواية و البعث، لتولستوى ، ترجمة عمد برادة . عدد مجلة الثقافة الأجنبية ( العراقية ) ، ربيع ۱۹۸۳ .

ربيع مسموني يوم غائم ، ص ١٨٤ . (١٨٥) المرجع السابق ، ص ١٠٧ ، ٨٦ . (١٨٥) المرجع السابق ، ص ١٠٧ ، ٨٦ . (١٨٦) هواجس في التجربة الروائية ، ص ٢٦ ، ٧٢ . (١٨٧) هذه قراءة استقصائية تكتفى فيها ببعض الأمثلة . ولصعوبة الإشارة إلى



# بننيه الشعر عسند فاروت شوشه

# مصطفىعببدالغسني

۱ - محددات : ۱ - ( أ ) الشاعر

يتمتع فاروق شوشة بأهمية قصوى لدى الجبل الذى ينتمى إليه . فكيا أن هذا الجيل ، الذى يمثل الموجة الثانية في حركة الشعر الحديث ، جهد ( للتأصيل ) في كثير من عناصر القصيدة الحديثة ، فإن فاروق شوشة يمثل ، بالنسبة لجيله ، أكثر الشعراء حرصا على هذا التراث وتمارسة له .

وعلى هذا النحو ، لا يمكن تناول تجربة الجيل الثان دون أن نتمهل ، بإمعان ، عند أحد رموزها .

والواقع أن فاروق شوشة أكثر أبناء هذا الجيل غبنا في تقييم النقد الحديث ، فلا يذكر أفراد جيله قط \_ من أمثال إبراهيم أبو سنة وأمل دنقل وعفيفي مطر \_ ويذكر معهم فاروق شوشة . وحتى إذا ذكر هذا الجيل لا يعن لأحد من نقاده أن يتناؤل التجربة بالتقد ، وهو ما حلك بالنسبة للدكتور لويس عوض في عدد الأهرام ٣١ نوفمبر ١٩٧٩ فإن محاولته لا تحتوى تجربة هذا الشاعر رغم ذكره له على أنه أحد ممثلي هذا العقد . وقد يكون فذا أسباب كثيرة منها ، احتجاب الشاعر نفسه سنوات طويلة عن نظم الشعر بعد نشر ديوانه الأول (إلى مسافرة) بين عامي ٢٣/٦٦ ، وهي الفترة التي نشر في نهايتها ديوانه التالي ، وهو ما أشار إليه في تقدمته لأعماله الكاملة في عرض تبريره لهذا الانقطاع ، فقال بان ذلك يعود إلى عدم ه الإخلاص للشعر في مراحل عدة من العمر ، وقد يكون هذا أيضا نتيجة لطول احترافه فقال بان ذلك يعود إلى عدم ه الإخلاص للشعر في مراحل عدة من العمر ، وقد يكون هذا أيضا نتيجة لطول احترافه للكلمة المسموعة أو المرئية في وسائل الإعلام . مما يقرن الشاعر بالجهاز المرئي أو المسموع ربما على حساب عمله الإبداعي .

وتتعدد الأسباب ، غير أن النتيجة تنظل واحدة ، وهي ، أن الشاعر يعد أحد ( منظاليم ) حياتنا الثقافية بما يتنافى مع قيمت كشاعر ، وقدرته كأحد ( التراثيين ) الواعين في تناول العمل الإبداعي والتعبير من خلاله .

فلنر ، أولا ، دواعي تمايزه عن جيله ، قبل أن نتوقف ، ثانيا ، عند دواعي تمايز جيله عن الأجيال السابقة له أو اللاحقة عليه .

برغم أن الشاعر هنا كان أقل شهرة وحظا من زملاء الجيل الواحد الذي انتمى اليه ، فإنه كان أكثرهم حرصا على تراثه ، ووعيا بطبيعة معايشته لعصر ينتمى إلى عالم الحضارة الآتية من الغرب ، ومن ثم ، فإن التوازن بين ( الأصالة ) و( المعاصرة ) لم يصل ، قط ، إلى درجة

التأرجح ، وإنما احتفظ ، كها سنرى ، من تحليل بنية الشعر ، على حد أدنى من ( الثبات ) مكنه من تأصيل حركة الشعر الحديث من جهة ، وتأصيل التوجهات الفكرية لهذه الحركة في عصره من جهة أخرى .

إن اهتمامه باللغة ، على سبيل المثال ، جاوز به موقف الجيل السابق عليه ؛ جيل صلاح عبد الصبور ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي وغيرهم ممن كانوا يرمون إلى التساهل في المفردات والولع باللغة الشعبية وقيمتها ( العامية ) أحيانا ، وتطريز هذا كله في نسيج لغة شعرية جديدة . ومن هنا ، كان موقفه الأصولي يختلف عن موقف الجيل السابق عليه ، ويقتفي موقف الجيل الذي انتمى إليه ، من حيث الحرص على جوهر اللغة وجزالة نسقها ، قدر حرصه على جوهر الشعر ودلالاته .

وكيا اتفق مع توجهات جيله كله عـلى ضرورة العـود إلى كوكب التراث ومعالجة ما ينتمى إلى عصرنا ، وإعادة صياغته ، كذلـك ، افترق عنهم جميعا ، في أنه ابتعد عن المغامرة الشعرية بكل عناصرها

الفنية ( اللغة ، الصورة ، الموسيقا . . الخ ) ؛ إذ ظل حريصا على هويته ، سواء بدا هـذا فى شعره أو فى لغته ( الجميلة ) فى وسائـل الإعلام . . ويمكن أن نجازف بالقول بأن فاروق شوشة هو آخر صوت بغرد فى هذا العالم الذى افتقـد كثيرا من جماليات اللغـة ومكونـاتها الإيجابية فى الثمانينيات .

لقد افترق عنهم ، لا كأحد ممثلي جيلمتميز، وإنما ، أيضا ، كأحد شعراء هذا الجيل في كثير من النواحي .

ولم يكن افتراقه من الخارج فقط ، وإنما كان من الداخل ، ولنر ، هذا من خلال عدة امثلة .

لقد اختلف عن محمد إبراهيم أبو سنة في عدم التأرجع ، على سلم التراث ؛ لقد بدأ أبو سنة في كتاباته الأولى مدافعًا عن حركة الشعر الحديث ، منافحا عنها في عنف شديد ، وما لبث في كتاباته الأخيرة أن عاد إلى الشعر العمودي ، ثانية ، محتفياً به أكثر من ذي قبل ، وإن لم يقطع صلته بالشعر الحـديث . غير أن فتـرة الشعر العمـودي لديــه شهدت أوجهـا في منـاسبـات عـدّة ، كـذكـــرى شــوقى وحـــافظ ( ۱۹۸۲ ) ، حين راح يلقي في حماس شديد بقصيدة عمودية ؛ وهو ما فعله أيضا في مهرجان المربد الأخير ( ١٩٨٥ ) ، في وقت لم يعرف عن فاروق شوشة إغراق : في الجديد أوتطرف، إلى القديم ، وإنما ظل يجرص على بنية الشعر الحديثة حرصه على بنية الشعر التقليدية سواء بسواء . وكثيرا مـا تلحظ حرصـه الشديـد عـلى ثنـائيــة (التفعيلة والعمودية ) في سياق قصيدة واحدة ، إلى جانب أنه لم يشابع أبا سنة ق ( موضة ) القصيدة النثرية التي بدت في بعض الأحيان وسيلة للخروج من أزمة القصيدة الحديثة في زمن المتغيرات ؛ فمن بقلب صفحات ديواني ابي سنة ( تأملات في المدن الحجرية ) و( رسالة إلى الحزن ) ، يلحظ إدراج القصيدة النثرية ، في وقتٍ لا نعثر لفــاروق شوشــة ، قط ، على هذا اللون من الشعر ، حرصاً على الإيقاع العروضي النابع من النوتة ( الحليلية ) .

وتما يزيد من تفرد فاروق شوشة أنه لم يغال كشاعر معاصر آخر له ، مثل أمل دنقل ، في الإغراق في السياسة والرموز العقيدية التي راحت تقترب من المباشرة أكثر من التورية حين تعرض للقضايا العبربية المعاصرة ، وهو ما أساء إلى أمل دنقل كثيراً ؛ فقد حرص فاروق شوشة على ان تكون إحدى دوائر التماس عنده القضية السياسية سواء فيما تعلق بمجتمعه أو بالقضية القومية أو العربية . غير أن المباشرة السياسية لم تستحوذ على اهتمامه كثيرا .

ورغم ما نجده في شعر فاروق شوشة من هذه المسحة من الغموض الذي تبرره ( الضرورة الفنية ) في أحيان كثيرة ، فانه يمكن القول بأنه غموض لا يمت بأية صلة لغموض عفيفي مطر الذي تزيد فيه مساحات المعنى إلى درجة ، يمكن القول معها ، بأنه ، يمثل قمة الغموض في الإنتاج الشعرى المعاصر ، مما دفع بباحثة في مؤتمر الإبداع الذي عقد بالقاهرة أخيرا ( فريال جبوري غزول ) إلى اثبات مدخل خاص ( شبه بالقاهرة أخيرا ( فريال جبوري غزول ) إلى اثبات مدخل خاص ( شبه منهجي ) راحت تدرس فيه ظاهرة الغموض عند عفيفي مطر ، كها راحت تنقل القصيدة المراد قراءاتها قراءة أخرى ، ( برمتها ) .

ويرتبط بهذا كله ، أن فاروق شوشة الذي مضى مع موجة الزمن إلى السبعينيات، لم ينتم إلى موجة الغموض التي اجتاحت العالم العربي حتى الآن .

فمن المعروف أنه فى السبعينيات راح ادونيس يلقى بظلاله ، الكثيفة على أقطار كثيرة من أقطار العالم العربى ؛ فقد عرفت موجة عراقية (أدونيسية) كانت قد بدأت حركتها الأولى فى نهاية الستينيات ، كها ظهرت موجة شعرية فى المغرب العربى ، وموجة تالية فى البحرين ، وموجة أخرى ترسخت إرهاصاتها فى مصر ، ثم تتالت الموجات (الأدونيسية) فى فلسطين ولبنان إلى غير ذلك . وقد تبنت معظم هذه الموجات أطروحات أدونيس فى تنظيره لعملية الإبداع معظم هذه الموجات أطروحات أدونيس فى تنظيره لعملية الإبداع بخاصة ، أو وقعت تحت ظلاله البعيدة أو القريبة ، ومن ثم راحت تقلده تقليداً عشوائياً . وزاد من تخبط هذه الموجات واضطرابها حدة الانكسارات فى البنية السياسية والاجتماعية بدءاً من هزيمة ٦٧ ، ومرورا بكل انكسارات السبعينيات بووصولا إلى هذا المواقع المذى نعيشه الأن .

إن الشاعر هنا لم يلق برحاله إلى أية جماعة سيريالية ، راحت ترى في الغموص أو التجريب ، كها يسمونه ، وسيلة للتعبير عمّا يحدث في العالم العربي . ومن هنا ، تتحدد قيمته في مصر \_ على الأقل \_ في أنه ظل منذ السبعينات ، بعيداً عن مناطق الاستقطاب ، التي كادت تنتهي بتجربة الشعر الحديث إلى طريق مسدودة .

ومهما يكن من اختلاف فاروق شوشة عن جيله أو اختلافهم عنه ، فإن هذا الجيل يستمد أهميته من موقعه الزمنى بين تيارين : أحدهما ينتمى إلى الجيل الأول الذى حاول الوصول فى مغامرة الشعر الحديث إلى صياغة شعرية متوائمة مع العصر ومعبرة عنه ، وثانيهها ، الجيل التالى له ، وهو الجيل الذى ما زال يتبنى كثيراً من أطروحات أدونيس وأصدائه البعيدة .

وهمناً تتحدد قيمة فاروق شوشة بوصفه شاعراً ، وتتحدد قيمة الجيل الذي انتمى إليه .

#### ١ - (ب) الجيل :

الجيل الذي ينتمى إليه الشاعر جيل كبير العدد ، يختلف فيها بينه اختلافاً كبيرا ، غير أن الكثير من خيوط هذا الاختلاف تذوب عادة في نسيج واحد ، غير متنافر . ففي دائرة الستينيات نقرأ : مهران السيد وفتحى سعيد وبدر توفيق وأبو دومة وكمال عمارو ملك عبد العزيز ووفاء وجدى . وتتسع الدائرة العربية لتضم : سميح القاسم ومحمود درويش وممدوح عدوان وفايز خضور وسعدى يوسف وحسب الشيخ جعفر ، وغيرهم .

وتتسع الدائرة أكثر لأسهاء تنتمى درجات التعبير الشعرى لديها بين مركز المدائرة أو أحمد أقطابهما البعيدة ، فمها هي أهم سمات همذا الحماس ؟

إن هذا الجيل يستمد أهميته القصوى من عدة عوامل لعل من أهمها ، حرصه ، على (تأصيل) نتاجه بالقدر الدى يمكن معه أن يحدث (تعصير) بنية الشعر العربي ودلالته ، بخاصة ، وقد بدا أهمية هذا ودلالته في زمن الانحراف الذي لحق بالقصيدة الحديثة منذ الخمسينات .

لقد رأينا الى أى حد تهددت اللغة الشعرية منذ السبعينات بانجاهات جديدة سادت باسم ( التجريب ) أو ( موضات الحداثة ) او ( الفتواحت التكنيكية الحديثة ) . . إلى غير ذلك من المسميات التي

تذهب إلى الحط من قيمة الشعر بمعناه الإيجابي ، بل إن بعضا من ممثل هذا الجيل راح يصيح بأنه ( لا يمكن للشعر الحقيقي أن يكون جاهيريا) . والغريب أن هذا القول الذي يردده عدد كبير من الشعراء يكاد يسود الآن ، عن اقتناع ، أن الشاعر يدبج الكلمات السامية والأفكار الحفاقة ، وما على القارىء إلا الهبوط إليه وليس العكس . ومن هنا ، عششت التجريبية الغامضة والقصائد المبهمة . . وتعالت نبرة ( أزمة الشعر ) . وقد كان من الطبيعي أن نشهد نتيجة لهذا ، وليس سببا له ، ندرة تأثير القصيدة المعاصرة في وجدان الجماهير . وأصبحنا ، فإذا بالقصة القصيرة ، تتربع على عرش التعبير وأصبحنا ، فإذا بالقصة القصيرة ، تتربع على عرش التعبير الإبداعي ، وتنتزع من الشعر تاجه الذي حرص عليه التراث العربي الإبداعي ، وتنتزع من الشعر قاحه الذي حرص عليه التراث العربي كله بعد ان كان الشعر هو ( ديوان ) العرب .

وزاد من خطورة الأمرأن النقد الجديد راح يعلن القطيعة التامة بينه ويين النص الشعرى من خلال مجموعة من الأحكام المغلقة دون مراعاة للواقع العربي ، بخاصة من دعاة ( البنيوية ) ، أو من دار على مقربة من مجالهم من الشكليين ، وضمن إجماع لا يوفر له غير القول عن القصيدة بأنها قصيدة جاءت على غير ما جاء كل شعرنا السابق في الغرب وفي الشرق - كها قال بلند الحيدري ، فالقصيدة لا تنظرح نفسها للشرح وأن إدراك أهميتها لا يتأتى عن الاحساس بمكوناتها الداخلية ، وأنها بحث عن المجهول والمطلق ، وأنها إذ تهجر منطق النحاة وترفض رهبة الوضوح فلكي تدلف إلى والمخاطرة بالتعبير النحاة وترفض رهبة الوضوح فلكي تدلف إلى والمخاطرة بالتعبير عنها ، وما إلى ذلك .

لقد أصبحنا وإذا بنا أمام من يزعم بأن الذي يدرك أسرار لغة الشعر الجديد عليه أن يطرح عنه عاداته الفكرية ومعارفة ، ولكي يجب اللغة المباشرة ، يجب أن يتخل عن مفاهيم الجمال والعمل الخالد إلى غير ذلك من الترهات التي تحاصر التطور الطبيعي لنتاج مدرسة الشعر العربي الحديث .

ومن هذا وغيره ، يستمد شعر الستينات ( أهمية قصوى ) ؛ فهو ما زال د يؤصل ) للتيار السابق عليه ؛ واللاحق له ، وهو ما زال حريصا على ألا يسكب رحيق القصيدة الجديدة في متاهات الغموض وغابات التجريب والشعوذات اللفظية ، في وقت ما زلنا نواجه فيه قوى داخلية وخارجية شرسة ، تحاول اقتلاع شمس الظهيرة من كبد الساء .

إن الحديث عن الأبنية الداخلية أو ( اللاواعية ) وحدها دون ربطها بعلائق النسيج الداخلي والدلالات الخارجية يصبح عبثا غريبا . ومن هذا ، يصبح الحديث عن هذا الشاعر ، وهذا الجيل ، شرطاً أساسياً للدخول في بواعث أزمة الشعر وما انتهت إليه .

## ۱ - (ج) المنهج

لم يكن مفهومي النقدي ، قط ، هو توجيه الاتهام للنص ، أو \_ حتى \_ تفسيره \_ وحسب ، وإنما كانت محاولاتي ، دائها ، تنطلق من ضرورة وضع النص في مكانة أولى ، وإرسال الحاسة النقدية في مكانة تالية ؛ فالحطاب النقدي هو (قراءة تالية ) تختلف عن القراءة الأولى الحتلاف الشاعر عن الناقد .

إن هذه القراءة الثانية يمكن أن تتغير لدى كل قارىء . غـير أنها تستمد وجودها من المحاولة الخاصة ، ومن طبيعة استخدام العلاقات

الوثيقة داخل النص في محاولة للتعريف بها . ومن ثم تكون محاولة كشف اللثام عن (شفرتها) بمثابة وضع اليد على بعض الملاحظات التي تُسهم ، مع غيرها ، في استكشاف لغة النص و(رسالته) من خلال الأبنية الداخلية .

غير أنه يجب التشديد هنا على أن يكون الخطاب ( النقدى ) هنا خطأً موازياً ( لا ثانيا ) ، بمعنى ، ألا يذوب قط فى تضاعيف النص وفى ثناياه الداخلية ؛ ويشكل آخر ، فإن الفهم النقدى هنا لا يذوب تماما فى بنية النص ، وإنما تكون له بنية ( لا واعية ) ، مستقلة ، عن النص ، تستطيع أن تجرى مع هذا النص جدلية للفهم من خلال التفكيك وإعادة البناء بشرط مهم ، هو ، أن تكون الأدوات النقدية نابعة من الرؤية الذاتية .

إن للنقد هنا حلماً لا يتماس مع حلم الإبداع وإنما \_ سويه ، في الوقت الذي لا يفقد فيه خصوصيته النقدية بأية حال .

وعلى ذلك ، حرصت على ألا أتمسك بمنهج خاص من المناهبج النقدية ، كما لم أتردد في تلمس بعض الأدوات ( البنائية ) ، فعمدت ألا أتوقف عند أية مدرسة يمكن ان أتحول فيها إلى إحدى أدواتها التي تكشف عن ( النظام اللغوى ) في همذا النص أو ذاك دون أن تحدد بواعثه ومساراته الحقيقية .

لقد اكتشفت بعد سنوات من الممارسة النقدية أنني أمارس الأدوات ( البنائية ) دون وضعها في ( دوجما ) التبطبيق الحرفي ، وهو ما استنتجت معه ، أن حرص الناقد العربي في التعرف على ( البنائية ) يجب أن يكون في إطار الحاجة الإبداعية العربية ؛ ومن هنا ، فإن على إعادة النظر في أدواتي ارتبط بإعادة النظر الذاتي إلى المنهج .

ومهها یکن ، فسوف أحاول أن أوجز مفهومی النقدی فی عدد من النقاط لکشف بعض رموز نصوص فاروق شوشة ، وسوف یکون هذا علی النأحو التالی :

( ١ ) لم أتوقف عند منهج خاص بذاته سواء المنهج الأخلاقي أو الرومانسي أو النفسي أو الاجتماعي او الشكل ، وإنما حاولت الإفادة من ( جدلية ) المدارس النقدية فيها أحاول قراءته من ( نص ) فأوليه عناية خاصة .

(۲) عرفت (البنائية)، كها عرفت التيار الأحدث منها فيها يسمى (ما بعد البنائية) Deconstruction وبعض محاولات الشكليين، غير أننى لم أسقط أسيرا لأى منها قط، فلم أتأثر كثيرا ببارت أو سوسير أو كلر أو هارتمان أؤ غيرهم . . ومن هنا، فإننى فى الوقت الذى أمنت فيه على مقولة المدرسة الجديده للنقد من أن النقد هو و هجر كل مائه علاقة بخارج النص وتركيز الاهتمام على العمل الأدبى ذاته ، فإننى أوليت العناية نفسها للجانب الأخلاقى خارج النص بالقدر الذى أوليه فى تحليل بنية النص من داخله

وهذا يعود إلى اقتناع خاص ، هو أن أى تحليل بنيوى من داخل العمل من طبيعة الرمز واللغة والصورة الشعرية والموسيقا وما إلى ذلك ون الاهتمام بالمضمون أو تعدد بنية المعنى ، إنما لا يسرتبط بروح البنيوية الحقيقى ؛ إذ إن الاهتمام بخارج النص هنو تحليل بنينوى ضمنى أغفله كثيرا من عرفوا هذا النقد الجديد ، وهو ما يجعلنا ننحاز الى مىلاحظة الدكتورة سلمى خضيراء الجيوسى في مؤتمر المربد

السادس ـ الاخير ـ حين أكدت على عبث ( ألبنيوية ) وحدها ، فضلاً عن أن هذا التحديد يقوى الرأى الآخر ، من أن هذه ( البنيوية ) انتهى زمنها في مكانها الأصلى ـ فرنسا ـ فإذا جماعت آلآن فلابعد أن ترتبط بالواقع العربي وتمتزج فيه ، لا تتعالى عليه وتتعامل مع مجرداته .

- (٣) في الموقت الذي لم آل فيه جهداً للبحث عن ( الأنساق البنيوية ) وعلاقاتها ببعضها بوصفها ضمرورة ملحة في الإطار الذي أوضحت . . فإنني ، لم أغفل ، بالتبعية ، الإفادة من بعض منجزات ( إلبنائية ) ومقولاتها التي تحرك النظرية محاولا الإسهام ، بالتبعية ، في إنتاج النظرية الخاصة بنا .
- (٤) حاولت الإفادة كثيرا من بعض اجتهادات أصحاب الفنون التشكيلية ؛ إذ رحت أبحث عن الأساليب الحكائية عند هذا الكاتب أو ذاك بما يكرس للبنيه الفنية ، ومن ثم ، آمنت ، بمقولة بارت ، بأنه بجب (حل الشيء لاكتشاف أجزائه والوصول من خلال تحديد الفروق القائمة بينها إلى معناها ، ثم تركيبه مرة أخرى حفاظاً على خصائصه التي توضع لنا أن أي تعديل في الجزء يؤدي إلى تعديل في الكل) ... أبحاث نقدية .. وقد كان هذا باعثا لي للبحث عن بواعث الصمت والكلام وكثير من الأشكال الفنية التي لا أستطيع تجاهلها .
- (ه) جهدت كثيراً كى لا أتعامل مع مصطلحات غير نامية فى بيئتنا العربية ، ولم يطرحها الواقع العربي أو التراثى ، فالمصطلحات التى لم تكن نتاج تطور طبيعى انما ، هى ، بنت بيئتها ، وحين نطبقها على نصوصنا الإبداعية إنما يكون باستخدام العقل النقدى العربي في الحكم على النص العربي . . باختصار تعاملت مع ( البنائية ) تعاملاً جدليا بالمعنى الفلسفى ولا أزعم أننى حاولت تعديل مسارحاً إلا بالقدر الذي حاولت معه محاولة إذابة خيوطها فى نسيج النقد العربي وضرورته .
- (٦) هذا المفهوم النقدى لا يرتبط باتجاه خاص ، كما لا يرتبط بما يمكن أن يسمى بنظرية ( النقد المحايد ) التي يمكن استخلاصها من كتابات سانت بيف ، فإذا كانت نظرية سانت بيف تعتمد على العلاقات النفسية لشخصياته التي يدرسها ، فإنها ، هنا ، لا ترتبط بغير النظر إلى العمل بوجهة نظر (شيئية ) أو ( باردة ) تماما ، كما تنظر إلى العمل النقدى بحاسة نقدية تضع في حسبانها كل النتاج النقدى لمذا الكانب أو الشاعر .

وعود على بدء ، إننى فى الوقت الذى أوليت فيه النص عناية كبيرة مستفيداً ببعض أفكار ( البنائية ) ، فإننى لم أتعامل معه ، على أنه عمل ( مغلق ) يعبر عن مؤلفه أو عن عصره ؛ فكما هو واضح ، فإن النص الأول من هذا الاعتقاد ( الاهتمام بالسياق والشفرة ) يختلف عنه فى النص الأخر ( إهمال السياق والشفرة ) ، فإنه لا يمكن التعامل مع الجماليات وحدها للتدليل بها على تحليل نقدى واع لروح العصر .

وعلى هذا ، فإن ( السياق ) يعد أمراً ضرورياً لفهم ( الشفرة ) والوصول إلى مكنونها وإلى أسرارها . . وفي حالة فاروق شوشه ، فقد

حاولت من خلال ( العمل) لا ( النص) ، فهم دلالات هذه القصيدة أو تلك .

وقد يكون من المفيد الإشارة في هذه المحاولة ، إلى أنني اعتمدت على ( الأعمال الكاملة ) للشاعر التي تضمنت دواوينه الخمسة ، والتي صدرت بالقاهرة في العام الماضي - ١٩٨٥ - ، فضلا عن بعض القصائد التي نشرت بعد تاريخ نشر الأعمال الكاملة ، وإن كانت قليلة ، ثم ضمنها الديوان السادس الذي صدر تحت عنوان و لغة من دم العاشقين ، ( يناير ١٩٨٦ ) .

# ٢ - البنية الشمرية ٢ - (أ) بنية الدلالة

سنحاول هنا استخلاص معنى خاص بنا من الشكل الشعرى الذى بين أيدينا ، ولن نزعم أننا نقوم بترجمة هذا العمل ، أو حتى تفسيره وإنما هي محاولة للخروج من حلم النص بحلم آخر ، نستطيع به الخروج من النص الأول بدلالاته ، أو التوصل إلى جملة من الأفكار التي يريد صاحبها إرسالها عبر العوامل التي تدور في الغالب بين الشاعر والنقاد .

وإذا كانت البنائية تؤكد لنا أن العلاقة التي تكون عادة بين الشاعر وقارته ( المرسل والمرسل إليه ) هي علاقة جمالية ، فسوف نحاول من خلال هذه العلاقة تكوين مفاهيمنا المستخلصة من البنية الداخلية ، ومن البدهي أن العلاقة الجمالية هنا ليست مقصورة على الشكل الصوق أو البلاغي وحسب ، وإنما تسبقها دلالة البنية ذاتها أو ( الرسالة ) التي يمكن أن تتحول ، على غرار النبية الجمالية ، وإلى ملبتوى آخر للفهم أو للمعنى ؟ « فالمستوى الدلالي له شكل وبنية أيضا » كما يؤكد كثير من ممارسي البنيوية .

ومن هنا ، فسوف يكون سؤالنا الذى نحاول الإجابة عنه هو : ماذا يقول الشاعر ؟ أو ، ما هى الرسالة التى يريد إيصالها لنـا ؟ وسوف تتداعى الإجابة على مستويين :

- ــ المستوى الدلالي .
- ـــ المستوى الصوق .
- ولبندأ الآن بالمستوى الأول

يدور مضمون البنية الشعرية أو ( بنية التعبير الشعرى ) عند فاروق شوشة على عديد من المحاور لعل من أهمها محور ( الغربة ) الذي تتعدد فيه التجربة الشعرية وخيوطها : الخوف ، الحزن ، الإحباط ، الضياع ، الألم ، الحيرة ، العذاب ، الرومانسية . الخ .

ويمكن أن يتحدد هذا النسيج في ( نظرية الاتصال ) كما أوضح Jakobson,R:Closing Statement: Linguistics باكتوبسون and Poetics., p.353

حول الرسالة التي تتعدد عادة بين ( المرسل ) و ( المرسل إليه ) ، وهو ما يصوره لنا هذا النموذج :



وإذا كان المرسل ، هنا ، هو ( الشاعر ) الذي يتقمص دور الشاعر السجين في حزنه ، ودور د المتنبيء ، بالغد في كثير من الأحيان ، فإنه يظل في موضعه يئن بثقل لغته وقنوات التـوصيل في محـاولة لتـأكيد ما يريد إيصاله ، غير أن رسالته ( الخوف/الحزن/ الحلم ) تمضى في

نستطيع توزيع سياقات التجربة الشعرية في أكثر من دائرة ؛ في الدائرة الأولى يمكن أن نلمح هذه الغنائية المميزة لدى الشاعر خلال

| الإحباط                                                                                            | المرسل اليه            | الرسالة | المرسل |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------|
| الألم<br>الندم<br>الغروب<br>الخيانة<br>الأرق<br>النسيان<br>النيل<br>الفيل<br>الخيل<br>الخلم<br>الغ | الحبيب: الرطن: الاحرون | الحزن   | الشاعر |

إلى غير هذا من المفردات التي تزخر بها أعماله الشعرية ، ونستطيع أن نرى لواعج الحزن أكثر خلال عنوانات القصائد بشكل أفقى دون ما هبوط إلى البنية الشعرية ( إلى مسافرة/العيون المحترقة/لؤلؤة في القلب/ في انتظار ما لا يجيء/ الدائرة المحكمة ) ؛ إذ يلحظ تدرج الحزن في موجات متتابعة إلى عديــد من المساحــات التي يختلط فيها ألحزن بالإحباط . .

غير أنه إذا كان الشاعر هنا عرف الحزن والإحباط ، فإنـه عرف معهما ثنائية اخرى ، دلَّت عليهـا الرنـة الغنائيـة الحالمـة ، إذ عرف درجات الخوف الذي انتهي به إلى حالة لا ترتبط بأسباب الخوف ، وإنما ، تنتهى ، في السياق الجدلي ، إلى استشراف للواقع ؛ فالخوف أسلمه إلى حالة غير قائمة ، استطاع بها أن يجاوز هذا العمالم القاتم للوصدول إلى الشريط الفضى الـــذي ينتهي عبادة بـــه الــظلام .' فالاستشراف هنا يمضى في علاقة سياقية مع حالة الإحساس العام التي تقترن بالغنائية ؛ وهي حاله سنصل إليها في السياق الثالث .

إننا نستطيع أن نرى مساحات الخوف/الاستشراف في الجـدول التالي :

سياقات لغوية أخرى تكشف عنها المكنونات الفنية المتعددة . فلنر خطوط بنية الدلالة قبـل أن نصل إلى بنيـة الشعر ودلالاتــه

| ن والإحباط ) المعبر      | ين انشين : ( الحنزا | ره فی تنامیه عجمع بر<br>لجدول : | السياق والسم<br>عنها في هذا ا |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| الإحباط                  | المرسل اليه         | الرسالة                         | المرسل                        |
| الألم<br>الندم<br>الغروب | الميب :             | ¥.0                             | الشاعر                        |

وعلى هذا النحو ، نستطيع أن نرى في قصائد فاروق شوشة حالة الغربة التامة التي تسيطر على كيانه ، وتنسرب من خلال وحــدات قصائده الداخلية ، لترسم علاقات محددة لهذه الوحدات متمثلة في كثير من خيوط التجربة الشعـرية ، وهي تتــوزع دائيا بــين الحزن والإحباط مرة ، والخوف من السقوط ثم السقوط الَّفعلي مره أخرى ، ثم اجترار الذكرى والألم والضياع فيها يفضى به في نهاية الأمر ، إلى حاله رومانسية ، تتحدد عندها غنائيته المميزة .

المرسل إليه

التنبؤ

الحلم

ياويلنا

تعقيب

الخيال

السقوط

الفخ

نهاية الطريق

الاختراب الجديد

ما بعد السقوط

دائرة محكمة

المرسل

1

الرسالية

بلخ

ونستطيع أن نعثر على حاله ( الغربة ) منذ أول قصائده التي كتبها في أول دوآويته الشعرية ( إلى مسافرة ) ؛ حيث كان يحيا حياة الغربةِ الجسديه ( فضلا عن الغربه النفسية ) بعيدا عن الوطن ، حين أمضى حقبة من عمره في الكويت في بدايـة الستينات ، وهي الفتـرة التي امتدت به بعد ذلك لتصل إلى آخر دواوينه في أعماله الكاملة ( الدائرة المحكمة ) ، وما زالت تمتد بدوائرها البعيدة لتحتوى كــل قصائــده حتى الآن .

غـير أن المساحـة الواقعـة بين الخـوف الذي يُـولَـد الإحبـاط ، والإحباط الذي يولمد البحث عن طاقة نور وسط الظلام القاتم ، هذه المساحة ، تتخلق ، فيها ، مساحة ، من الفعل الإيجباب الذي قــد يحسب على الرومانسية لكنه لا يتتمي إلى ما هو مألوف فيها من الحزن والمقتامة . . هذه المساحة يلحظ فيها ، بوضوح تــام ، حالــة الحلـم الذي جلبه ليل الغربة وتداعياته ، وفي هذا الحلُّم يكون من الطبيعي على الشاعر أن يجد فيه ملاذه من هذا الواقع العربي الرديء إلى زمن عربي آخر ( = داخل الحلم ) :

> لم أزل أرقب فجرا غارقا في خاطرينا ضمنا يوما ، وغنيناه ، فاهتز إلينا عد لنا . . لا تنسنا . . في شفتينا لك نجوى ، وشكاوى ، ودموع عد لنا أنت ولو غاب الجميع أنت يا أول حلم . . وربيع (٨٢)

وعلى هذا النحو ، تتحول تجربة الشاعر الغنائية إلى معنى محورى

4.4

متتابع دائهاً مع حركة الإنشاد على أكثر من ثنائية . إننا أسام ثنائية (الحزن والإحباط) وثنائية (الحوف الغارق في خاطرينا) ، نلحظ أن كل وحدات التجربة الشعرية تمضى في متوالية محورية لا تتوقف قط طيلة القصائد لتتشكل في تتابع مستمر لا يتوقف قط كهذا النموذج :

۲ ۱

۲ ۱

T T 1

وهنا يتبدى لنا مستويان في تغيير البنية الداخلية عند الشاعر:

إن الحزن دائها ، في درجاته القصوى ، وفي واقع الشاعر ، سواء ستينيات الهزيمة ٦٧ ، او انكسارات السبعينات ، يتحول ، إلى إحباط ، كها أن الحزن يساق إلى شيء مقابل للإحباط وهو التطلع إلى الغد ، وهو ما يبدو واضحا في طبقات التجربة البعيدة ، إذ قد يخيل إلينا أن الشاعر هنا سوداوى أو رومانسي حزين كها نعرف الرومانسيين في بلادنا ، غير أن محاولة التنقيب عها وراء السطح تصل بنا إلى معنى أخر من معانى القصيدة ، معنى ، عميق ، واضح مسنون ، هو ما يمكن أن نجده في عنوانات الدواوين ، بل في عنوانات القصائد : ما يمكن أن نجده في عنوانات الدواوين ، بل في عنوانات القصائد : رقت سهاء رمادية / فلتنزل الستار / ضماع في الزحام . . الخ) .

إن هذا المستوى السلبى القاتم ، هو ، بالتالى ، مستوى إيجاب ، يتمثل فى الحلم الذى تتعدد فيه عوالم الأسى والحنين والدموع ، لكنه يصنع فى نهاية المطاف (شفرة) التنبؤ بالكارثة الآتية ، ويضحى التنبؤ ، بالتبعية ، نوعاً من أنواع الحلم الذى يؤدى بالإنسان إلى إرادة حادة لصنع غد آخر يفترض فيه الخلاص ، ويفترش فيه الفجر بداية عالم جديد . فإذا افترضنا أن هناك تفاوتاً كبيراً بين الحلم والواقع ، فإن الشاعر بجاول ، هنا ، أن يجاوز هذا التفاوت باستشراف نتائجه عن طريق خلق واقع مختلف ، يمكن أن يخلو من هذه الدوافع التى عن طريق خلق واقع مختلف ، يمكن أن يخلو من هذه الدوافع التى تدفع إلى الحيرة ، وتؤدى إلى الكارثة المنتظرة .

إن هذا الواقع الفنى الجديد هو ما يستمد منه الشاعر عناصره الفنية ، وعالم التنبؤ الداخلى ، الذى هو من أول رسائل الفن وغايته . ويدهى أن هذا الموقف يعود فى كثير من جزئياته إلى الموقف الرومانسى الذى انتمى إليه الشاعر .

ومن هنا ، نصل إلى عنصر ثالث من عناصر التجربة الفنية عند الشاعر ، وهو ، الرؤ ية الرومانسية ، التي تتحدد بها جملة عديد من علامات البنية الدلالية للمرسل .

إن الموقف الرومانسي الذي يولد الحلم في فجر جديد ليس موقفا هروبيا أو طوبويا ، وإنما هو موقف إيجابي يتخذ أبصاده حين يجاوز الشاعر مستويية الآخرين (الحزن/ الاحباط ، الحزن/ الاستشراف) عن طريق إقامة هذا الواقع الجديد \_ الواقع الفني \_ الذي يحلم به دائها ، وهذا الواقع الآخر ، الذي يقبع في دخيلته ، إنما ، يمثل ، الرسالة الشعرية الحقيقية التي يجهد لإيصالها دائها .

الرسالة الشعرية الحقيقية التي يجهد لإيصالها دائيا:

وهذا الموقف يخرج شاعرنا من دائرة الاتهام بالانكسار الذي يعرف به بعض رومانسي الجيل الذي انتمى اليه . وعلى السرغم من أننا نستطيع استشفاف هذه الرسالة من قصيدة واحدة ، فإننا بتتبع قانون الغنائية المجردة عنده يمكن أن نستكشف أبعاد هذه الرسالة من خلال

كل قصائده الأخرى . إننا في قصيدة مثل (لأنك الوطن) يمكن أن نتلمس رسالة الشاعر التي تتمثل في قاع هذه التجربة . فعلى الرغم مما يواجهه الإنسان من غدر الوطن تنكره لأبنائه ، يظل ، هو ، الوطن . . إن المقابلة هنا بين ما يمنحه الوطن من عدم احتضاء ، والسقوط بالاختيار في دائرة الحنين ، إنما هو قدر لا يظل قسما مشتركا لكل التجارب الرومانسية ، وإنما ، هو ، هنا ، يظل قسما مشتركا لكل تجارب فاروق شوشة . إن المسافرين يلقون من الوطن المراوغة واللامبالاة ، ومع هذا ، فإنهم ، لا يملكون إلا طاعة سيف الحنين والذي يسوقهم جميعا إلى أحضان هذا الوطن مرغمين ، يقول :

ها أنت في وقفتك المرسومة المراوغة لا تختفی بہم ، ولا تصدمُم . . تجمعوا أمام بابك الوصيد ذاهلين وانفرجت شفاهم عن دهشة ونقمة هل أخطأوا حين أتوا ؟ هل أحسنوا ؟ لا يعرفون لكنهم برغم صمتك الثقيل يحشرون تموج في عيونهم دوائر الحنين وحين تطبق الفخاخ حولهم يستسلمون دون انتظار غاية لسميهم أو حكمة ! ولست حانيا كها توقع الغيّاب حين يرجعون أو حافلاً بالخبر ، مثلبا تعود الآباء حين كانوا يغرفون من عطائك الميمون وسرك المبارك المكتون من حول هدأة ولقمة أو جامعا للشمل عندما كنت مصلى للجميع ينحنون في ترابك ينتشرون في شعابك

ويقسمون في رحابك

بأن عهدك الوثيق لن يهون (٢٦٤)

إن هذا الديوان ، الأخير ، في أعماله الكاملة ، يزخر بما يمكن أن نجده في الدائرة المحكمة من حصار يقبض بيد من حديد على جملة من العوائق التي تزيد الإحساس بالرومانسية القائمة . ومع ذلك ، فإن الوصول إلى ذرى الإحساس بطبيعة الحصار ، هو الوصول إلى ذروة الحلم الذي يصنع دائما (واقعا فنيا) آخر لا يشى بالياس بقدر ما يشى بالوجودية العقيمة . وعلى الرغم من أن الستينيات تميزت من غيرها بهذا الحس العدمى الآتي من ظروف و سارتر ، ومجتمعه ، فإن الشاعر الذي ينتمى إلى عقد الستينيات لا ينتمى ؛ بالضرورة ، إلى عالم الكآبة الحزين ، بخاصة ، أن رداء شعره يمتمد حتى يصل لنزمننا الآن في الثمانيات .

إننا نتلفت حولنا في هذا الديوان الأخير فلا نعثر إلا على و الأشجار

عارية من الخضرة ، والأصوات المكسوة بالقبح ، والوجوه الكليلة العاجزة . . . » . غير أننا في هذا كله لا نخطىء رفيف الرومانسية الذي يقبع ، دائها ، وراء هذا الواقع .

وعلى هذا النحو ، نتين هنا ، دون مجهود كبير ، أن الرومانسية ، هى ، الرداء الشفيف الذى لا يخطئه قبارىء قط فى قصائمه فاروق شوشه ؛ وهى ، رومانسية تمثل الغربة أحسن تمثيل ، وتستحوذ على مركز الإبداع الشعرى بالشكل الذى يمكن أن نرى فيه هذه التجربة :

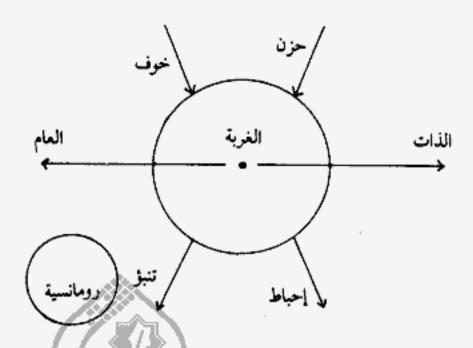

ونستطيع الاستدلال على عناصر هذا النموذج من قصائد فاروق شوشة التى تشكل وحدات التجربة الشعرية عنده . وكيا نرى ، فإن (الغربة) هى نقطة المركز الأولى التى تمضى من خلالها بقية الخطوط التى تكمل معها حركة السياق الداخل . . فبينها تؤكد السيافات الثنائية (الحزن/الإحباط ، الخوف/التنبؤ ، دائرة الرومانسية) ، فإننا نستطيع الخروج من هذا بأن نسرى نهاية السياق ، أى ، تلك الرومانسية التى تمثل فى السياق الأخير موقفا إيجابيا ، تتراسل من خلاله رؤى المرسل إليه سواء تحددت بين الذات أو العام .

وقد يكون من المفيد أن نشير بعد هذا ، وبشكل خاطف ، إلى بعض الصور الأسلوبية لنرى إلى أى حد يصل ضيق الشاعر وحيرته إلى درجة نستطيع ، من خلالها ، التقاط رسالته المحورية . إننا في قصيدة واحدة مثل (الدائرة المحكمة) ، يمكن أن نجد هذا التكرار يتخذ سمت الضمير بما يشير إلى وظائف تؤكد الغنائية من الناحية الجمالية أو الدلالية في آن واحد . . يتكرر الضمير مع تنوعه ليصل في قصيدة واحدة إلى أكثر من خمس وثلاثين مرة على هذا النحو :

المقطع التكرار

14 1

· \*

وعلى هذا النحو ، فإن الإصرار على تكرار الضمير بشكل يوحى بالإصرار على تأكيده ، إنما ، يوحى ، بذوب الشاعر فى الرومانسية ، التى تصل فى نهاية القصيدة الواحدة إلى أسلوب الاستفهام المكرر بما يفضى بنهاية البوح إلى مداه ، وهو ما يمكن مقارنته ببقية القصائد فى الأعمال الكاملة للشاعر ؛ فضمير المتكلم فى الشعر الغنائى هنا يظل أكثر الدلالات إيجاءً بتوصيل الفكرة والتأكيد عليها .

فإذا أضفنا إلى تكرار مجموعة الحروف والكلمات اللغويـة تكرار

البنية الصوتية ، وما يؤكده اتجاه الشاعر في المدرسة الحديثة إلى إيثار التفعيلات (الصافية) بما يتواءم مع طبيعة التركيب التصويري ، انتهينا ، إلى أن حالاته الغنائية تدعم بالكثير ، بخاصة ، أن التكرار الدلالي ، كها لاحظنا ، يستمر على وتيره (الغربة) وانتشارها في أغلب قصائده .

فلنرجىء الدلالات اللغوية الصوتية إلى الوضع التالى لنرى كيف تتحول كثير من العناصر الجمالية إلى علاقة بين الدال والمدلول بما يضىء الخبىء من أعماق البنية الشعرية . فها هي أهم خصائص هذه البنية ؟

#### ٢ - (ب) اللغة

من المعروف الآن أن لغة الشعر تختلف كثيراً عن أية لغة أخرى في الأنواع الأدبية المعروفة/القصة والدراما . . النغ ، لأن اللغة الشعرية تحمل أكثر من مستوى ، كيا تبطوى أكثر من دلالة . . فهى عند وبارت ، ، في كثير من الأعمال الأدبية الشعرية ، تحمل حلماً منبئةاً عن طبيعة اللغة الشعرية ، حلما تتفاوت فيه الرموز والألفاظ والصور والكلمات المغسولة في ترياق التجربة الغنية .

وحين نقول و لغة شعرية ، نقصد بها هذه اللغة (الخاصة) التي قلها نجدها إلا في التجربة الشعرية . فهناك فرق كبير بين لغة النثر ولغة الشعر اسهب في شرحه كثير من علماء اللغة المعاصرين ، وربما كان أكثر التعريفات القريبة من الافهام أن نرى في لغة النثر ، العادية ، لغة دالة مباشرة ، تحمل وظيفة إشارية . أما اللغة الشعرية المركبة ، فهي لغة جزلة ، ثقيلة المستويات ، تحمل وظيفة مجازية و (إيحائية) ، تثقل بالمعاني والصور والمرثيات التي تتعدد طبقاتها ؛ لتشير إلى المعنى (بخطاب) لا يمكن تقليده بأية حال ، بل لا يمكن إعادة (تنصيصه) من حديد قط .

ومن هنا ، تعددت تعريفات اللغة وأنساقها اللغوية عند اللغويين اليوم ، غير أنها في نهاية الأمر ظلت تحمل الكثير من الدلالات المكثفة العميقة ، حتى قيل عنها إنها تمثل (الفن الكلى لكتابة الشعر) .

لقد تعددت تعريفات اللغة كثيراً ، غير أنها انتهت في الشعر إلى تلك اللغة الخاصة التي تُثقل مرة بالتجربة (الغنائية) ، ومرة أخرى بالتجربة (الاجتماعية) ؛ فبينها تعود التجربة الغنائية إلى البوح الرومانسي الذاتي وما فيه من خاصية التعبير عن الحركة ... الاجتماعية تعود إلى الوعى الجماهيري وما فيه من خاصة التعبير عن الحركة ..

ومن المستحيل هنا الاعتقاد بأن اللغة لا تمثل إشارات تعبر عن عمق الشاعر وتجربنه الذاتية وحسب ، دون أن نسربط هذا بالتطور الاجتماعى الفكرى في زمنه وأحداثه الكبرى ، فمن العبث فصل هذا عن ذاك ، ومن ثم ، فإن التغييرات التي تحدث في اللغة في زمن معين إنما هي تغييرات تعبر عن الهوية القومية وتؤكدها .

وأكثر دليل على هذا ما طرأ على اللغة العربية مع بداية تجربة الشعر الحديث في مصر ، بخاصة ، وصع بداية التنظورات السياسية والاجتماعية الكبرى في الخمسينيات ؛ فبعد أن كانت اللغة في (المعجم الشعرى) ، قبل الحرب العالمية الثانية ، لا تخرج في كثير عها أطلق عليه العرب (بالألفاظ الشعرية) ، وما حاول أن ينظوره قليلا

عدد من الكتاب كتيمور ومطران والعقاد وغيرهم من خلال محاولات فردية أو جمعية ، فإن اللغة جاوزت هذه المفاهيم مع مجىء مدرسة الشعر الحر ؛ إذ و قربت لغتها الفنية بينها وبين الواقع بمستويبه : المادى والثقافي . فالواقع في لغة الشعر الحر ليس واقعاً واحداً على الإطلاق ، ولكنه واقع مادى يتناول مفردات الظاهرة الوجودية للمنطقة العربية بأسرها ، كها يقول محمد أحمد العزب في كتابه : ظواهر التمرد الفني .

وقد حاول شعراء الجيل الأول في مدرسة الشعر الحر التصدي لقضية اللغة في أثناء ضغط المؤثرات الاجتماعية والسياسية ، منذ الخمسينيات ، على وجداناتهم ، ومن ثم ، ففي زحمة التجديد والتغير على مستويات كثيرة استعار رواد هذه المدرسة ألفاظ معجمهم من الواقع دون تسرو ، فإذا بلغة هذا الجيسل تجنع إلى و التكثيف والغموض ، واستعمال الألفاظ المفردة في مناطات تعبيرية لا تمت إلى وضعيتها القاموسية ، وألفاظ مالت إلى نفى بعضها بعضاً ليس في السياق أو البيت أو الفقرة فحسب ، وإنما ، في الجملة الواحدة . . . . .

وإذا كان كل تجديد هو نقيض الخروج على لغة القديم ، فقد وقع أفراد هذه المدرسة مضطرين في ربقة الهبوط باللغة العربية إلى مهاوى الألفاظ الدارجة في كثير من قصائدهم . . . وبــاستثناء بــدر شاكــر السياب ، قلما نجد شاعرا حاول أن يحرص على لغة القاموس الكلاسي بشكلها التراثي المعاصر ، أي ، بالشكل الذي يطور به لغة الماضي ويعمقها في (جسدٍ) النص المعاصر ، على حد قول بارت ، حين رأى في النص (جسداً) ، ولم يكن عجبا أن نجد أنفسنا أمام عدد كبير من أولئك الشعراء الأول يتحولون حثيثا نحو الانفصام التام عن أصول المفردات التـراثية في تــاريخنا العــربي . ولعــل أكبيرُ عَوْلًا ﴿ استخداما للالعاب الشكلية في اللفظة ، والهبوط بها إلى آفاق اللغة المحكية أو اللهجة العامية في الشارع ، كان صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البياتي في محاولة للاقتراب من الجماهـ ير في فترة التحـولات الحادة في تاريخنا . وعلى الرغم من أن عبد الصبور نفسه أقلع عن هذه اللغة في الفترة الأخيرة من حياته ، وعاد للحفاظ على جوهر اللغــة ومفرادتها التراثية النقية ، فإن لغة ﴿ القصيدة ـــ الأفيش ﴾ كما يطلق عليها طغت على شعرهم حينئذ .

و والقصيدة \_ الأفيش ، باختصار . . عبارة عن (كولاج) لقصاصات الصحف واعلانات اللوحات التشكيلية والتشكيلات اللفظية المتباينة ، وقد عرفها الغرب منذ وإليوت ، بخاصة في (الأرض الخراب) حين تكررت في مقطوعة واحدة من هذه القصيدة ثمانية الفاظ تنكرها القصيدة العربية بخاصة مثل (التابست والشاى وعلب الصفيح والغسيل المنشور والأطقم الداخلية والجوارب والشبشب والمشدات) ، وما لبث و القصيدة \_ الإعلان ، ان عرفت في قصائد مايا كوفسكي، وإن كان قدعالج القصيدة في سياق الثورة الشيوعية . ثم عرفنا بعد ذلك كثرة بمن عرفوا هذه الظاهرة وحرصوا عليها من أمثال أبوللينير المذى كان كثيراً ما يستخدم الجمل المبتدلة في السياق الشعرى ، وأيضا كلاً من بروتون ولوتريامون ثم أراجون بخاصة . . والهدف من هذا كان انحناء للعقيدة الواقعية في الغالب ، بهدف والهدف من هذا كان انحناء للعقيدة الواقعية في الغالب ، بهدف الاقتراب من لغة المنشورات التي تُقرأ ، أو ثقال بصوت عال .

وما لبثنا أن عرفنا هذه الظاهرة وقد شاعت في قصائد صلاح عبد

الصبور ، وخصص لها الحديث في اللوحة الخامسة من كتابه (حياتي في الشعر) ، ليتحدث طويلاً عن جسارة إليوت الشعرية ، وما لبثت الظاهرة ان انتشرت لدى شعراء جيله وامتدت بعدها لعديد من الشعراء الأخرين حينتذ .

وقد تناولنا هذه الظاهرة في موضع آخر بتفصيل أكثر ، وكل ما يهمنا في هذا الصدد أن نؤكد أن لغة ( القصيدة الأفيش ) ، هذه ، ليست كلها شراً مستطيراً كما يجاول أن يصورها المتشددون من الكتاب والنقاد العرب ؛ فقد يمكن أن تُستخدم استخداماً يقرب بينها وبين لغة التراث ، لا الهبوط بها إلى اللغة المستعملة ، اليومية ، بما يبعد بين اللغة اليومية عن اللغة الشعرية ، التي تستمد جذورها دون شك من لغة التراث وإبحاءاته العميقة في الوجدان العربي .

إن لغة القصيدة و الأفيش ، بهذا الشكل ، تضعف من متانة اللغة العربية وجزالتها ، ومن ثم ، من إمكانات التعبير المعاصر في لغة محملة بايحاءات الحاضر ودلالاته .

وسع هذا ، ربحسا يشفع للرواد الأول في هذا الاتجاه هذه (الشطحات) ، وجودهم تحت تأثير المذهب العقيدى الذي حاولوا به (وسرعان ما نبذ فيها بعد) التعبير عن كثير من القضايا المعاصرة لهم ، والاقتراب ، أكثر ، من لغة الناس ، في محاولة ، للتأثير فيهم . غير أن الأفراط في هذا لا يبرر الهبوط إلى أسر النثرية بأية حال ؛ فالكلام غير اللغة الشعرية ، ولغة الحديث اليومية غير لغة الإيقاع الشعرى بما من رسالة أو شفرة .

إذن ، فنحن أسام جيل يختلف عن الجيل الأول في المدرسة الحديثه , ونحن أمام محاولات لغوية تعمل على عدم الانفصال عن نبع الفصحي ، وعن شرايين الوعي القومي في تاريخنا العربي .

ولقد كان علينا أن نظل في انتظار جيل أخر يحاول أن يسلك مسلكا جديداً في تلمس وسيلة التعبير ، ولم يكن ليطول انتظارنا كثيرا ، فإذا بنا أمام هذا الجيل الذي يحاول الآن أن يعيد للغة العربية كبرياءها ووقارها الحي .

هذا هو الجيل الثانى الذى يُعدّ فاروق شوشة أحد ممثليه . إن عاولات الجيل الشانى تستمد أهميتها من بواعث كثيرة ، لعل من أهمها ، أننا إذا كنا نسلم بأن اللغة ليست غير نسق واحد من الأنساق المتعددة للعلامة ( أنساق الصور والأصوات الموسيقية . . الخ ) ، فإن اللغة تظل أهم هذه الأنساق التي يؤكد من خلالها الشاعر ما يثقله من هموم في مرحلة حرجة من تاريخنا العربي .

وبدهى ، أنه إذا كانت تغييرات نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات في مصر والعالم العربي أحدثت هذه الانكسارات الكثيرة التي تحولت من الواقع الاجتماعي والسياسي إلى الواقع الفني والإبداعي ، فإن الفترة التائية - فترة الستينيات والسبعينيات شهدت أكثر الانكسارات وأحدها في بنيه المجتمع العربي . لقد شهدت انكسارات لم تعرفها الذاكرة العربية على مدى تاريخها كله فيها يتمثل في هزيمة ٧٧ .

وإذا كانت الفترة الأولى قد أحدثت هـذا الانهيار في تغيير البنية المحلية ، وأحدثت ـ على المستوى الشعرى ـ الانحياز إلى لغة الحكى

الشعبى ، فإن الفترة التائية التى أحدثت انكسارات أكثر وأعمق ، أحدثت انسحابا إلى شرنقة الذات والوعى بالنسيج الذى تكون منه ( الهوية العربية ) ، فنزادت نزعة التعبير بالكلمات الإيجابية ـ لا السالبة ـ وعاد البحث فى الوجدان التراثى عن وسائل تجديده وتأصيله .

وباختصار ، لقد أدرك شعراء الموجه الثانية أن اللغة لم تعد عملا فرديا أو حتى عقيديا ، وإنما دخلت في مضمار المجتمع . كها أدركوا أن اللغة أو إيجاءاتها تعيش في الوعي ( الجمعي ) كمها قال بارت ، أو اللاشعور ( الجمعي ) كها أكد يونج ، أو كها ردد عدد كبير من علماء اللغة والاجتماع من أمثال دوركهايم وسوسير ، ومن جاء بعدهما من كتاب البنائية خاصة في فرنسا في الخمسينيات . ومن هنا ، أدرك شعراء هذه الفترة التي يمكن أن نطلق عليها فترة الثلاثين ( بين الستينيات هذه الفترة التي يمكن أن نطلق عليها فترة الثلاثين ( بين الستينيات شعراء الجيل الأول قد أدركوا أنهم يقتربون من الجماهير حين تلمسوا اللهجة العامية - الشعبية ، فإنهم كانوا يعتقدون أن تلمس المستوى الأفقى دون الهبوط إلى المستوى الرأسي يمكن أن يحقق أقصى درجات التأثير ، مما كان له الأثر السلبي في محاولاتهم ، ولنقترب أكثر من شعراء الستينيات .

لقد عرف شعراء الستينيات في مصر وسيلة التأثير الجنيقية أكثر من الجيل الذي سبقهم فلم يحاولوا الاقتراب من اللغة العامية قط ، واستنبطوا لغتهم الجديدة من براثن القديم . ولم يكن الاختيار أو إعادة الصياغة ضربا من النقل أو الوصل ، وإنما تم بوعي شديد من أجل (تعصير) اللغة العربية بالقدر الذي يتم به (تأصيل) هذه اللغة . وأبلغ دليل على هذا أن فاروق شوشة تغلب على لغته الشعرية مسحة تراثية عامة نجدها في أكثر من عنصر من عناصر التجربة الشعرية ، نوائية عامة نجدها في أكثر من عنصر من عناصر التجربة الشعرية ، كونها لفظة بجردة لا يمكن أن تؤدى غرضا منفردا ، وهذا يترجم الاتجاة الذي يذهب إلى أن اللغة العربية هي لغة نفية تراثية غير مكررة قط ، وهي لغة تحصل آثار المتنبي وأبي العسلاء ، لكنها بالضرورة ، ليست هي لغة المتنبي وأبي العلاء قط ؛ إنها تحمل روح بالشرورة ، ليست هي لغة المتنبي وأبي العلاء قط ؛ إنها تحمل روح يكن أن نجده في هذا المقطع :

أواه من بعد الديار واستحالة المزار يأيها المسافر الوحيد قف ! فالأرض غير الأرض ، والزمان خان فادر الأحباب ، حادر الناس غير من عرفت ، فاسترح . . مدار الناس غير من عرفت ، فاسترح . . تداخلت مواكب المودّعين ، والمشيعين ، والمنافحين عن بقاء لحظة من المرح قد آن للعجلان أن يطامن الخطى ، ويسترد من ذماء نفسه بقية مضعضعة فليس فى نهاية المطريق غير هوة الأسف وللغريب أن يئوب بعد رحلة الشتات والدمار مغامرا ، بلا هدف عن صدورنا قد آن للظلام أن يبدد الأسداف عن صدورنا قد آن للظلام أن يبدد الأسداف عن صدورنا

ويرتحل مشيعا بألف لعنة وألف طعنة تدمى بها الأكف ، ترتجف ويقبل النهار ( ٣٤٩ )

ويلاحظ أنه إلى جانب ما فى هذا المقطع من سهولة فى المفردات ، يلاحظ ، أيضا ، أن اللغة القديمة لم تبتذل ، كما لم تتهرأ بتحميلها لألفاظ عصرية تنتمى إلى اللغة المحكية أكثر من اللغة الفصحى الرقراقة ، فضلا عن الروح ( الجماعية ) التراثية . ولم نعد فى حاجة إلى تذكر دعوه عبد الله النديم ـ ضمن ما دعا إليه ـ إلى الخلاص من هذه الألفاظ التي تحاول أن تعتدى على حرمة العربية ، كما لم نعد فى حاجة إلى أن نستشيط من الغيظ لمن يدعو ـ كما هو الحال فى بداية هذا القرن ـ إلى إخراج معاجم بالعامية لفهم اللغة الدارجة .

إن هذا المقطع يمكن أن يضيف إلى أفهامنا عدداً من الألفاظ المغسولة في وجدان الشاعر الواعي وتجربته الحرى ؛ إذ يلاحظ أن هذه الألفاظ، التي لا تنكر، قط، تكرر في غيره في القصيدة ؛ وهي ألفاظ تزيد دائرتها وتمتد مساحاتها كلها خرجنا من قصيدة إلى أخرى من أمثال ( المزار/المنافحين/العجلان/يطامن الخطا/دماء/الأسداف . .

إذن ، فاللغة ليست قاموسية محددة ، وإنما ، هي ، شعرية ، مثقلة ، تكتسب قيمتها مما يجرى في (سياقها) من خلال الألفاظ المتواترة ، ومن حيث هي وسيلة يتحدد في (شفرتها) جسر اللقاء بين المرسل والمرسل إليه ؛ وهو ما يتم خلال الوعي بطبيعة اللغة العربية ، بخاصة ، ما تمثله من عبارات بليغة ما زالت تتمييز عن غيرها من اللغات ، فضلاً عن الزخم الحي الرقراق ، فتلتثم الألفاظ لتشكل مزيجا من التراكيب اللغوية ، والوحدات الشعرية ، والاحاسيس المركبة التي تنقل رسالة الشاعر .

ويستطيع فاروق شوشة من خلال هذا كله توظيف لغته بشكل أفضل من خلال إمكانات اكتسبها من سعيه الدائب إلى التراث ومعايشته معايشة واعية ؛ إذ تُلحظ عنده عناصر أخرى مثل تنوع الجملة بين إنشائية وخبرية ، وبين اسمية وفعلية ، وبين حذف وإضمار . كها أن استخدام الشاعر لإمكانية التكرار في أكثر من مرة جعله يوفق تماما في تركيبة الجملة وإيجاءاتها ، فلنر هذا التمكن متسللا في نسيج مقاطعه الشعرية :

(۱) - تسافر؟
- هذا زمان القرار
زمان الذين يروحون لا يرجعون
زمان الذين يقيمون لا يرجعون
زمان جميع النوايا ،
فعجّل وخل الطريق وراءك ،
إن الحبيب أمامك ، إن الظلال تُشير ،
الأصابع تمتد ، هذى المطى تسير ،
وهذى البطاح تسيل باعناقها ،
وتدب الحكايا

تسائل صمت الرمال ، تحاور صوت المحال ،

هاأنت ! رفة كها النسيم ، وارتجافة تزلزل الخلايا وشاطىء منور بدا ، بدا وغام في الضباب ، خاب في تلفت الأسرار والحفايا عاتية خطاك ، بركانا يفجر الضلوع والحنايا هاأنت ! والتقت ـ برغم عبثها ـ أزمانتا تصادمت أقدارنا ، تناثرت جسورنا شظايا ولم نزل عبوننا الغريبُة الأطوار ، تثقب الظلام تقتفي سبيل كوة إلى النهار ، تلطم الجدار

وتلتقي مهزومة في صفحة المرايا ! (٣٤٤)

والملاحظ أن الشاعرهنا كرر في المقطع الأول لفظة ( الزمان ) أربح مـرات فقط ، كـيا راح يكــرر في المقـطع الشاني ضمــير المخـــاطب ( هـا أنت ) مرتـين . ونستطيــع أن نرصــد المحور المتــوالي لألقاظــة المكررة ، ونضعها في سياق التركيب اللغوى لنرى ، إلى أي حد ، كان أحتفاؤه باللفظة وجزالتها .

وقد يكون من المفيد أن نتوقف أكثر ، عند عنصر اخر من عناصر التجربة الفنية في اللغة ، وهنو عنصر ( الضمير) ودلالته . هذا العنصر يرتبط بطبيعة ( الخطاب ) الشعرى عند الشاعر . فمن الملاحظ أن تكرار ضمير ( الأنا ) هو الغالب دائيا على الروح الغنائية ، فتتحول تلك الروح الغنائية إلى علاقة حميمة بالوظيفة الآنفعالية التي يتميـز بها الشعـر الرومـانسي بخـاصـة ، غـير أن القـراءة الثـانيــة ( للخطاب ) الشعرى تؤكد لنا على أمرا آخر ، هو تـــداخل ضمــير ( الأنا ) بضمير ( النحن ) في مجمال السلوك الرومانسي ، وبتحول الحناص إلى عام ؛ الذات إلى خارج الذات الفرد والوطن ؛ الشاعر والهم الاجتماعي . وكثيراً ما يضيع أثر ضمير ( الشاعر ) في ضمـير ( الجموع) ، حتى يتحول ضمنيـا إلى جزء من الكـل ، يعبر عنـه ويحمل خصيصته .

وإذا كانت الرسالة الشعرية عند الشاعر يصعب فيها الفصل بين الداخل والخمارج ، فإن الضممير ، في الحالتين ، يعبر عن سوقف واحد ، وعن استجابة ثابتة للهم الإنساني عبوراً إلى الهم الوطني .

وهنا ، يتساوى عندنا أن نقرأ قصيدة تبدأ بهذا الضمير :

منخلعاً عن كونَكم أطير عن وجه هذا العالمُ الموغل في الغرابة لوكنت شاعرا في غير هذا العصر والأوان لا تُأدت فوق عمامة أو قبعه

و . . . .

أو يتساوى عندنا أن نبدأ قصيدة أخرى بهذا الضمير :

من صميم الويل ، من جوع الليالي العاريات نبتت دمعتنا . . ملحا ، بقايا من نتات . . فورة تغسل أحزان الزمان . .

تمسح الرحشة من أهدابتا  $(Y \cdot Y)$ 

فعل حينتدور لأولى حول الضمير الواحد ، تندور الثانيـة حول الضمير الجمعي . وكلاهما ، الضمير أو الجماعة ، يتضام في ضمير واحد في نهاية الأمر . وعلى هذا ، لا يخدعنا أن تتبادل الضمائر في القصيدة الواحدة ، مثل هذه القصيدة التي يتداخل فيها الضميران ، التي جاء في مطلعها :

> تنداح خيوطِ الليل ، فتشرق طلعتك الوسني ياربي ! حقاً ما أبصر ؟ قد عشیت عینای ولکن هاأندا أتحسس دری هذی حیناك تدلان ، وتشدان عيناك النجم الثاقب ظلمة أحزان فأعاين بعد زمان القهر شعاعات الفجر الأسني

.. () .. لو نسأل الزمان ، ما الذي يقوله الزمان ونحن أدرى بالذي نصوغه في كل يوم مرة ومرتين

ومن هنا ، فإن تنوع الضمائر بين المتكلم والمخاطب والجمع يمكن أَنْ تَمْثُلُ جَيْعُهَا ( سبيكة ) شعرية واحدة ، تتباين فيها نقوش التعبير الفني وجمالياته . .

فلنجاوز روح ( التأصيل ) اللغوى إلى روح دراسة ( التأصيل ) في الصورة الشعرية بما فيها من مجاز واستعارة حرَّكة فنيَّة وما إلى ذلك .

# ٢ - (جـ) الصورة الشعرية :

لأن الصورة من أهم سمات اللغة الشعرية ، فإن الاهتمام بها يتباين بين القديم والجديد . غير أنها في جميع الحالات لم تعــد مجرد تفصيلات شكليه في القصيدة ، وإنما ، أصبحت تسهم مع غيرها في تأكيد المضمون وتفسيره من خلال العلاقات الداخلية .

ولا يمكن قط تصور أية صوره تحمل بعداً واحداً من أبعاد التعبير القيمي للشعر ؛ فالتعبير المباشر يظل ناقصاً مالم يتطور معمه التعبير الإيحاثي الذي يتولد من جملة المرثيات التي تصنع الصورة .

والمتتبع لحركة الشعر الحمديث منذ بمداياتها في الخمسينات ، يلحظ ، مدى الاهتمام الكبير بالصورة التي تمثل بعداً حيوياً في بنية الشعر . غير أن هذا الأهتمام بالصورة ــ كاللغة ــ تلوّن بتجربة جيل السرواد وارتبط بتطوراتهم . ويمكن أن نجازف بالفنول بـأن الجيــل الأول ، في المدرسة الحديثة ، وقسع في أسر السهولة والتبسيط في صياغة الصورة . فكما حاول شعراء هذا الجيل تبسيط اللغ إلى درجه تنال من طبيعة الصياغـة وكيانها ، كــذلك ، حــاولوا الهبــوط باستعاراتهم إلى قاع التعبير الشعبي . وكثيراً ما نجد صور عبد الصبور والبياتي تقترب من النثرية الفنية إلى حد بعيد .

Y•V

(10£)

وإذا كان النقاد يعيبون على الصورة فى الشعر العربى القديم أنها تفترب من الصورة — ( الحسية ) والتعبير المباشر ، فإن جيل الرواد هبط إلى أسر السهولة . وفيها عدا بدر شاكر السياب ، يمكن أن يعمم هذا الرأى على شعراء الجيل الأول كله . أما شعراء الجيل التالى ، حيث جدّد فى تطور الصورة واستخدامها ، فقد حرصوا على أن تأخذ الصورة أبعاداً مغايرة تماماً . فبعد أن كان شاعر الخمسينيات يصطنع البساطة ويؤثرها ، راح شاعر الستينيات يرى فى الصورة الشعرية انعكاماً للواقع ومرآة له ؛ فلم يكن ليسمح للصوره فى هذا الوقت بأن تختلف عن التجربة المعيشة ، أو تقع فى أسر الأيديولوجية والعقيدة السائدة .

لقد حرص فاروق شوشة هنا ، على سبيل المثال ، على أن تكون الصورة انعكاساً صادقاً للتجربة التي يجياها في الوقت الذي لا تكون النكاساً لعالم التراث وعبقه القديم ، لقد حرص على أن تكون الصورة بسيطة أو مركبة طبقاً للتجربة التي ينقل منها والعالم الذي يمثل أحد شخوصه ، لم يعد النقل عن هذا العالم بطريقة ( الطبوغرافيا ) ولكن بطريقة ( الإيجاء ) حسب الواقع والرؤية المنبئةة منه ، لم تعد الصورة من الاستحالة بحيث لا تصور كها هي ، وأنما أصبحت استثارة لحالة وجدانية خاصة لا يمكن الوصول إليها بطريقة أخرى ، إن الشاعر هنا لا يجاول ان ( يرسم ) ، كها إن الشعر لم يعد (رسماً) مزركشاً ، وكذلك لم يعد البيت الشعرى ( نغمة موسيقية ) مفردة ، لقد أصبح محور المعنى الشعرى تجاوز اللغة الدلالية إلى اللغة الإيجائية ، وهو عبور يتم عن طريق الالتفاف خلف كلمة تفقد معناها على مستوى لغوى أولئ لتكسبه على مستوى آخر ، وتؤدى ، بهذا ، دلالة ثانية ، لا يتبسر لدكسبه على مستوى الخو ، وتؤدى ، بهذا ، دلالة ثانية ، لا يتبسر لداؤها على المستوى الأول ( صلاح فضل ، البنائية ، ١٩٨٠ ) .

لقد جاوز جيل فاروق شوشة الصورة الحسية في الشعر القديم ، والصورة البسيطة في الشعر الحديث ، إلى الصورة المركبة المعبقة برائحة النجربة ؛ إذ إن العالم المعيش زاد تركيب مما طرأ عليه من احداث عاتية على المستوى الاجتماعي أو السياسي .

وهذا لا يعنى أن الصورة عند الشاعر اتخذت لها طابعاً مختلفاً عن الصورة في الشعر العربي ، إذ شملت الصور الحسية والمادية والمعنوية ، غير أنها تفردت بكيفية خاصة ، لا تعود إلى التجديد بقدر ما تعود إلى البحث عن دلالات تعبيرية تتواءم مع العصر ولا تختلف معه . وهذا يعنى أن الصورة عند فاروق شوشة تميزت بسمات خاصه محكن ترتيبها على النحوالتالى :

- (١) ارتباط الصورة الشعرية بالواقع ارتباطاً وثيقاً ،
   فلا يمكن أن نجد صور الشاعر تؤدى وظيفة غير وظيفة البوح الغنائى خاصة
- (۲) زيادة الصور (المركبة) بخاصة ، التي تبدو عليها سمات الإفراط في تلمس التفريعات وهي لا تزيد في الرؤية الأخيرة عن تفريعات في إطار التركيب وضرورته ، وهي سمة تذكرنا بكثير من العناصر الحكائية والدرامية عنده .
- (٣) تتسم الصورة بهذا النسيج التراثى المذى
   لا يفترق عن الصورة الحسية ولا يتفق مع الصور المعنوية ، أى ، محاولة الحفاظ على روح التراث .

(٤) ترتبط الصور عنده بعدید من السمات التی تزید أو تقل حسب تحدید السمات الخاصة للشاعر ، فسمة مثل (تراسل الحواس) تقل حتی لا نكاد نجدها عنده ، بینها سمه مثل و المجاز ، الذی عرف قدیماً ، تزید حتی لنعتقد أن شعره كله عبارة عن استعارة كبيرة .

اعتماد الصور اعتماداً كبيراً على التعبير والحركة
 أكثر من الخيال ، وعلى الحالات النفسية أكثرًا
 من الاعتماد على عناصر الطبيعة ودواعيها .

أما عن تفصيل السمة الأولى ، فإنه يندر أن نعثر على قصيدة لفاروق شوشة تخلو من مشاعر الحزن أو الحوف ، غير أن الحزن أو الخوف ، لابد أن ينتهيا إلى بعد ثالث من أبعاد التجربة الشعرية وهو أول هذه الأبعاد وأهمها . وهو ، بعد الحلم الإبداعي الذي يحول هذا الواقع إلى مساحة من الرومانسية التي يستشرف فيها أملا في غدٍ مازال في ضمير الشاعر .

وهذه الرومانسية التي ترتبط بالغنائية ارتباطأ كاملاً تتوسل بعديد من الأدوات والضمائر التي تحاول الولموج خلالها من عالم الغربة وقتامته . . باختصار ، فإن الضمائر هنا تصنع سياجاً يؤكد الصور المتتابعة ويؤطرها .

والضمير الذى يغلب على عالم قصيدة مثل قصيدة ( الرغبة المعتقة ) يتجسد فى ضمير المتكلم/المخاطب ، ويتحدد خلال التكرار بما يتأكد به البوح الغنائى كيا يتمثل فى هذا الجدول :

| ضمير المخاطب   | ضمير المتكلم   |
|----------------|----------------|
| موسقاك<br>لغتك |                |
| بعثت<br>عطرك   |                |
|                | کأننی          |
|                | أبحث<br>احتمى  |
|                | ارتمی<br>آرتمی |
|                | أنتمى<br>ا     |
| أنت            | آنساح<br>لی    |
| عيناك          |                |
|                | کاننی<br>جثت   |
| بابك           |                |
| يداك           |                |
| يداك           | لى<br>ئى       |
| ترتجفان        |                |
| تستديران       |                |

Y+1

ويلحظ هنا غلبة ضمير المتكلم قبل ضمير المخاطب، وهو ما يوحى بدلالة التركيز على الذات وأهميتها في القصيد الغنائي الذي يتأرجح دائياً بين المشاعر القائمة، والذي يتأكد من خلال الرسالة الشعرية إلى ( الحبيب/الوطن/الأخرون ) ، أضف إلى هذا أن فعل الماضي يتداخل مع فعل الحاضر ليصنعا في حركة متأرجحة بين الأمس واليوم ، هذ الصورة المتفائلة للغد . وهذا الموقف دائب الذهاب بين الماضي والحاضر ، الذي يتأكد من خلال حركة يظل هو الغالب على روح القصيدة ، بهدف الخلاص ، مع حركة البندول المستمرة بلا توقف ، إلى تحقيق نوع من الخلاص .

وبين تبادل الصور الزمنية والصوتية ، الدالمة ، تدور عدة من الصور المركبة ـ تركيباً غنائياً ـ تكمل تفصيلات الصورة ؛ إذ ينتقل الشاعر بين الداخل والخارج مستخدماً الضمائر ، متبادلاً مكانه بين الازمنة ؛ فهو يتوجه إلى الحبيبة متمثلاً في ضمير المخاطب مستعيداً (موسيقاك/لفتك/عطرك) ، ومتستكيناً إلى (عيناك/موسيقاك/ يداك/ضحكك . . ) ، وهو ما يعني أن استعادة صور الحبيبة يتم في يداك/ضحكك . . ) ، وهو ما يعني أن استعادة صور الحبيبة يتم في الوقت الذي يغلب عليه فيه روح الغربة وتداعياتها من مشاعر الحزن والخوف ، ولنر هذا في مقطع آخر يمكن من خلاله تلمس جزئيات الصورة ، يقول :

فى زحمة الوجوه ، فى تعدد الوجوه والأسهاء لا تخطىء العينان وجهك المضمخ المنعم البهاء فى زحمة الأنغام ، فى دوامة السكون والضوضاء لا تخطىء الأذنان موسيقاك حين تستدير لفتتك وأنت إيقاع ونبض كبرياء . . فى زحمة الأنفاس فى تماوج الظلال والألوان لا تخطىء الأنفاس ، عطرك الفريد فى النقاء

وأنت سحر باهر ونشوة افتتان (٢٦٦)

والقصيدة طويلة ، غير أن أكثر ما يلاحظ فيها ازدحام هذه الصور الآتية من رحم الغربة . وهذا التقابل الذي نلمحه بين الصور يؤكد لنا حرص الشاعر على إخراج شحنته الانفعالية بين الواقع والذكرى، حيث يعيش في زحمة الوجوه وتعدد الأسهاء ولا يعثر على الوجه المضمخ المعطر ، وحيث يعيش بين أنغام الكون وزحام ضوضاءه ولا يعثر على هذه الموسيقى المميزة ، أو هذا الإيقاع الخاص ، إلى آخر هذه الصور التي تنتابع لتدخل سياق زخم اللحظة الشعرية .

غير أن الشاعر في نهاية المطاف يمضى أكثر في تأكيد الغنائية المتفائلة ؛ فهو لا يتوقف عند حد تبادل الصور أو الضمائر أو الأقنعة وحسب . . وإنما ، يشترك من آن لأخر ، مع حبيبته كي لا تبدو غنائيته قاتمة ؛ فمن الملاحظ أن ضميرى المتكلم والمخاطب يتجاوران معاً في كثير من القصائد ، ولا يلبث أن يتداخل معها ، بالفعل أو المجاز ، الضمير الثالث \_ الجماعه \_ ، فمن العبث أن يظل الشاعر سادراً في غيه ، حريصاً على نغمانه ، دون أن يعي عيون محبوبته ، ليشكو فيها ما يجد . إننا في نهاية المقطع الأول نقراً :

تسبح في عيونها على المدى ضيهاء وتسكب الأشواق في أعماقنا . . نداء . .

وبعد الإيغال في مشاعر الغربة وسراديبها ، نلهث في نهاية القصيدة

وراء خيط من النور يراه كالفجر الطالع ، كها رأينا من قبل ، ويراه أحياناً أخرى كهذا الحلم الـذى يمتد إلى الـوراء ليتحدد التـاريـخ والحـاضر ، ليتحـدد أكثر هـذا ألحلم المشروط دائهاً بالبحث عنه والعمل من أجله ، يقول :

. . . .

أحلم ان تطبحنا رغبتنا المعتقة . .

من ألف عام وهي تنقر الجدار ، دون جدوى ، تنقر الجدار حبيسة في القاع من عيوننا المحترقة وفي ظنوننا المعتقة مسلوبة الرئين والصدى عارية لم تستقر ، لم تصطنع إزار قد آن للغليل أن يروى قد آن للغليل أن يروى قد آن للسجين أن يفك من قيوده وينطلق كأنه إعصار كأنه إعصار عادمت لي . . مادمت لي مادمت لي . . مادمت لي فأجل الأشياء أن نصار ع الأقدار (٢٦٨)

وعلى هذا النحو، تتعدد الضمائر عند الشاعر، كما تتعدد الأزمنة والاحلام. غير أنها في نهاية الأمر لا تعكس حلماً نابعاً من ضمير الغربة مصطبغا بلونها القاتم، وإغما تعكس هذه الغنائية التي تحمل دائماً أسباب النهوض من هذا الواقع. إن أبرز سمات الشاعر، هي الارتباط بالواقع والانتهاء إليه دائماً.

إن ، الغنائية ــ هنا ــ غنائية ترفض الأفول وتبحث دائياً عن هذه ( الرغبة المعتقة ) بالخملاص ، وهو الخملاص الذي يتسسرب في بنية الصور الشعرية ولا يكون إطاراً كاشفاً بالضرورة .

ويرتبط بهذا التراسل الإيجابي أن الصور عند الشاعر يغلب عليها الشكل ( المركب) ، تبتعد عن بساطة التصويس كها فعل الجيل السابق ، وهذا التركيب يعني أمرين : كثرة الصور الجزئية في المقطع الواحد ، وتعميق الصورة الواحدة بشكل لافت ، سواء بالتركيز على المرثبات المادية أو المعنوية . وهنا تتأكد لنا السمة الثانية .

لننظر إلى هذه الصورة المركبة التي يغلب عليها التشخيص ، وتزيد فيها الحركة الدرامية بما يعنى أن الشاعر يقبض على صوره بتحكم شديد . يقول في قصيدة (حبنا) : توقفت سنابك الزمن

وقعت سنابك الرس وارتعدت فرائص الذين يجملون بيرق الخلاص واشتبكت أصواتنا في زحمة الهتاف ، في دوامة النباح ،

فى حشرجة الصدور والأنفاس

فهذه صورة مركبة ، تتعدد فيها الأصوات ، وتتجسد الحركات التى تتحول إلى واقع قاتم حاد مسنون الملامح ؛ فالزمن يمثل بفرس قوى تتوقف سنابكه ... فجأة ... عن الحركة ، في هذا الزمن الذى تتتابع صفاته في بقية القصيدة ، على ، أنه ، زمن ( مغرق في القتامة ) و ( الزمن الذى ينحني على الصدور بشارة عار ) ، في هذا الزمن ينوقف فجأة كل شيء ليتحول كل شيء إلى ( ليل مطبق ) ، تحفر هذه الصورة الغارقة في القتامة أيضاً حيث ترتعد

أعضاء الذين يحاولون البحث عن الخلاص وتختلط الأصوات : الهتاف ، النباح . . الخ .

وإذا كان الشاعر هنا يتحدث عن الصوت القديم ، الوحيد ، الباقي ، وسط هذا الزمن المغرق في قتامته وسآمته ، فإن هذه الصورة المركبه تتحول إلى رمز ، تتعمق في عديد من قصائده الأخرى ، تتغير الأمكنه أو الأزمنة أو حتى الضمائر ولا تتغير هذه المرارة في الحلوق ، فالرمز يتسلل ليحتل مكانه في أغلب قصائد الشاعر مثل هذه القصيدة التي يعنونها بعنوان (كان . وكان) ، وفي كل مقطع القصيدة التي يعنونها بعنوان (كان . وكان) ، وفي كل مقطع يتلمس صورة فرعية من الصورة المركبة ليحاول العود إلى الماضي ليبحث فيه عن (معادل موضوعي) حكما كان يقبول إليوت ليبحث فيه عن (معادل موضوعي) حكما كان يقبول إليوت للحاضر ، وإذا كان الماضي هنا معادلاً للحاضر لأنه يعيد صورته على شاشته من جديد ، فلكي يبحث في هذا الحاضر عن وسيلة للخلاص ، فلنر هذه الصورة المركبة التي يحاول أن يجسدها في إطار الماضي :

كان الحفل الصاخب ينشب في لحم الغائب أظفاراً وقواطع مسنونة والكلمات الوالغة العطشي للدم تناجز أقنعة السادة من فرسان الهيكل دقوا بسنابككم إيقاع الموت ، ولحن الصرخات المجنونة الكلمات الطلقات تئز الكلمات الكلمات تخور الحفل الوحشي يبارك باسم الحيكل ،" باسم طقوس الرب ذبيحة هذا اليوم ، يقدمها قربان ولاء مسعور الكلمات الطلقات تمور . . ويفور التنور يختلط الصوت الواحد ، ينشق ، ويصبح أصواتاً تتقاذف لعبتها تتشابك تلتحم الأيدى ، تنهار حدود اللعبة ،

هذه صورة مركبة واحدة ، وهى كذلك عدد من الصور المتفرعة في صورة كبيرة ، يصعب علينا أن نلملم جزئياتها هنا وهناك ؛ ففي هذا الحفل تتجوّل الأظفار العطشي في لحم الغائب دون ما رحمة ، وتتحول الأشياء الباطنية إلى قواطع مسنونة والكلمات والألحان وأشياء كثيرة إلى أقنعة وسنابك وطلقات تمور . . إلى آخر هذه الصور المتلاحقة.

والمدقق في هذه الصور يلحظ الصور التي يغلب عليها الطابع الشخصى بما فيها من غربة ، وما يتفرع عنها من مشاعر الحزن والحوف وما إلى ذلك ؛ إذ إن الصور عند فاروق شوشة تتنوع فيها العناصر بين حسية وطبيعية ، غير أنها في نهاية الأمر تتحول لتسقط بثقلها الغنائي على البوح الرومانسي ، أي ، البوح الذاتي في المقام الأول ، ولنر هذا في الأشكال الآتية :

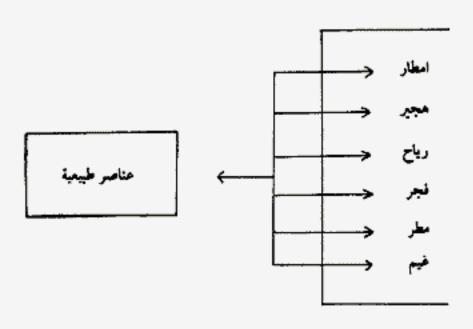

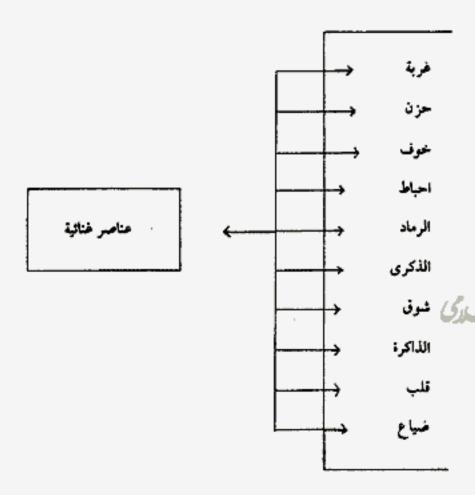

وهذا يعنى أن الشاعر هنا يحتفى بالعناصر الشخصية أكثر من العناصر الطبيعية ، التى تستمد تعبيرها الداخلى من بلورة التعبير القيمى عند الشاعر ؛ وهو تعبير يجسد صوره دائها من هذه الغنائيه التى تعتمد على البوح ، وعلى الاحتفاء بالصورة التى تستمد جزئياتها من هذا الداخل بما يعكسه الخارج الحركى وليس الجغرافي بأية حال .

وثمة سمه ثالثة لا يمكن أن نفصلها بخاصة عن عناصر الصور الشخصية عند فاروق شوشة ، ونقصد بها الصور التراثية التي حرص عليها رغم إيثاره الانحراف عن الصور الحسيه المفرطة في الحس كها هو الحال عند شعراء العرب القدامي .

ولعل أهم ما يميز الصورة التراثية عنده احتفاؤه (بالأثر العام) في القصيدة ، فعلى الرغم من تسلل الصور الفرعية في نسيج القصيدة الواحدة ، فإنه يالحظ أنه لا يخرج عن إطار عام في نهاية الأمر لا يجاوزه .

ويساعده في تحقيق هذا أنه أحد شعراء المدرسة الحديثة ، أولئك الذين يحرصون على (الموحدة العضوية) في القصيدة الواحدة بالتعريف

يتهار السور

كاملة ، سواء جاءت مباشرة أو ضمنية . وقد يكون من المفيد أن نثبت بعض هذه الاستعارات قبل أن نفصّل دلالاتها :

١ - هل تطفىء غلتنا الكلمات
 هل تملك أن تحملنا ، أن تجعلنا . .

أن تروينا في لحظات

هل تملك أن تدفئنا

ما عادت تسقى شفتينا . .

ما عادت تكفى قلبينا . .

ما عادت تطفىء هذا العطش المسعور (٢٩٨/ ٢٩٨)

۲ - ماذا ، لو تمطرنى عيناك بألف سحابة شوق !
 وأنا كالعابد فى المحراب بقايا توق
 أرشف ما يساقط من ثمرات القلب (٣٠٠) .

وقلنا: نحمل التذكار والأمس الذي فاتا وجرحا خلف ماضينا دفناه
 لعل يديه تنسكبان أفراحا وميلادا يعيد الصحو والأنفاس للوهم الذي ماتا ولكنا حملناه

وقلنا : نسأل الخلان عن شيء نسيناه إعل الصفو يعوزنا . الذى عرفها به النقاد القدامى ، فعلى الرغم من نظمه (للقصيدة العمودية) أيضا ، فإنه لا يقع فى أسر المفهوم الذى يحدد لكل بيت أو أكثر فى القصيدة المواحدة معنى يختلف عن غيره من بقية أجزاء القصيدة ، وهو ما يحرص عليه أيضا فى الشعر التفعيل .

فلنر هذا في قصيدته (العيون المحترقة) ، يقول في المقطع الثاني :
الشوق بحار ومدائن
الشوق عيون مسحورة
أطياف تولد كل مساء
وترف بقايا أسطورة
شطآن بلاد مغمورة
الشوق قلاع وسفائن
تمخر هذا البحر المائع في قلبي
مادامت عيناك جناحي المزهوين
ينقلني
للوعد الضامن في شفتين

إذ يلاحظ أنه بمضى في سياق دائري ليحقق وحده الآثر (الشوق -محار) ، ولا ملت أن مغم السماق المدائم ، إلى سماق جمدا،

لا أدرى كيف وفيم وأين ! (١٩٣)

مرز تحية شكام وراعوي اسداى

افردت وحدك ، هذا الظلام اللعين عباءة حزن حواليك تزحف ، تلتف ، يقعى عليك وينشب فيك أظافره الهمجية ، مخضوبة بسواد النجيع ، الظلام اللعين يعشش ، مازلت وحدك تلهث ، أين المفر ؟ أمامك هول الدروب ، وخَلْفك ؟ وها نحن بعد اللهاث وصلنا ، وها نحن بعد اللهاث وصلنا ، وبعد انفشاع غبار المعارك ، بعد انفضاض السباق ، نعود ثمالة كأس ، (٣٦٥)

ونستطيع أن نشير إلى أغلب قصائد الديوان لنلمح روح الشاعر من خلال صوره الشعرية ، حين تصبح كلها صوراً شعرية تتفرع وتتجزأ لتكون في إطارها العام (قصيدة واحدة) ، أو صورة شعرية واحدة . ويمكن أن نشير هنا إلى بعض الأمثلة ونترك لفطنه القارىء التأكد من ثبات هذه السمة في الصورة الشعرية عند فاروق شوشة :

۱ حندما مجتاحنا الحزن الرمادي
 ونقعى في زوايا القلب ، مكسورين ،
 نجتر الحكايات القديمة . .

فاغنم من العمر صفاء لحظة الحياة مغموسة الأكناف في الكفاف ولا تكن عبدا لوهم الذهب الإبريز، ونحن في الطريق ، نمضغ الكلام والملال في انتظارما لا يجيء (٣٦٨) .

کان الشجر الساجی فی عینیها یبکی
 تساقط أمطار الشجو ،
 وتخضل جراح وثدت خلف السمت المتماسك ،
 عمراً طال ،
 الشجر الماك محمل مد مد ما الماكان ماكان ماكان مد ما الماكان مد ما الماكان مد ما الماكان مد ما الماكان ماكان م

الشجر الباكى يرحل ، يسحب أستارا كانت ، وظلالا شوهاء ويكشف عمق الهاويتين الجاحظتين ،

الفاغرتين فها معتلاً ، لا يحكى ماذا بعد من الأيام ؟ ماذا بعد من الأيام ؟ الشجر الساجى نام وانطفأت جذوات النقمة في القلب المقرور وتهيأت اللحظة للإغفاء ، فمن يدرى ما طول الغفوة

ما عمق الذكرى السوداء !

عليها الحركة أكثر من أسداف الخيال أو الأشباح الوهمية .

وقبل أن نتوغل فى البنية التراثية بشكل مباشر ، لابد من وقفة خاطفة حول بعض الصور الشعسرية التى تسرتبط بالصسور الحكائية ودلالاتها .

#### ٢ - (د) الحكاية والبنية :

لقد كان استخدام القيم النعبيرية الحديثة في هذا الجيل أظهر من الجيل الذي سبقه ؛ إذ حاول هذا أمل دنقـل ، وما حـاوله أبـو سنه وعفيفي مطر ، ثم جاء فاروق شوشة لتجربه الاعتماد عـلى الشعر الدرامي ، أو الحكاية ، في البنيه الشعـرية لتـأكيد الصـورة ، فراح يستخدم تكنيك السينها ، ويُفيد من بقيـة تكتيكات الفنـون السبعة الأخـى.

ويمكن ان نجد هذه الظاهرة عند الشاعر كثيراً. فإذا استثنينا المساحات الصوتية المحددة في شكل نقاط سوداء بين عدد التفعيلات خلال سطر أو أكثر ، وبين كل تفعيلة وتفعيلة أخرى في المقطع الواحد ، فسوف نعثر على عديد من هذه الظواهر الدرامية التي يمكن أن نتوقف عندها كثيراً.

من أهم هذه الظواهر الاعتماد على الصور المتحركة والغنائية بشكل لافت كها هو الحال في قصيدة مثل (تحت ظلال الزيزفون) ؛ فحين كان الشاعر يزور جمهورية المانيا الديموقراطية كان عليه أن يقف أمام وجه مدينه برلين المشوه ــ بعد الحرب العالمية الثانية ــ ليشير حديث الحرب فيه كثيراً من كوامن الشجون ، فيقول في المقطع الأول :

> هذا . . أخيرا . . وجهك المضرج الحزين وجهك يابرلين . . بعد انقشاع الحلم ، والدخان والسنين دامعة العينين ، تنهضين من حطامك المهين تُتوجَين بالسلام فجرك المنور الجديد وتغرسين وردة بيضاء ، في حقول الطيبين الوادعين .

وتمسحين عن جبينك العنيد ، ثأرك العتيد وتنفضين الظلم ، والدمار ، والأنين (٢٢٢)

والقصيدة طويلة ، ولا يكاد يمضى المقطع الأول الطويل أيضا ، حتى نرى الشاعر فى المقطع الثانى يتلمس فى ( الفلاش باك ) الزمن الغابر ، حين تفتح عين العدسة على الداخل/القرية المصرية ، وليس الخارج/برلين الحرب ، فإذا نحن فى مصر الأربعينيات وقد اشتجر الخلاف واشتدت الحرب بين الحلفاء والألمان ، فتدق فى ذاكرة الشاعر أجراس الذكرى ، وتتسرب المرئيات :

أحلم . . في طفولتي . . بوجه جدتي (حبيبة ) . . بوجه جدتي (حبيبة ) . . وكنت طول الليل ملء حضنها أنام وفوقنا ، تساقط القنابل الثقال تقرع المدى فنلتصتي . . واحتوى ، بقبض صدرى الصغير ، صدرها الكبير كانما أنفاسنا معا ، تذوب ، لا نحس أننا سنختنق

فالخوف جاثم على صدورنا ، يجوس في دمائنا . . وملء ساحة الظلام . . الخوف جاثم . . ولا مفر تسالني مرتاعه العينين ، جازعة عن قصة الحرب ، وعن ويلاتها الرهبية . . ومن ترى سينتصر ؟ ومن ترى سينتصر ؟ ومناها المهاجية . . وصورة مخيفة للويل والثبور . . وصورة مخيفة للويل والثبور . . وأقرا الصحيفة التي أتى بها أبي وأقرا الصحيفة التي أتى بها أبي وغاطرى مفزع يدور . . و خاطرى مفزع يدور . . و الحلفاء يزحفون و

ولا يلبث الشاعر أن يعود مرة أخرى ، إلى زمنه ، ليحاول رسم ( بورتريه ) للشاعر الألماني المعروف ، جوته ، يقول : رأيت و جوته ، العظيم سائرا يختال في ( فايمار ) تحت ظلال الزيزفون يصافح الزهر ويسمع الأشجار وينتقى من باقة الصبايا

ويـظل الشاعـر سادرا في وصف لشـاعـره الألمـاني في بكـائـه في معكـسرات الاعتقال ، وفي أفران النازي ، وفي البكاء والصياح .

زهرته الريفية الوديعة .

ويمعن الشاعر أكثر في حاضره ، فيلجأ إلى تثبيت ( الكادر ) المعرفيات أمامه ، ويضيف إلى هذه الأشكال الدرامية شكلاً درامياً أخر حين يضيف عنصر الحوار بينه وبين زميل آخر ، وبعين هذه الأصوات المبهمة الأتية :

وتتعدد خطوط الجمل اللحنية في ثنايا قصائد أخرى كثيرة ؛ فهو يحرص أحياناً على أن يضع مقاطع قصيدة واحدة من خلال ثـلاثة تنويعات على لحن واحد ) فهو يضع لكل مقطع عنوانا جانبيا ( وجه مدينتنا/صف شعورك ، أصائلكم ) ، في وقت يجعل لكل مقطع صوتا عروضيا مختلفاً حسب حالة البوح الشعرى ، ليمضى اللحن كله في شكل ( كولاج ) تنباين فيه الأشكال والشرائح ، ولكن لتنشكل في المنظور الأخير لوحة واحدة .

وهو يحرص بعد ذلك على تنوع الحوار وإثرائه فى القصيدة الواحدة مثل هذه القصيدة التي ترخر بالنداءات والإجابات ، والتي توضع حينا بين القوسين ، وحينا آخر خارج فضاء التحديد ، ففي قصيدة مثل ( المغنى . . ) نقرا مثل هذه العبارات .

(كان يغنى/يُعول في صحن المسجد/يجأر بالصمت المخنوق ، ويجهش بالدمع الأسود/ينسكب الحزن ، وتنغرز اللحظات القاطعة النصل ، / تغوص السكين ، الرأس يسيل ، الرأس يميل/ الخطو المشدود المتوتر يصغى ، يثاقل . . يدنو من قلب المشهد/نمخمة الصوت تبين ، تُردد:/يثرب ، /مكة ، / ومحمد/ ضائعة في سيل العجمه ، في لفح مباخر وعطور/ياالله . . /صوت يتردد في الصحن المهجور/ فتميل مآذن توشك أن تركع/وتئن منابر - كانت تسعى صوب إمام الدنيا والدين/ . . ) ( 199 ) .

212

لوهم البطولة ، للفعل ، للهمة الضائعة ! ويعلو النشيج ، ويعلو الهتاف ،

ویعنو اهماک ، ومازلت تصعدُ ، ترقی الخیال ، وتصعد

وتتسلل مشاهد القصيدة من خلال وتر الربابة لنرى هذا ( المونتاج المتوازى ) الذى يمضى خلاله فعل شاعر الربابة ( من حيث هو فعل ) ، وفعل شاعر الربابة ( ومن حيث هو معنى ) تشزاحم فيه الصور وتتراكم فيه النداءات والضمائر والجمل إلى غير ذلك مما يكون من شأنه أن يعبر بالفنون السبعة خلال فن الشعر من خلال بعده ( الغنائي ) ، بخاصة ، مما يترك انطباعا بأن القصيدة الحديثة وجدت في الدراما أحد الحلول التي تؤكد ، أنها ، لن تمضى إلى طريق مسدود في هذا الزمان .

وسوف تلح علينا الظاهرة الدرامية إلى مدى بعيد حسمسين نصل إلى تأثير الصوت والترنم في البنية الشعرية .

#### ٣ - (هـ) الرمز

يمكن أن نميز في صدد تحديد الرمز بين مرحلتين مهمتين في تاريخنا الحديث :

المرحلة الأولى التي سبقت السبعينيات، وهي المرحلة التي يتميز فيها الشعراء الرواد في مدرسة الشعر الحديث، الرمز وتوظيفه، أما المرحلة الثانية، فهي المرحلة التي شهدت الإسراع نحو الردّة إلى السيريالية والمرمزية التي تصل، أحيانا، إلى حد الغموض والإبهام.

ويلاحظ أن ظاهرة الرمز في الشعر ، بخاصة ، تختلف عنها في الفصة أو المسرح . ففي السوقت الذي راح يغفو فيه أغلب شعراء السبعينات ... من الموجة الثالثة ... في هذه الميتافيزيقية التي التمست في المغامرة الشكلية و ( انفجار ) اللغة ، كها يقال ، ملاذا لهم من هول التغييرات التي صكت أذهانهم منذ هزيمة ٢٧ ، فإن كتاب المسرح والقصة القصيرة ، بخاصة ، لم يستسلموا لهذه الحالة . بل يمكن الإشارة إلى أن كتاب المسرح والقصة في هذه الحقبة الاخيرة قد تخلصوا من حالة ( الوجودية ) التي عاش فيها أقرانهم من كتاب الشعر ، وراحوا يلجون آفاقا جديدة لا تفتقد الرمز ، ولكنها لا تغلو فيه قط .

ومن هنا نستطيع فهم شعر فاروق شوشة بوصفه أحد شعراء السنينات ممن عاشوا مرحلة ما قبل الهزيمة \_ 77 \_ فأرهصوا لها واكتسب شعرهم نوعا من الرمز التصريحي أو المضمني ، ثم استمروا يبدعون فيها بعد مرحلة الهزيمة فاكتسب شعرهم لونا من الرمز الذي يعترب من الغموض الفني وليس الغموض الذي يؤدي إلى القتامة ، ويدفع إلى الإبهام .

ولقد تعددت مستويات الرمز عند الشاعر هنا في أكثر من مستوى يتواثم مع الفترة الزمنية التي عاشها ، وعبر فيهما عن عالمه الفني أو الدلالي .

وإذا استثنينا المستوى الصريح الذي يمكن ألاً نجده كثيراً في شعر

وفى القصيدة التالية مباشرة لهذه القصيدة ، بعنوان ( في المصيدة ) تتكثف هذه العناصر الدرامية أكثر ، فلنقرأ :

> - د من ذا رماك هنا ؟ وكيف تأرجحت قدماك بعض هنيهة ثم انحرفت ونسيت يومك والذي قد كنت تلهث خلفه لما انجرفت عار

وصوت القوم يقبل ، خطوهم نحوى يئز حشاى يسقط ، آه ياهول الفضيحة لا تعجل

كيف لى أن استر القبح المشين . . الخ ( ٥٠٥/٥٠٥ ) .

ولا يفوتنا أن نلحظ في القصيدة نفسها ظاهرة أخرى تعمق من الصورة متمثلة في هذا التكرار الموحى للكلمات ؛ ففي مقطع واحد ، وفي مواضع بعينها ، تكرر كلمة (عارٍ) بإيثار درامي ، وفي موضع آخر يُكتبُ مقطع أكثر إيجاء ، ودلالة في هذا الصدد ، لنقرأ :

ونظرْت لى ، ونظرتُ

ـ د هل حقا إلىّ أنا نظرتِ ا

وابتسمتِ عيونكِ ،

وَابَتَسَمَتُ ، طُرِبَتُ ، ياللحظة المعطاء واهتزت يداك ، أشرت لى ؟ أم أن أوهامي تخيل لى : أصدق ؟ لا أصدق !

أنتِ : ٍ وافرحي !

صعدت ، ركبت خلفك في الزحام دفنت رأسي كنتُ أسند نشوق الكبرى بأنك لي

نبعتك (ص ٤١٠).

وقد تكون أكثر القصائد حرصا على البعـد الحكائي وإيغـالا فيه قصيدة ( شاعر الربابة ) التي ننقل بعضها هنا :

ومرت عليك وجوه الأساطير

تنفخ فيها ،

تزوقها كل يوم ، وترحل عبر الخيال البعيد ، لعلك تصطاد منها عجيبة ليلتك القادمة ،

وحبكة لحن القرار ،

إذا انفعل القوم بالخاتمة

وما جوا ،

نشاوى التلهف ...

منجذبين إلى مقدم الفاجعة

ويفتك أبطالك الفاتحون

ويصطرعون،

يخوضون هول المصير ،

ويلتحمون

鑑عل وترٍ في ربابة !

وينهمر الدم :

تنطلق الصرخة الجائعة

412

ويتبلور الرمز عنده في الفترة الأولى على شكل (نبوءة) ، دفع إليها هذا الواقع المرير بما فيه من دواعي الخوف والإحباط ؛ ليسهم في استشفاف الآي . فإذا بالنبؤة ، تصبح ، الحلم ، الوحيد ، الذي يمكن الفرار إليه من هذا الواقع . وهذا الاستشراف يمكن أن نجده في عديد من قصائده في هذه الفترة التي بدأ منحني الاتقاء فيها يبط منذ بدأ النظام حملة اعتقال ضخمة ، ضمت فيمن ضمت عدداً كبيراً من المفكرين والمثقفين المذين وجدوا أنفسهم في السجون عام ١٩٥٩ ومالبث أن راح الانفصال عام ١٩٦١ يعصف بكل مرافى الحلم إلى الغد .

وفي هذه الحال التي يمتزج فيها الحدس بالغربة ، نجد الشاعر ينظر إلى الحاضر على أنه من بواعث ( الأزمة ) التي توشك أن تلحق بكل شيء ، بل ويمكن القول بأن الشاعر في هذه الفترة المبكرة من الستينيات غمثل الأزمة الأتية في صيف ٦٧ ؛ فقال في قصيدة طويلة بعنوان ( دعوة الله النسان ) :

وواعجبا . . تبدّل ما صنعناه فامسى محض تذكار وصرنا بعد نخشاه دموع بكائنا . . من ذا يكفكف فورة الطوفان ويمسح وجهنا المطموس بالعار ويحملنا على كفّين صامدتين للنار وغافرتين . . للنسيان (٧٣)

إلى آخر هذه القصيدة الطويلة التى تؤكد الدلالة الضمنية لما يحدث وما سوف يحدث . والرمز هنا لا يكمل الصورة الفنية وتداعياتها بقدر ما يؤكد الدلالة ويعمقها . يقول فى القصيدة التالية مباشرة وقد اختار لما لون الرماد (تحت سهاء رمادية ) بما يصور دخيلة الشاعر ودرجة القتامة داخله .

ويرسم المقطع الأخير صورة صادقة رامزة إلى الغد في منتصف الستينيات:

> أجناسنا شتى . . حديثنا شتات لن يسمع الذى تقول من سمعته يقول فاللفظة الوعاء أصبحت رفات ولن يمد طرفا من حملته وفات فكل ما تبقى فى أكفهم فتات وليس ثم ساحة . . ولا دليل فبارك الجميع ، بارك النعيب والهديل وغنهم ، بكاؤك اليتيم أغنيات ! (٧٩)

والبحث عن صوت قديم في زمن قديم (= غثيان الجديد وماساته) ، يتحدد لدى هذا الشاعر أكثر من الجيل الذى سبقه . فبينها كان الجيل الأول يجيا في ( غربة ) هذا العالم الذى صنعه في الغالب ، إليوت ، على المستوى الفنى ؛ وهوما يعنى أنه عالم يتتمى إلى الذاتية التي ترتبط بهاجس مؤداه ، أنه مهها حدث في هذا العالم من بؤس وضياع واستلاب ، فإن حركة الواقع المرتبط بالقصيلة - داخليا - تشير إلى حتمية انتصار الإنسان . هذا هو الجيل الأول . أما هذا الجيل ، فإنه لم يكن يسيطر على عمليه سواء أكان أدونيس أو بلند الحيدرى أو السياب بعد تحوله إلى الماركسية ، ثم فاروق شوشة في مصر . . لم يكن يسيطر هذا الإحساس الذي يرتبط بالذات ويتمدد فيها بأية حال .

لقد استطاع الشاعر المصرى ، بمعزل عن عقيدة تفلسف الأشياء ،

ان يعنى واقع هذا العالم العربى المتشرذم ، واستطاع أن يتسرجم هذا
الواقع ، ليس على مستوى ( السوجودية ) أو ( الملل ) ، وإنما على
مستوى الحلم ، أو (النبوءة) التي جهد أن تصل إلى أسماع مواطنيه :
أجناسنا شتى . . حديثنا شتات .

ونستطيع في قصائده التي أعقبت هزيمة ٦٧ مباشرة أن نراقب كيف وصلت درجة الخوف من العدو والتنبؤ به إلى ذراها . ففي قصيدة مثل ( فلتنزل الستار ) !! ترى كيف انتهى الشاعر انتهى إلى مشارف الهزيمة ( ماديا ) قبل أن يصل اليها الوطن ، في وقت كان الإعلام العربي لاهيا بمعاركه الموهومة بين عدو يقظ ، وشعب غافل . يقول الشاعر في المقطع الأول :

يوماً خرجنا نحمل الحياة في أكفنا ... ندية وجوهنا بلمسة الأمان نجمع من حصى الدروب كهفنا ومن معاول الشتاء قمحنا ونوصد الطريق في مفازة الأحزان يالسذاجة الحطى وغفلة الصديق ؟ ياسذاجة عاب قاطع الطريق ! وأخطأت صدورنا يد الجبان وكيف لم تشعل أصابع الزمان لواعج الأحقاد .. والحريق ؟ كيف نجونا من تعدد الوجوه والألوان كيف نجونا من تعدد الوجوه والألوان

يوما حرجنا شوقنا الطفل يداعب النسيم وينبت السلام في دروبنا . . وحين عدنا . . لم يكن يهتز في جرابنا القديم غير بقية من الأسى وهيكل من الرجوم وغير بسمة تساقطت

المازد الره المعارف لملاع

(178 , 177)

بقية القصيدة يمكن أن تضع بين أيدينا عددا من الإشارات الرمزية الصريحة ، تمتد مع تكرار بعض حروف الروى ، وبعض الأصوات والحروف ، بشكل نستطي عمعه أن نخلص به إلى العلاقة الداخلية القائمة بين المدلول والمنطوق ، كها نستطيع مراقبة تفعيلة و الرجز ، من حيث حركات الإشباع مما يستلزم الوقف عندها قبل إكمال البيت ، أو تعمد إلى بتر التفعيلة ، أوما إلى ذلك .

ثمة أمر آخر يؤكد اختلاف الرمز عند الشاعر عن غيره ؛ وهو اختلاف تؤكده تجربته الذاتية التي تمتد لتحتوى تجربة الوطن ، وتطوى تجربة الكون وهمومه . إن فاروق شوشة ، الذى جاء إلى القاهرة بحمل في أعماقه طفل قرية ( الشعراء ) ، كان عليه أن يحل هذه التجربة الأولى محل التجربة التالية العاتية في المدينة .

ولأن هذا كان صعبا ، فقد كان عليه أن ببحث عن مساحة مشتركة تمكنه من العيش في المدينة دون أن يفقد القرية ، وأن يمتلك المدينة والقرية معا !

كان عليه أن يبحث عن القرية في المدينة أو أن يتشبث جاً .

ولأن رواسب التجربة الأولى مازالت ثابتة فى كيانه ، فلم يكن ليستطيع أن يستبدل بها تجربة أخرى من هذه التجارب التى دفع إليها كثير من رواد المدرسة الحديثة ؛ فهو لم يكن ليستبطيع أن يجارى - كبعض شعراء الجيل الاول - رموز إليوت و ( معادله الوضوعى ) ، ومن ثم ، لم يجد أمامه غير الارتداد ثانية خلال رموزه الشعرية إلى قرية الشعراء .

وبشكل مباشر ، لقد أصبحت القرية بما تمثله من رموز (عربية ) ثرة ، هي المعين الذي راح يرتشف منه بعض خطوط السيسريالية الدلالية بخاصة .

وعلى هذا النحو ، نستطيع أن نطابق ببساطة بين عديد من الرموز المباشرة أو غير المباشرة ، الجزئية والكلية ، التي ترتبط جميعها بالتراث العربي الذي يستمد ينابيعه من البكارة الأولى في الغرية المصرية . ومن هنا ، لم يكن غريبا أن نلتقي بعديد من التعبيرات التراثية أو الأسهاء أو حتى - الاماكن . إننا نقرأ في شعره عبارات عربية خالصة مثل (الوذ ببابك/يعول في المسجد/سنابك الخيول/صهوة ذاك الحلم) كما تعددت لديه ألفاظ الفارس والحصان والخيمة وشيخ المسجد أو (شيخنا الجليل) كما ردد كثيرا . كما نقترب أكثر عند إحملال الشخصيات على المعاني التي يريد تاكيدها ؛ وهي شخصيات تنتمي المنطب المتراث من امتال : أيوب ، السندباد ، أبو تمام ، صلاح

الدين ، المتنبى ، سيف الدوله ، أبو العلاء المعرى ، عبلة ، الشيخ نظام الدين .

ولعلّنا لا نغالى كثيرا إذا اعتقدنا أن ( المتنبى ) ، على سبيل المثال ، وصفه شاعراً عربياً له موقف ، مازال يعيش بيننا حتى اليوم . ويمكن أن نستيعد التاريخ ـ تاريخ المتنبى وتاريخ الشاعر ـ لتتاكد ان قامساً مشتركا يجمع بينها فيها يتمثل في هذا ، الزمن العربي الردىء . وليس بعيدا عن هذا ، دلالة الامكنة التي تتردد كثيرا عنده : حطين ، صفين ، نابلس ، عمورية ، معرة النعمان ، السند والهند ، ما وراء النهر ، قرطبة .

لقد كان على فاروق شوشة أثناء صدامه مع واقع المدينة والغث، ان يرتد ( لا شعوريا )إلى واقع المدينة و الحلم ، ؛ ليرى فى جذور هدا الواقع رموزا تراثية مازالت تتسرب فى أعماله ، وتتعامل مع واقعه بعيدا عن إغراء الرموز الإغريقية أو المؤثرات الغربية والإليوتية .

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن كثافة الرمز قد تصل بنا أحيانا إلى درجة من الغموض الشفيف . لكن بإعادة النظر ، يتأكد لنا ، أنه لا يصنع بينه وبين ( جسد ) النص جدارا بقدر ما يضيف إليه ستارا من الغموض الذي يؤكد الضروره الفنية .

على أن هذا الموقف يتواءم كثيراً مع طبيعة العصر الذي يحيا فيه ؛ إذ لم يصل في هذا السرمز إلى درجة الوضوح الذي عسرف به الشعسر الكلاسي ، وإنما إلى درجة الغموض الذي دفعه اليه عصره .

وهذالا يرتبط بالعصر بقدر ما يرتبط بطبيعة القيم التعبيرية التى يدفع إليها العصر ؛ فلم تعد القصيدة فى هذا العالم الجديد تهتم بالمعانى المجردة وحدها ، وإنما ، أصبحت ، تمثل حالة (مركبة) للألى ، به إحكام حالة تترجم الواقع والأخيلة والمجازات والصور الشعرية إلى ما يمكن به إحكام حركة المد الفنى والوصول به إلى لحظة الذورة .

وهـذا يعنى أن فاروق شـوشـة لم يقتـرب ، قط ، من غمـوض السبعينيات وتخبطها ؛ فالغموض لديه كان يتميز بأن له ( وظيفة ) ، ولم يكن بالضرورة ( غاية ) ؛ كما لم تسلمه هذه الحالة ( الفنية ) إلى حالة من العزلة كالتي عرفها بلند الحيدري وتوفيق صايغ من الجيـل الذي سبقه .

#### ٢ ... (و) التراث

لم يكن ميل جيل فاروق شوشة إلى التراث بالقدر الذى بدا عند البياتي وصلاح عبد الصبور وأدونيس ، أو ... حتى . جماعة أبو للو من قبل ، وإنما حرص أكثر على ( تأصيل ) عناصر هذا التراث ، متخذأ هذا الموقف ، من منطلق الانتهاء الفنى والفكرى .

والسمة العامة عند الجيل السابق ... كما أسلفنا كان التأثر بالأسطورة الغربية ، وبالتحديد الإغريقية منها . ونستطيع أن نراجع أعمال هذا الجيل لنلاحظ زخم الإشارات والاستشهادات التي تنتمي لغير التراث العربي ؛ فصلاح عبد الصبور في قصائده وكتابه (تجربتي في الشعر) ، وإدونيس في (محاولة في تعريف الشعر الحديث) و (زمن الشعر) ، والبياتي في قصائده الأولى بخاصة ، وتجربت الشعرية التي كتبها ، ونازك الملائكة في بدايات ديوانها (شيطايا ورماد) ، ونزار قباني في

قصائده الأخيرة . يمكن أن نرى لديهم هذه الروح التى تتعامل مع الاساطير الإغريقية وخرافاتها . وامتدت دائرة التأثر إلى الغرب فدخل دائرة التأثر : إليوت ، وإدجار الان بو ، وورد ورث ، وكولردج وغيرهم .

وقد انسحب هذا بالتبعية على اللغة والصور والحكائية وما إلى ذلك .

والجيل الأول يختلف في هذا عن الجيل التالي له في كثير .

فعلى الرغم من أن فاروق شوشة كان قد تعرف على كثير من أساطير الإغريق (في الحب والجمال بخاصة) منذ فترة مبكرة ، كما عرف عدداً كبيراً من الكتابات الغربية كسابقية ، فإن العبود إلى الاصول العربية وأساطيرها كان الباعث الرئيسي وراء توجهاته الشعرية ؛ إذ حاول الابتعاد عن هذا العالم الغريب ، والاقتراب إلى العالم المتأصل في وجداننا جميعاً .

لقد كان الجيل الأول يعتقد أن الانتهاء إلى التراث العالمي هو وأجب الشاعر ، في وقت اعتقد فيه الجيل الثاني ، أن الانتسهاء للتراث هــو الهدف الأول والأخبر .

ومن هنا فإن الانتهاء التراثي عند فاروق شوشة اتخذ أكثر من صورة ، سواء بدا هذا في التماس الأسطورة العربية أو التماس اللفظة العربية والحفاظ عليها كها رأينا ، وما تبعه من خصائص العبارات والمجازات ، ثم تباين الأصوات الفنية وتميزها .

وبدا أن الزمن التراثى الذى احتل المكانة الأولى فى ذهن الشاعر كان العصر العباسى ( زمن واحد ) ، وتسلاه زمن ميت ، بصل إلى خسمائة سنة ، حتى جاء العصر الحديث ، فبدت إرهاصات التغيير الفنية الان متسقة مع نشدان زمن آخر فى العقل الجمعى ( ليس فى الواقع ) ، تسلل من خلال شعره ليرسم أملا ضائعا أو حلما يبحث فيه عن أمل ضائع .

وعلى هذا النحو، فإن التجديد (= التأصيل) الذي راح الشاعر ينشده في القصيدة العربية لم يأت من فراغ أو لم ينصب على عنصر الفنية فقط، وإنما كان متسقا مع التمرد على الأشكال الدخيلة التي تمضى في رحاب التغريب، ولا تعبي في تيار التراث. ومن هنا، فإن تجديد البنية التراثية عند الشاعر ارتبط بعاملين: التمرد على الأشكال المعاصرة، أو السابقة عليه في مدرسة الشعر الحديث، مواكبة الواقع الدلالي الجديد الذي وجد نفسه فيه. فالهدف من تأكيد (تأصيل) القصيدة هنا كان لتأكيد صوت (الهوية) الاجتماعية أو القومية.

بتعبير آخر ، فإن إيثار الذات كان راجعا إلى الارتباط بروح التراث العربي في الوقت الذي كان راجعا إلى الارتباط بروح العصر والابحار فيه .

وسوف نرجىء عدد لمن منظاهر المستنوى الصوق إلى سوضع آخر ، لنتوقف قبل ذلك عند ظاهرة أخرى من ظواهر إيثار التراث ، وهي ظاهرة الأسطورة .

والعود إلى الأسطورة عند الشاعر آثر خطين مهمّين :

١ - استلهام الأسطورة القديمة ،

٢ ـ خَلْقُ الأسطورة الحديثة ،

وقد كان استلهام الأسطورة العربية متصلا بصفة خاصة بما توامم مع إبحاره إلى الذات . كان يتوسل في هذا بمعنى عام له هدف ثان أو (كود) ، يستخرج من إيجاءاته المتباينة . وقد كانت الأسطورة ، كها يقول بارت ، لها نظامان من العلامات ؛ احدهما لغوى ؛ وهو الكلام الذي تستند إليه الاسطوره لتبنى نظامها الخاص ؛ والآخر ما أسماه ما وراء الكلام ؛ فهو (خطاب) لغوى آخر عمل اللغة الاولى ، وعلى هذا ، يجب التنبه إلى هذه العلامات الخفية التي تتراسل دائها بين الاسطورة وما وراء الاسطورة .

ورغم أن بارت أكد على ضرورة الربط بين المستويين : العلامة واللغة ، فإننا آثرنا هنا أن نعالج شعر فاروق شـوشة عـلى أنه مـادة أيـديولـوجيـة فقط ؛ وهـو المعنى الـذى تستنبطه من البنيـة الفنيـة لا الدلالية .

ونستطيع أن نجد في (أيوب) أولى هذه الأساطير التي ولج اليها الشاعر منذ فترة مبكرة . ولأن الأسطورة لها علاقة خاصة بحالتها غير العلاقة الأولى ، فإننا يجب أن نتنبه ونحن نقرأ هذه الأسطورة ، أو القصيدة ، (من سفر أيوب) ، إلى أننا نحيا في هذه العملاقة الخاصة التي تتماوج بين مستويات الذات والجماعة .

وهذه العلاقة الخاصة نعثر عليها في عـدد من الملاحظات التي نجملها

ر 1) استخدام ضمير ( الجمع) قبل استبداله بضمير الحكي ( المخاطب فيها بعد ) .

(٢) تباين الدلالة الشعرية بين الخاص والعام فى السياق الشعرى .

(٣) التنقل مع تنويع الدراما بصوت مختلف فى كل
 مرة ، وهو ما يبدو واضحا فى تباين الشكلين :
 العمودى والحر ، والتباين بين كل مقطع وآخر .

(1) اتساع دائرة التعبير القيمى مما يؤكد التزام الشاعر بالشعر العمودي في البداية .

ولا نخفى الإشارة إلى قدرة الشاعر وتمكنه من أعاريضه ورويه مما يمكن القبول معه إنه حاول ألا يهبط إلى قباع المغامرات الشكلية الحديثة ، ومن ثم جاء حرصه على روح الموسيقا العربية .

وهو لا يتوقف عن بعث الواقع التساريخي أو الأسطوري في حاضره ، فهو دائم التنقل من السندباد إلى سيف الدولة إلى أبي تمام إلى أبي العلاء وغيرهم .

إن عنترة يجمل عنده الذات والكون . فعلى الرغم من بحثه عن الحرية ، فإن الحرية في فقدانها تصبح رمزا عالميا للإنسان المظلوم :

ياعبل . . ياحريتي ياأملا رف ودار واستدار في خفوق مهجتي هدهدته طفلا على مدارج الثرى وحين شبّ ، شبت الحياة في عروق صبوتي متفتحا على رغائب الشباب وانطلاق زهوة المتيم الشجاع

يدعون : ويك عنتر القدام . . كن لنا

YIV

لعبلة المنى ، لعبس ، للعرب لكل مظلوم مطارد يقتاته الحمام والظلام ( ١٤٨/١٤٨ )

ولأن الواقع التاريخي لا يكفي لتأكيد الواقع المعاصر ، فالشاعر لم يتردد في خلق الواقع الأسطوري ، أسطرة الحاضر ، بما يمكن أن يؤدى مهمته ؛ فبغداد يمكن أن تتحول الآن ، وعلى صوت انتفاضتها الحرة إلى شيء أشبه بالأسطورة :

> شىء يولد كالأسطورة يولد فى أعماق بلادى شىء ياعينى المبهوره يتفجر فى وهج الشمس أرض صامتة تتكلم كفّ بالأفراح تسلّم (١١٥)

وتتداخل في النسيج التراثي كثير من عناصر الدلالة من طريقة الصياغة أو شكل الصورة أو تنوع الأصوات الموسيقية ؛ إننا نجده يستخدم الشكل الجديد ، على سبيل المثال ، فيجمع في قصيدة واحدة بين الشكل العمودي والشعر الحديث ، فلا نكاد نحس أنه يخرج عن الشكل التراثي :

أجيئك ، مزدهما بالوعود ، مضيئا كدائرة البرق ، منتظرا لانهمار السواقى ، ألاصق عربى بجدران عزلتك الموحشة

نلحظ هنما روح التراث في النسيج الشعرى ؛ فبالوزن من ر ( المتقارب ) يتهادى بشكل محكم ، ويتقارب أسلوب الشطرين من التفعيلات التي تتداخل في جملة شعرية واحدة . وقدرة الشاعر هنا في نظم الشعر العمودى لو أراد .

ويتبقى أن نشير إلى أن استخدام التراث عنده لم يقع فى محظور التجريد أو التجريب كها فعل عديد من الشعراء المعاصرين ؛ فمن الملاحظ أن عدداً كبيراً من أولئك الشعراء يستخدمون الشخصية التراثية أو التاريخية قناعاً منفصلاً تماما عن الحاضر ؛ قناعاً بحمل اسم التراث ولا يحمل دلالالته ، مما ينزيد الهوة دائها بين التراث والحاضو.

إن صلاح عبد الصبور ، على سبيل المثال ، راح يستخدم الحلاج ، في المسرحية التي كتبها بذا العنوان بقناع بجرد ، بعيداً كل البعد عن عالم الحلاج التاريخي ؛ وإن حاول أن يتقمص قصة الحلاج من بعيد في وقت كانت فيه شخصية ( الحلاج ) \_ وهي شخصية تراثية إسلامية \_ تحمل زخما من المعاني لا يمكن تجاهلها قط . كما أن و أدونيس ، راح يعلو في هذا المضمار أكثر ؛ ففي قصيدته التي تحمل اسم الحلاج ، لم يكن للحلاج في النواقع أية علاقة بمفهوم هذه القصيدة أو دلالاتها ، اللهم إلا ، باستخدام الاسم فقط ، بينها حاول فاروق شوشة ، حين راح يستدعي كثيراً من الشخصيات التراثية ، ألا يفصل بين الوجه والقناع .

وإذن نستطيع تلخيص عنصر التراث عند فاروق شموشة في أنــه بحتفي بالشخصيات غير مباعد بينها وبين ملامحها وبيئتها التراثية ، كها

راح يحتفى باللغة بوصفها رمزا لتأصيل الهويّة العربية ، كيا أن صوره الشعرية لم تكن لتحدث قطيعة بينها وبين التراث أبدا

#### ٢ ـ ( ز ) الموسيقا

تشير دراسة شعر فاروق شوشة إلى الإفادة كثيرا من خاصيتي المقطع والصوت إذ إن نسيجه الفني بوجه عام يؤكد على إفادته من حركة التفعيلة واختيارها . وبالنظر إلى طبيعة الاجراءات الفنية التي نلمسها نستطيع الوصول إلى أهم الملاحظات التي يمكن أن تبلور كل عناصر البنية الفنية عنده ، والتي تتسلل في نسيج شعره كله ، ومن أهمها :

(١) الإفادة من الجانب الدرامى فى القصيدة ، على اعتبار أنه وسيلة ناجحة للتعبير عن الصراع بين حركتين نفسيتين ، وهو ما ينعكس فى ازدواجية الصوت فى القصيدة الواحدة .

(۲) كما حاول الإفادة من الجانب الغنائي لديه ،
 كذلك ، جهد ، للإفادة من النموذج السياقي ـ
 الغنائي ـ بالقدر الذي حاول به الإفادة من النموذج الاستبدالي ـ الدرامي .

(٣) حاول الإفادة كثيرا من تداخل الذات والعام
 ف تلمس ( رسالته ) ، وهو ما يفسره استخدام كل
 الظواهر الفنية في أعاريضه .

 ( ٤ ) الحرص على المقافية حرصا كبيرا ؛ وهو حرص يتواءم مع حرصه على المقطع ، بالقدر الذي حاول به الابتعاد عن الخبب تماما .

ولنخرج من الإجمال لنصل إلى تفصيل هذه الملاحظات .

فعلى مستوى الملاحظة الأولى ، فقد تحددت عدة نقاط أكدت ولم الشاعر بإيثاره للحركة المستمرة من خلال الصوت ؛ وقد بـدا هذا واضحا خلال الجمع بين تفعيلة فى الحشو وتفعيلة أخرى فى الضرب ، واتخاذ وحدة عروضية من تفعيلتين بدلا من تفعيلة واحدة ، وأيضا فى المزج بين أكثر من وزن كها متنرى .

وقد ساعد فى هذا تطور الشعر الجديد وتداخل الأبيات بحيث تختلف كلية عن أبيات الشعر العمودى ؛ فطبيعة الشعر الجديد تعطى الحرية لصاحبها فى توزيع الاضرب وإطالة الأبيات أو تقصيرها ، كها تعطيه الحرية فى استخدام ثم تنويع اساليب التقفية واختيار ما يتمشى منها مع الموضوع .

ويمكن أن نرى انعكاس هذا في ( البناء الدرامي ) خلال ثـلاث إشارات يمكن أن تكون ائتلاف الحركة الصوتية . وهذا الائتلاف كثيرا ما نجده في استخدام تفعيله المتقارب ( فعولن فعول ) ، في حركتها المتأرجحة ، في الموضوع الذي يحاول صاحبه التغلب فيه على رتـابة الشعر أو رتابه الإيقاع ويمكن أن فرى في قصيدة ( شاعر الربابة ) بوجه خاص ، أبلغ هذه الأمثلة ، يقول فيها :

> ومرت عليك وجوه الأساطير تنفخ فيها ، تزوقها كل يوم ، وترحل عبر الخيال البعيد ، لعلك تصطاد منها عجيبة ليلتك القادمة ،

وحبكة لحن القرار ، واذا انفعل القوم بالخاتمة وما جُوا ،

فإذا جاوزنا هذا إلى الانتقال بين الشكلين ـ الحر والعمودى ـ وهو انتقال تقتضيه طبيعة الحركة النفسية والشعورية داخل النص الواحد ، لوقفنا في قصيدة (كلمات مرتعشة) أمام أكثر من مقطع في قصيدة واحدة ، وكل مقطع مرتبط بوزن مختلف عن غيره . نستطيع أن ندلل على هذا بقراءة المقطعين التاليين :

منذ أعوام وكان الحب بأن بابنا . . طارقا ، يسأل عن مأوى وأمن وظلال لم يكن يخطىء يوما دربنا قادما . . أروع من كل خيال ينفض الفرحة في أيامنا صلوات وحكايا وابتهال منذ أعوام غفونا مرة

ويقول المقطع الثانى حيث ينتقل الشاعر من وزن ( الرمل ) إلى وزن ( الوافر ) :

> لأن جئت عربانا . . وقلت ألوذ في بابك ومسّحت الجبين الرطب في لثمات أعتابك لأن لم أزل مستوحش الأيام والرؤ يا تغرب في عيون الناس ، واهتزت به الدنيا

أظل هنا . . أتمتم باسمك الغالى . . وعرابك

والانفعال المعنوى أو الشعورى ، يصل بنا إلى إشارة ثالثة هى ، الانتقال من وزن إلى وزن فى قصيدة واحدة تحسب على الشعر الحديث ــ كيا فى القصيدة التى كتبت فى حرب أكتوبر ٧٣ بعنوان (أغنيتان لمصر) ففى المقطع الأول (الأغنية الأولى) ؛ راح يتحدث إلى مصر قائلا :

أحبك يانبضة في صميم الحنايا ويادفقة من شعاع السياء تضيء خطايا

ويامنتهى خايقى إن تمنيت أفقا وضيئا وفجراً نديا وعيشا رضيا وناديت ، كنت الصدى فى ندايا ويقذفنى اليوم للأمس ، يقذفنى الأمس للغد أسبح ، عبر فضائك ، أرتاد أفق نجومك ، أسكب روحى على ضفتيك شظايا

ولا يلبث مع نهاية الإيقاع الحزين واصطدامه باليوم السابع ٧٣ أن يتغير الوزن ، من السريع في المقبطع الأول ، مقطع الحزن الذي نستحث خطاه ليمضى ويأتي بدلا منه النصر ، إلى المتدارك في المقطع التالى ، مقطع اليوم السابع بكل ما فيه من فرح وحبور ، فتغيير الوزن هنا ضرورة اقتضتها اللحظة . يقول بعد المقطع الأول الطويل ، في المقطع التالى :

اليوم السابع جاء والراية في أيدى الأبطال الشجعان تتلألأفي وجه الدنيا وترفرف أبدا في خيلاء من فوق التبة في سيناء اليوم السابع جاء سلقطات أحلام المخمورين المزهوين داستها أقدام الأبطال المنصورين الخ . . (صـ ٤٣٦) .

وهذا الدخول والخروج بين أكثر من وزن يذكرنا بحركة الصراع النفسى المتباينة في قصيدة بورسعيد لبدر شاكر السياب ، وقصيدة (مذكرات الملك عجيب بن الخصيب) عند صلاح عبد الصبور .

وحضور الجانب الدرامي عند الشاعر يوازيه ، أيضا ، حضور جانب آخر هو الجانب الغنائي .

ويمكن تحديد مـلامح البنيـة الموسيقيـة عند فــاروق شوشـة من مراجعة أوزان مجلد (الأعمال الكاملة) كلها من خلال نموذج واحد ، على هذا النحو :

| المواقر | الكامل        | السريع                        | الرمل   | المتقارب | المتدارك        | الرجز   | البحر       |
|---------|---------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|---------|-------------|
| مفاعلتن | فاعلاتن       | مستفعلن<br>مستفعلن<br>مفعولات | فاعلاتن | فعولن    | فعلن            | مستفعلن | الوزن       |
| ٣       | ٣             | ٦                             | γ       | ۱۲       | 77              | rı      | عدد القصائد |
| 7.4.0   | % <b>*</b> ,• | X <b>v</b> , 1                | % Å, 1  | 7,17,1   | % <b>Y</b> V,•0 | 7,40,74 | نسبه مثوية  |

وبرغم أننا نؤيد الرأى الذى ينفى وجود علاقة لازمة بين الوزن والمعنى ، فإننا لا يمكن أن نهون من أهمية الإيقاع الصوى أو الداخل فى تأكيد معنى بذاته ونفيه ، وإعادة تحليل العلاقة بين الوزن والغرض الذى كتب فيه ، وهو ما يؤكد اتساع دائرة الغنائية على الهم اليومى والكونى فيها يتمثل بخاصة فى الرجز ؛ إذ يشير إلى أن ٣١ قصيدة من عموعة الاعمال الكاملة على تفعيلة واحدة ، (مستفعلن) ، التفعيلة المحورية فى بحر الرجز ، وهى تأتى بنسبة ٢٦ , ٣٠٪ من جملة قصائد الديوان كلها على وجه التقريب .

واختيار بحر الرجز هنا ، يشير ، إلى طبيعة الرجز على أنه أقرب الاعاريض إلى النثر بما يمكنه من تصعيد البوح الذاق والصعود به إلى درجة بعيدة من اتعبير . وطبيعته هذه تهب عدة إمكانات فنية للشاعر الواعى ؛ إذ يمكنه من الإسهام في تناول القضايا الإنسانية اليومية ، كها يمكنه أن يسهم في الخروج من دائرة الرتابة إلى دائرة الحكى الفني بما فيها من مدركات درامية . وفي الموقت الذي يتميز فيه بخفوته النسبي ، يمكن أن يودع إيقاعه نبرة عالية مستمرة مما يسهم في تأكيد المعنى بسهولة فائقة ، وهو مالاحظنا في قصيدة (مطر) لبدر شاكر السياب . كها أن هذا الوزن – الرجز – يشير إلى خاصية في التكوين الفي عند الشاعر ، وهي أنه تأثر بالعروض الإنجليزية والرجز بالعربية) الغربية (يربط البعض بين وزن الأيامب بالإنجليزية والرجز بالعربية) بخاصة أن بعض مؤثرات الشاعر الأولى تعود ، ضمين ما تعود ، إلى ويتمان وغيرهما ، من كتاب الغرب .

ولا يعنى هذا أن التأثر ينصب هنا على الجانب الدلالي وحده ، وإنما يمكن أن ينصب ، في وحدة (الرسالة) عبر شفراتها الكثيفة .

والعود إلى سياق نظام البحور يؤكد أن التفعيلة الغالبة عند فاروق شوشة تتحدد بعد ذلك حول بحر (المتدارك) ؛ وهي تأتي في ٢٣ قصيدة تمثل نسبه ٢٧٠٪ ، ثم تأتي تفعيلة بحر المتقارب في ١٢ قصيدة تمثل بنسبة ٢٠١٪ ، وهذان البحران الأخيران كان يعدهما الخليل بن احمد ضمن داثرة واحدة اطلق عليها داثرة (المتفق) ؛ وذلك لاشتقاق تفعيلاتها ؛ فهما يتمتعان بهذا الجرس المنغم ، وهو ما يسهم في تأكيده تلك النبرة الغنائية التي يختلط فيها الحزن بالإيقاع المتالى بخاصة في (المتدارك) ؛ وهو ما نجده يوضوح في قصيدة (كلمات مرتعشة) يقول فيها :

ماذا أحكى ! ماذا أحكى !
وعلى صدرى ، ويكفى . . . بقايا أطياف الأمس
أشياء تغيب بأعماقى ، وتظل حمايا فى نفسى
ماذا أحكى !
يامالئتى أسراراً فى طعم الهمس
لحنا . . أغنية . . موسيقى
تصاعد دوما فى كأسى (٨٨)

إلى آخر هذا التوقيع الراقص الذى يتمدد فى كلماته وتفعيلاته . ولنر مقطعا آخر ، يقول فى قصيدة (من فدائى إلى صديقته) : ولم يترك لى وهج الأيام . . إلا شيئين

إلا شيثين شيئين اثنين

عينيك وإيمان بالغد ويأن غداً سيمر . . ومازلنا يجمعنا وعد (١٠٧)

فعل الرغم من تباين الأغراض في المقطعين ـ القصيدتين ـ يين الحب في الأولى وبين الإرادة في الثانية ، فإن الشاعر استطاع أن يليب تفعيلات المتدارك خلال موضوعه وليس تبعما لعطاءات السوزن العي تطوع لهذا الموضوع بوهوما يمكنان نلاحظه في البحور نفسها التي راح يستخدمها . وهـ و استخدام لا ينتمي إلى ميله إلى (التساصيـل) وحسب ، بقدر ما ينتمي إلى المدرسة الحديثة وتعميقًا لموسيقًاها . وعلى سبيل المثال ، فإننا في الوقت الذي نلحظ فيه أن أكثر استخدام العرب قديما كان : للطويل والكامل ، فإن الشاعر هنا لم يستخدم أيا منها بإفراط ، باستثناء بحر الكامل الذي حرص على تلمس إيقاعه السحري عن طريق استخدام (المجزوء) ، وهو ما فعله في بحر مثل (الوافر) الذي لم يستخدم أيضا الامجـزوءاً ، وهو مـا ينتهى بنا إلى ملحوظة مهمة هي ، أن تلك البحور التي استخدمها تقسرب من بعضها البعض \_ صوتيا \_ إما لتتابع الوتد والسبب فيها ، أو لتقديم السبب على الوتد في بحرى (المتدارك والمتقارب) ، وللصور الصوتية المقابلة في بحرى (الكامل والوافر) . كيا أن ثمة تشكيلات تبادليـة صافية تماما تلحظ بين البحور التي نظم فيها مشل السريح والرجـز والرمل بما يمكن الحروج فيها بإيقاعات صوتية توكد ميل الشاعر إلى المدرسة الحديثة والوتر آلغنائي فيها بخاصة .

تؤكد هذا وتحدده ، الملحوظة الثالثة التى تسير فى تتابع علاماتها الى ظواهر فنية عديدة من أمثال التندوير وتلمس التضمين وتجنب الحبب أو النثرية أو الوقف أو عدم الاهتمام بالعلاقة التقليدية بعين الوزن والموضوع .

ولنقف قليلا عند هذه الظواهر .

التدوير يمكن أن يعد عند البعض أحد عيوب الأعاريض . ومع هذا ، فإن استخدامه له لم يأت منفراً ، بل أن تمشيا مع طبيعة الموضوع الذي يعالجه ، وهو ما يتواءم ، بخاصة مع البحر الذي يأتي فيه التدوير . إن الشاعر يستخدم التدوير استخداما عببا بخاصة حين نلاحظ أنه نظم كثيرا في المتقارب والرمل ، في وقت لم ينظم أبداً في بحر الطويل الذي يعد التدوير فيه عيبا صارخا ، وهو ما يعني أن التدوير عنده يأتي استجابه لنازع الموضوع وليس اضطرارا فنيا بأية حال ؟ وهو ما يمكن أن نجده بسهولة في ديوانه السادس الذي نشر بعد نشر اعماله الكاملة) بعنوان (لغة من دم العاشقين) .

ولنأخذ مثالا على هذا ، القصيدة الأولى من الديوان . يقول أحد لمقاطع :

هذى خطوات الأولى ، تمرق فى الطين وتوشك أن تتعثر ، أسقط ، ثم أعاود ، وجهى لا يفصح عن هدف ويداى معلقتان بغصن ، آه . . مغللتان بوعد يفلت منى ، لا ضَير ، تشبثت بآخر ، عاودت الخطو ، الطين يلاحقنى ، الطين وجوه وبيوت وسراديب ووحشة ليل متكنه

. (ديوان : لغة . . دار الوطن العربي ، ٨٦ ص ١٠) ويزيد الشاعر ، أيضا ، من التضمين الـذي أسهم في اختراق

(جسد النص) وتلاحمه في آن واحد ؛ وهو ما نجده بخاصة في شعر المدرسة الحديثة مثل هذه القصيدة (قطار الجنوب) التي استشهد بها د. أحد درويش في تناوله للتضمين في ترجمة كتاب (بناء لغة الشعر) لجون كوين ص ٨٤ ؛ فبعد أن يورد قصيدة قطار الجنوب يأتي بتفسير التضمين وشرحه . تقول القصيدة :

فى عيون المحطات يرقد بوح انتظار ويقلع برق انخطاف تستطيل المسافة بين المودع والمترجل بين المغامر والمتوجس بين الشجاع المحاذر والغر . . ذاك الذي لا يخاف ! والصبايا افترشن المساء وأشعلن أشواقهن دخانا صعد جئن ، هيأن كنز الصدور الخبيء ، لحلم جرىء تدثرنه ولوعدِ تنتظرنه ، وليال مجهزة للقطاف يا قطار الجنوب المسافر ؛ مخترقا صبوات المدى ، طاثرا بالرشد لا الوجوه الحبيبة عادت ، ولا الشوق منطفىء في عيون البلد الصبايا احتشدن انتظرن انطفأن وأوشكن يبكين أوشكن يرحلن مازال خيط د رفيع ، وصبر وجيع وداثرة من شعاع بعيد يلوح فيها ولد [ لغة من دم العيون]الديوان- ص ٦٣.

إن ظاهرة التدوير تبدو هنا واضحة ؛ فخلال هذه الأسطر لم يتم الوقوف على نهاية تفعيلة فيها إلا في نحو عشر فقط . وإذا استثنينا الأسطر الأربعة الأخيرة إلتي يتم فيها جميعا الوقوف على نهايات التفعيلات وجدنا أن معنا نحو عشرين سطرا يتم مراعاة قاعدة التوازى التقليدية في نحو خمسة منها فقط ، وهو ما يمثل حوالى خمسة وعشرين في الماثة وقد يلفت النظر أن الأسطر التي تم فيها الوقوف على نهايات التفعيلة استغلها الشاعر في بناء نظام لُقافية (الاختياري) في القصيدة حسب ما تم التعارف عليه في الشعر الحر ؛ ففي الشطر الثاني (ويقلع برق انخطاف) ينتهى بنهاية تفعيلة ، وهو يحدث قافية مع السطر الخامس (ذلك المذى لا يخاف) ، ومنع السطر الحادي عشر (وليال مجهزة السابع (وأشعلن أشواقهن دخاناً صعد) ، والذي ينتهى بدوره بنهاية تفعيلة ، فهو يحدث قافية مع السطر الثالث عشر (طائرا بالرشد) وكذلك مع السطر (الخامس عشر) في عيون البلد ، والشطر الرابع والعشرين (يلوح فيها ولد) ؛ وهي جميعا تنتمي إلى الظاهرة نفسها .

ولا يخرج عن هذه القاعدة السطران التاسم والعاشر ولا الشطران الحادي والعشرون والثاني والعشرون . .

وهنا نستطیع أن نوافق د. أحمد درویش على أن استخدام الظاهرة هنا ذو هدف موسیقی یرتبط بفکرة ترسیخ الوقوف المعنوی بوقوف صوی قوی یتمثل فی القافیة التی تعد فی الشعر التقلیدی رمزا لاجتماع الوقفین المعنوی والصوی معا .

ويلاحظ أيضا أن فاروق شوشة ، من بين شعراء جيله لم يكتب على وزن أهم صور (المتدارك) وهو (الخبب) وهو ما يمكن أن يقال أيضا عن (الهزج) . والخبب بخاصة من أهم الأمور في تفسير دلالة المقطع لديه ؛ فعلى الرغم من أن الخبب يعد من أكثر الأوزان انتشارا في الشعر الجديد بعامة ، وبين جيل الستينات بخاصة ، فيان عدم طرق الشاعر له يثير تساؤ لات كثيرة . ولا يفيد هنا إن يقال أن الخبب كان نادرا ، بل شديد الندرة في شعر التراث إلى درجة أن الخليل أهمله لهذا . إذ يمكن الرد على هذا بأن فاروق شسوشة لم يستخدم أيا من البحور المركبه التي كتب بها العرب ، وحين استخدم الوافر ، فإنه لم يأت به إلا عجزؤ ء أن الغالب . فضلا عن أن هذا الوزن \_ الخبب \_ من المتقارب يحمل إيقاعا ذا جرس عيز راقص ، إذا كان ينبغى أن نشير من المتقارب يحمل إيقاعا ذا جرس عيز راقص ، إذا كان ينبغى أن نشير إلى ولع البعض بالربط بين الوزن والموضوع الذي كتب فيه

وقد يكون لهذا علاقة بحرص الشاعر على عدم طرق قصيدة النير بأية حال ؛ إذ يبلاحظ أن فاروق شسوشة عبل العكس من المحاولات المعاصرة له ... أبو سنه ... أو البلاحقة عليه ... في عقد السبعينيات ... لم يقترب قط من النثر في أية محاولة إبداعية .

وتقودنا صورة المقطع عند فاروق شوشة إلى دراسة الصوت أو لقافية .

تشكل القافية عند الشاعر بعداً آسرا أثيرا . وهذا البعد بدا واضحا منذ أشعاره الأولى ؛ إذ راح يستخدم في الدواوين الثلاثة الأولى نوعا من القافية المتواترة إلى درجة أنه يطلق على كثير من هذه القصائد (القصائد العمودية) . وبدا عدم اهتمام الشاعر بالقافية يقل ظاهريا ، بخاصة في ديوانه (في انتظار ما لايجيء) الذي قدم لنا من خلال قصائد امتد فيها البيت الشعرى إلى عدة أسطر تضاف خلالها القافية الثابتة ، ثم تظهر من جديد بعد أن يكون قد تخلل السطر الشعرى عدة أوزان داخلية ، وهو ما بدا أكثر وضوحا في قصائده الشعرى عدة أوزان داخلية ، وهو ما بدا أكثر وضوحا في قصائده

غير أن محاولات الشاعر في القافية لم تسلمه إلى الخلاص منها قط ، إذ حرص أن تكون نظاما جماليا آسراً . وعمل السرغم من استخدامه لتفعيلة الرجز التي تقترب من التفعيلة الغربية ما الايامب فإنه لم يفعل كها فعل رواد هذا الشكل الغربي للتخلص من القافية بأية حال .

لقد تطورت مراحل تلمس القافية عند الشاعر في نهاية السطر ، كها أن تكرارها ، كان يشير إلى أنه يريد أن يتخلص من خفوت الرجز بعلو صوت الروى قليلا ، مما كان يؤكد أن القافية لديه أعل صوتا من الإرسال والنثرية ، وهو ما يمكن أن نضيف به رصيد كبيرا للشاعر .

ولعل الحرص على القافية في الإيقاع الزمني أو الروى كان أكثر

الأسباب التى تؤكد (تأصيله) للشعر ، بخاصة ، وأن الجيل السابق له ، فى البداية على الأقل ، كان يحرص على اقتناع مؤاداه ، أنه (كلما ازددت تحللا من القافية ازددت اقترابا من الحداثة فى الشعر) ؛ وهو اقتناع لم يحاول الانتهاء إليه شعراء الجيل الثانى وعلى رأسهم فاروق شوشة .

لقد ارتبطت القافية هنا بكثير من خيوط الشطر الحديث ، إذ ساعدت كثيرا على زيادة إيقاع الدراما وتعميقها في البنية الشعرية ، كها أسهمت في اتساع دائرة المضمون بالتمركز عند الذات ثم الخروج منها إلى آفاق المجتمع والكون ، بل ويمكن عدد القافية هنا ، بديلا ، عن وحدة الأثر ، وربما (الوحدة العضوية) في القصيدة كلها .

# وهنا نصل إلى أهم نتائج هذه الدراسة :

لابد أن نشير قبل كل شيء إلى أمرين :

أولا . . أن فاروق شوشة (نموذج) لجيله ، وليس منفصلا عنه بأية حال ، أو حتى ـ متمايزاً عنه ، اللهم إلا ، فى درجة (التأصيل) التى احتفل بها كثيرا .

ثانيا . . أن الجيل الثانى ليس الجيل الذى يؤرخ لمدرسة الشعر الحديث في إبان تطورها ؛ فقد جهد جيل الخمسينات لتسوية الأرض واستزراع التجربة ، وجاء دور الجيل الثانى ليرعاها بالحماية والسُقيا ، ومن ثم كان عليه أن يجاوز ما قبله ويطوره .

وقد تحدد جهد الجيل الثانى ، بخاصة فى (تأصيل) القصيدة وتطويرها . فإذا اتفقنا على أن فاروق شوشة كان أنشط شعراء جيله فى هذا (التأصيل) ، انتهينا إلى سؤال هام :

هل قدم فاروق شوشة إضافة جديدة للجيل الذي سبقه بخاصة والشعر العربي بعامة ؟

# وبشكل أكثر تخصصا :

هل هناك كيان لغوى خاص بالشاعر ؟

بمراجعة أعمال فاروق شوشة حتى اليوم يمكن أن نجيب بالإيجاب ؛ فقد حاول بجدية أن يكون له طابع مميز عن غيره ، وهذا الطابع انصرف كها رأينا ، إلى التحديد المرتبط بالمصطلح الجديد للشعر الحديث أكثر منه إلى الشعر الكلاسي رغم ميله إلى الأخير . فعلى الرغم من ارتباطه بالتراث يمكن أن نلحظ أن محاولاته في هذه السبيل لم تغرق في تمثل التراث ، كها لم تغال في تلمس ( الانفجارات) اللغوية الموهومة في السبعينات ؛ ومن ثم فإن محاولاته اتسمت بطابع الوصطية) وانسحبت على القيمة التعبيرية ، بخاصة حين بدأ جلياً أنها تقترب من الظاهرة البلاغية ، تأثرا بالشعر الغربي وفي الوقت نفسه تأصيلا للشعر العربي ؛ وهو ما يبدو في كثير من العناصر النفية .

وهـ ذا لا يعنى أن محاولاته تفـ وقت عـلى محـ اولات جيله كـما أسلفنا ، ولكن كانت أكثر ثباتا على التشبث بقيمة التراث . فهو ، على سبيل المثال ، لم يسع قط إلى القصيدة النثرية كما لم يقع في إسار الجموح (الإليوق) ورموزه الثابعة دون شك عن مجتمعه ، كما لم يقترب

من صورة (الخبب) ، وابتعد عن الابتذال اللفظى وسهولته . ومن هنا ، فإن تمرده لم يكن من أجل التمرد كها راح يردد (أدونيس) أكثر من مرة ، كها أن (الخلق) عنده لم يكن من أجل الخلق كها ردد أكثر من شاعر معاصر ، وإنما راح يبحث في تمرده عن قيمه التطلع إلى واقع مختلف عن هذه الواقع ؛ واقع تتحدد فيه (الرسالة الشعرية) تحدداً طبيعياً يسهم في تأكيد هذه الرسالة وإيصالها .

وعلى هذا النحو ، فإن من أكثر النتائج أهمية بالنسبة لشعر فاروق شوشة تمتع الشاعر بسمة (غنائية) في المقام الأول ، في وقت لم يغرق في حال من الرومانسية القائمة ، أو حال من الوجودية التي عاش فيها عدد كبير من كتاب الستينات وشعرائها ، وإنما كان تعبيره الدلالي في المضمون نتاج حالة (عقلية) واعية .

غير أن هذا كله يثير تساؤ لات عدّة :

إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا تدهور الشعر بعد الستينيات؟ ولماذا يوغل ممثلوه في الغموض والإبهام ؟ ولماذا لا نتوقف عن الحديث عن أزمة الشعر ومأزقه المعاصر؟ ويمكن أن نلخص هذه الأسئلة كلها في سؤال أحير :

(كيف) يخرج الشعر العربي الأن من مأزقه الذي إنتهي اليه ؟

الإجابة عن همذا يقتضينا العود إلى شعر فاروق شوشة مرة أخرى . إن الشعر العمودى والتفعيلي لا يزال يسيران جنبا إلى جنب ، كما أن محاولات نظم الشعر وتجربته ، حتى من بين تجريبيه الجدد ، لا تزال مستمرة . ومن الإنصاف أن نقول إن الشعر الحديث لم تسقط كل رايته بعد . وإن كانت حركه الشعر العمودى قد استمرت لقرون طويلة ، وعرفت محاولات وعثرات طويلة على مدى قرون ، فإن الشعر الحديث لم يزد عمره عن أربعين سنة على وجه التقريب ، وهو ما يشير إلى أنه ما يزال في مرحلة التجريب والتبلور والنضج .

ومع ذلك بمكننا أن نحدّد في عـدة نقاط ، مــا يسهم في الإسراع بحركة الشعر إلى شاطىء الأمان ، وهي تتلخص فيها يلي :

\_ يلاحظ أن حركة القصيدة العمودية في صعود ، ولا يعني أن سيادتها في الشعر الحديث ستكون المخرج الوحيد من هذا الاضطراب العام ، ولكن ، نعني ، أن العود إليها مع تطويرها و(تعصيرها) في مؤثرات العصر ، بمكن أن يسهم في تبلور القصيدة الحديثة ووصولها إلى درجتها المثل .

يلاحظ الاتجاه إلى الشعر البدرامي مسواء في شكل الشعر
 المسرحي ، كها نراه في تكنيكات الدراما والحكائية داخل الشعر
 أو الاتجاه إلى المسرح الشعرى خارج الشعر فوق خشبة المسرح .
 ولاننكر أن للشاعر هنا محاولة في هذه الطريق .

ربما أشرنا إلى عدد من الملاحظات الأخرى التى تسهم فى تبلور
 حركة الشعر الحديث أكثر مثل : التدوير والتضمين ، وما إلى ذلك
 من ظواهر القصيدة العربية من الداخل .

ونظن ، أن هذا كله موجود في شعر فاروق شوشة .

# حسينعسيد

# فَتَرَاءَهُ فَي رَوَائِكُمْ السَّبانِحُ السِّبانِحُ السِّبانِونِيَّامِ السِّبانِحُ السِّبانِ السِّبانِحُ السِّبانِ السِّب

# الرحلة في الزمان:

رحل بنا الكاتب صبرى موسى فى المكان فى روايته العظيمة و فساد الأمكنة ،(١) إلى جبل الدرهيب قرب حدود السودان ، حيث قدم إلينا و غذاء جبليا لم يعهده سكان المدن ، وهو يحكى لنا سيرة ذلك المأساوى نيكولا . .

ثم ها هوذا يرحل بنا ثانية فى الزمان ــ هذه المرة ــ بروايته و السيد من حقل السبانخ ؟(٢) إلى السنة الواحدة والثمانين من القرن الرابع والعشرين ، حيث يقدم إلينا غذاء علميا ، لم يعتده سكان كوكب الأرض ، وهو يحكى لنا سيرة هومو وأهل ذلك الزمان .

فماذا قدم صبري موسى في روايته الجديدة ؟

# يوتوبيا عصر العلم :

إذا كان صبرى موسى قد أجاب فى روايته السابقة و فساد الأمكنة ، عن سؤال : كيف يتسبب البشر فى إفساد المكان ؟! فإنه فى روايته الجديدة و السيد من حقل السبانخ ، يقدم إلينا الوجه الآخر لسؤاله السابق : كيف يستطيع البشر أن يقيموا مدينة فاضلة فى عصر العلم ؟!

فكان هذه الرواية إذن رؤ يا مستقبلية ، أويوتوبيا عصر العلم . فيا المدينة الفاضلة ؟ وما أنواعها ؟ وما الفرق بين اليوتوبيا (رواية المدينة الفاضلة) والرواية العلمية ؟ ولماذا تعد هذه الرواية تصورا ليوتوبيا خاصة في عصر العلم ؟ وما البنيان و المعمار الفني الذي شيده الكاتب ليقيم عليه أركان مدينته الفاضلة ؟ وماذا أضافت هذه الرواية لإنجازات الرواية العربية أو أفادت منها ؟ وما موقعها من الأعمال المثيلة في الأداب العالمية ؟

هذا ما ستحاول هذه الدراسة أن تجيب عنه .

# يوتوبيا : المدينة الفاضلة :

استخدم سيرتوماس مور كلمة يوتوبيا (Utopia) من كلمتين يونانيتين تعنيان معا اللامكان ؛ فكأن اليوتوبيا هي حلم راود الإنسان منذ أقدم الحصور ، وعلى مر الأجيال ، بتحقيق الفردوس الأرضى أو المدينة الفاضلة (كها سماها فلاسفة الإسلام)(٢) ، وفيها يتحقق للفرد أقصى ما يتمناه من السعادة . ذلك لأن(٤) ، الواقع الإنساني لم يكن أبدا موضع الرضا بالنسة لأصحاب النفوس العالية ، والعقول الكبيرة ؛ فالواقع ملى الماشرور والخطايا ، والإنسان لم يستطع أبدا أن يحقق سعادته المثالية فوق الأرض » .

# أنواع اليوتوبيا :

#### أولا : اليوتوبيا المثالية :

بدأت اليوتوبيا منذ زمن طويل في شكل حكاية فلسفية (٥) ، أى صورة خارجية ، باردة بعض البرودة ، لمجتمع خيالى . وفيها يصور الكاتب مجتمعا فاضلا ، يستخدمه إما لنقد المجتمع القائم عن طريق تقديم صورة مناقضة له ، أو لاقتراح مثل أعلى .

#### ثانيا : اليوتوبيا المجازية :

وهـذه اليـوتــوبــا المبسطة جــدا ، تـاسست في منتصف القــرن العشرين(٧) . ولا يقوم فيها السرد الروائي على الاغتراب في بلد متغير وحسب ، بل يقوم بالدرجة الأولى على إثارة معنى فلسفى للحياة ، مثــل رواية د فــوق صخور المـرمــر ، لإرنست جــونجــر ، وملحمـة الحرافيش لنجيب محفوظ .

#### ثالثاً : اليوتوبيا العلمية :

وهى تقوم على أساس علمى (^) ، وتحاول الاستفادة من التطورات العلمية . ولهذا فإنها تقدم عالما متطورا من الناحية التكنولوجية ؛ فلم تعد اليوتوبيا مجرد حلم أو مثل أعلى لا يمكن تحقيقه ، ولكنها أصبحت حلما تحقق جزء كبير منه ، أو هو في سبيله إلى التحقق .

وقد تناول المفكرون والأدباء اليوتوبيا العلمية من زاويتين :

#### أ - يوتوبيا علمية متفائلة :

نرتبط بالعلم والتقدم الألى ارتباطا وثيقا ؛ فهى تقدم (١) ، صورة للعالم المثالى كما يتمناه البشر » فى المستقبل ، معتمدا على الإمكانات العلمية المتزايدة . ولهذا فيانها تقدم عبالما متبطورا من النباحية التكنولوجية . ومثال ذلك رواية ، العبالم الطريف » ، من تباليف ألدوس هكسلى (١٠) .

#### ً ب - يوتوبيا علمية متشائمة :

وهى الرواية التى « تفتح باب التنبؤ بمحاذير المستقبل » نتيجة الاعتماد الهائل على التقدم العلمي والتكنولوجي ، وتعبر عن المخاوف من هذا التقدم . ومثال ذلك رواية « ١٩٨٤ » : لجورج أورويل .

ويلاحظ أن هذه الروايات التي تشكل كل منها يوتوبيا خــاصة ، تحقق الأغراض التالية :

أولا : نقد مجتمع قائم عن طريق تقديم صورة مناقضة له ، أو لاقتراح مثل أعلى فى الرواية اليوتوبية ؛ فهى هجاء مقنع . وهذا ما فعله افلاطون فى وجمهورية أفلاطون ، ، عندما كانت أثينا صورة عامرة لمدينته المثل ؛ وما فعله سويفت فى روايته و رحلات جليفر ،

ثانيا: التنبؤ بالمستقبل أو رسم صورة دُهنية صرف لمجتمع الغد. وهذا ما يؤكده هـ. جـ. ويلز (١١) حين يقول: « إن الحيال يستطيع بمساعدة العلم أن ينظر إلى المستقبل القريب لتحقيق أحلامه. فالدولة العالمية ليست بالفكرة البعيدة الآن، والبشر يبدون حكمة يوما بعد يوم، ويتعلمون من أخطائهم الماضية ».

ثالثا: التحذير من المستقبل إذا مما انتهجت البشرية في تطورها نهجا يضر بالإنسان ، ولا يحقق حلمه في مستقبل أفضل ، فتساعد على أن تجعل الإنسان أكثر إداركا لموقفه الصحيح في الحاضر والمستقبل . وهنا نجد أن الأدب \_ من خلال مثل هذه الروايات \_ يقوم (١٢) وبتكييف نفسية الإنسان ووعيه للعالم المتغير باستمرار وبعنف ، . وهذا ما هدف إليه هـ . جـ . ويلز من كتاباته (١٢) و لخدمة الثقافة العلمية ، ولتبصير الناس بالهاوية التي يمكن أن يتردوا فيها ، ويشير عليهم بطريق النجاة والازدهار الحضارى ، إذا شئنا أن ننجو ونتعقل ؛ .

# الفرق بين رواية اليوتوبيا والرواية العلمية :

يعد أدب الخيال العلمي (١٤) نوعا من المصالحة بين الأدب الذي يقوم على الخيال ، والعلم الذي يقوم على أساس التجربة واستقراء الواقع . وقد بدأ هذا النوع الأدبي عندما اكتشف جول فيرن أن (١٠) العالم كان أغنى مما تصور العقل ، وأن الواقع كان أكثر تعقيدا من الرؤية الإنسانية . ثم استمر هذا النوع الأدبي على يدى هـ . جـ . ويلز في روايته آلة الزمن عام ١٨٩٥ . ثم وسعت الحكاية العلمية الموضوعات التي صنعها ويلز لتشمل رحلات في الزمان ، ورؤى في

المستقبل ، واكتشاف كواكب أخرى ، واجتيـاح الكاثنـات الأخرى للأرض .

وبذَّلك ظهر أن هناك اتجاهين في أدب الخيال العلمي(١٦٠) : ١ – استخدام العلم على أساس واقعى شديــد الحرص عــلى دراسة

النواحى العلمية ليستخدمها فى رواياته . ٢ – تدريبات للخيال ، وهى لا تدعى تناول أشياء يمكن تحقيقها ، أو هــو(١٧) اتجاه خــرافى ، يعتمد عــلى شطحــات ومفارقــات مثيــرة ،

وشخصيات ( سوبرمانية ) تصنع المعجزات بلا مبرر .

أما رواية اليوتوبيا فهى تجاوز الواقع لتقيم أركان مدينة فاضلة تحقق أحمد الأغراض الشلالة لهمذا النوع (نقد مجتمع قمائم ، أو نبوءة مستقبلية ، أو تحذير من واقع مقبل) ؛ فهى تقوم على الاغتراب وإثارة معنى فلسفى للحياة .

وهكذا يتضح أن بعض الروايات يعد روايات مدن فاضلة ، على الرغم من أنها قد تستند على أسس وإنجازات علمية ، مثل : العالم الطريف لألدوس هكسلى ، ورواية ١٩٨٤ لأورويل ، في حين يبدو أن الحكاية العلمية (١٨٠ التي انفتحت على عالم واسع لا حدود له ، قد سجنت نفسها مع ذلك في انفعالية طفلية ولعب خطر ، وبذلك قضى عليها أن تكون نوعا أدبيا متخلفا أكثر من أن تكون نوعا شعبيا .

# البناء الفني لرواية ﴿ السيد من حقل السبانخ ﴾ :

تتصف الرواية ببناء معماري متميز ومتطور ، يتداحل في تشكيل نسيجه - الذي قد يخدعنا ببساطته - ثلاثة محاور مختلفة ، تتكانف وتتضافر - بالاستعانة بمنهج تحليلي يقوم بالربط بينها - لتخلق لنا مدينة فاضلة تنبض بالحياة ، وتنبع من أرض الواقع ، ويعيش البشر بين أركانها سعداء ، ينعمون بمجتمع الرخاء والرفاهية ، حيث تحققت العدالة الاجتماعية من خلال نظام عام عادل لتوزيع العمل والطعام والدفء والسكن والتعليم والفن والكماليات .

# هذه المحاور الثلاثة هي :

أولا : حكاية هومو ، وهو يخرج على النظام العام ، مشاركا في آخر ثورة في التاريخ ضد العبيـد الآليين ، من أجـل إنزال الآلات عن عروشها ، وإجلاس الإنسان محلها .

ثانيا : جزئيات المعيشة وتفصيلاتها ، التي تتناثر على مدار العمل ، لتشكل لبنات بنيان المدينة الفاضلة .

ثالثاً : البناء الفكرى الذى ترتكز عليه المدينة الفاضلة ؛ ويشكله ما يثار من حجج ، مع النظام وضده ، تتوزع بين فصول الروايـة بشكل فني أخاذ .

وسأتناول كل محور من هذه المحاور بمزيد من التفصيل .

# أولاً : حكاية هومو (آخر ثورة في التاريخ) :

تتلخص أحداث الرواية فى انقطاع هومو ــ بطل الرواية ــ عن ممارسة تيار جياته التقليدى ؛ فهو لم يعد إلى منزله بعد انتهاء عمله فى حقل السبائح ، بل مضى يتسكم فى الطرقات إلى ميدان السفر الخارجى . واضطر فى النهاية إلى أن ينتظر حتى اليوم الجديد عند بدء العمل فى حقىل السبائح . لكن مركز التحقيقات الآئى دعاء للاستجواب بعد أن استفسرت زوجته عنه فى اليوم السابق نتيجة غيابه

وعدم عودته إلى المنزل . وقد أوضحت له لجنة التحقيق أنه لولا عودته بإرادته فإنهم ما كانوا ليسألونه ؛ فإنسان ذلك القرن الذي يعيشونه قد وصل إلى كل ما كان يحلم به من إصلاحات اجتماعية ، وأصبح حرا حرية تامة بكل ما تحويه الكلمة من معاني الحرية .

وتلتقط ملاهى المناقشات العامة ــ الموجودة فى بدرومات الأبراج السكنية ــ قضية رجل السبانخ ، ويتصل به شخص يدعى بروف ، ويشكلان معا جبهة تعارض الاندفاع المتزايد للنظام .

لكن النظام - نظرا لتزايد حالات الخروج عليه - يعلن برنامجا أوريا ، يتضمن معالجة هؤلاء الخارجين كيميائيا ، وإلغاء الزواج ، وإلغاء الارتباط بالأطفال ، وإلغاء السكن . ويطرح البرنامج للاستفتاء العام ، فيها جمه بروف بعنف ، ويدعو للعودة إلى الأرض ويحذرهم مندوب النظام بأن العودة إلى الأرض تعد قرارا بالانتحار والموت البطىء . وأمام إصرارهم يعد النظام أجهزة خاصة لانتقالهم وحمايتهم ، ويحصنهم ضد بعد الأمراض الخارجية ، ويرفع عنهم تعقيمهم ليعودوا للإنجاب من جديد ، وأخيرا يفتحون لهم بوابة خاصة يخرجون منها .

وهم فى رحلتهم فى مجاهل الأرض الخراب يتعرضون لمخاطر شتى . ويبدأ هومو فى الانتباء والموعى بموقف فى اليوم الشالث . ويقتنع ــ عقليا ــ بالعودة فى اليوم الرابع ، فيعود وحده ، ويطلب الدخول ثانية وهو ينتظر أمام البوابة ، لكن أحدا لا يهتم به ، وهكذا أخفقت آخر ثورة فى التاريخ .

# بناء الشخصيات :

قام الكاتب صبرى موسى ببناء شخصيات الرواية الأساسية الأربعة بشكل متوازن من خلال تكوينين يتسمان بالخصوصية ؛ الأول من مستويين ، يتكون أحدهما من هومو وزوجته ، وهما شخصيتان يغلب عليهما الجانب العقلان ، مع بقايا عاطفية قديمة لم تندثر ، وإن ظهرت بشكل أوضح لدى هومو . ويتكون المستوى الآخر من بروف وديفيد ، وهما نموذجان لشخصيات المدينة الفاضلة ، التي يسيطر عليها الجانب العقلان سيطرة تامة ، ولا محل للعاطفة في كيانهما .

أما الثانى فيتكون من مستويين آخرين ، أحدهما مع النظام (مؤيد له) ، ويتشكل من ديفيد وزوجة هومو ، والآخر ضد النظام (خارج عليه) ، ويتشكل من هومو وبروف .

وهكذا تتصارع همذه المستويات ، لتتبلور القضية ، مسواء على المستوى الشخصى (الإنسان) ، أو عمل المستوى العمام (للمجتمع كله) .

وفى خلفية هذا البنيان القوى المحايد للشخصيات تبدو شخصيات السلطة باهتة وشاحبة ، ربما بشكل متعمد ، انعكاسا لتأثيرها المحدود على أفراد المجتمع .

#### هومو ــ الإنسان :

أما هومو فيرمز للإنسان بصورة عامة . وهذا ما يؤكده معنى هومو باللغة الإنجليزية (الإنسان) . وأيضا فإن الكاتب ظل يشير إليه بلقب « السيد » على مدار سبعة فصول كاملة ، تأكيدا لمرمزية السيد ، ولكونه يشكل نموذجا عاما من البشر الذين سيوجدون في القرن الرابع

والعشرين ، وكأنه بعد أن أعطاه البعد العام ، واطمأن إليه ، خصه باسم هومو (الذي يؤكد المعنى العام نفسه) .

وقد أجاد الكاتب صبرى موسى رسم هذه الشخصية المحورية ، التي تبلغ من العمر الخمسين عاما لله وهو سن الشباب بالنسبة لمتوسط أعمار البشر خلال هذه الحقبة .

وتعد شخصية هومو أحد المفاتيح الرئيسية التي تساعدنا على ولوج مدينته الفاضلة . وهو يتحرك \_ خلال زمن الرواية \_ في مسار مواز لاتجاد النظام ، ولكن في اتجاه مضاد . إنه يحاول أن يقاوم هذا التطور العقلاني للنظام ، وأن يستعيد عاطفيته القديمة أو انفعاله الفطرى . وهكذا يعاني هومو الحيرة والقلق ؛ ومرجع ذلك إلى أنه يعالج مشكلته بأسلوب عاطفي بدلا من مواجهتها عقليا . والأمثلة المؤكدة لذلك كثيرة ؛ منها حواره مع زوجته وهي تدعوه للتراجع والاستمرار معها ، فيقول لها (فصل ١٧) : ولقد فكرت في هذا كثيرا ونحن في القاعة ، فيقول لها (فصل ١٧) : ولقد فكرت في هذا كثيرا ونحن في القاعة ، بل إنني استشرت العقل الشامل (١٩٠) الذي يعلم كل شيء ، ويستطيع الإجابة عن كل الأسئلة . وقد نصحني بالبقاء ، ولكنني أجد نفسي غير قادر على مخالفة تلك المجموعة التي أصبحتُ رمزا لها .

د ألم تسمعيهم وهم يكررون و رجل السبانخ وزملاؤه . . . و الطبيعيون من أمثال رجل السبانخ . . . إلخ ؛ بل إن مندوب النظام العام كان يتندر بالسيد بروف قائلا له : لقد خلبت عقلك حالة رجل السبانخ ، وأفقدتك توازنك العلمي يا بروف !

والم تسمعي ذلك كله بأذنيك يا ليالي ؟ لقد أصبحت رمزا لهم ؟ و فكيف أتخلى عنهم الأن ؟! يه .

ألا تعد هذه الكلمات انعكاسا لموقف عاطفي مغرق في عاطفيته ؟ إن مشكلة هومو الأساسية تكمن في استسلامه اللاواعي لعواطف لم تعد تتسق مع الزمان والمكان اللذين يعيشهها . وكها سبق أن قال توفيق الحكيم (٢٠) و نحن نريد لكل عصر جديد إنسانا جديدا .

وهكذا مضى هوموفى الرواية ــ تدفعه قوى عاطفية مجهولة ــ نحو قدره المهلك المحتوم . وعندما ينتبه ــ فى النهاية ــ ويحاول أن يتصرف بوحى من عقله عن اقتناع ، ويعود إلى مدينته الفاضلة ، يكون الوقت قد فات وحلت عليه اللعنة ، وحكم عليه بالطرد الأبدى من الفردوس الأرضى ؛ لأنه لم يقتنع بالحقيقة البسيطة ــ التى أوردتها السرواية ــ الأرضى ؛ لأنه لم يقتنع بالحقيقة البسيطة ــ التى أوردتها السرواية ـ وهى أن « لكل طبيعة مخلوقاتها الخاصة بها ، ولكل مخلوق مناخه الخاص » .

وربما تكتسب شخصية هومو مزيدا من الثراء بأبعادها الأسطورية ، بالقوى الغامضة التي تشدها نحو مصير لا تجد منه مهربا ، تماما كها انجذب جدنا الأول آدم للأرض بعد أن أكل من الفاكهة المحرمة ، فحكم عليه بالطرد من الجنة . إنه سعى الإنسان المستمر ــ مند بدء الخليقة ــ للبحث عن المجهول بمعاذير شتى .

وقد أجاد الكاتب رسم بقية الشخصيات الرئيسية ، وإن كان يلاحظ على هومو وديفيد ارتفاع مستوى حوارهما وعمق ثقافتهما . ترى هل هما يمثلان ثقافة عامة البشر في ذلك المجتمع ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم ترتفع الزوجة إلى المستوى الثقافي نفسه إذن ؟

#### شخصيات ثانوية :

تلى الشخصيات السابقة شخصيات لجنة التحقيق الأربعة ، وهم يتسمون بنوع من الجمود والثبات ؛ ربحاً لأن المؤلف عالج هذه الشخصيات من الخارج بوصفها شخصيات سلطوية ، ولم يمنحها أى قدر من الدفء الإنساني ، برغم عدالتهم وحيادهم المطلق ؟

يضاف إلى ذلك أن أعضاء لجنة التحقيق الذين باشروا التحقيق مع هومو ، هم أنفسهم الذين ظهروا مرة أخرى فى المؤتمر العام الذي عقد فى القاعة المعلقة . فأين طبقة الخبراء الأخرين ؟ أم أن هؤلاء الخبراء إقليميون ومركزيون فى الوقت نفسه ؟

ولم تظهر أى امرأة ضمن هؤلاء الحبراء . فيا هو موقع المرأة إذن وموقفها من مراكز السلطة العليا ؟

وملاحظة أخرى بالنسبة لجماعة المنشقين على النظام (الذين قرروا العودة إلى الأرض) ؛ فالكاتب لم يوضح لنا مواقفهم الداخلية فكريا ، واكتفى بتحديد عددهم ، كما أنه لم يعد أحمد منهم فى النهاية مع هومو برغم ماله من تأثير عليهم ، ويرغم ما عانوه من تجارب مريرة على الأرض بعد أن اقتنع عقليا بالعودة . فلماذا عاد وحده ؟!

## ثانيا : مدينة هومو الفاضلة :

يتشكل بنيان المدينة الفاضلة لكوكب الأرض في السنة الحادية والثمانين من القرن الرابع والعشرين في الرواية من خلال جزئيات المعيشة وتفصيلاتها المتناثرة علق مدار العمل . ومن خلاله أمكن استنتاج الهيكل الإداري لكوكب الأرض في تلك الحقية ، فكان كها ما . :

يعيش البشر في عصر العسل تحت قبة رَجَاجِية شديدة الارتفاع، تغطى المعمورة البشرية الجديدة . وهم قبد يعيشون فيها مائة أو مائتين ؟ فالأرض خارجها لا تصلح للمعيشة البشرية نتيجة للحرب الالكترونية .

ويلاحظ أن هذا الإطار قد ورد ذكر شبيه له في رواية و نحن ، من تأليف يوجين زامياتين(٢١) ؛ و فالمدينة محاطة بجدار مصنوع من زجاج اخضر اللون . وتقع خارج الجدار الحياة الطبيعية القديمة ، .

وهذا اتجاه تكور اللجوء إليه في عدد من الروايات التي تعرضت لتخيل شكل الحياة على كوكب الأرض في المستقبل .

# النظام العام :

يتمثل في اللجنة المركزية العليا . وهذه اللجنة هي التي تدير الحياة على كوكب الأرض . وهي تتكون من خبراء \_ ليسوا حكاما أو مسيطرين \_ تحملوا بحكم خبرتهم هذه مسئولية إدارة الحياة على الكوكب .

وقد سبق للكاتب توفيق الحكيم أن أورد في قصته و في سنة مليون (۲۲) ، اتجاها مشابها حين تخيل أن و الأرض كلها أمة واحدة ومجتمع واحد يعيش في كنف لجنة من العقول المدربة التي تشرف على إدارة شئونه العامة » .

ويعد توحيد شعوب الأرض في أمة واحدة أحد أحلام المفكرين والأدباء . غير أن الكاتب صبرى موسى رسم لنا طريق تحقيق هذا الحلم (الفصل الحادي عشر) من خلال « نجاح النظام ، خلال المسيرة الجديدة للبشرية . في القضاء على التناقض بين منجزات الإنسان

العلمية وبين عجزه عن إقامة علاقة إنسانية منسجمة داخل العائلة البشرية . وقد كان لتوحيد الوطن واللغة البدور الأساسي في هذا النجاح » . وهذا ما يؤكده د . فؤاد زكريا(٢٣) ؛ حين يقول « وحين نتأمل صورة الإنسانية في المستقبل ، فلن نملك إلا أن نتصورها ، وهي تفكر بعقلية عالمية ، وتراعى مصلحة الإنسان في كل مكان ، بغض النظر عن اللون والجنس والوطن والعقيدة . وعند شذ فقط سيكون التفكير العلمي لدى البشر قد استعاد طبيعته الحقة ، بوصف بحثا موضوعيا عن الحقيقة ، يعلو على كل ضروب التحيز والهوى ، ويزن كل شيء بميزان واحد ، هو ميزان العقل » . انظر الشكل ص ه

ويحاول النظام أن يحل مشكلة عويصة فعلا . إنه يهيمن ويحمى ويوفر الحياة السعيدة لكل فرد من المهد إلى اللحد ، عن طريق سلوك جماعى منظم ، مع الاحتفاظ بكل الصفات الأساسية التي تجعل الإنسان بشرا .

# الإدارة باللجان:

يدار النظام العام للحياة على كوكب الأرض بواسطة لجان يؤدى كل منها وظيفة محددة . فمثلا لجنة ترتيب المجتمع تتولى تزويج الأفراد أو إعادة تزويجهم بعد أن يتقرر انفصالهم بقرار محلى .

وتعتمد هذه اللجان في تحقيق أهدافها على إدارات ؛ فمثلا إدارة الصحة العامة ( المركزية ) تضع نظاماً صحياً يعتمد على الأغلاية الكيميائية والبروتين النوعى ، كها تشولى التعقيم المؤقت للزوجات والأزواج .

ويتبع هذه الإدارات مراكز أو إدارات فرعية . فمثلا مركز التحقيق الآلى يباشر التحقيق في الحالات التي تخرج عن المسار الطبيعي للنظام من خلال لجان التحقيقات الفرعية ، وذلك لتقصى أسبابها ، واقتراح العلاج المناسب لها .

وتتكون لجنة التحقيقات من أربعة أعضاء ، يرأسها ممثل النـظام العام ، وهو عضو باللجنـة أيضا ، وممثـل الإدارة الفرعيـة للصحة العامة ، وممثل إدارة العمل ، وممثل الأمن المركزى .

# الأرض مقسمة إلى عدد من الأقاليم:

وحتى يتمكن النظام العام من إدارة كوكب الأرض بنجاح ، فإنه قام بتقسيمها إلى عدد من الأقاليم تدار لا مركزيا ، بالتنسيق مع أجهزة النظام المركزية . فيدار الإقليم بواسطة اللجنة العليا لإدارة الإقليم ؛ وهذه يعاونها عدد من المراكز أو اللجان الفرعية . مثلا نجد اللجنة المحلية للمنطقة تقوم بإعداد كشوف الذكور والإناث المدين سيتم تزويجهم حديثا . أما اللجنة المحلية لترتيب المجتمع فهى التي تصرح بالحمل ، وهى التي تصدر قرارا عليا بانفصال الزوجين في حالة فساد الزواج ، وترسل رقمهها إلى لجنة ترتيب المجتمع لإعادة تنزويجها بزميلين اخرين . وكذلك نجد مراكز الصحة الفرعية تضوم بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للمواطنين ، وتعطيهم جرعات الحصائة اللازمة لهم ، كما يتولى المختصون بها العلاج الكيميائي للعقول عن المربق حقن الخلايا العصبية لتصويب عمليات الاستقبال والشعور طبقا لبرنامج النظام الثورى . كذلك تقوم مراكز النقل الهوائي بنسير طبقا لبرنامج النظام الثورى . كذلك تقوم مراكز النقل الهوائي بنسير وتعود بهم ثانية .

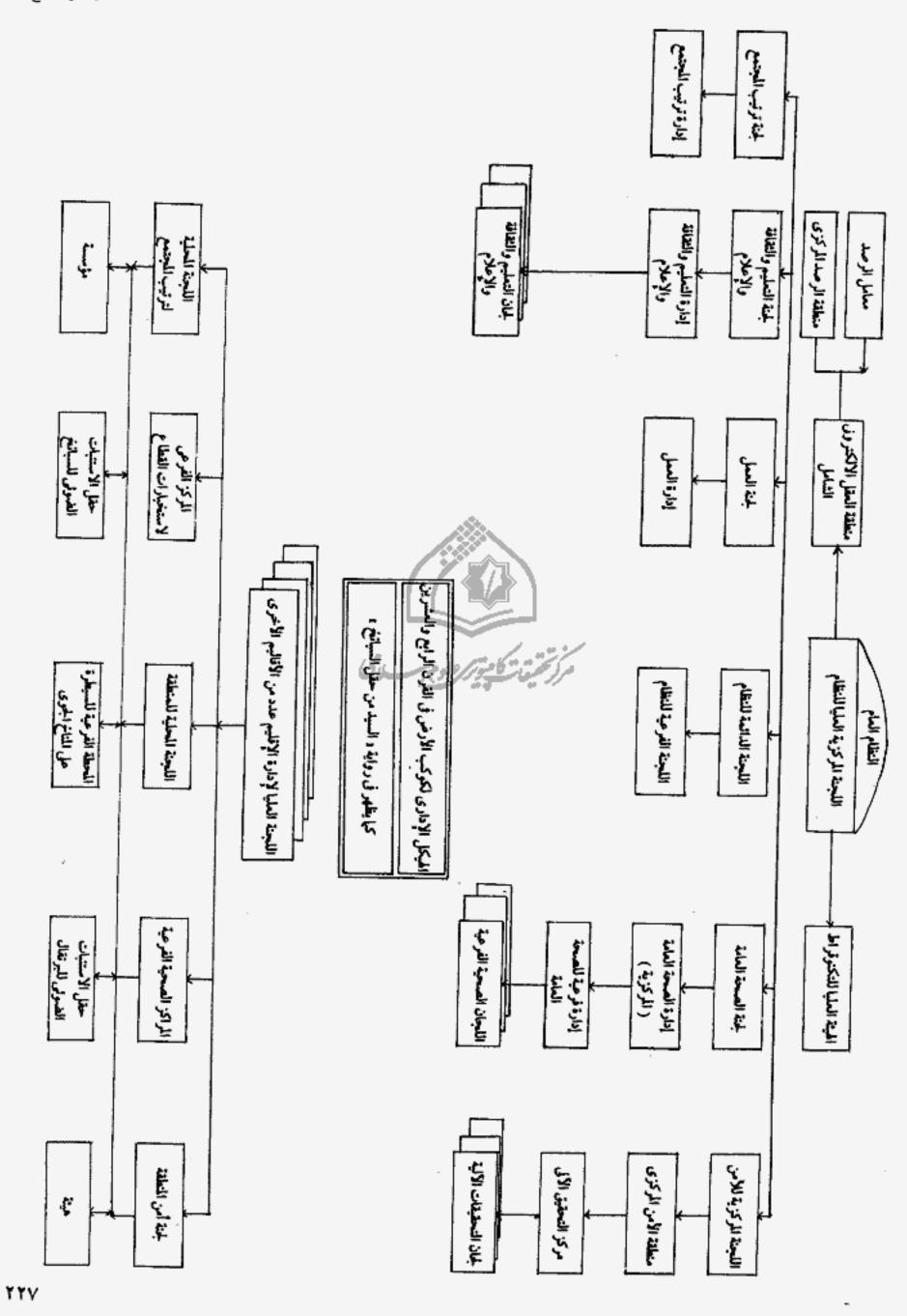

وتهيمن همذه اللجان والمسراكنز عملى إدارة المؤسسات والهيشات الموجودة بكل إقليم ، كحقول الاستنبات الضوئي للبرتقال ، وحقول الاستنبات الضوئي للسبانخ ، والمحطة الفرعية المسيطرة عملى المناخ الجوى . ويوجد في كل هيئة ومؤسسة مركز تحقيقات فرعى يمكنه الاتصال بلجان التحقيقات الآلية المباشرة .

ويلاحظ أن شكل إدارة الدولة بواسطة نظام مركزى ولا مركزى في الوقت ذاته ، همو من الأشكال الشائعة لإدارة ششون المجتمعات الحديثة . وقد تخيلها توفيق الحكيم عندما أشار دون تفصيل في روايته وحلة إلى الغد ، إلى أن (٢٤) و كل شيء يدار بالأزرار من الإدارات المحلية والمركزية ، .

ويلاحظ أيضا أن شئون الكوكب تدار بواسطة لجنة لا يرأسها رئيس للكوكب أو حاكم فرد أو ملك ؛ فهذه اللجنة تتكون من مجموعة من الخبراء والعلماء الذين يسعون لتحقيق صالح المجتمع ، بعيدا عن المصالح أو المطامح الشخصية .

## أجهزة معاونة :

يعاون النظام العام ( اللجنة المركزية العليا ) جهازان هما : الهيئة العليا للتكنوقراط ؛ ومنطقة العقل الإلكتروني الشامل ، الذي يوجد في غرفة يطلقون عليها اسم المعبد ( أليست هذه التسمية تعبيرا عن تقديسهم لمكانة العقل الإلكتروني ؟ ) في القاعة المعلقة . ويلاحظ أن كن مواطن له رقم تحتفظ تحته اللجنة العليا لإدارة الإقليم بجميع البيانات الملازمة عن همذا المواطن في أرشيف العقبل الإلكتروني الشامل . وهو دائها نفس رقم شهادة الميلاد والبطاقة والعنوان وبطاقة العمل والبطاقة الطبية ورقم الاستخبارات . وفي عالم الحقيقة نجد أن بعض الدول ، كالمانيا الغربية ، قد ازمعت أن تتخذ أرقاما للأفراد عهيدا لاستخدام الحاسب الإلكتروني في تسجيل كل ما يتعلق بهم .

#### شاغلو المناصب القيادية :

يشغلها من هم على جانب كبير من الذكاء ، وذلك بالمحافظة عـلى الذكاء وتطويره من خلال السيطرة البيولوجية على الغرائز . وهؤلاء يولدون بحسب الطلب في المعامل .

غير أن الكاتب صبرى موسى لم يوضح لنا كيف يتم اختيار هذه القيادات. فإذا كان بعضها يولد فى المعامل على حسب الطلب ، فكيف يتم اختيار أعضاء اللجنة المركزية ، وهى أعلى سلطة فى الدولة ؟ وهل يتم ذلك وفقا لبرامج تعليمية متتالية لمن يجاوز مراحلها المختلفة عمن بلغوا سن الشلائين ، كسما بحدث فى جمهسورية أفلاطون (٢٥) ، حيث يقضون خمس سنوات فى دراسة الفلسفة ليكونوا على بينة تامة من الفرق بين العالم المادى والعالم المثالى ( وهؤلاء يعينون بالوظائف العليا ) ، ثم يقضون خمس عشرة سنة فى معترك النضال والكفاح ، والقلائل الذين يجاوزون بنجاح الدراسة النهائية فى التربية ، يختارون آليا حكاما للدولة .

أم يتم اختيار هذه القيادات كما حدث في مدينة فرانسيس بيكون الفاضلة ( أطلانطس الجديدة )(٢٦) ، حيث نجد أن الأهالي قد بلغوا بذكائهم الممتاز مرتبة فاثقة من السعادة ، وعندئذ لا يتكالبون على

المناصب عن طريق التملق والرشوة ، وإنما يصلون إليها باختيار سليم يقوم على الصلاحية والشخصية ؟

أعتقد أن الاختيار يقترب من أسلوب مدينة بيكون الفاضلة ، وإن لم يذكره المؤلف صراحة .

#### المواهب الفنية المنتجة :

تولد الغالبية منها على حسب الطلب فى المعامل ، فتنتج عبقريات فنية متنوعة ، تقوم على أكتافهما أعباء النهضمات والتطورات الفنيمة الحديثة .

كذلك تتولد بعض المواهب الفنية والمنتجة للنظام في مجالات الموسيقى والتمثيل والتصوير وبقية الفنون ، بعد أن تحرك المناقشات في و ملاهى المناقشات ، طاقاتهم الخلاقة المغمورة ، فيكتشفون مواهبهم .

#### العبقريات الأخرى المطلوبة :

أما العبقريات الأخرى المطلوبة في مجالات العلوم والهندسة والرياضة ، وهي عبقريات لازمة للخطة الإنتاجية لكوكب الأرض على شموله ، فهي تولد على حسب الطلب في المعامل ، عن طريق التزاوج المعملي في أنابيب الاختبار بين العناصر الوراثية المتميزة .

## الحياة تتطور بديناميكية مستمرة :

إن أشكال الحياة فى عصر العسل تعد حلقة جديدة تالية لتـطور كسابق ، وتمهد فى الوقت نفسه لتطور قادم . إنها تتـطور بدينـاميكية مستمرة .

فقد عرف النظام العام بالدراسة أن الخطأ الذي أدى إلى الحرب الإلكترونية الأولى يكمن في أن البشرية سمحت للعلوم والتكنولوجيا أن تكون في خدمة الأنظمة والعقائد . كما كانت العنصرية والتعصب هما المرض الذي ظل كامنا في العقل البشرى القديم . ولهذا فقد أخذوا على تطوير ذلك القسم المتخلف من المنخ البشرى من خلال السيطرة البيولوجية على الغرائز وتوجيهها إلى سلم التطور .

كذلك نجح النظام في القضاء على التناقض بين منجزات الإنسان العلمية وعجزه عن إقامة عبلاقة إنسانية منسجمة داخل العبائلة البشدية .

وأخيرا ينطلق المجتمع في الكون . إنه مجتمع في حركة مستمرة ، ليتواءم مع المتغيرات المختلفة التي تحدث أولا بأول .

ويظهر التطور فيهايلي

#### الولادة :

بعد أن يتم تزويج أى شخصين ، يفرض على الشبان أن يسلموا قدرا معينا من حيواناتهم المنوية ، وكذلك يفرض على الشابات أن يسلمن قدرا معينا من البويضات . ثم يتم تعقيمهم جميعا في معامل إدارة الصحة العامة نوقف عمليات الإخصاب والحمل .

وبعد أن تؤخذ البويضات والنطفة تتم الولادة معمليا عبر الأنابيب التي بدأ تطبيقها في نصف القرن الأخير من القرن الرابع والعشرين .

ويمكن لأى زوجين متابعة مولودهما عبر الأنابيب ــ بعد أن تصرح لهما اللجنة المحلية لترتيب المجتمع بذلك ــ خــلال مراحله الجنينيــة ثم ولادته .

وكذلك استفاد النظام بإنتاج أجيال جديدة متجردة من العواطف القديمة ؛ وهؤلاء يتولون التنمية في المجتمعات الجديدة في الفضاء الخارجي .

وقد يسمح للزوجين في حالة تفوقها على الدرجات المحددة للشغيلة في الخطة الإنتاجية أن يتقدما بطلب موقع عليه منها إلى لجنة ترتيب المجتمع ، يطلبان فيه السماح لها بتقديم موعد الإذن بحمل طفلها مدة سنة .

ثم حدث التطور الأخير وفق مشروع النظام ، حيث يتم انفصال الزوجين المبكر عند تسليم النطفة أو البويضة .

ویلاحظ أن هذا المعنی نفسه أورده الكاتب و ألدوس هكسلی » فی روایته و عالم جدید شجاع ه<sup>(۲۷)</sup> ، حیث یتم تفریخ أنواع متعددة من الإنسان العالی والعادی فی أنابیب الاختبار . كها أن الكاتب و برنارد شو » قد أشار إلی التولید الانتقائی (۲۸) الذی یعتمد علی اختیار نوعیة متمیزة ذات صفات وراثیة عالیة لیتم إنتاج أنواع ممتازة منها ، وذلك فی كتابه و الإنسان العادی والإنسان العالی » .

#### الغذاء:

تطور من الغذاء على لحوم الحيسوان والدواجن حتى القسرطس، وأصبح نظاما صحيا يعتمد على الأغذية الكيماوية والبروتين النوعى المنتج معمليا بديلا للحوم ، والمعد بمعرفة لجنة الصحة ...

وتقدم وجبات الغذاء جاهـزة متاحـة للجميع من محـلال أنبوب زجاجى واسع فى مقـطع عرضى فى تجـويف الحائط ، يتحـرك هذا الانبوب تلقائيا ، ويتوقف بمجرد الوقوف أمامه ، ويرتفع غطاؤه ، فيتناول المواطن الغذاء المطلوب ساخنا أو باردا على حسب نوع أنبوب الغذاء ( الساخن أو البارد ) ، فيأكل ما يشاء فى أى وقت يريد .

وقد تعد الزوجة وجبات منزلية ، مثل شرائح الباذنجان الطويلة ، عندما تحشوها بالعصاج المصنوع من بلورات البروتين النوعى .

وقد تخیل توفیق الحکیم فی روایة و رحلة الی الغد ، نظاما مشابها ، حیث یقول(۲۹) و تجد إلی جمانب أنابیب المیماه الباردة والساخنة ، أنابیب أخری ذات ألوان مختلفة : أحدها للقهوة ، والثانی للشای ، والثالث للبن ، والرابع للحساء ، وهكذا . افتح الصنبور الذی تریده ، وضع تحته القدح بالمقدار الذی تحب » .

غیر أن أنبوب غذاء صبری موسی ــ وإن اتفق فی أنه أنبوب ساخن وبارد ــ يحتلف عها أورده توفيق الحكيم فی أنه أنبوب زجاجی ، يوجد خارج المنزل ، دائم الحركة ، يتوقف فقط إذا توقف أساسه أی شخص .

# متوسط العمر:

كان متوسط العمر فى القرن العشرين للفرد يتراوح بين ٧٠و٨٠ عاما . وفى القرن الرابع والعشرين يصل إلى ١٥٠ عاما . ثم حدث تطور هائل لخلود الفرد البشرى ، حين أمكن تطبيق الاكتشاف الموجود

فى الحيوانات الدنيا التى تتكاثر جسديا وليس جنسيا بطريقة الانقسام . وقد بدأ تطبيقه مقصورا على مجموعة الأفراد التى تتميز بمواهب عبقرية خلاقة ومفيدة للبشرية .

ويلاحظ أن توفيق الحكيم تخيل أن متوسط عمر الإنسان في روايته ورحلة إلى الغده(٣٠) يصل إلى مائة وخمسين عاما ، وربما مائتين .

وهذا اتجاه عام يؤكده التطور العلمى والرعاية الصحية التي ترتفع بمتوسط عمر الإنسان . وشواهد العصر الحالي تشير في هذا الاتجاه بالنسبة للدول المتقدمة وشعوبها .

#### السكن

تطور الأمر من مساكن مؤجرة أو مملوكة ، إلى مساكن يوفرها النظام مجانا لكل فرد سواء أكان متزوجا أم أعزب .

وهم يسكنون أبراجا شاهقة يجتدة من الأرض (مجمعات سكنية) . وأبواب هذه المساكن ومداخِلِها توجد في سقف هذه الأبراج ، حيث تهبط الكبسولات .

ويتكون أثاث المسكن من مفروشات وثيـرة ، ومقاعـد إسفنجية مريحة . وتوجد بالمسكن مصادر التغذية والإضاءة والمياه ، وأجهـزة التدفئة التي تعمل تلقائيا ، وتقوم بتعديل درجة الحرارة .

وقد يوجد بالمسكن خادم آلى (روبوت Robot) (وهي مشتقة من الفعل(٣١) Robit في اللغة التشيكية ، وتعنى «العمل». وفي اللغة البولندية توجد كلمة Robotnik وتعنى العامل) . وهو يقوم بالخدمة ، لكنه ليس متوافراً أو متاحا للجميع(٣١) ؛ وهو يتأكد دائها من ضبط مفاتيح التوجيه والتشغيل في كل الأجهزة العاملة بالبيت ، بما فيها حهاز إنذار الطواريء .

ثم حدث تطور أخير وفقا لمشروع النظام ؛ فتم إلغاء تخصيص السكن ، واستبدل به الفنادق المجانية المجهزة بكل الاحتياجات الإنسانية . ويمكن لأى مواطن قضاء أى وقت بها وفى أى مكان .

# التعليم والثقّافة :

يعد النظام التعليم حقا مكفولا لكل فرد . غير أن الرواية لم توضح شكل المراحل التعليمية ، أو نوعية موادها الدراسية ، في حين نجد في جمهورية أفلاطون تفصيلا لهذا الجانب ؛ يبدأ منذ المدرسة الأولية (٣٣) التي تستعمل قاعة للدرس والمحادثة ، وفناء لممارسة الألعاب . ثم يضاف عند بلوغ الأطفال سن العاشرة إلى منهاج دراستهم الموسيقي ، والرياضيات ، والتاريخ ، والدين . وهكذا تتزايد جرعة المواد الدراسية وتتسع كلها نما الشباب .

كذلك يوفر النظام مناهج دراسية خاصة للتدريب من أجل التأهيل العملي .

وهذه المهام تتولاها لجان الثقافة والتعليم والدعاية . كما تبث أيضا برامج تليفزيونية ، وتقدم النشرة الإحصائية المرثية (ويبدو أن هناك تخطيطا محددا لنوعية البرامج التليفزيونية التي يجب تقديمها للمواطنين معتمدة على بحوث ودراسات متطورة) . وتوفر هذه اللجان أيضا الكتب الصغيرة الناطقة في المكتبات العامة ، أو تطرحها حتى يتمكن المواطنون من اقتنائها .

وعلى الرغم من أن الرواية لم توضح ما تم بالنسبة للصحف اليومية بشكل سافر ، إلا أن الأرجح أنها قد استبدلت بها برامج تليفزيونية معينة ، كالنشرة الإحصائية المرثية . وقد عبر توفيق الحكيم عن هذه الجزئية (٢٠) عندما تخيلها في درحلة إلى الغده (الصحف والكتب ترسل كذلك لمن يطلبها في كل مسكن في العالم ، إما في نسخة منظورة أو مسموعة أو بالحروف . . ) .

وكلا الاتجاهين استفاد من التطورات العلمية الحديثة واتخذ منها نقطة انطلاق لهذا التطور، من خلال أجهزة الاتصال المرئية أو الناطقة. وقد استبقى تنوفيق الحكيم الشكيل التقليدي الحالى (الحروف)، في حين استبعده صبرى موسى خلال مراحل التطور.

#### العمل

تتميز مدينة صبرى موسى عن كثير من المدن الفاضلة في عصر العلم بأن المواطنين فيها بجارسون حقهم الطبيعي في العمل ؟ بل هناك حوافز للتفوق في أداء هذا العمل ؟ فالعمل هو النشاط المميز للجنس البشرى . وهذا بطبيعة الحال يكمل الجانب الآخر من عدم توسيع النظام في إنتاج الخدم الآليين بكميات متزايدة ، ومن ثم عدم إحلالهم في مواقع العمل المختلفة على الإنسان ، في حين يجنح الإنسان للهدوء والدعة والكسل ؛ وهي عوامل انهزامية تقود الإنسان في النهاية إلى فقدان معنى الحياة عندما يعجز عن أن بجد بها شيئا يحقق ذاته ، وتدفعه إلى الانتحار (٢٠٠) .

والعمل يتم بشكل منظم من خلال خطة إنتاجية بالهيئات والمؤسسات المختلفة ، حيث يعمل آلاف البشر . فعثلا يعمل الشغيلة في حقول الاستنبات الضوئي للسبائخ (يوجد أربعة حقول) ، حيث ينتجون أكواما هائلة من أوراق السبائخ الخفسراء التي تصدر طازجة في عبواتها الضخمة بالصواريخ عابرة البلدان . وهناك حقول استنبات ضوئي للبرتقال ، ومعامل أخرى لإنتاج البروتين النوعي . . وهكذا .

# الراتب :

يتقاضى العاملون ــ فى مقابل عملهم ــ راتبا من السيولة النقدية ، بالإضافة إلى كوبونات الأسواق التبادلية التى يحصلون بها على أحدث أنواع الكماليات التى تنتج فى الربوع الأخرى من الأرض .

وفى حالة تفوّق الشغيلة على الـدرجات المحـددة لهم فى الخطة الإنتاجية يحصلون على مزايا إضافية .

# الإجازات :

تـطورت الإجازات فكـانت فى القـرن الثـانى والعشـرين تسعـة أسابيع ، وأصبحت فى القرن الرابع والعشرين ١٥٠ يوما سنويا .

أما إجازة العمل فهى ثلاثة أيام أسبوعيا . وهو اتجاه نابع من الواقع أيضا ، حيث إن الكثير من جهات الأعمال ــ فى مصسر والخارج ــ تعطى حاليا يومين إجازة أسبوعيا .

# وسائل الترفيه :

74.

تتعدد وسائل الترفيه للأفراد بين الـرحلات الجمـاعية ، وزيــارة المتحف التاريخي للأطعمة الإنسانية ، وقضاء يوم الطعام الحر الذي

يختاره الأفراد من المتحف التاريخي للأطعمة ، الذي يوفر له النظام الخدمات المطلوبة . كذلك يمكن زيارة حدائق المخلوقات القديمة ، أو تناول أقراص البيرة المركزة ، أو قضاء الوقت في صالون الحب الحر ، حيث الاجتماعات العاطفية الحرة بين الرجل والمرأة . وهو الاتجاه نفسه الذي يوجد في رواية و نحن ١٢٦٠ ، حيث تتم الحياة الجنسية على أساس الحب الحر ، فيستطيع أي ساكن أن يمارس الجنس مع أي ساكنة بتسليم ورقة وردية إليها . كما أن الكاتب توفيق الحكيم تخيل الاتجاه نفسه في و رحلة إلى الغد ١٢٥٠ ؛ فهو يقول و لم يعد للحب عندهم قدسية كما ترى . . إنه نوع من اللهو . . أو اللعب الفارغ . . فنحن في عالم مكتظ بوسائل اللهو واللعب لكل الناس ؛ لأن الناس فنحن في عالم مكتظ بوسائل اللهو واللعب لكل الناس ؛ لأن الناس يأكلون ويشربون ويلعبون . . » . وقال أيضا : وإن الحب يتم بغير زواج » .

وهمو تطور يتسق مع تطور الحضارة الغربية الحديثة في مجمال العلاقات الحرة بين الرجل والمرأة .

كذلك يقضى المواطنون أوقات فراغهم في ملاهى المناقشات العامة ، التي توجد في الطوابق الأرضية للأبراج السكنية .

ويمكنهم كذلك مشاهدة الأفلام في الأرشيف السينمائي القديم (كأن صبرى موسى يتنبأ لهذا الفن بالاندثار في مواجهة منافسة التليفزيون الرهيبة) ، أو مشاهدة برامج التليفزيون المخططة ، أو القراءة في الكتب الناطقة (بالاستماع طبعا) في المكتبات العامة والخاصة .

ولما كثرت حالات الخروج على النظام خلال العشرين سنة الأخيرة ، تم تشكيل كثير من اللجان لابتكار المناهج الدراسية لتدريب الأفراد على ألوان النشاط في أوقات الفراغ ؛ فاقترحوا للأطفال حداثق خاصة بهم ، ومعسكرات تعليمية للشباب . أما بالنسبة للبالغين فقد تم تشكيل هيئة لها كل السلطات في حدود القوانين الإنسانية الحديثة ، فتركت للجماهير أن تناقش وتقترح ألوان النشاط في نطاق السياسة المرسومة ، فدخلت وسائل تعتمد على الشذوذ والغرابة والعودة إلى الماضى .

# الزواج :

تسطور الأمر من الانتقاء الفردى ، فترك الأمر للجنة ترتيب المجتمع ، حيث يتم الزواج وفقا لتسلسل زمنى معين ، ووفق اختيار العقل الإلكترونى الشامل ؛ فتقام حفلات أسبوعية تنظمها لجنة ترتيب المجتمع حين يجىء موعد الاستجابة لطلبات النزواج . وبالأسلوب نفسه يعاد تزويجها في حالة إخفاق الزواج . وأخيرا تم إلغاء الزواج وفق مشروع النظام .

وهذا الأسلوب الانتقائي سمة تشترك فيها معظم المدن الفاضلة ، بدءا من جمهورية أفلاطون ؛ حيث كان أفضل الرجمال يتزوجمون بأفضل النسماء ، ثم يتزوج السرجال الأقمل درجة من النسماء الأقل درجة ، وهكذا حتى نهاية المطاف .

#### العقاب :

اختفت كل أنواع الرقابة أو المباحث أو المخابرات لمراقبة النـاس وضمان تصرفاتهم ، كما انتهت فكـرة العقاب نهائيـا من المجتمع ،

حيث إن جميع مبررات الجريمة قد انتفت وانقرضت ، وأصبح ما يمكن أن يحدث بجرد خطأ يجب معالجته وليس معاقبة مرتكبه . وحتى هذا الحظأ نادرا ما يحدث ؛ لأن النظام قد أحكم إدارته لكل شيء .

وأيضا فقد تم القضاء على عيوب البشرية القديمة ، وأمراضها التخلفية ، بواسطة النظام ؛ مشل الإهمال والفوضى والميكروبات الخُلقية بالسواعها ، ابتداء من الكذب إلى السرشوة والاختلاس والخيانة .

# أجهزة الاتصال:

يصف النظام عصر العسل بأنه عصر امتداد الحواس باستخدام الأجهزة التي يمكن إيضاح بعضها فيها يلى :

- جهاز النداء الذاتى : للاتصال بين الأفراد (أيا كانت المسافة) .
   ويوجد فى الساعة جهاز الاتصال الذاتى ويتكون من إرسال واستقبال صوتى .
- جهاز التليفون المرئى: وهو يشبه إلى حد بعيد التلفون العادى ،
   بالإضافة إلى الصورة .
- جهاز الاستخبار الشخصى: ويوجد في مساكن الأفراد. ولكل جهاز رقم يعمل بواسطة ضبط القنوات. فالرقم صفر مثلا يتيح الاتصال بموظف الاستخبارات في المركز لاستخبارات القطاع السكنى.

وهذه الأجهزة هي إحدى ثمرات العلم المنتظرة . وقد تخيل توفيق الحكيم جهازا مثيلا في درحلة إلى الغده(٣٨) ، (عنـدمـــا اتجهت السكرتيرة إلى جهاز صغير في ركن ، تدير مفتاحه فتظهر صورة على لوحة) .

- جهاز الاستخبار العام: يوجد في المركز الفرعى لاستخبارات القطاع، ويتولى الرد والمتابعة لاستفسارات المواطنين.
- لوحة التعليمات : وهي ذات الشريط السيليلويـد ؛ وتوجـد في
   بجالات العمل ، لتسجل عليها أي تعليمات خاصة بالعمل .
- تابلوه الاستدعاء الوثائقى: المثبت على مائدة الخطابة فى قاعة المؤتمرات ، حيث يتم تسجيل رقم الموثيقة على جهاز الدبدبات الخاص بالذاكرة ، فتظهر على الشاشة المجاورة للمحاضر .
- الحاسب الرئيسي بالقاعة الكبرى: يتبولى حصر الأصوات المعارضة والمؤيدة عند الاقتراع على أى مشروع، ويعرضها أولا بأول.

#### النقل:

يتكون من عدد من الوسائل ؛ منها :

 التقل العام: ينظمه مركز التنظيم الهوائي لكل إقليم ؛ ويتم بواسطة السيارات الهوائية ، حيث يركب كل فرد في كبسولة خاصة .
 وعندما تشوقف الحافلة ، يسطلق السائق الكبسولة التي يجلس فيها الشخص الذي وصل إلى مسكنه ، فتهبط فوق المجمع السكنى .

وقد سار توفيق الحكيم في الاتجاه نفسه عندما قال : (٣٩) وتصور أن وسائل الانتقال ليست في الشوارع . . إنها في الجو . . وسطوح المباني هي محطات للسيارات والأوتوبيسات الجوية ع

وهذا اتجاه منطقى تماما للتطور العلمى ، بعد ازدحام الشوارع والطرقات بالسيارات . والمشاهد الآن فى الولايات المتحدة - نموذج الحضارة الغربية - أن طائرات الهليكوبتر باشكالها المتطورة تهبط على أسطح العمارات .

- السيارات الأرضية : وتقوم بتوصيل العمال والموظفين إلى
   الأنفاق ، حيث توجد معامل إنتاج البروتين النوعى .
- القطار الهوائي: يقوم بالرحلة العجيبة إلى الأرض الخراب
   لمشاهدة ناطحات السحاب المهجورة والمنتصبة بين خرائب المدن منذ
   الحرب الإلكترونية الأولى .
- سيارات خاصة: لا يمتلكها كل الأفراد؛ وهي تسير تلقائيا،
   ويمكن أن يوجهها الخادم الآلي آليا إذا ما صدر له الأمر بذلك، كما
   يمكن أن يقودها البشر. أماكن انتظارها في محطة السيارات فوق البرج
   السكني ؛ وهي تتحرك في الفضاء، وتهبط في أي مساحة محدودة طبقا
   لتوجيهها.
- مركبات خاصة : تتحرك بالتوجيه الذاق للمسافات القصيرة ،
   لنقل الأفراد .
- الصواريخ : يستخدمها األفراد للانتقال بين أقاليم اأرض .

# الرحلات في الفضاء:

تتم بواسطة صواريخ كبيـرة الحجم ، تتحرك من مبـدان السفر الخارجي . ولابد من الحجز للسفر قبله بوقت كاف ، حتى يأتي الدور على الحاجز .

ا وفي الفرن الثالث والعشرين ، بنيت أول مدينة على القمر وأراتوسفيتر ، لتكون مركزا دائها مسكونا ، يُتخذ قاعدة أو محطة لسفن الفضاء التي تغادر الأرض في طريقها إلى كواكب المجموعة الشمسية الأخرى .

وفى القرن الرابع والعشرين تم بناء مجتمعات جديدة فوق سطح القمر ، تعين على البقاء عشرات السنوات بعيدا عن الأرض .

#### النوم :

لكل فرد حرية استغلال وقت الفراغ في النوم ، وفقا لما يراه .

اما بالنسبة للنوم الليل ، فبعد أن يعرض التليفزيون التقرير النهائى المصور لكل ما حدث فى العالم فى اليوم نفسه ، ينتهى الإرسال ، ويتوقف التيار الكهربائى ؛ بسبب رغبة النظام فى تنظيم استخدام الطاقة . وينقطع النور مرة أخرى ويضىء إيذانا بموعد النوم ، ثم ينقطع نهائيا بعدها بخمس دقائق ، فينام الفرد مرغها .

#### دفن الموتى :

مرت عملية دفن الموقى بعدد من مراحل التطور أيضا ؛ فمن القبور العادية ، إلى مدافن فى كبسولة تدور فى الفضاء لتوفير مساحات الأرض ، وأخيرا أصبحوا يصهرون الرفات حتى يتبخر فى مباخر عامة ، حيث يتحول إلى غازات ورواسب معدنية قليلة الحجم ، يحتفظ بها أهل الميت ضمن ذكرياتهم فى زجاجات صغيرة تؤكد المعنى العلمى الذى يؤمن به عصر العلم .

# ثالثا: البناء الفكرى للمدينة الفاضلة:

لجأ الكاتب صبرى موسى إلى عرض البناء الفكرى لمدينته الفاضلة من خلال رافد أولى خاص ، يستمر على مدى تسعة فصول ليصب في النهاية في التيار الفكرى العام لهذه المدينة ، ابتداء من الفصل العاشر للرواية ، مصعدا الأحداث ، وصولا للنهاية المنتظرة . أما الرافد الخاص فهو وجوه قضية هومو التسعة .

# وجوه قضية هومو التسعة :

استطاع الكاتب صبرى موسى إظهار هذه الوجوه وتعريتها ، حتى تكتمل لدى القارىء قضية هومو بشكل متكامل من جميع زواياها ، قبل أن يتناولها النظام بالعلاج . واستطاع صبرى موسى باقتدار فنى تقديم هذه الوجوه – الأقنعة بذكاء ، تارة من خلال لقائه بلجنة التحقيق ، ومرة من خلال مناقشات حامية مع صديقه ديفيد أو زوجته أو بروف ، وأخرى من خلال مناقشات ملاهى المناقشات ، وأخيرا من خلال بحثه لحالته بنفسه . وهو عندما يعرض أحد الوجوه من خلال بحثه لحالته بنفسه . وهو عندما يعرض أحد الوجوه من خلال بحثه لحالته بنفسه . وهو عندما يعرض أحد الوجوه هي :

#### ١ - قضية الحرية :

استند هومو إلى أن قضيته هي فقدان الحرية الشخصية من خلال :

#### (أ) التحقيق معه:

فكان الرد أن التحقيق ليس انتقاصا من الحرية ، وإنما هو لمعرفة الحلل الذي أصاب جهازه النفسى . وهو حر في أن يفعل ما يشاء في عصر العسل . ولولا عودته للعمل لما استدعى للتحقيق .

# (ب) داخل فكرة الانضباط ومنع النزوات ا

فكان الرد أن النظام ضد التخلف ، وأنه عجلة التقدم وقانون المحافظة على المكاسب البشرية . فالنزوات دفاع عن الفوضى ، والعفوية تؤدى إلى الرشوة والاختلاس والخيانة .

وتقدم الرواية ملاهى المناقشات بوصفها نموذجا حيا للحرية ، بل إن المواطنين يمكنهم تغيير ما يعرض عليهم من برامج ديموقراطيا ، من خلال مطالبتهم بإذاعة مباريات الكلام بدلا من البرامج التعليمية السخيفة . لكن المعارضة انتصرت ، ولم تـذع المباريات ؛ لأنه لا ينبغى إذاعة إلا ما نضج واكتمل من الأفكار النهائية ، إلى جانب أن المناقشات تؤدى إلى أن يترك المتناقشون القراءة والكتابة .

#### ٢ - قضية الجرال :

أصبحت الحياة الحديثة خالية من الجمال ، بعيدة عن فيطرة الطبيعة ، حيث بدأ الفرد يفقد إحساسه بالانتهاء ، وأصبح عاجزا عن تعرف نفسه وموقعه . ويثير توفيق الحكيم الفكرة نفسها (٤٠٠ فيقول : دإن إحساسهم بالجمال الحقيقي متعة ي .

والرد هو أن لكل طبيعة مخلوقاتها الخاصة بها ، ولكل مخلوق مناخه الحناص ؛ وإنه لأمر منطقى أن نتعاطف بتلقائية مع كل هذه المخلوقات الصناعية حولنا ، ابتداء من الأبراج السكنية الشاهقة ، وانتهاء بهؤ لاء العبيد الحدد ، العبيد الصناعيين .

#### ٣ - قضية تداء الطبيعة :

وهومو يوضحها في الفصل الثامن بقوله : هحين عجزت عن رؤ ية

777

السياء الحقيقية لمعت في ذاكرتي فجأة صورة عمرها ربما ينزيد على عشرات الملايين من السنين . . عندما أخذت الثدييات تتسلق الأشجار العملاقة ، وتعيش بين أغصانها صورة للأضواء الوهاجة المتعددة الألوان ، التي تغمر أعالى الأشجار في تلك الغابات الاستوائية العميقة القدم في الزمن ، وتكشف لعيون أسلافنا الأقدمين القابعين في طمأنينة على الأغصان عن عالم رحب من الأزهار والبراعم والحشرات طمأنينة على الأغصان عن عالم رحب من الأزهار والبراعم والحشرات وبعض الطيور نفسها . . باقة من شتى الألوان الزاهية هي في نفس الوقت طعام شهى .

هذا ما حدث له كأنه إلهام أو وحي .

الرد : هذه هى المعادلة الصعبة التى تشغل النظام : إنتاج أكثر لتحقيق عبدالة وفيرة ، يتطلب تهزايدا آليا على حسباب المساحة الطبيعية . والنظام لم يدخر وسعا خلال مثات السنين فى سبيل إنشاء طبيعة جديدة بديلة ، يتلاءم معها الجميع ، ويطمئنون فى رحابها .

وهكذا تطالب بعض ملاهى المناقشات من خلال قضيـة هومـو بالعودة إلى الطبيعة .

# ٤ - حالة انتباه مفاجىء بافتقاد الإرادة :

يقول هومو لصديق في الفصل الشامن : يخيل إلى أنسا لم نعد نستخدم إرادتنا يا ديفيد . . وإن الإنسان المعاصر يترك نفسه للحياة السهلة اللذيدة كقطعة خشب منسابة مع تيار مائي دونما إرادة . . ! . .

فيقول صديقه وأتريد أن تقول إن لحظة التوقف التي انتابتك هي وليدة الانتباه المفاجىء بافتقاد الإرادة ، وأن تلك الحالات المشابهة الأخرى هي حالات تنتاب أصحابها حين يدركون فجأة أنهم يعيشون فحسب . . إنهم يفعلون ما يجب فعله بالضبط . . ؟ ، .

 أجل . . أجل . . هذا هو التعبير بالضبط . . أن تفعل ما يجب فعله ، وما هـ و متـ وقع ومعتـاد أن تفعله . . تلك هى القضيـة بالضبط . . » .

كأنه لابد أن يكون هناك دائها هدف . . وإرادة تسعى بها إلى هذا الهدف . .

الرد : حتى إذا كان الهدف هو أن يعيش البشر فحسب ، . . فيا هو الاعتراض على ذلك . . ؟

كان هدف الأسلاف القدامى هو الطعام . الآن هذا الهدف تحقق تماما . ويستطيع كل إنسان أن يأكل ما يشاء فى أى وقت يريد ، دون مجهود أو تفكير .

فهل يتفق هذا مع كلمات المفتش العام في حكاية إيفان في رواية والإخوة كارامازوف، حين يقول(أث): وإن سر الوجود الإنساني ومبرره ليسا في إرادة الحياة ، بل في الحاجة إلى معرفة السبب الذي يدعو الإنسان إلى الحياة . فالإنسان ما لم يكن على يقين من هذف حياته ، لا يقبل أن يوجد في العالم بل يؤثر أن يدمر نفسه ، ولو ملك الخبز وافرا كل الوفرة؛ .

فكأن القضية هي البحث عن هدف للحياة في عصر العسل ، وهو الوجه الرابع لحالة السيد هومو .

# ه - حالة البحث عن هدف للحياة :

إن السيد هومو يخشى أن يكون الإنسان قد نسى أن البحث عن الطعام ، لم يكن هدفا فى حد ذاته ، وإنما كان وسيلة لمواصلة الحياة . وبهذا المفهوم الخاطىء ، الذى واصلته سلالات بشرية عــديدة ، طمست إرادة التطور الفطرية فى العقل البشرى .

لكن النظام العام في المدينة الفاضلة يحل هذه المشكلة . . و إن قدر الإنسان هو الخلود . . وهذا الخلود يكمن في خضوع الإنسان لنواميس تعرف له قدره ، وتريد له التطور المستمر عن طريق الارتقاء التدريجي بتكوينه العقلي والعاطفي والخلقي . . بسبب الخبرة التي يكتسبها من التجارب المتواصلة التي تفرضها عليه حياته » .

# ٦ - حالة تعرض الذكاء البشرى للخطر :

يقول هومو لصديق أيضاً (القصل الثامن): وإنسا نجلس بين أغصان عصر العسل وعقولنا مسترخية في كسل تأملي لذيذ، في حين وجباتنا الساخنة والباردة تأتي إلينا عبر الأنابيب.

- ولكن من المؤكد أن هناك عقولا تعمل لتسير الحياة . .
- هناك عقول تعمل فعلا . . ولكنها ليست عقل ، ولا عقلك !

وذلك جانب آخر من جوانب القضية . . أو كأنها كما يسرى ولز (٢٠٠) : وإن سبب بقاء الإنسان هو أنه إلى عهد معين في تاريخه قد استطاع إنماء عقله وتكييف نفسه ، وفق مقتضيات المظروف تكييفا يكفل له البقاء . ولكن في العصر الحاضر ، بفضل العلم والاختراع ، ترامت حدود عالم الإنسانية وتشعبت وجوه الحياة ، دون أن بحدث مثيل لذلك في نمو العقل واتساع الإدراك ، لتيسير السيطرة على هذه الاحوال الجديدة الشديدة التعقيد . وقد سارت قوة التكيف ببطء شديد وعجزت عن مسايرة خطوات التغير في العالم الحديث ، ولذا أصبح موقف الإنسان غريبا ، متناقضاً . . ه .

فكان المطلوب من إنسان عصر العسل أن يتعرف الواقع الجديد المحيط به ، ويتكيف معه ؛ فالذكاء مطلوب فقط للمناصب القيادية ، أما بقية البشر فمطلوب منهم سهولة الانقياد وقلة الذكاء ، والمهارة الخالية من العاطفة ، و وذلك لأن التقدم التكنولوجي بشكل عام . . وثيق الاتصال بالتغيير في وظائف عمل الإنسان ؛ وهذه التغييرات تحدد بدورها التغييرات في محتوى عمله ، ومن ثم التغييرات في علاقة الإنسان بالطبيعة والمجتمع عرف . .

#### حالة تشابه البشر إلى درجة مقلقة :

يقول هومو (الفصل الثامن): «إن البشر قد أصبحوا متشابهين إلى درجة مقلقة فعلا يا ديفيد . . نسخ متطابقة من طريقة اللبس والغذاء والتفكير والأداء الحياتي اليومي . . وكل العقول العامة قد أصبحت أسيرة وغارقة في هذا الفيضان الإعلامي والثقافي الذي يندفع في عقولها من أجهزة الإعلام والثقافة المركزية . . وقد أصبحوا جميعا يفكرون ويتصرفون حسب الطريقة المطلوبة . . » .

وهذا هو التصور نفسه الذي يسوقه الكاتب بوريس أناشينكوف حين يقول(٢٤٠) ، وأناس أوتوماتيكيون لا إراديون ، يصلحون فقط لإنجاز عملية بدائية محدودة ، ويتعاملون مع كل ما يتجاوز حدود تلك العملية كعب، يضوق قدراتهم ، ومجموعة صغيرة من الفنيسين الإداريين . . ذلك هو مجمتع المستقبل، .

غير أن النظام يرى أن هذا ضرورى . . حيث يذهب إلى أن توحد الأداء ، هو قانون الطبيعة . . وهذا ما يقوله ديفيد ـ المؤيد للنظام ـ ( الفصل الثامن ) : • إن النظام الذى تحقق لنا الآن يسير بالنوع البشرى في طريقه الطبيعي ياهومو . . لقد استطعنا أن نتفوق على بقية الأنواع التي كانت معنا على الأرض ، عندما بدأنا نتأمل الطبيعة التي حولنا وندرك بعض قوانينها . . وواصلنا التطور حتى استطعنا أن نعرف كل شيء تقريبا عن كوكب الأرض الذي نعيش عليه ، وعدد كبير من الكواكب الأخرى قد وصلنا بمعرفتنا إليه ١ .

وقد ساق الكاتب وينوود ريد (لندن . . ١٩٢٩) المعنى ذاته عندما قال : وفي استطاعتنا أن نسيطر على الطبيعة عن طريق الامتثال لقوانينها . ولكى نطيع قوانينها لابد لنا أولا أن نعلم ماهية هذه القوانين . وعندما نتأكد بواسطة العلم ، من طريقة عمل الطبيعة ، سوف يكون في استطاعتنا أن نسأخذ مكانها ونقوم بعملها بأنفسنا وهنا .

وهذه هو نفس ما يهدف اليه النظام ؛ فهو يرى أن قدر الإنسان هو الخلود . . وهذا الخلود يكمن فى خضوع الإنسان لنواميس تعرف له قدره ، وتريد له التطور المستمر عن طريق الارتقاء التدريجي بتكوينه العقلي والعاطفي والخلقي . . بسبب الخبرة التي يكتسبها من التجارب المتواصله التي تفرضها عليه حياته .

# ٨ - ضحية للعبيد الآليين ( السادة الجدد ) :

إن تبطور العقول الإلكترونية يبطرح هذا التحدى . فبإلى متى سيستمر العقل البشرى فى السيطرة على العالم ، ويظل الإنسان سيد مصيره ؟ ك

فى واقع الأمريعيش البشر هذه الأيام عالة على الآلات التى تغذى نفسها بالمعلومات ، والآلات التى تنظم نفسها بنفسها ، وتضع بذاتها برامج العمل ، وتجدد هذه البرامج وتطورها أيضا على حسب التناتج التى تتوصل إليها . بل إن الآلات أصبحت تخترع بعضها بعضا ؛ فهى تضع التصميمات لآلات أخرى يستلزمها سير العمل ، دون تدخل من البشر!!

لذلك يرى بروف أن هومو ضحية للثقافة ؛ ضحية للشغف المؤلم بالمعرفة ، الذى تغرى به أوقات الفراغ المتعددة التى يتيحها له العبيد الأليون الذين يقومون بأعباء غالبية الأعمال التى كان البشر يقومون بها . فهو ضحية العبيد الأليين . وهى رؤ يا متشائمة للتطور الآلى .

#### ٩ - إمكانية ذاتية :

إن الوجه الأخير لحالة هومو هو أنها إمكانية بيولوجية أو نفسية تحاول في الوقت المناسب منع الإنسان من الغبرق في السعادة ، والجنبوح لكسل عصر العسل ، وتضطره إلى طسرح الأستلة ؛ فقد يكنون في الأسئلة خلاصه .

# التيار الفكرى العام للمدينة الفاضلة :

بانتهاء الفصول التسعة الأولى من الرواية ، التي عرض لنا المؤلف من خلالها تسعة وجوه ( أقنعة ) لحالة هومو من زواياها المختلفة ، يصب هذا الرافد ( لإحدى الحالات الخارجة على النظام ) مع الروافد

الأخرى الشبيهة في بحر النظام العام ، بتياره القوى المنظم . فها مكونات تيار النظام ؟ وما نتيجة هذا الصدام ؟

فى مواجهة التطور العلمى والتكنولوجى الهائل والمنتظر حدوثه فى المستقبل ، برز اتجاهان أساسيان أحدهما اتجاه متشائم (٤٦) و سيخلق آلات ذات قدرات تزداد تعاظيا على الدوام ، حتى يأتى الوقت الذى يفلت فيه زمامها من يد الإنسان ، فتنقلب عليه ، وربجا قضت عليه ، أو جعلته عبدا لها » .

ويستند دعاة الاتجاه المتشائم كالدوس هكسلى فى كتابه و السلام والعلم والحرية ، إلى أن الفرد فى العصر الحديث قد فقد نتيجة التقدم العلمى حريته السياسية إذ صنع الأسلحة ، وفقد استقلاله العقلى نتيجة وسائل الدعاية والإعلان الحديثة ، كما فقد حريته الاقتصادية نتيجة تركز الصناعات .

وبـذلك تصـدق كلمة تـولستوى حـين قال : و إذا كـان النظام الاجتماعي ظالما ، والقوة في يـد عدد قليـل من النـاس يستغلون الآخرين ويستبدون بهم . . فإن كل تقدم علمي لن تكون له نتيجة إلا تعزيز هذا الاستغلال والاستبداد ! ه(٤٧) .

أما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه المتفائل (٤٨) ، و ويذهب إلى أن الآلة هى التى ستحرر الإنسان من كل العبودية ، وتأخذ بيده في طريق المستقبل الذي يحلم به . وأصحاب هذا الرأى يتصورون أن تقدم التكنولوجيا هو ، في ذاته ، ضمان ضد كل أنواع القهر ، سواء أكان ذلك هو قهر الطبيعة للإنسان ، أم قهر الإنسان للإنسان .

ويوتوبيا صبرى موسى تمضى فى الاتجاه المتفائل حيث يتكون النظام الدى يدير الحياة على كوكب الأرض من مجموعة من الخبراء \_ ليسوا حكاما أو مسيطرين \_ تخملوا مسئوليتهم بحكم خبرتم الإدارة الحياة وتحقيق نظام اجتماعي عادل ، توزع فيه جميع النتائج والشرات على المواطنين رخاء ورفاهية بطريقة عادلة ، حيث يوجد نظام عام لتوزيع العمل والطعام والدفء والسكن والتعليم والفن ومختلف الكماليات .

فصبرى موسى قد حقق لمواطنى مدينته الفاضلة العدالة الاجتماعية ، كما سبق أن حاول نجيب محفوظ أن يتخيل في رواية الحرافيش (٤٩) ، الطريقة الصحيحة التي يمكن أن تتحقق بها العدالة في الحارة أو في المجتمع الإنساني بعبارة أخرى .

ويسير النظام وفق خطة عامة ، تهدف إلى التوصل إلى بشر عقلانيين إلى حد الكمال ، ويسير بها النظام بتدرج وروية . لذلك فإن شعار النظام و الصعود المستمر في الكون ، ، و من الإنسان القرد . . إلى الإنسان الملاك ، ، و و من قمم الأشجار العملاقة القديمة إلى الفضاء الكون ، .

فكأن النظام العام يتبنى رأى ولز حيث يرى (٢٠) و أن العقل الجديد الذى يريده هو النظرة العلمية للحياة والوجود . وهو ينبذ كل نظرة للحياة والكون قائمة على الدين ، أو نظريات ما وراء الطبيعة . ويود أن تسود الروح العلمية التي لا تصدر حكم إلا بعد الأناة والتثبت والتخلص من الأهواء . .

وكان هذه المدينة الفاضلة تحقق نبوءة وينوود ريد إذ يقول(٥١٠) : و إن هذه الأجساد التي نرقد بها تنتمي إلى عالم الحيوان ، قد سبقتها

عقولنا في النمو بمراحل ، وقد بدأنا فعلا ننظر اليها باحتقار . وسيأتي اليوم الذي سيكون في مقدور العلم فيه أن يغيرها بطرق لا نستطيع التكهن بها ؛ بطرق لو شرحت لنا لما تقبلها عقلنا الآن كيا لا يتقبل عقل الإنسان البدائي الكهرباء أو المغناطيسية أو البخار . سنستأصل الأمراض ، وسنزيل أسباب ضمور الجسد وتحلله ، وسيهاجو الخلود . وعندئذ سيرى الإنسان أن الارض قد ضاقت به ، وسيهاجو في الفضاء ، وسيعبر صحراء الفضاء الخالية من الحواء ؛ التي تفصل بين كوكب وآخر وبين شمس واخرى . ستصبح الأرض أرضا طاهرة بين كوكب وآخر وبين شمس واخرى . ستصبح الأرض أرضا طاهرة مقدسة يزورها الحجاج من أركان الكون . وأخيرا سيصبح الإنسان مقدسة يزورها الحجاج من أركان الكون . وأخيرا سيصبح الإنسان معدسا للنظم ، سيانعا لعموالم أخرى . وحينشذ سيصير الإنسان كاملا وسيصبح خلاقا »

وبذلك تحقق هذه المدينة الفاضلة أيضا حكم فرانسيس بيكون في مدينته الفاضلة ( أطلانطس الجديدة ) ، بأن(٥٢) و الكائنات البشرية ستعرف كل شيء في يوم من الأيام؛ بحيث يكون بوسعها أن تفعل كل شيء محكن ) .

وقد نجح النظام فى إطلاق الحرية لغريزة التنوع الجنسى واللذة عبر صالونات الحب الحر ، وكذلك لغريزة التعبير بالكلام من خلال ملاهى المناقشات العامة .

كما نجح أيضا فى خطة الولادة المعملية عبر الأنابيب ، التى بدأ فيها ولاده أجيال جديدة متجردة من العواطف القديمة القائمة على البنوة والأمومة ، وهى نماذج متجردة تماما من الإحساس الفردى ، ومرتبطة تماما بالنظام العام وأهدافه التطورية الشاملة .

وبذلك نجد أن مدينة صبرى موسى الفاضلة قد اتفقت مع عدد من اليوتوبيات السابقة في حلها لمشكلة العدالة الاجتماعية ، التي تحقق العدل والسعادة لمواطنيها ( يوتوبيا سيرتوماس مور ـ يوتوبيا مدينة الشمس : توماس كامبانيلا ـ يوتوبيا النظر إلى الوراء : إدوارد بيلامى - يوتوبيا أخبار من اللامكان : وليم موريس ، ويوتوبيا الحرافيش : نجيب محفوظ ) .

غير أنها ( رواية السيد من حقل السبانخ ) قد أضافت خطة النظام فى الوصول إلى بشر عقلانيين ، وتغيير أنماط العلاقات الاجتماعية ، وإن حافظت على إطلاق الحرية لغريزة الجنس والتعبير والكلام .

#### تياران في المواجهة :

ثم كانت المواجهة الحاسمة في اجتماع القاعة المعلقة . إن النظام العام عادل ديموقراطي . وهو يسارع بتصحيح مساره إذا ما حدث خروج على النظام بشكل ديموقراطي أيضا . فبعد أن تزايدت حالات الحروج على النظام ، قدم النظام مشروعا ثوريا يتكون من أربع نقاط هي : معالجة عقول الحالات المعارضة كيمائيا عن طريق حقن الحلايا العصبية ؛ لتصويب عمليات الاستقبال والشعور ؛ وإلغاء الزواج حتى يتحول الشعور الفردي تلقائيا إلى مجاله الطبيعي تجاه المجموعة البشرية ؛ وثالثا الانفصال المبكر عند تسليم النطفة أو البويضة حتى يتحول الشعور تجاه الابن تلقائيا تجاه كل الأبناء في المجتمع البشري ؛ وأخيرا إلغاء المساكن ، وأن يستبدل بها الفنادق المجانبة المجهزة بكل وسائل إشباع الاحتياجات الإنسانية ؛ حتى يصبح المواطن أكثر وسائل إشباع الاحتياجات الإنسانية ؛ حتى يصبح المواطن أكثر حربة ، ويتخلص من بقايا غرائز الامتلاك .

ويلاحظ أن توفيق الحكيم قد سبق أن تناول القضية ذاتها بشكل مبسط جدا في روايته و رحلة الى الغد ۽ ، عندما تخيل (٣٠) أن هناك سجينين قد استبدلا بحكم بالإعدام رحلة إلى كوكب بعيد ، ثم عادا للأرض بعد أكثر من ثلاثمائة سنة فوجدا تغيرا هائلا قد حدث ، وأن هناك حزبين يتناحران هما : حزب التقدم العلمي والألى ؛ وقد فاز في الانتخابات ويحكم ؛ وحزب آخر يطالب بالعودة للماضي ؛ وقد فاز مرة في الانتخابات ، لكنه (٤٠) و لم يستطع تنفيذ برامجه ، ولم يجرؤ على وقف آلة واحدة أو تعطيل جهاز واحد ؛ خشية أن يؤ دى ذلك إلى جوع الناس ، أو إحداث الارتباك في حياتهم اليومية ؛ فتقوم الثورة فعلا ضده ؛ لقد آثر السلامة ، واكتفى ببعض مشروعات في مجال الآداب مالفندن الحملة »

ومن ثم يتضح أن حزب التقدم العلمى الآلى هو المنتصر ، برغم سوءات نظام الحكم العديدة وعدم عدالته . أما في مدينة هومو الفاضلة ، فالنظام العام الذي يعتمد أيضا على التقدم العلمى الآلى يختلف عن ذلك . إنه نظام عادل . وأمثلة عدالته ونزاهته تفوق الوصف ؛ منها ما حدث عندما فاز مشروعه الثورى في الاستفتاء العام . إذبترك الفرصة للمنشقين عليه ، حتى يقرروا ما يختارون برغم أنه يمتلك سلطات رهيبة لاحد لها - فاختار عدد منهم (ضم ٥٠ أمراة ، و٩٠ رجلا) الخروج والعودة الى الأرض . فحذرهم القائمون على النظام من خطورة اختيارهم . ولما رأوا إصرارهم قدم لهم النظام ضد السموم والميكروبات في ذلك الجزء المجهول من الأرض ، وصب ضد السموم والميكروبات في ذلك الجزء المجهول من الأرض ، وصب ضد السموم والميكروبات في ذلك الجزء المجهول من الأرض ، وصب ضد السموم والميكروبات في ذلك الجزء المجهول من الأرض ، وصب ضد السموم والميكروبات في ذلك الجزء المجهول من الأرض ، وصب ضد السموم في رحلة الخروج ، وأعاد إليهم الخصوبة ثانية ...

وهكذا خرج هومو ويروف ورفاقهم . . ورأوا الحياة في الخارج عنيفة دموية في صراع متوحش من أجل البقاء والاستمرار ، بعد أن غيرت في أساليبها المعروفة وطورتها .

وهكذا أخفقت آخر ثورة فى التاريخ ؛ لأن لكل طبيعة مخلوقاتها الحاصة ؛ ولكل مخلوق مناخه الخاص ، أو كيا سبق أن أعلن توفيق الحكيم(\*\*\*) : « نحن نريد لكل عصر جديد إنسانا جديدا » .

...

لقد جاوز الكاتب صبرى موسى الواقع بتقديمه هذه الرواية ، محلقا إلى آفاق فنية وفكرية عالية ، وجديدة ، تعد انعكاسا لقدرات الفنان الكامنة فيه ، عندما يتبنى قضايا المجتمع الإنساني بعامة وقضايا مجتمعه بخاصة .

وإن ظهرت بعض الهنات البسيطة التي قد تؤثر على سياق الرواية مثل تكرار مناقشة بعض القضايا ، والإطالة في مرات معدودة في الوصف . وأخيرا ، ربما يكون قد بالغ ـ في البداية ـ في إظهار حادث خروج السيد عن مسار حياته ـ ربما لجذب انتباه القارىء ـ برغم أنه حادث عادى تكرر كثيرا ، كها ستوضع الرواية بعد ذلك .

امتعنا الكاتب صبرى موسى بلاشك عندما شد رحاله إلى القرن الرابع والعشرين ، ليقدم لنا رؤ ياه لمستقبل كوكب الأرض ، في رواية قليلة الأحمداث ، عميقة التحليل ، تثير خيال القارىء ، وتشرى فك.

غير أنه \_ في الوقت ذاته \_ يشد انتباهنا ، يلفت أنظارنا ، يحذرنا ، إلى ما ينتظرنا هناك من عالم جديد متغير ، متطور . كيا أنه \_ أيضا \_ يعمد إلى تعرية واقعنا بكل قساوته وشروره ، ربحا لنقارن ، أو لنحاول تغيير هذا الواقع . مسترشدين في ذلك بإسقاطات عالمه الفاضل ، على واقعنا المر .

قمرحبا ابرواية ( السيد من حقل السبانخ ) عملا خصبا ، ثريا ،
 يخط مسارا جديدا للرواية العربية ، مفجرا الكثير من القضايا
 الفكرية ، ومصورا يوتوبيا عصر العلم .

## الهوامش :

- (1) فساد الأمكنة ، صبرى موسى ، مؤسسة روز اليوسف ــ سلسلة الكتاب
   الذهبى العدد ٢١٦ ١٩٧٥ .
- (۲) نشرت روایة و السید من حقل السبانح ، مسلسلة بمجلة صباح الخیر فی المدة من ۳ سبتمبر ۱۹۸۱ إلى ٤ ینایر ۱۹۸۲ (۱۸ جزءاً).
- (٣) الرحلة الثامنة ، ص ١٠٩ ، جبرا إبراهيم جبرا ، مقال ( جورج أورويــل
   الإنسان المهدد ) ، منشورات المكتبة العصرية صيدا ـــ بيروت ١٩٦٧ .
- (\$ ) مقال د نجيب تحفوظ بين التوت والنبوت : رجاء النقاش ص ٣٨ ١٤ باب أدباء ومواقف \_ جملة الدوحة \_ العدد ٢٩ مايو ١٩٧٨ .
- ( a ) تاریخ الروایة الحدیثة ، ص ٤٠٤ آلبیریس ، منشورات عویدات ــ بیروت لبنان الطبعة الأولى ــ كانون الثانی ۱۹۹۷ ترجمة : جورج سالم .
- (٦) مقال و القرن العشرون ، . . و حاضره ومصيره ، أحمد إبراهيم الشريف ،
   ص ٧١ مجلة الفكر المعاصر العد الخامس ــ القاهرة ١٩٦٥ .
  - (٧) تاريخ الرواية الحديثة ، ص ٤٠٥ ، ٤٠٦ .
- (A) مقدمة مسرحية و الإنسان الآلى ، ، ص ١١ ، كاريسل تشابيك ، ترجمة
   وتقديم د . طه محمود طه \_ مسرحيات عالمية \_ العدد ٢٤ أول مايو ١٩٦٦ \_
   الدار القومية للطباعة والنشر .
- (٩) مقال و الخيال العلمى في الأدب العربي ، يوسف الشاروني . ص ٣٤٣.
   مجلة عالم الفكر ــ المجلد الحادي عشر ــ العدد الثالث : أكتوبر ــ نوفمبر ــ ديسمبر الكويت ١٩٨٠ .
- (١٠) مقال و من الخيال إلى السواقع ، ، من كتاب و دراسات في السرواية

- (٢٩) رحلة إلى الغد ، ص ١٢٣ ، توفيق الحكيم .
  - (٣٠) رحلة إلى الغد ، ص ١٢٦
- (٣١) من مقدمة مسرحية و الانسان الآلي ۽ ، ص ٢١ .
- (٣٧) راجع الفصل السابع حيث يسأل موظف غرفة التحقيقات السيدة ليال ( بعد أن أخبرته أن السيد مريض جداً ويجب أن تعود به فورا ) : 3 إذا كان لديكم خادم آلى فى البيت ، فيمكننا استدعاء السيارة . . . هل لديكم واحد ؟ ع . ويعنى سؤاله أن الخدم الأليين ليسوا فى حوزة جميع المواطنين . فيها هو أساس ملكية الخادم الألى أو الحصول عليه ؟ لم يوضع مؤلف الرواية هذه النقطة ( والأمر نفسه ينطبق بالنسبة للسيارات الخاصة وملكينها ) .
- (٣٣) انظر ملخص لجمهورية أفلاطـون ( ص ٩٨ ١٠٧ ) : أعلام الفــلاسـفة وكيف نفههم .
  - (٣٤) رحلة إلى الغد ، ص ١٢٨ ١٢٩ .
- (٣٥) رحلة إلى الغد ، ص ١٤٤ : ١ حيث لا يعمل الناس تنزايد إحصائيات
   الانتحار الرسمية ، .
- (٣٦) ذكر كولن ولسن هذا الاتجاه في كتبابه : و المعقبول واللا معقبول في الأدب الحمديث ، ص ١٤٨ : في سياق تحليله لمرواية و نحن ، ورواية و مدينة الشمس ، تأليف توماس كامبانيلا .
  - (٣٧) رحلة إلى الغد ، ص ١٤٩ ، ١٥٠ .
  - (٣٨) رحلة إلى الغد ، ص ١٣٨ ، ١٣٩ .
    - (٣٩) الصدر السابق ، ص ١٤٠ .
    - (٤٠) المصدر السابق ، ص ١٤٨ .
- (13) الإخوة كارامبازوف جـ ٢ ص ٩٩ فيودور ديستويفسكي ترجمة د. سامي
  الدروبي ــ الأعمال الأدبية الكاملة ١٧ ــ دار الكاتب العربي للطباعة النشر ــ
  القاهرة ١٩٦٩ .
- (٤٢) ألـوان من أدب الغـرب ، ص ١٩٠ عـلى أدهم . فصـل د مصـير الحنس
   البشرى ، كتاب الهلال ــ دار الهلال ــ يولية .
- (٤٣) مقال و الأدب والثورة العلمية والتكنولوجية ، ، ص ٩٨ بقلم بـوريس أناشينكوف ترجمة عادل العامل مجلة الأديب المعاصر العدد ٢٧ كانون ثـانى ١٩٧٨ ( العراق ) .
  - (٤٤) المصدر السابق ص ٩٦ .
- (ه) مقدمة مسرحية و الإنسان الآلى ، ص ١ . ذكر الدكتور طه محمود أن هذا المقسطع من كتباب و استشهساد الإنسيان ، (The Martyrdom of Man ص ٤٢١ - ٤٢١ صدر في لندن ١٩٢٩ .
  - (٤٦) التفكير العلمي ، ص ١٨٧ .
- (٤٧) راجع مقالة و السلام والعلم والحرية و ، ص ١٩ ٢٩ ، من كتاب
   د مبادىء واشخاص و ، بقلم أحمد بهاء الدين ــ سلسلة كتب للجميع مايو
   ١٩٥٦ ــ دار الجمهورية .
  - (٤٨) التفكير العلمي ، ص ١٧٨ .
- (29) مقالة : نجيب محفوظ بين النوت والنبوت : رجاء النقاش ص ٣٩ ــ مجلة
   الدوحة العدد ٢٩ ــ مايو ١٩٧٨ .
  - (٥٠) ألوان من أدب الغرب ، ص ١٨٨ على أدهم .
- (٥١) من مقدمة مسرحية و الإنسان الآلي ، من كتاب و استشهاد الإنسان ، ص ١٣٠
  - (٥٢) : المعقول واللا معقول في الأدب الحديث ؛ ، ص ١٤٢ وما بعدها
    - (٥٣) رحلة إلى الغد ، الفصل الثالث
    - (٤٥) المصدر السابق ، ص ١٦١ .
    - (٥٥) المصدر السابق ، ص ١٥٤ .

- الإنجليزية : ، ص ١٩٢ د. أنجيل بطرس سمعان ــ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨١ .
- (11) المعقول واللا معقول في الأدب الحديث ، ص ١٦٣ ، كولن ولسن ، ترجمة :
   أنيس ذكى حسن ــ منشورات دار الأداب . الطبعة الأولى ــ بيروت ــ كانون الثان ١٠٩٦ .
- (١٢) مقال : الأدب والثورة العلمية والتكنولوجية : بقلم بوريس أنا شينكوف ،
   ترجمة عادل العامل ص ٩٠ ١١٠ ، مجلة الأديب المعاصر العراقية العدد ٢٧
   كانون ثاني ١٩٧٨ .
- (۱۳) من مقدمة بقلم أندريه موروا لرواية ، رحلة فى دنيا المستقبـل ، ، ص ۱۲ هـ . ج ، ويلز ترجمة نظمى لوقا ــ كتاب الهلال ۱۹۹۲ .
  - (14) مقال و الحيال العلمي في الأدب العربي ، ، ص ٢٤٣ .
    - (١٥) تاريخ الرواية الحديثة ص ٤٢٧ ٤٢٩ .
  - (١٦) مقال د الحيال العلمي في الأدب العربي ، ، ص ٢٤٤
- (۱۷) اتجاهات في الأدب العلمي ، ص ۲۰۰ طالب عمران ، مجلة الأداب
   الاجنبية ، (سوريا) السنة الخامسة العدد الأول \_ تموز ۱۹۷۸ .
  - (١٨) تاريخ الرواية الحديثة ، ص ٣٣٤ .
- (19) يلاحظ الموقف نفسه في مجموعة قصصية من أدب الخيال العلمي للكاتب رؤوف وصفى بعنوان و غزاة من الفضاء » (ص ص) ، التي أصدرها المجلس الأعليللفنون والأداب \_ القاهرة ١٩٧٨ ؛ حيث نجد أن بطل القصة يلجأ أيضا للعقل الإلكتروني في قصة وحب في القرن الحادي والعشرين » ليسأله حلا لمشكلة حبه لزميلته لمياء .
- وهذا التشابه في الاتجاه للعقل الإلكترون (الذي يعرف كل شيء) بحثا عن النصيحة ، هو اتجاه وارد وطبيعي في عصر العلم ، حيث يتحكم العقل الإلكترون ويسيطر ويحرك مناحي الحياة المختلفة ، ويمثل في الوقت ذاته المعرفة الشاملة لمثل هؤلاء المواطنين ، فكأنه قد حدثت عملية إحلال للعقل الإلكتروني بوصفه بديلا تعلاقة الأبوة أو الصداقة اللتين ينشد من خلالها الإنسان المعاصر حل ما يعترضه من مشكلات .
- (۲۰) رحلة إلى الغد ، ص ١٥٤ توفيق الحكيم ، مكتبة الأداب ومطبعتها ...
   القاهرة ١٩٧٨ .
  - (٢١) المعقول واللا معقول في الأدب الحديث ، ص ١٤٨ .
- (۲۲) مسرح المجتمع ص ۹٦٩ . توفيق الحكيم مكتبة الأداب الفاهرة ١٩٥٠ . وقد أوردها يوسف الشاروق ضمن دراسة الخيال العلمى في الأدب العرب ، انظر أيضا ملخص د رواية هذا اليوم العظيم ، للكاتب الأمريكي إسرالفن بقلم : محمد الحديدي ـ نماذج من الرواية العالمية ـ كتاب الهلال أغسطس ١٩٧٥ ص ١٩٧٩ .
- (۲۳) التفكير العلمى ، ص ۳۳۳ د. فؤاد زكريا \_ عالم المعرفة مارس ۱۹۷۸ ...
   الكويت .
  - (٢٤) رحلة إلى الغد ، ص ١٣٥ توفيق الحكيم .
- (۳۵) أعلام الفلاسفة وكيف تفهمهم : جمهورية أفلاطون ( ص ۹۸ ۱۰۷ ) :
   د. هنرى توماس ، ترجمة مترى أمين ، مراجعة د. زكى نجيب محمود ، دار
   النهضة العربية أبريل ۱۹۲٤ .
  - (٢٦) نفس المصدر السابق ، ص ١٩٧ .
- (۲۷) مضال د بعد الحبرب الذرية ، ص ۳۳ ــ مبادئ، وأشخباص : أحمد بهماء
   الدين ــ كتب للجميع ــ دار الجمهورية ــ مايو ١٩٥٦ .
- (۲۸) من مقدمة مسرحية و الإنسان الآلى ، ترجمة وتقديم د. طه محمود طه .
   وهى من تأليف كاريل تشابيك .



The investigator enumerates the concerns of the explicators in the fields of oral transmission, prosody, rhetoric syntax and morphology, and clinches his argument by showing how these concerns could be brought to bear on modern stylistics and modern literary criticism, or where they would fail from the point of view of a modern. The investigator is especially critical of the explicators' rigid codification of language.

The last contribution in this issue is made by Mohammed Zaghloul Sallam who presents a study of rhetoric and literary criticism in Egypt in the age of the Mamlukes and introduces us to Jawhar 'al-Kanz (The Gems of the Treasure) by Ahmad 'Ibn 'al-Athir 'al-Halabi 'al-Miṣri. It is a summary of a bigger book Kanz 'al-Bara'a fī 'Adawāt Dhawī 'al-Yarā'a (Treasure of Ingenuity Concerning the Tools of Penholders) by «'Imād id Din'Ismā'il 'Ibn Ahmad 'Ibn Sa'id. The son, Najm a-Din, applied himself to his father's book, reducing its length, the book being too expansive for anyone interested in memorizing it.

The investigator is concerned to give the book in question a place among the works that treat of the relationship between rhetoric and criticism. He tells of two opposed forces tugging at this relationship; the first tooks at rhetoric as indissolubly linked to the critical process and the second sees that the use of rhetoric in composition is independent of the critical process. The supremacy of the first force leads the investigator to set forth two styles for composition; the first treats of the art of poetry in general, and gives a detailed picture of rhetorical tropes and has for chief exponent 'Ibn Tabataba in his work 'Iyar'a -Shi'r (The Measurement of Poetry). The second deals at length with rhetorical tropes, to the exclusion of poetry and all that is related to it, and has for its chief exponent Qudama Ibn Ja'ffar in his book Nagd al-Sh'ir (The Critique of Poetry). The investigator claims that the two last trends were represented in Egypt in the seventh century of the Moslem era

in 'Imad 'Ibn al-Athir's book Kanz 'al-Bara'a which followed in the footsteps of Ibn Tabataba, Rashiq al-Qairawanī and 'Ibn 'Abū 'il-'Isba's book Tahrir'a -Tabbeer (The Making of Composition) which followed in the footsteps of Qudama and 'Ibn Mungidh. The investigator points to the characteristic features of a phenomenon that began to appear in the sixth century and was cause for arresting Sheikh 'Amin 'al-Khouli's attention - a phenomenon that represented two divergent attitudes towards rhetorical composition: the attitude of two peoples of the East: the Iragis and the Persians who were noted for predilection for evaluation and logical terms, the dryness of evidence, too little interest in literary texts and literary appreciation. The other attitude is that of the Levantines and the Egyptians which is characterized by a taste for literature, little reliance on logical terms, and has great use for literary texts. The differences were recognized by Egyptians who exclaimed. «The rhetoric of the peoples of the East is not like ours».

The aim of the work Jawhar al-Kanz, the investigator claims, concentrates on instruction in the rhetorical craft, poetry or prose through training and the use of tools that provide aid in the practice of the craft. What is striking in Jawhar al-Kanz is its vindication of prose at the expense of poetry, an utter departure from 'Ibn Rashiq. The investigator sees that the author's fanatical devotion to the craft impugns on his avowed preference. The gist of the book Jowhar al-Kanz is that it accomplishes a number of objectives, being a book of rhetoric and criticism, a treasury of a number of poetic texts by poets of later ages which may not be found in available sources, to say nothing of its illuminating observations about the methods adopted by Egypt and the Levant when engaged on composition.

It may now be said that this issue devoted to our critical heritage has come to a close; it is as well to remember that the heritage would always remain susceptible to fresh investigation.

> Translated By Fakhry Kostandi



task 'al-Hatimi who, in dealing with 'al-Mutanabi's poetry, disregards «the cultural context» that includes the poet's readings, his experiences and its observations. When the investigator comes to examine 'al-Jurjani's work 'Al-Wasata (The Mediation), he brings into prominence 'al-Jurjani's argument that the predecessors had exhausted meanings. 'Al-Jurjani, be it noted, believed in the spirit of the age, in the presence of originality among the moderns, who stand in contrast to the ancients whose cultural inadequacy prevented them from encompassing some meanings.

The investigator discusses the role of 'Abū Hilal 'al-'Askarī in laying down the critical rules governing literary thefts when he speaks of the «association of ideas», of the instrumentality of «the cultural context» in the provision of similar meanings and of meanings on a double level; the level of the invented meaning and the level of meaning generated therefrom. The investigator also points out to the role of 'Ibn Rashiq's work 'Al-Omdah (The Authority) in consolidating the structure of the theory of thefts and his absorption of all the ideas preceding it, and his own contribution to it. At the conclusion of his essay, the investigator pauses at 'Abd' 'al-Qaher al-Jurjani who, in his opinion, put the theory of thefts into shape, purged it of many confused judgments and harnessed it to the perception of artistic beauty, with the result that it had gone beyond the pursuit of similarities, assumed the status of thought profiting from thought and turned into a means of expression invented by the genius peculiar to every poet.

With 'al-Hadi 'al-Jatlawi critical interest focuses on the explication of text as a distinctive feature of the repeated sequence of commentaries on the works of Arab poets, thus causing us to reflect on the nature of literary criticism in the product of the commentators and on how far they have succeeded in their self-assigned task of practical criticism.

Al-Hadi al-Jațiawi queries the characteristics of the Arabic commentaries on Abu Tammam. He takes stock at the outset of the controversy raging over Abu Tammam and dividing the controversialists into two opposed groups: supporters who see that whe is the chieftain of poetry, one who initiated a trend followed by every competent practitioner that came after him and was styled upon attaining distinction a follower of 'al-Ta'i; and detractors who censured him severely. Literature and literary criticism profited from the controversy. Literature, in particular, was strongly invigorated by it. The result was an abundance of commentaries on 'Abu Tammam which contain, the investigator claims, valid judgments that tell how the Arabs set about the explication of texts, and that point

the way to likely development of their methods which anticipate the methods of modern stylistics.

As to commentaries on poetry, they passed, in the writer's estimation, through three stages. The first is that of the oral transmission of poetry It was marked by occasional and feeble commentaries. The second stage concentrated, at its inception, on the compilation of poetry and on having it written down, with al-Souli as a representative figure, and then concentrated on the grounding of poetry in critical process wherein explication had an existence of its own. The third stage brought explication to full maturity with 'al-Marzuqi, 'al-Ma'arī and 'al-Tabrīzī as its chief exponents. All these explicators were concerned with the lexical elucidation of verses, treating each line of verse as one semantic unit independent of the other verses in the poem. The elucidation of verses merged from the start with some sort of criticism wanting in objectivity in the practice of 'al-Souli and achieving a measure of objectivity in the practice of al-Amidi. As to the critical pronouncements of al-Ma'arī and Tabrīzī, they came close to being sound judgments.

Whilst all explications adopted a unified attitude towards language codifying it into a stately elevated language or a vulgar, mean, debased one, Abu al-'Ala' 'al-Ma'ari was careful to trace the semantic development of the word "explicate". 'Al-Ma'ari and al-Tabrizi called attention to a characteristic feature of 'Abu Tammam's poetry - its deviation from the norm. This credited 'Abu Tammam with being a creator whose new turns of phrase had had no precedent in Arabic poetry. They likewise called attention to his peculiar use of some words in senses unwarranted by common usage. A gloss on some historical event was occasionally called for by their concern to elucidate the text. Abu Tammam's borrowings were highlighted. A further development in explication occurred when 'al-Marzuqi started to use syntax and rhetoric to elucidate meanings. In the final stage of oral transmission the one verse acquired more than one form (this was due to al-rawi's role in transmitting poetry orally), and the authenticity of the verse had to be established. Al-Ma'arī had to compare one verse form with another to satisfy his urge for certainty. Certainty eluding him, he had to propose an alternative verse form. Concern with meanings for the elucidation of a verse form led to what the investigator calls «semantic criticism». Thus Abu Tammam's achievement had to be assessed with reference to his borrowings from his predecessors. His originality had to be established on the strength of whether his borrowings had already entered into the common property of all poets or had still to be regarded as the private property of his predecessors.

religious thought which reflected the opposition between the ruler and his faction on the one hand and the subjects on the other and as a corollary the opposition between two social and intellectual attitudes. At its inception the Abbassid Caliphate leaned towards the «followers of reason», and in later times veered towards with traditionists».

'Ibn 'al-Mu'tazz's writings are closely related to the climate of opinion generated by the traditionists who were represented by the grammarians on the one hand and the followers of 'al-Hadith on the other. He was devoted to the traditionists, his mentors, and likewise had to show deference to their frame of mind-deference dictated by his social and political position, and reinforced by his class consciousness. All this was articulated in his creative and intellectual practices which intersected with the thought of the Hanbalis at the two points of predestination and traditionism.

'Ibn 'al-Mu'tazz's vision was intended to provide a rationale for a fixed social order based on predestination and traditionism and likewise a rationale for a fixed literary order based on a natural sendency to creativity and the doctrine of classicism, thereby firmly establishing the parallelism between the two orders. This is made manifest in his work Tabaqat 'ai-Sau'ara'. (The Classes of the Poets) which had been utilized by the 'Abbasids as a tool of ideological publicity. In it homage is paid to the outstanding poets who had praised members of his 'Abbasid household, to the exclusion of all poetry to the contrary, and warm appreciation of the Abbasid Clients like Sadif, 'Abu Dolama and liviansur 'ai-Namīri is unmistakably articulated.

His work Fusul 'al-Tamatheel (Discourses on Similar) opens on a striking note of contempt for the ethics of the common people and proceeds to divide learning into classes, the lowest of which relates to the common people and the highest to kings, establishing an relate principles of novel writing on the one hand, and the appreciation of literature on the other, and thereby transforming the aesthetic value into class value in many cases. To the investigator, this class consciousness is concerned to provide a rationale for the comfort and luxury enjoyed by his class, which thing contradicts tracilitatism in faith and denies predestination in ethics. But this pampared scholar is not short of theological casuistry whereby he can offer a plausible distinction between under the behaviour and heresy.

The investigator points out that 'Ter al-Multarz a work Tubação desimilarão 'The Charache of Phines' and ever a definite political goal bearing on the conflict between the 'Abbasids and their political opponents. It juxtaposes,

however, a literary goal with the intended political one. From the literary perspective it is a work about the modern classes of poets whose new methods and new techniques had evoked critical responses of a contradictory nature.

If we seek to identify the political purport of the work, we will find it embodied in the term «moderns» and the term «classes». The poets most highly spoken of in the Classes of Poets are the ancient poets to whom poetic atterance came naturally, spontaneously. They stand in contrast to poets who rely on artifice, i.e. «the moderns». Any noveity, however attractive it may be is to be rejected as a sign of affectation, an irrelevancy.

With Mohammed Mustapha Haddara, we are admitted to the domain of plagiarism or literary thefts, which is one of the outstanding features of our critical heritage. To the writer, its importance lies less in its being one of the critical issues that had exercised the Arab mind than in its being one of the standards that determine the extent of the poet's or the prose writer's originality us well as the negree officis indebtness to those who had preceded him. Though the word theft is the carrier of many meanings in the literary realm, to the older critics it meant all varieties of imitation, borrowings, citations, alterations and such like things. If we recall that the issue of literary thefts had coincided with the appearance of the rawi (the rhapsode) on the scene of pre-Islamic poetry, we have equally to recall that it had been present in classical antiquity. Probably it was more common in those remote epochs. because in the absence of copyright thefts were not punished. The writer does not make a secret of the division of the ancient Arab critics over the definition of thefts and of the divergence of their judgments. But the writer is not at one with some modern critics who argue that the critical study of thefts did not emerge until the coming of Abu Tammam, that criticism when it dealt with thefts was not impartial. However, the investigator, in examining the issue from the second to the fifth century of the Islamic era, does not find the scene extremely bright or extremely gloomy. There were illuminating critical observations as well as dark spots.

The investigator pauses at 'Ibn Tabataba who is regarded as one of the most influential theorists of literary theft. His contribution termed by modern investigators expectic contexts was embodied in his work Tabatole 'at-Tab' (The Cultivation of Temper), now lost Whitst Ibn Tabataba is concerned with "The poetic contexts," 'at-Amidi is concerned with "the cultural contexts, 'at-Amidi is concerned with "the cultural contexts that is to say, the arcumstances surrounding environment, at lety, the intural solid and language generally. The investigator aces not overlook the controversy aroused by 'at-Mutanabi's poetry. He takes in

criticism, drew sustenance from Aristotle's mimetic theory. The writer analyses Hazem's definition of poetry and points out that he focuses on a set of critical terms, the most important of which are «imitation», spectical conception», «image - making» and «imagination», and she therefore recognizes that art presents four facets of vision: (a) the world as it impinges on the understanding of the artist (b) the artist as a perceiving agent (c) the work of art (d) the recipient of the work of art. To Harom, imitation embraces all that comes within the poet's experience and his perception of things enternal, and falls into four divisions: imitation for embellishment, imitation for burlesque, parody and satire, imitation for verisimilitude and total imitation. To her, imitation is intended either to make something attractive, so that it finds favour with the recipient and sways his impulse for action or to make something repulsive so that the recipient turns away from it in disgust.

1.7

The writer pauses at the term «imagination» which is to Hazem the inventive power. That is because it is in charge of three faculties: (a) the faculty of memory (b) the faculty of judgment (c) the faculty of making. The faculties in question are held respondible for a clear, systematic and organized memory, for the poet's capacity for verse-making, for evolving style, and for accomplishing ends. In retailing the purposes and methods of poetry, Hazem emphasizes the utmost importance of poetry and the poets.

So much for poetry. We now turn to some significant critical phenonema that bear on literary expression of a different calibre. Ignatius Kratchowsky, the Russian orientalist, is concerned with a critical study of the art of the Arabic Badī' (rhetorical tropes) in the ninth century A.D. His study is brought to our notice in an Arabic translation by Makarem 'al-Ghamrī. Kratchowsky aims at outlining the origins of 'al-Badī' and stresses its prominence as a characteristic feature of Arabic literature in the early beginnings of the ninth century.

The writer maintains that three systems of al-Badi' were known to world literature: (a) the Greek (b) the Indian and (c) the Arabic. Next she raises the question als there any likely impact of the Greek 'al-Badi' on the origins and growth of the Arabic 'al-Badi', any trace of Aristotle's thought in the Arabic works of 'al-Badi'?" The writer disclaims any Greek influence, for the Arabic works of 'al-Badi' were born under an entirely different clime, nurtured by Arab linguists who exclusively relied upon their native heritage. The writer even goes so far as to disclaim any Aristotelian influence on the development of the critical studies of Arabic poetry.

She argues that the conventions of 'ai-Badi' in Arabic literature have deep roots in native soil, especially in the

well-known work 'Al-Badi' by 'Ibn al-Mu'tazz who is reckoned a pioneer in the field. Ibn 'al-Mu'tazz demonstrates in his well-known work that 'al-Badi' is not an innovation of modern times, that the elements of this style have affinities in the Koran and the Tradition, and that the dispute resolves itself into the fact that this style did not figure so prominently in the past. Though Ibn 'al-Mu'tazz is connected, in the investigator's estimation, with 'al-Jahiz, an encyclopedic scholar and a natural philosopher who had dealt with some criticial issues, 'al-Jahiz's point of view is at variance with that of the author. of ai- Badi'. In fact, the distance between them is so great as to persuade us initially to claim that al-Jāḥiz could never be credited with having being a direct predecessor. of Ibn 'ai-Mu'tazz. The whole mental set-up of 'al-Jahiz denies the possibility of any such a systematic analysis of poetic style as was undertaken by'lbn 'al-Mu'tazz who is reckoned the first of Arab critics in that regard Therefore it cannot be assumed that his method derives from 'al-Jahiz or that it is in any way indebted to him.

The third exponent in this study of the Arabic 'al-Badi' is Qudamah 'Ibn Ja'far whose work Naod 'al-Shi'r (The Critique of Poetry) is, in Kratchowsky's opinion, superior to that of Ibn al-Mu'tazz himself in respect of its wealth of material and its thorough plan. The investigator adds that the book's impact strikes sometimes a strange note, which may be accounted for by the writer's pre-occupation with philosophy and logic and his close relationships with the translators of the Greek heritage.

The investigator brings her study to a close with the assertion that the poet prince takes precedence over the delightful encyclopedic 'al-Jahiz and the sophisticated Qudamah, the disciple of the Greeks. She also raises this question: "Would'nt the course of the Arabic 'al-Badi' have run diffectly if 'al-Jahiz's philosophical thoughts had impregnated 'Ibn 'al-Mu'tazz's aesthetics and Qudamah logical method?"

The al-Mu'tazz is again the subject of Gaber 'Asfour's essay «A Modern Reading into An Older Critic». In it he argues that the conflict between the ancients and the moderns in the third century of the Islamic era, was the driving force behind the poet-critic, the Caliph'Abdullah The al-Mu'tazz. He points out that the lable «ancients» stands for the «traditionists», the «classicists»; the label «moderns» for the «innovators», "the followers of reason". The opposition between the «ancients» and the «moderns» is an opposition between religious conservatism and literary inventiveness, an opposition that has deep roots in a historical conflict. The dichotomy between the two schools of literary expression was mirrored in the dichotomy between two shools of

semantic structure in one verse. The language of poetry is tied to this domineering rhythmical structure. As for the poetic act, it is regarded as a transformational one that alters the nature of language itself, and phrases it afresh, so that it answers to the requirements of the language and rhythm patterns. The creative act assumes, under the circumstances, the status of an equation to the authority imposed and transcends it as well at one and the same time. A number of critics, especially those influenced by philosophical explanations, were anxious to bring into prominence the dialectical relationship between the nature of poetry and its function, and emphasized the importance of the terms «image-making» and «imitation». They provided substantial contribution to poetic theory that shows that the Moslem philosophers, poring over Aristotle, had scaled unprecedented heights of theorizing. This is especially true of Hazem 'al-Qartajannī and 'al-Sijilmāsī in his work 'Al-Manza' 'al-Badi' (The Exquisite Tendency),

Al-Sijilmasi had discovered that what poetry communicates is how poetry communicates - a discovery which issued in pulling down the barrier between function and method. If choice - in the sense of altering language conventions-requires the departure of language from normal discourse, this means that the provision of denotation pursues the path of choice, transformation and the representation of one object by another in the hunt for strict similitude and subtle relationship. The creative act, as it alters the method of expression through the itroduction of alterations in the language structure, must necessarily change our outlook on the cosmos and depart from the established coherent pattern of things that is in harmony with the prevailing order.

The concept of poetry did not confine itself to a free manipulation of language structure alone. The investigator brings to focus the observations of al-Qadi 'al-Jurjani, 'al-Jahiz, 'Ibn Wahb and others that provide that poetry be separate from religion, that it departs from the laws of the mind. Such observations rest upon the particularity of poetry. That rhetoric had been concerned to explain the creative phenomenon and reduce it to general laws does not mean that adherence to the generative formula of these laws is confined to the poetic act alone, to the exclusion of prose. Adherence to the same laws is bound to evoke a response in the hearer irrespective of the distinctive features of poetry. That is because they are universal laws. They equally apply to poetry and prose, and concentrate on literary expression as opposed to ordinary discourse.

Poetic structure, according to the tenets of old criticism and rhetoric is generated by discourse under a special guise. Poetry is a manner of writing and a

potentiality of discourse organization. Poetic structure is thus a specific genre. Poetry and prose thus derive from it. Therefore the provision of meaning or some sort of meaning that produces in the hearer a poetic effect is not peculiar to one particular manner of writing. A good deal of what is termed poetry is verse stripped of poetry; and a good deal of prose is poetry though wanting in measure and rhyme. The investigator concludes his argument with a discussion of the movements of innovation in modern Arabic poetry and advances the view that the critical writings that take more interest in poetic structure than in poetry have come into being to provide an alternative to the old critical theory, the death of which they announce most emphatically, and to initiate a new critical movement that focuses its transformational operations on measures and rhyme. The writer calls in question the old rhetoric and the old theory of meaning, and tries to determine the extent of their responsibility for the retreat of poetry.

Hazem 'al-Qartajanni's study of the nature of poetry is the subject of Nawal 'il-Ibrahimi's critical essay. She brings into prominence his important place in the scheme of the critical heritage, and emphasizes that his work Minhaj 'al-Udaba' wa Sirag 'al-Bolagha' (The Method of the Masters of Language and the Lamp of the Men of Letters is the most articulate attempt in the whole critical Utradition to provide a poetic theory and to trace Arabic poetry to its original sources. The place she assigns to his work is only comparable to that of Ibn Khaldun's al-Muqademma (Prolegomena) to the social sciences. That is because Hazem and 'Ibn Khaldun were alike in having lived in the seventh century of the Islamic era, which was a century of decline, and in having earned well-deserved renown. The Muqademma is to the social sciences as The Method is to the long career of poetry criticism in the Arabic literary criticism. Hazem's theorizing on poetry has its basis in the cognitive theory of imitation, especially in its Aristotelian interpretation as well as in the Moslem philosophers' understanding of it. It was natural enough that the theory of imitation should prevail in those times and that is for two reasons: (a) the overlapping of spheres of human knowledge, the immaturity of so many of these, and consequently the absence of independent areas of specialization and independent procedures; (b) the Medieval philosophers' concern with the vexed question of human conduct and the nature of values.

The writer is of opinion that though the notion of imitation is old history, it was fully developed into a theory by Aristotle. This made it possible for Moslem philosophers to make creative use of it. The Arab heritage of poetry criticism, most of which is applied

possible for him to analyse the term «sign» in its relation ship to ordinary and artistic usages. His next job is to trace it in the works of critics, theorists and linguists.

The term «sign» is defined by Abu Hilâl al-Askarî on the basis of harmony or discord with denotation, the evidence, the trace, the token and orthography. A modern thinker, Zakî Naguib Maḥmoud defines it as a term that stands in conrast with «symbol». The «symbol» does not merely denote. There is something more to it than that. There is connotation that operates by creating an emotional charge of a deliberate kind. Thus the symbolic process acts as a transformational agency converting what is not by itself concrete into something concrete. Feelings, which are psychological states, are converted into words spoken and written.

The investigator next moves on to a study of the bearing of the concept of «sign» on the process of «rhetoric» as expounded by al-Jāhiz who used the term «rhetoric» as a preamble to his talk about the means of cognition enlisted by man to achieve his ends, whether apparent or concealed. To him «rhetoric» is a term inclusive of all that unveils meaning and reveals conscience: «Whatever you use to realise comprehension and elucidate meaning, that is «rhetoiric». 'Al-Jāhiz enlarges the scope of denotation so as to include words and otherwise, such as gesture, script, context of situation which is the state of being audible without utterance and making gestures withoutuse of the hand in the manner of heavens and earth denoting the creator.

The scope of sign narrows down when it comes to bear on language, since there is for every notion of the understanding a given word that indicates it. This is 'al-Farabi's definition of «category». The categories issue from what is spoken, whether it is denotative or not. As for the more definite meaning, it must be related to denotation, be it noun or word or article. Thus the sign has two aspects: one is hidden and the other plainly concrete. Their relationship is based on correspondence. It is not a natural relationship that renders their association inevitable. Theirs is but a conventional association potentially incapable of being, or potentially capable of assuming a different guise.

The investigator then turns to Tbn Jinni's notion of «convention» the existence of which is necessary for the revelation of the identity of things. This stems from intention and consciousness of what is agreed upon. The investigator points out that the dominant view of «convention» among the ancients had a dual aspect. There was the conception formed by the understanding, and there was also the concrete external world apprehended by the mind. All knowledge for them represented the objects of the external world as apprehended in some manner by the reasoning faculty.

On the other hand, the investigator sees that the position taken up by 'Abd 'al-Qaher 'al-Jurjani does not resolve itself into a partial process solely concerned with the meanings of a single word. His theory of verse and semantics prescribes that one must not halt at the meanings of a single word, but go beyond so that the elements of composition may constitute a coherent semantic whole. The writer next investigates the relationship between the word - the sign, that is - and the meaning as explained by 'al-Razi, 'al-Sakkaki and 'Ibn Jinnī and concludes that they all had exerted strenuous efforts, that they had persisted in their untiring endeavours to unveil the words-meaning relationship. But for all that, their labour remained restricted and partial, missing the integrated structure of language as a firmly sustained pattern.

Transition from the contemporary understanding of the sign in the tradition to an inquiry into poetry and its salient qualitties as exemplified in the tradition is effected by Hammadi Sammud. Initially he sees that the modern Arabic critical discourse is marked by such rancour and torn by such irreconcilably warring ideological and literary divisions that all parties concerned are involved in virtual estrangement. Yet this same critical discourse betrays ambiguity of concepts, their interrelatedness, and sometimes their cofffusion, and thus it is not qualified to meet the requirements of an illuminating inquiry. In his study, the writer distinguishes between two concepts of poetry:

(a) poetry as a mode of writing, and (b) poetry as a quality of discourse. The two concepts are an extension of the existing duality of poetry and poetic structure in modern studies, in the sense that poetry is a particular mode of writing and poetic structure the embodiment of the universal rules of composition.

The founding of the new writing requires, in the investigator's view, a true understanding of the ancients' concept of poetry. The concept, as the old texts make clear, is based on the fact that verse was used to describe the sum total of the language achievements and was entered under what the ancient had called «The Structure of Statement». This was especially true of 'Ibn Wahb 'al-Kāteb, 'Ibn Tabātaba 'al-'Alawī and 'Ibn Rashīq who affirmed, among others, that regularity in measure and rhyme is reckoned a peculiarity of the external structure of poetry. They recognized, however, that this peculiarity is not a final criterion. It functions as a fetter, whereas the poet displays his dexterity in his superiority over the fetter imposed and in the fusion of the vocal and the

Koran, which can only materialize by effecting a dichotomy between words and meaning, language and thought, must inevitably lead to some sort of language «convention» prevalent at the time it was revealed. This means that interpretation which presents the intellectual aspect of the literary and cognitive field would be fettered by the language «convention» as it was in existence at a specific time. This makes it evident that language had to be adopted as an authoritative frame of reference restricting thought. Since the problems of al-Kalam are of a metaphysical nature, the language that delivers the final verdict on these problem would appear to be of kindred value. The conclusion would be the dominance of language over thought, words over meaning, the method of discourse over reason - the same conclusion arrived at by the theologians.

This conclusion was doubly endorsed in the field of rhetoric. Studies in rhetoric were concerned, on the one hand, with the problems of al-Kalam school, and with those of the theologians on the other. Opinion on any question of rhetoric came to be fettered by what would issue from it on the level of al-Kalam and theology at one and the same time. It was directly made subject to the requirements of the two disciplines. The rhetoricians were yoked to the old language «convention» and considered it a frame of reference of supreme authority. The rhetorical standard was firmly fixed. It prescribed adherence to the method of the predecessors in form and content. When the content exhausted the possibilities of repetition and chewing the cud, the authority came to be vested in form - in words and verbal decorations, that is.

An important conclusion is reached by our Arab thinker from the Maghreb. The literary mind formed within the context of the words-meaning problem must have its genesis in words. It would address itself primarily to the method of discourse, not of reason. This being so, discord between words would be avoided, but discord between ideas would not be heeded. Above all, interest in the method of discourse would lead to the suspension of mind control. As a result the meaning communicated would flow unquestioned, unchecked into the consciousness of the speaker and hearer alike, and would be acceptable to both.

From al-Jabiri was pass on to Yussuf Bakkar who is concerned with the place of the «poetic context» in the Arabic tradition of literary criticism. This causes him to reflect on the literary situation obtaining to-day and to lament its shortcomings. So many of our critics, he observes, do not measure up to what is expected of them. Creative writing, he argues, comes from the fusion of the culture of the poet, his experiences and his agony at the moment of creation. But some critics separate the two

aspects of creativity. They fall prey to the common fallacy that literary creation is but the product of the sheer force of inspiration, that a poet need not be well-read or well-trained in the exercise of his mental faculties.

Pursuing this thread of argument, he points out that this attitude was exemplified by a number of Greek poets and critics, and some Arabs who walked in their footsteps, exalting talent alone, and paying no regard to the psychological basis of artistic creativity, termed «the acquired factors». The writer notes that the true equation is evidenced in the fact that culture does not create talent, and that its absence kills talent or chokes it. He calls our attention to Taha Hussein's strictures on modern Arab poets. They were guilty of self-complacency and mental laziness. That is why their poetry was so stilted. They had turned away from reading, study, research and contemplation, relying upon their conviction that «they are possessed of imagination», no more; but the fact is that «it is not true at all that poetry is pure imagination».

The writer, then, turns to his original topic. The briefest definition of the «poeic context» is that it is the closest familiarity with the poet's predecessors, the acquisition of an adequate and varied culture and the pursuit of extensive reading. Our older critics recognized from the time criticism emerged as a discipline, represented in its initial stages by Bishr Ibn al-Mo'tamer and al-Asma i, the two-fold process and made it part of their physical system. A great many of them focused on natural tendency and talent, and emphasized the vital role of the machinery or tools on the one hand, and «the acquired factors» or the «context» on the other. The writer divides the tools into three groups: (a) «the cognitive group». (b) «the artistic group». (c) «the exclusive group». «The cognitive group» embraces the subjects of religion, the events connected with the life of the Prophet and the Holy Traditions, the chronicles of the Arabs, their genealogies, their merits and demerits. «The artistic group» consists in committing the Holy Koran and the Holy Traditions to memory, in familiarity with the literary heritage of the predecessors and in learning portions of it by heart, in a fine command of the language, a knowledge of syntax, morhphology and the branches of rhetoric, and in initiation into the Arabs' views about the fundamentals of poetry. "The exclusive group" embraces prosody, rhyme and what relates to "correctness" in language, which generally appearing in its evaluative aspect.

So much for the specific contexts. Our next repic takes up the concept of ssigns in the critical tradition. Mohamed Abd al-Mutateb begins his investigation by referring us to the science of fexicons which makes it

also derived impetus from the emergence of certain literary and intellectual tendencies. The writer is of opinion that literary criticism was not far from being affected by the religious current in the Umayyad period; this, though, did not bar out the presence of a trend that evaluated poetry on a purely artistic basis, far removed from ethics and values rooted in the religious current. The writer attributes the presence of that trend in literary criticism to the cultured Arab's gleanings from the tradition and his encyclopedic knowledge. A ferment of critical activity was in evidence. Critical energies went into the study of the poetry of Omar Ibn Abi Rabi'a. They were buttressed by the aesthetics of the age, inherited poetic patterns and a new perspective on poetry that gave prime attention to the text and focused on it. Similarly literary comparisons came into being and their role in directing criticism and imposing some measure of rigour and objectivity was brought into prominence. There was also the controversial issue of «the ancients» and «the moderns» which provoked protracted discussions, discussions that dealt, among other things, with the problems of al-Badi' (rhetorical tropes) and literary thefts. The writer brings his critical itinerary to a close with Abd al-Qaher al-Jurjan; and his theory of verse, and then raises the question: «To what extent can this criticism be considered as original and independent?». The writer has succeeded in grasping the truth about some interconnected links that are of vital importance in illuminating the evolution of Arabic literary criticism. Still there are some missing links from the chain; and on these we depend for fathoming out the mystery of our Arabic literary criticism. The writer ends by springing a surprise on us. The older critics must have drawn on one common source hitherto unknown.

From the Maghreb comes the Arab thinker Mohammed Abed al-Jabiri who investigates the mystery of the missing links in his interesting study of the relationship of words and meaning in the Arab arts of literary expression. He focuses on two topics of fundamental importance: the logic of language and the semantic problem and next the method of discourse and the method of reason. To him the chief cognitive problem in the Arabic practice of the art of rhetoric lies in the nature of words and meaning. The problem makes itself manifest on all fronts: first in parsing - the provision of signs determining meaning in syntax, that is; secondly in morphological variation as well as in the logical content bound up with it, which is the substance of morphology; thirdly in semantics with its indissoluble links with theology; fourthly in the issue of the unambiguous Koranic verse admitting of one meaning and the ambiguous Koranic verse admitting of more than one meaning, of the limits of interpretation, of the inimitability of the Koran and all related subject-matter such as the assumptions about the origins of language in the discipline of al-Kalam; fifthly, the mystery of rhetoric and whether it resides in words or in verse; and finally in the relationship between discourse and the method of reason which is the substance of the art of rhetoric.

In an exhaustive study of these issues as set forth by pre-eminent Arab scholars like Sibawayhi, Ibn Sáid al-Serati, Abu Hashem al-Jabaï, Abu Hayyan al-Tawhidi and al-Sakkakı, the writer concentrates on the mechanism of the literary mind and its mode of activity, which is his main concern. This outlook upon words and meaning as independent entities issued in a dichotomy between words and thought which in turn led to a weakening of interest in the process of thinking itself. Though rhetoricians took up varying positions concerning this problem, they relied in their study of the text on words in the first place, and on meaning next. As for syntactical ivestigation, it was converted into a primarily logical investigation which caused grammarians to pursue the words-meaning issue at the vertical and the horizontal level. This led necessarily to a departure from the domain of syntax and to the proposition of theses much more closely allied to logic than to language. Rules of syntax came to be recognized as rules for thinking, and language ceased to function as a mere medium for thinking and a mirror of it. Instead it hardened into a set of word patterns.

In regard to theology, it followed from the primacy of words over meaning that the theologians, in legislating for the individual and the community a like, initially started from words as a denotation of meaning, from the language «convention» on the factual and the figurative level, that is. They overlooked, or all but overlooked, the intents of jurisprudence. They indefatiguably worked to tip the balance in favour of language. Thus far from building up jurisprudence upon universal laws drawn from particular jurisprudential rulings and adopting a sensible procedure that aims at the public good and that develops with the progress of time, they made legislation hinge upon the fetters of the words-meaning relationship, which is but a limited relationship, however vast the Arabic vocabulary may be. This imposed severe restrictions on jurisprudence, with the result that the door was inevitably closed against any attempt to let in fresh air.

In the field of 'al-Kalam, surrender to the lure of the words-meaning labyrinth led to the choking of reason and playing down its role, even though al-Kalam adopts reason, as al-Mutazilites argue, as one of its fundamental principles. To urge the eternity of the meanings of the

# THIS ISSUE

# **ABSTRACT**

Fund, having expatiated on the aspects of ideological odernity in its two previous issues, now resumes its ploration of the characteristic features of our critical adition. In so doing, it does not merely give a wellilanced presentation of areas of literary criticism, but irsues its favourite quest for the roots of the literary iticism of the Arabs, enlisting the discipline of dialectics the process. Thus it does not pause at the frontiers of duction; does not content itself with the chronicling of nenomena. Its prevailing tendency is concerned with the scovery of the influential factors that shape thought, fine its constituents and form its patterns. Its actuating otive stems from the firm conviction that any systeatic contribution to critical theory places in the hands the researcher a new tool for the revision of his eritage, for making the best use of its treasures and for merating energies therefrom.

The initial stage in our journey is undertaken by hmad Taher Hassanein whose investigation dwells on a tributaries of the literary criticism of the Arabs. His sain conern is with sources and analysis. He begins his iscourse by calling our attention to the synthetic quality four critical heritage, which is made the bearer of such a unbie of overlapping views that it is extremely difficult or the investigator to find a hard and fast line of



demarcation between one critic and another. On this basis the writer rejects the term «approach», because «approach», he argues, is more particularised, more distinctive. He would rather use the term «viewpoints» which would make it possible for him to distinguish a number of levels that had previously formed the basis of evaluating Arabic poetry. There is the level of lexical competence, which stands for what may potentially be called the theory of language perfection; there is the level of rhetoric, which calls into being the theory of rhetorical beauty. Then there is a string of logical, religious and moral reflections which, he maintains, would complete the critical structure.

The writer embarks next on an attempt to explore the tributaries that have sustained his viewpoints. His aim is to define the relationship between the literary criticism of the Arabs and other human disciplines. In spite of the difficulty of determining the early beginnings of this criticism, the writer succeeds in providing some clues that show the presence of literary criticism in the pre-Islamic era, and that further prove that it was ancillary to poetical composition. The tributaries of this pre-Islamic criticism took their rise in the values of the social milieu, its language foundation and its public taste.

Development came in the wake of the Islamic creed. It



الهَينة للصِدريّية العامة للكتاب Primed By: General Egyptian Book Organization Press



Issued By

# General Egyptian Book Organization

Editor:

EZZ EL-DIN ISMAIL

Associate Editor:

SALAH FADL

Managing Editor:

ETIDAL OTHMAN

Lay Out:

SAAD ABDEL WAHAB

Secretariate:

ABDEL QADER ZIEDAN

ISAM BAHIY

MOHAMMAD BADAWI

MOHAMMAD GHAITH

**Advisory Editors:** 

Z. N. MAHMOUD

S. EL-QALAMAWI

SH. DAIF

A. YUNIS

A. EL - QUTT

M. WAHBA

M. SUWAIF

N. MAHFOUZ

Y. HAQQI

THE ARABIC CRITICAL HERITAGE

PART 1

Vol. VI O No. 1 O October — November — December 1985

# عزيزى الزوج .. عزيزتى الزوجة

الحقائق العلمية الثابتة هوأنه كلما تعدد الإنجاب كلما زاد معدل الوفيات ولذلك فإن الإنجاب على فترات متباعدة يؤدمس الحب : 0 الحفاظ علىصحة الأم والجنين • القدرة على إعطاء الأطفال حقه الطبيعى فى العناية والرعاية

عزيزتي الزوجة إهل تعلمين... أنتصيمازا والإنجاب كلما زاد:

- معدل وفاق الجينين وللوالدا لموتى كلما زاد تعرض اللم لخطرا لموت.
- معدل وقاة الجنتين قبل الولادة أو بعدها بقليل.
- معدل مغام الأطفال الرضع زيادة أمراض الطفولة.

# عزيزتى الزوجة

إن الإنجاب ضرورة حيويت ومدخى مداخل لسعادة للاستقرار ، وككن هل تعلمين أن الإنجاب إذا حدث بعدا لحامسة والثلاثين يودمي إلى : - الولادة المتعسرة - تمزق الرحم وهموده ــ زبادة معدل وفيات الأجنة والأطفال - زيادة احتمال وجود العيوب الخلفية •



مركه ذالإعلام والتعليم والاتص

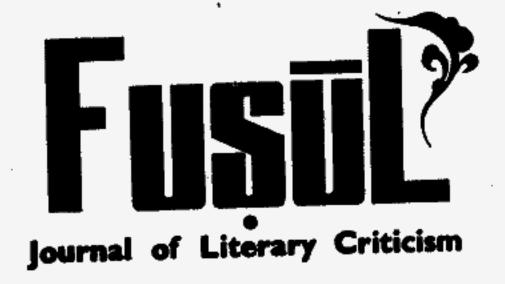

THE ARABIC CRITICAL HERITAGE

PART 1

○ Vol. VI ○ No. 1 ○ October — November — December 1985